# ( المرابع المر

في تَفْسِير السِّيرة النَّبوتة لِأبن هِشِام

للإمَام أَبِي القَاسِم عَبد الرحمٰن بن عَبد اللهِ بن أَحدَ بن أَبِي الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الكُمْهاي المُتَافِقُ المَسْمَة المَاهِ المُتَافِقُ المَسْمَة المَاهِ المُتَافِقُ المَسْمَة المَاهِ المُتَافِقُ المَامِنُ المَامِينُ المَامِنُ المَامِينُ المَامِنُ المَامِينُ المَامِنُ المَامِينُ المَامِنُ المَامِينُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ الْمُعَلِّي المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المُعَلِّي المَامِنُ المَامِنُ المَامِنُ المَامِلِي المَامِلُولُ المَامِ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولِ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلِي المَامِلِي المَامِلِي المَامِلِي المَامِلِي المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلِي المَامِلِي المَامِلُولُ المَامِلِي المَامِلِي المَامِلِي ال

وَمَعَنه السَّيرة النَّبَويَّة السَّيرة النَّبَويَّة المَامِأَمُ أَيَى عَدَّعَبِد الْمَلكِ بن هِشَام المَعَافِريُ المَعْافِريُ المُعْامِلُونِ المُعْافِريُ المُعْافِرِيُ المُعْافِرِيُ المُعْافِرِي المُعْافِدِي المُعْافِدِي المُعْافِدِي المُعْافِدِي المُعْافِدِي المُعْافِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلِي المُعْلَقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلَقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي الْعُلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِدِي المُعْلِقِي الْعُلِقِي الْعُلِقِدِي الْعُلِقِي الْعُلِقِي الْعُلِقِدِي الْعُلِقِي الْعُلْعِي الْ

عتَّیَ علیه دَوضِهُواثِه مجری به منصور به سیرالشی ی

تنسه

وَضِعنَا نَصِّ السِّيرَةِ النبويَّةِ لُكَبْن هِشَام فِي أَعلَى الصفحات وَوَضِعنَا أُسَفَل منها نَصِّ الرَّوضِ الأُنفُ وَضِحنَا أُسَفَل منها نَصَ الرَّوضِ الأُنفُ وَضَمِلنَا بينهما بخطٍ

المبين ألكرابع

منتورات مروس في بيمنى دارالكنب العلمية

#### جميع الحقوق محفوظة

MAGNET .

1

جميع حقرق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب المحلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR at-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## الظبعثة آلاؤك

## دار الكتب العلهية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲٦٤٢٩٨ - ٢٦١١٢٥ ( ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

# بِيْسِ لِمَنْهِ الرَّمُنِ الرَّحِبِ

# غزوة ذي قرَد

ثم قدم رسولُ الله ﷺ المدينة، فلم يُقِم بها إلاّ ليالي قلائلَ، حتى أغار عُيَيْنَة بن حِضْن بن حُذَيْفَةَ بن بدر الفَزَارِي، في خَيْل من غَطفَان على لِقاح لرسول الله ﷺ بالغابَة، وفيها رجلٌ من بني غِفار وامرأة له، فقتلوا الرجلَ، واحتملوا المرأة في اللّقاح.

قال ابن إسحاق: فحد ثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر، ومَنْ لا أَتَّهم، عن عبد الله بن كَعب بن مالك، كلَّ قد حدَّث في غزوة ذي قَرَد بعض الحديث: أنه كان أوّل من نَذَر بهم سَلمة بن عمرو بن الأنخوع الأسلميّ، غدًا يريد الغابة متوشّحًا قوْسه ونَبْله، ومعه غلامٌ لطلحة بن عُبيد الله معه فَرَس له يقوده، حتى إذا علا ثَنِيَّة الوَدَاع نظرَ إلى بعض خُيُولهم فأشرف في ناحية سَلْع. ثم صرخ: واصباحاه، ثم خرج يَشْتَد في اثار القوم، وكان مثل السبع حتى لَحق بالقوْم، فجعَل يَردُهم بالنَّبل، ويقول: إذا رمى خذها وأنا ابن الأنوع، اليوم يوم الرُضّع، فإذا وُجّهت الخيلُ نحوه انطلق هاربًا، ثم عارضَهم، فإذا أمكنه الرَّمْي رَمى، ثم قال: خُذُها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرُضع، قال: خُذُها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرُضع، قال: فيقول قائلهم: أُويْكِعُنا هو أوّل النهار.

# غزوة ذي قرد<sup>(١)</sup>

ويقال فيه: قُرُدٌ بضمتين هكذا ألفيتُه مُقَيَّدًا عن أبي علي، والقَرَدُ في اللغة الصوفُ الرَّدِيء، يقال في مثل: عَثَرْتُ على الغَزْل بأَخَرَةٍ فلم تَدَعْ بنَجْدٍ قَردَةً.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (۱/۸۷) الطبري (۲/۰۲) الكامل (۲/۲) المنتظم (۳/۲۰) ابن سيّد الناس (۲/۱/۱۲) انظر البداية (۱۸/۱۲) الطبقات (۲/۱/۱۲) الواقدي (۲/۰۵) الزد (۲/۱/۱۲) الواقدي (۲/۱/۱۲) وأبو داود (۲۷۵۲) وأحمد (۲۸/۳). وانظر البخاري (۷/۳۵۳) ومسلم في الجهاد (۱۵۰۱) وأبو داود (۲۷۵۲) وأحمد (۱۸/۲). والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام.

#### تسابق الفرسان إلى الرسول ﷺ:

قال: وبلغ رسولَ الله ﷺ صِياحُ ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة: الفَزع الفَزع، فترامت الخيولُ إلى رسول الله ﷺ.

وكان أوّل من انتَهى إلى رسول الله عَيْق من الفُرسان: المِقداد بن عمرو، وهو الذي يُقال له: المِقداد بن الأسود، حليف بني زُهرة؛ ثم كان أوّلَ فارس وقَف على رسول الله عَيْق بعد المِقداد من الأنصار، عبّاد بن بشر بن وقش بن زُغبة بن زَعُوراء، أحد بني عَبْدِ الأشهل، وأسيد بن ظُهيْر، أخو بني حارثة بن الحارث، يُسكّ فيه، وعُكَّاشة بن مِحْصَن، أخو بني أسد بن خُزيمة؛ ومُحْرز بن نَضلة، أخو بني أسد بن خُزيمة، وأبو قتادة الحارث بن رِبعِيّ، أخو بني سَلمة؛ وأبو عَيَاش، وهو عُبيد بن زيد بن الصَّامت، أخو بني زُريق. فلما اجتمعوا إلى رسول الله عَيْق أمَّر عليهم سعد بن زيد فيما بلَغني، ثم قال: اخرُج في طَلب القوم، حتى ألحقك في الناس.

## نصيحة الرسول لأبي عياش:

وقد قال رسول الله ﷺ، فيما بلغني عن رجال من بني زُريق، لأبي عيَّاش: «يا أبا عياش، لو أغطيت هذا الفرس رجلاً، هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال أبو عيَّاش: فقلت يا رسول الله، أنا أفرس الناس، ثم ضربتُ الفرس، فوالله ما جرَى بي خَمسين ذراعًا حتى طرحني، فعَجبت أن رسول الله ﷺ يقول: «لو أعطيتَه أفرس منك»، وأنا أقول: أنا أفرس الناس، فزعم رجالٌ من بني زُريق أن رسولَ الله ﷺ أعطَى فرس أبي عيَّاش مُعاذ بن الناس، أو عائذ بن ماعص بن قيس بن خَلدة، وكان ثامنًا، وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحد الثمانية، ويطرح أسيد بن ظُهير، أخا بني حارثة، والله أعلم أيّ عمرو الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا.

#### مقتل محرز بن نضلة:

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنّ أوّل فارس لحق بالقوم مُخرِزُ بن نَضْلة، أخو بني أسد بن خُزَيمة ـ وكان يُقال لمحرز: الأخْرَم؛ ويقال له: قُمَير ـ وأن الفزع لما كان جال فرسٌ لمحمود بن مَسْلمة في الحائط، حين سَمِع صاهلة

الخيل، وكان فرسًا صَنِيعًا جامًا، فقال نساءٌ من نِساء بني عبد الأشهل، حين رأين الفرسَ يجول في الحائط بِجِذْع نخل هو مَرْبوط فيه: يا قُمَير، هل لك في أن تركب هذا الفَرسَ؟ فإنه كما ترى، ثم تَلْحق برسول الله ﷺ وبالمسلمين؟ قال: نعم، فأعطَيْنَه إياه. فخرج عليه، فلم يلبث أن بذّ الخيل بجَمَامِه، حتى أدرك القومَ، فوقف لهم بين أيديهم، ثم قال: قِفُوا يا معشر بني اللَّكِيعَة حتى يلحق بكم مَنْ وَرَاءكم من أذباركم من المهاجرين والأنصار. قال: وحمل عليه رجلٌ منهم فقتله، وجال الفرس، فلم يَقْدر عليه حتى وقف على آرِيهِ من بني عَبْد الأشهل، فلم يُقتل من المسلمين غيره.

قال ابن هشام: وتُتل يومئذ من المسلمين مع مُحرز، وَقَاص بن مُجزّرِ المُدْلجيّ، فيما ذَكر غير واحد من أهل العلم.

## أسمأء أفراس المسلمين

قال ابن إسحاق: وكان اسم فرس محمود: ذا الُّلمَّة.

قال ابن هشام: وكان اسم فرس سَغد بن زيد: لاحِق، واسم فرس المِقَداد بَغْزَجَة، ويقال: سَبْحَة، واسم فرس أبي قَتادة: ويقال: سَبْحَة، واسم فرس أبي قَتادة: حَزْوة، وفرس عَبَّاد بن بِشْر: لَمَّاع، وفرس أُسَيد بن ظُهير: مَسْنُون، وفرس أبي عَيَّاش: جُلُوة.

## أسماء أفراس المسلمين

وذكر ابنُ إسحاق في هذه الغَزْوَةِ أسماءَ خَيْل جماعةٍ ممَّن حَضَرها، فذكر بَعْزَجَةً فرسَ المِقدَادَ، والبَعْزَجَةُ: شِدَّةُ جَرْي في مُغَالَبَةِ كأنه مَنْحُوت من بَعَجَ إذا شق، وعَزَّ، أي: غَلَبَ. وأما سَبْحَة فمن سَبَح إذا علا عُلُوًا في اتساع، ومنه: سُبْحَان الله، وسُبُحَاتُ الله: عَظمتُه وعلوه، لأن الناظر المفكر في [الله] سبحانه يَسْبَح في خر لا ساحِل له، وقد ذكرنا في معنى هذه الكلمة حقائق ودقائق أسرارٍ في شَرْح: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه. وأما حَزْوةُ، فمن حَزَوْتُ الطير إذا زَجَرْتها، أو من حَزَوْتُ الشيء إذا أظهرتُه. قال الشاعر:

تَرَى الْأَمْعَزَ الْـمَحْزُوُّ فـيـه كـأنـه من الحَرُّ واستقبالِه الشَّمْسَ مَسْطَحُ (١)

وجُلْوَةُ من جَلَوْتُ السَّيْفَ، وجَلَوْتُ العَرُوسَ، كأنها تَجْلُو الفَمَّ عن قلب صاحِبها، ومَسْنُون من سَنَنْتُ الحديدةَ إذا صَقَلْتُها.

<sup>(</sup>١) المسطح: ضرب من الحصير.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني بعضُ من لا أتَّهم عن عبد الله بن كَعْب بن مالك: أنَّ مُجَزِّرًا إنما كان على فَرس لعُكاشة بن مِحْصن، يقال له: الجَناح، فقُتل مُجَزَّر واستُلبت الجَناح.

## قتلى المُشركين:

ولما تلاحقت الخيل قَتل أبو قتادة الحارث بن ربْعي، أخو بني سَلمة، حبيبَ بن عُيينة بن حِصْن، وغشًاه بُرْده، ثم لحق بالناس.

وأقبل رسولُ الله ﷺ في المسلمين.

## استعمال ابن أم مكتوم على المدينة:

قال ابنُ هِشَامٍ: واستعمل على المدينة ابن أُمُّ مَكْتوم.

قال ابن إسحلى: فإذا حَبيب مُسَجَّى ببُرْدِ أبي قَتَادَة، فاسترْجع الناسُ وقالوا: قُتِل أبو قَتادة؛ فقال رسول الله ﷺ: «ليس بأبي قَتادة ولكنه قَتيل لأبي قَتادة، وضَع عليه بُرْدَه، لتَعْرفوا أنه صاحبه».

#### سلمة بن الأكوع:

وذكر سَلَمَة بن الأَكْوَع، واسم الأَكُوع: سِنَانُ، وخبر سَلَمَة في ذلك اليوم أطولُ مما ذكره ابنُ إسحاق، وأعجب، فإنه استلب وحده في ذَلك اليوم من العَدُوِّ وهو راجِلٌ قبل أن تلحق به الخيلُ ثلاثين بُرْدَةً وثلاثين دَرَقَةً، وقتل منهم بالنَّبْلِ كثيرًا، فكلّما هربوا أدركهم، وكلّما راموه أفلت منهم، وشُهْرَةُ حديثِه تُغني عن سَرْدِه، فإنه في كتاب الحديث المشهورة، وقيل: إن الذي كلّمه الذئبُ هو أُهْبَانُ بن صَيْفي وهو حديث مشهور.

## شرح اليوم يوم الرّضّع:

وقوله: اليوم يومُ الرُّضَّع، يريد يوم اللثام، أي: يوم جُبْنهم، وفي قولهم: لئيم راضع أقوال، ذكرها ابن الأنْبَارِيِّ. قيل: الراضع هو الذي رَضَع الْلؤُمَ في ثَذْيَيْ أُمِّه أي: غُدِي به، وقيل: هو الذي يَرْضَع ما بين أسنانه يَسْتَكْثِر من الجَشَع بذلك. وشاهدُ هذا القولِ قولُ امرأةِ من العرب تَذُمُّ رَجُلاً: إنه لأَكَلَةٌ ثُكَلَةٌ يأكل من جَشَعِه خِلَلَه، أي: ما يَتَخَلَلُ بين أَسْنَانِه. قال ابن قتيبة: ولم أسمع في الجَشَع، والحرصِ أبلَغ من هذا، ومن قولهم: هو يُثِير الكلابَ من

وأدرك عُكَاشة بنُ مِحْصن أوبارًا وابنه عَمْرو بن أوبار، وهما على بَعير واحد، وانتظَمهما بالرمح فقتلهما جميعًا، واستَنْقذوا بعضَ اللقاح، وسار رسولُ الله عَلَيْ حتى نزل بالجبل من ذي قَرَد، وتلاحق به الناس، فنزل رسولُ الله عَلَيْ به، وأقام عليه يومًا وليلة؛ وقال له سلمة بن الأخوع: يا رسول الله، لو سرختني في مائة رجل لاستنقذتُ بقيّة السَّرح، وأخذت بأغناق القوم؟ فقال له رسولُ الله عَلَيْ فيما بلغني: "إنهم الآن ليغبَقُون في غَطَفان»(١).

## تقسيم الفيء بين المسلمين:

فقَسم رسولُ الله ﷺ في أصحابه في كل مائة رجل جَزُورًا، وأقاموا عليها، ثم رجع رسولُ الله ﷺ قافلاً حتى قَدِم المدينة.

مَرَابِضها، أي: يلتمس تحتها عَظْمًا يَتَعَرَّقُه، وقيل في اللئيم الراضع غير ما ذَكَرْنَاهُ مما هو معروفٌ عند الناس ومَذْكُور في كُتُبِهم.

وقوله: اليوم يَوْمُ الرُّضَعِ بالرفع فيهما، وبنصب الأوّل، ورفع الثاني، حكى سِيبَوَيْه: اليومَ يومُك، على أن تجعلِ اليومَ ظرْفًا في موضع خبر للثاني، لأن ظروف الزمان يخبر بها عن زمانٍ مثلِها إذا كان الظرف يتَّسِع، ولا يضيق على الثاني، مثل أن تقول: الساعة يومُك، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿فذلكَ يَوْمَثْذِ يومٌ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ٩٠] أن يَومَثِذِ ظرف ليوم عسيرٍ، وذلك أن ظروف الزمانِ أحداث، وليست بجُثَثِ فلا يَمْتَنعُ فيها مثلُ هذا، كما لا يمتنعُ في سائر الأحداثِ.

وقوله علبه السلام للغِفَارِيَّةِ، واسمها ليلى، ويقال هي امرأة أبي ذَرِّ حين أخبرته أنها نَذَرَتْ إِن الله نَجَّاها، عليها أَن تَنْحَرَها، قال: فَتَبسَّم رسولُ الله - ﷺ - ثم قال: «بئس ما جَزَيتها أَنْ حَملَك الله عليها ونَحَّاك بها، ثم تَنْحَرَينَها إنه لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، ولا في ما لا تملِكين (٢)، فيه حُجَّة للشافعي، ومن قال بقوله: إن ما أحرزه العدوُّ من مالٍ إنه لهم بلا ثمن قبل القسم وبعدَه، لأنه لا يُخرجه من مِلْكهِ حَوْزُ العَدُوِّ له، وقال مالك: هو أولى به قبل القسم وصاحبُه بعد القسم أولى به بالثمن، وفيه قولان آخران لأهل العراق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد (١٣٢). وابن سعد في الطبقات (٢/ ٥٨/١ - ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٨/٥. ٧٩) وأحمد (٤٣٠/٤٢٩/٤) وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٩٥) والبغوي في شرح السنة (٢١٦٠).

## امرأة الغفاري وما نذرت مع الرسول

وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسولِ الله ﷺ، حتى قدمت عليه فأخبرته الخبر، فلما فرغت، قالت: يا رسول الله، إني قد نَذَرت لله أن أنحرها إن نجّاني الله عليها؛ قال: فتبسّم رسول الله ﷺ، ثم قال: «بئس ما جَزَيْتِها أن حملك الله عليها ونجّاك بها ثم تنحرينها! إنّه لا نَذْر في مَعْصية الله ولا فيما لا تَمْلكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله».

والحديث عن امرأة الغفاريّ وما قالت، وما قال لها رسول الله ﷺ، عن أبي الزبير المكّيّ، عن الحسن بن أبي الحسن البّضريّ.

## شعر حسَّان في ذي قَرَد

وكان مما قيل من الشُّعر في يوم ذي قَرَد قولُ حسَّان بن ثابت:

لولا الذي لاقت ومَس نُسُورَها بجنوب سايّة أمس في التَّقْوَادِ

#### حول النذر والطلاق والعتق

وقوله عليه السلام: "إنه لا نذر في مَعْصِيةِ الله، ولا فيما لا تملكين"، وقوله عليه السلام: "لا نَذْر لأحدِ فيما لا يملك، ولا عَلَق لأحد فيما لا يملك، ولا عِتْق لأحد فيما لا يملك، ولا عِتْق لأحد فيما لا يملك، "(1) حديث مَرْوِيَّ من طريق عبدِ الله بن عَمْرو، ومن طريقِ أبي هُرَيْرة ولكنه لم يخرج في الصحيحين لِعلَلِ في أسانيده، وقد قال بهذا الحديث أن لا طَلاقَ قبل المِلْكِ جماعة من الصحابة وفقهاءِ التابعين وفقهاءِ الأمصار، وسواء عندهم عَيَّن امْرأة، أو لم يُعَيِّن، وإليه مال البخاري رحمه الله، ورواه ابن كِنَانة عن مالك، وابن وَهْبِ، واحتج ابنُ عَبَّاسٍ في هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المُؤْمِنَاتِ ثم طَلَقْتُموهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٩] قال: فإذًا لا طَلاق إلا بعد نكاح، وقال شُرَيْكُ القاضي: النكاحُ عَقْدُ والطلاقُ حَلَّ، فلا يكون الحَلَّ إلا بعد المَقْد.

## من شرح شعر حسَّان أعضاء الخيل

وذكر شعر حسَّان:

لولا الذي لاقت ومَسَّ نُسُورُها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر (٥/ ٣٣٠) والخطيب (٨/ ٤٣٥) والطحاوي في المشكل (١/ ٢٨١) والحاكم (٢/ ٢٠٤) والبيهقي (٧/ ٣١٦) وانظر نصب الراية (٣/ ٢٧٨ ـ بتحقيقي).

لَلَقِينكم يَحْمِلْنَ كُلَّ مُدَجَّجٍ (') وَلَسَرً أَوْلادَ اللَّقِيطَةِ أَنَّنا كُنَّا ثَمَانِيةً وكانُوا جَحْفَلا ('')

حامِي الحَقيقة ماجِدِ الأجداد سِلْمٌ غَداةً فَوارِسِ المِقداد لجِبًا(٣) فشُكُوا بالرّماح بَدَاد(٤)

يعني: الخيْلَ، والنَّسْر كالنَّواة في باطن الحافِرِ، وفي الفَرَسِ عشرون عضوًا، كلُّ عضو منها يُسَمَّى باسم طائر، فمنها النَّسْرُ والنَّعَامَةُ والهامَةُ والسَّمامَةُ والسَّعْدانةُ وهي الحَمَامَةُ والقَطَاةُ الذَّبَابُ والعُصْفُورِ والغُرابِ والصُّرَد والصَّقْرُ والخَرَبُ والنَّاهِضُ، وهو فَرْخ العُقَابِ والخُطَّاب، ذكرَها وبقيتها الأَصْمَعِي، ورَوى فيها شِعْرًا لأبي حَزْرَة جرير، وهو:

وَأَقَبُ كَالسُّرْحَانَ تَامَّ لَهُ وَوُفُر فَرْخُهُ وَأَنَافَ بِالعُصْفُورِ فِي سَعَفُ وَأَنَافَ بِالعُصْفُورِ فِي سَعَفُ وَازْدَانَ بِالعُصْفُورِ فِي سَعَفُ وَازْدَانَ بِالدِّيكَيْنِ صَلْصَلَهُ وَالزَّدَانَ بِالدِّيكَيْنِ صَلْصَلَهُ وَالنَّاهِ صَانِ أُمِرَ جَلْزُهُما وَالنَّاهِ صَانِ أُمِرَ جَلْزُهُما وَصَفَتْ شُمَانَاهُ وحافِرُهُ مُسْحَنْفِرَ الجَنْبَيْنِ مُلْتَئِم وَصَفَتْ شُمَانَاهُ وحافِرُهُ وَصَفَتْ شُمَانَاهُ وحافِرُهُ وَصَفَتْ شُمَالَاهُ وحافِرُهُ وَسَما الغُرابُ لَمَوْقِعَيْه مَعَا وَاكُتَنَ دُونَ قَبِيحه خُطَّافُه وَلَي وَلَي قَلَيْه دُونَ حِدَاتِه وَسَما على نِقْوَيْه دُونَ حِدَاتِه وَسَما على نِقْوَيْه دُونَ حِدَاتِه وَسَما على نِقْوَيْه دُونَ حِدَاتِه يَسَمُ إِذَا جَرَى فِلْقًا لَمُ وَلَي مَحْضِ الشَّوَى سَبِطِ يُكْفَلُ فَي مَحْضِ الشَّوَى سَبِطِ

ما بَيْنَ هَامَتِه إلى النَّسْرِ وتمكَّن الصُّردَانِ في النَّحْرِ همام أَشَمَ مُوثَّق البِحِنْدِ ونَبَتْ دَجَاجِتُه عن الصَّذرِ في كَانَّما عُنْما على كسرِ في أَنْما عُنْما على كسرِ ما بين شيمته إلى العُرُ ما بين شيمته إلى العُرُ وأديمُهُ ومنابِتُ السَّغر وأديمُهُ ومنابِتُ السَّغر ونأت سَمامتُه على الصَّفر ونأت سَمامتُه على الصَّفر فنأت بموقِعها عن الحُرُ فنأت بموقِعها عن الحُرُ بَان بينهما مَدَى الشَّبْرِ خَربَان بينهما مَدَى الشَّبْرِ بَتُوائِم كَمَواسِم سُمْرِ بَتُوائِم كَمَواسِم سُمْرِ كَفْتِ الوُثُوبِ مُشَدِّدِ الأَسْرِ (٥)

#### بداد وفيجار:

وقوله: فشَكُوا بالرِّمَاح بَدَادِ. بَدَادِ من التَّبَدُّدِ، وهو التفرُّقُ، وهو في موضع نصب غير أنه مَبْنِيُّ ونصبُه كانتصابِ المصدر، إذا قلت: مَشَيتُ القَهْقَرَى، وقَعَدْتَ القُرْفُصَاء، وكأنه

<sup>(</sup>١) مدجّج: كل فارس معه أسلحته.

<sup>(</sup>٢) الجحفل: الجيش الكبير.

<sup>(</sup>٣) لجبًا: كثيروا الهتاف.

<sup>(</sup>٤) بداد: متعبين.

<sup>(</sup>٥) انظر نهاية الأرب (ص ٢٣) العقد الفريد (١/ ٦١) سمط اللأليء (٢/ ٩١).

كُنَّا مِن القَوْم الذين يَلُونَهم كَنَّا مِن القَوْم الذين يَلُونَهم كلاً ورب الرّاقصات إلى مِنَى حتى نبيل الخَيل في عَرَصاتكم (١) رَهْوًا (٢) بكُلِّ مُقَلَّصٍ (٣) وطِمرَّة (٤)

ويُفَدَّمون عِنانَ كُلِّ جَواد يَقْطَعْنَ عُرْض مَخارِمِ الأَطْوَاد ونَـؤُوب بالـمَـلَكاتِ والأَوْلاد في كل مُعترك عَطَفن رَوَادِي

قال: طُعُنوا الطَّعْنةَ التي يُقال لها بَدَادِ، وبَدَادِ مثل فَجَارِ من قوله: احْتَمَلَتْ فَجَارِ جعلوه اسمًا عَلَمًا للمصدرِ، كما قالوا: فَحَمَلْتُ بَرَّةً، فجعل بَرَّةَ عَلَمًا للْبِرِّ، وسِرُّ هذه العَلَمِيَّةِ في هذا الموطن أنَّهُم أرادوا الفعل الآتمُّ الذي يُسمَّى باسم ذلك الفعل حقيقةً، فقد يقول الإنسان: بَرَّ فلانُ وفَجَرَ أي: قَارَبَ أن يَفْعَلَ ذلك، أو فعلَ منه بعضَه، فإذا قال: فَعَلْتُ بَرَّةَ، فإنما يريد البِرَّ الذي يُسَمَّى بِرًّا على الحقيقةِ، فجاء بالاسم العلّم الذي هو عبارة عن مُسمَّاه حقيقةً، إذ لا يتصوّر هذا الضربُ من المجاز في الأعلام، وكذلك إذا أراد الفجورَ على الحقيقةِ، وأراد رَفْعَ المجازِ سمَّاه، فجاز تحقيقًا للمعنى، أي: مثل هذه الفعلة ينبغي أن تُسَمَّى باسم الفجور حقيقة، وكذلك قالوا في النداء: يا فَسَاق ويا فُسْقُ فجاءوا بالصِّيغَة المعروفة العَلِميَّة المعروفة مع النِّداءِ خاصَّة، أي: إن هذا الاسمَ ينبغي أن يكون اسمه الذي يُدْعَى به، إذ الاسمُ العَلَم أَلْزَمُ لمسَمَّاه من اسم مُشْتَقٌ من فِعْل فَعله، لأن الفعلَ لا يَثْبُتُ، والاسم العلَم يَثْبُتُ، فهذا هو مَعْزَاهم في هذه الأسماءِ التي هي على صِيَغ الأعْلاَم في هذه المواطنِ، فتأملها، وقد بسطنا هذه الغرض بَسْطًا شافِيًا في أسرار ما يَنْصَرِفُ، وما لا ينصرف، فَلْتُنْظَر هنالك، فَثَمَّ ترى سِرَّ بنائِها على الكسر مع ما يتصل بمعانيها إن شاء الله، وألفَيْتُ في حاشية الشيخ رحمه الله على قوله: فشُكُّوا بالرِّماح فَشُلُّوا باللام الرواية الصحيحة، وحقيقة المعنى، ووقع في الأصلين: فشُكُّوا بالكاف كما في هذا الأصل. إلى هاهنا انتهى كلام الشيخ، والشِّلُ باللام: الطُّرْدُ، والشَّكُّ بالكاف: الطَّعْنُ كما قال:

شَكَّ الفَرِيصَةَ بالمِدْرَى فأنْفذَهَا [شَكَّ المُبَيْطِر إذ يَشْفِي من العَضَد]

#### عود إلى شرح شعر حسّان:

وقوله: رَهْوًا أي: مَشْيَا بسكون، ويقال: لمُسْتَنْقع الماء أيضًا رَهْوٌ والرَّهْوُ أسماءُ الكُرْكِيِّ، والرَّهْوُ: المِرآةُ الواسعة.

وقوله: روادي، أي: تَرْدِي بِفُرْسَانِها، أي: تسرع.

<sup>(</sup>١) عرصاتكم: ساحات دياركم. (٢) رهوًا: أي بتمهل.

<sup>(</sup>٣) مقلّص: صفة للناقة. (٤) طمرّة: صفة للخيل.

أفننى دوابرها ولاح متنونها فكَذاك إنّ جيادَنا مَلْبُونةٌ<sup>(٢)</sup> وسيوفنا بيض الحدائد تجتلى أخذ الإله عليهم لحرامه كانُوا بدار ناعمين فبُدَّلُوا

يومٌ تُعاد به ويَومُ طرَاد(١) والحرب مُشْعَلة بريح غَواد(٣) جُنَنَ (١) الحَدِيد وهامَةَ المُرْتاد ولعزة الرحمان بالأسداد أيَّامَ ذي قَرد وُجُوهَ عِسِاد

#### غضب سعد على حسَّان ومحاولة حسَّان استرضاءه:

قال ابن هشام: فلمَّا قالها حسَّان غَضِب عليه سعدُ بن زيد، وحَلف أن لا يكلُّمه أبدًا؛ قال: انطلَقَ إلى خَيْلي وفوارسي فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسَّان وقال: والله ما ذاك أردتُ، ولكن الرويّ وافق اسمَ المِقْداد؛ وقال أبياتًا يُرضى بها سعدًا:

إذا أرَدْتُم الأشَدّ الجَلْدا أو ذا غَناء فعَلَيكم سَعْدا سَعْد بِن زَیْد لا یُهَد هَدًا

فلم يقبل منه سعد ولم يُغْن شيئًا.

## شعر آخر لحسَّان في يوم ذي قَرَد

وقال حسَّان بن ثابت في يوم ذي قَرَد:

بأن سوفَ يَهْدِم فيها قُصورا وقُلتم سَنَغْنَمُ أَمْرًا كَبيرا وآنست للأسد فيها زئيرا ولم يكشفوا عن مُلِطُّ (٥) حَصِيرا

أظَن عُن سَنة إذْ زَارها فأُكْذِبْتَ ما كنتَ صَدَّقته فَعِفْتَ المَدينة إذْ زُرتها فوَلُّوا صراعًا كشد النَّعام

## قصيدة أخرى لحسّان

وقول حسَّان في خيل عُيَيْنَة:

م لم يَكْشِفُوا عن مُلِطِّ حَصِيرا فَوَلُّوا سِرَاعًا كِشَدُّ النَّعا

<sup>(</sup>١) طراد: رماح قصيرة.

<sup>(</sup>٣) غواد: مبكرة.

<sup>(</sup>٥) ملط: ضيهاء.

<sup>(</sup>٢) ملبونة: سكرى.

<sup>(</sup>٤) جنن: تروس.

أمير علينا رسول المليك رسُول نُصَدِقُ ما جاءه

شعر كعب في يوم ذي قَرَد:

وقال كعب بن مالك في يوم ذِي قَرَد للفوارس:

أتحسب أولاد اللِقيطة أنّنا وإنَّا أُناسٌ لا نرى القَتل سُبَّة وإنَّا لَنَقْري الضّيف من قَمَع الذُّرا نَرُدْ كُماة المُعْلَمين إذا انتخَوْا بكُلّ فتّى حامي الحقيقة ماجِدٍ يَذُودون عن أخسابهم وتِلادِهِم فسائِلْ بَنِي بَدْر إذا ما لَقِيتَهم إذا ما خَرَجتم فاصدُقوا مَن لَقيتُمُ وقُولُوا زَللْنا عن مخالب خادر(٧)

على الخَيْل لسنا مِثلهم في الفوارس ولا نَنْثني عند الرّماح المَداعس(١) ونَضرب رأسَ الأبْلج (٢) المَتشاوس (٣) بضرب يُسَلِّي نَخوة المُتقاعِس كريم كسِرْحان الغَضاة<sup>(٤)</sup> مُخالس<sup>(٥)</sup> ببِيض تَقُد الهَامَ تحت القَوانِس(٦) بِمَا فَعَل الإِخْوانُ يَوْمَ التَّمارُس ولا تَكْتُموا أخبارَكم في المجالسِ به وَحَرٌ في الصَّدْر ما لم يمارِس

أخبب بذاك إلينا أميرا

ويتثلو كتابًا مغسيتًا مُنِيرا

قال ابن هشام: أنشدني بيته: «وإنّا لنَفْري الضّيف» أبو زيد.

#### شعر شدّاد لعيينة:

قال ابن إسحاق: وقال شدّاد بن عارض الجُشَمي، في يوم ذي قَرَد: لعُيينة بن حِصْن، وكان عُيينة بن حِصْن يُكنى بأبي مالك:

فه الله كَرَرْتَ أبا مالك وخَيْلُك مُدْبِرة تُقْتَلُ ذكرتَ الإيبابَ إلى عَسْجَر وهَيْهات قد بَعُد المُقْفَل

أي: لم يَغْنَمُوا بعيرًا، ولا كَشَفوا عنه حَصِيرًا، يعني: بالحصير ما يَكُنُّفُ به حَوْل الإبل من عِيدَان الحَظَيرَةِ، والمُلِطُّ من قولهم: لَطَّت الناقةُ، وأَلَطَّتْ بذَنبِها إذا أدخلته بين رِجْلَيها.

<sup>(</sup>١) مداعس: الرمح يطعن به.

<sup>(</sup>٣) المتشارس: البطل.

<sup>(</sup>٥) مخالس: شجاع حذر.

<sup>(</sup>٧) خادر: أي متحيّر.

الأبلج: حسن الوجه. (٢)

العضاة: الشجر الكثير. (1)

القونس: أعلى بيضة الحديد. (7)

وطَمَّنتَ نَفْسَك ذا مَيْعة إِذَا قَبَّضَتْه إليك الشّما فِل فلمّا عَرَفْتم عِبادَ الإلل عَرفتم فوارس قد عُودوا إذا طَرَدُوا الخَيْلَ تَشْقَى بهم فيغتَصِمُوا في سَواءِ المُقا

مِسَح الفَضاء إذا يُرسَل لَ جاشَ كما اضطرمَ المِرْجَل لَ جاشَ كما اضطرمَ المِرْجَل له لَ حرَ الأول للمَراد المُحماة إذا أسهَلوا فَضَاحًا وإن يُطرَدوا يَنزلوا م بالبِيض أَخلَصهَا الصَّيْقَلُ

## غزوة بني المصطلق

قال ابن إسحاق: فأقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجَبًا ثم غزا بني المُصْطَلِق من خُزاعَة، في شَعْبان سنة ست.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذَرِّ الغِفاريّ؛ ويقال: نُمَيْلَة بن عبد الله اللهي.

#### سبب الغزوة:

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عُمر بن قَتادة وعبدُ الله بن أبي بكر، ومحمد بن يَحيىٰ بن حَبّان، كلّ قد حدّثني بعض حديث بني المُصطلق، قالوا: بلغ رسولَ الله على أنّ بني المُصْطلِق يَجْمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جُويْرية بنت الحارث، زوج رسول الله على الله على ماء لهم يقال له: المِرْيْسِيع، من ناحية قُدَيد إلى الساحل، فتزاحف الناسُ لقيهم على ماء لهم يقال له: المِرْيْسِيع، من ناحية قُدَيد إلى الساحل، فتزاحف الناسُ

## غزوة بنى المصطلق(١)

وهم بَنُو جَذِيمةً بن كَعْبٍ من خُزَاعَةً، فَجَذيمةُ هو المُصْطَلِقُ وهو مُفْتَعِلٌ من الصَّلقِ، وهو رَفْعُ المَّمُوْت.

وذكر المُرَيْسِيعَ، وهو ماء لخُزَاعَةً (٢)، وهو من قولهم: رَسَعَتْ عينُ الرجل: إذا دَمَعت من فَسَادِ.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٤/١٥٧) الزاد (٣/٢٥٦) الطبري (٢/٣٩٥) الطبقات (٢/١/٥١) الكامل (٢/٨١) الاكتفاء (٢/٧٢) المنتظم (٣/٨١).

<sup>(</sup>۲) ماء خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم.

واقتتلوا، فهزَم الله بَني المُصطلق، وقُتل من قُتل منهم، ونَفّل رسول الله ﷺ أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فأفاءهم عليه.

#### مقتل ابن صبابة خطأ:

وقد أُصيب رجلٌ من المسلمين من بني كَلْب بن عَوْف بن عامر بن ليث بن بكر، يقال له: هشام بن صُبَابة، أصابه رجل من الأنصار من رَهْط عُبَادَة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدق، فقتله خطاً.

#### فتنة

فبينا رسولُ الله على ذلك الماء، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطّاب أجيرٌ له من بني غِفَارٍ، يقال له: جَهجاه بن مَسْعود يقود فرسَه، فازدحم جَهجاه وسِنَانُ بن وَبَر الجهني، حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جَهجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلُول، وعنده رَهُط من قومه فيهم: زيد بن أزقم، غلام حَدث، فقال: أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأوّل: سَمِّن كَلْبك يأكُلك، أما والله لَئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجنّ الأعزّ منها الأذلّ.

وذكر سِنَانَ بن وَبْرَةَ وقال غيره: هو سِنَانُ بن تَميمٍ من جُهَيْنَة بن سَوْد بن أَسْلَمُ حليف الأنصار.

## تحريم دعوى الجاهلية

وذكر أنه نادى: يا للأنصار، ونادى جَهْجَاه الغِفَارِيُّ يا لَلْمُاجِرين، ولم يذكر ما قال النبيِّ عَلَيْ حين سمعهما، وفي الصحيح أنه عليه السلام حين سمعهما منهما، قال: «دعوها فإنها مُنْتِنَةٌ (١)، يعني: إنها كَلِمَةٌ خبيثة، لأنها من دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، وجعل الله المؤمنين إخْوَة وجزّا واحدًا، فإنما ينبغي أن تكونَ الدعوةُ يا لَلْمُسْلِمين، فمن دعا في الإسلام بدَعْوى الجاهِليَّةِ فيتوجه للفقهاء فيها ثلاثةُ أقوال: أحدها: أن يُجلد من استجابَ لها بالسلاحِ خمسين سوطًا اقتداءً بأبي موسى الأشعري في جَلْدِه النابغة الجَعْدِيَّ خمسين سوطًا، حين سَمِع: يا لَعَامِرٍ، فأقبل يَشْتَذُ بعُصْبَةِ له. والقول الثاني: إن فيها الجلد دون العَشَرة لنهيه عليه السلام أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۳/۶) ومسلم في البرّ والصلة (۲۳ / ٦٤) والترمذي (۳۳۱۵) وأحمد (۳ / ۳۳۸) والطحاوي في المشكل (۲ / ۲۳۹). وانظر الفتح (۸/ ۲۵۲).

ثم أقبل على مَنْ حَضره من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحلَلْتموهم بلادكم، وقاسمتوهم أموالكم، أما والله أو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم، فمشى به إلى رسول الله على وذلك عند فراغ رسول الله على من عدوّه، فأخبره الخبر، وعنده عمرُ بن الخطّاب، فقال: مُرْ به عَبّادَ بن بِشْرِ فليقتله؛ فقال له رسولُ الله على: "فكيفَ يا عُمَرُ إذا تحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه!" لا ولكن أذن بالرّحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسولُ الله على يرتب فيها، فارتحل الناسُ.

## حول فتنة ابن أُبيّ ونفاقه:

وقد مشى عبد الله بن أبيّ ابن سَلُول إلى رسولِ الله ﷺ، حين بلغه أن زيدَ بن أَرْقَمَ قد بلَّغه ما سمع منه، فحلف بالله: ما قلت ما قال، ولا تكلّمت به. \_ وكان في قومه شريفًا عظيمًا \_ فقال: مَنْ حضر رسول الله ﷺ من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكونَ الغلامُ قد أوْهم في حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، حَدَبًا على ابن أبيّ ابن سَلُولَ، ودَفْعًا عنه.

قال ابن إسحلق: فلما استقل رسولُ الله على وسار، لقيه أُسيد بن حُضَيْر فحيًاه بتحيَّة النبوّة وسلَّم عليه، ثم قال: يا نبيّ الله، والله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة، ما كنتَ تروح في مثلها، فقال له رسول الله على: «أو ما بلَغَك ما قال صاحبُكم؟» قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أُبيّ». قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ»، قال: فأنت يا رسول الله والله تُخرجه منها إن شنت، هو والله الذليلُ وأنت العزيز؛ ثم قال: يا رسول الله، ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنّ قومه لَينظمون له الحرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته مُلكًا.

يُجْلَد أحدٌ فوق العشرة إلاَّ في حَدُّ، والقول الثالث: اجتهادُ الإمام في ذلك على حَسَبِ ما يراه مِنْ سَدِّ الذَّرِيعَةِ وإغلاق باب الشر، إمَّا بالوَعيد، وإمّا بالسّجن، وإمّا بالجلد<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: إن النبي ﷺ لم يُعاقِب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا: قد قال: دَعُوها فإنها منتنة، فقد أكّد النهي، فمن عاد إليها بعد هذا النهي، وبعد وصف النبي ﷺ لها بالإنتانِ وَجَب أن يُؤدّب، حتى يشم نَتَنَها، كما فعل أبو موسى رحمه الله بالجَعْدِيُّ، فلا معنى لنَتَنَها إلا سوءُ العاقبة فيها والعقوبة عليها.

<sup>(</sup>١) أَلاَ مِن مُجيب ومتدبّر يا أصحاب الطرق «الصوفية» ويا عبَّاد القبور والمشايخ.

ثم مشى رسول الله على بالناس يومَهم ذلك حتى أمسى، وليلتَهم حتى أصبح، وصَدْر يَومهم ذلك حتى أنتهم الشمسُ، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وَجَدوا مسّ الأرض فوقعوا نِيامًا، وإنما فعل ذلك رسولُ الله على النّاس عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث عبد الله بن أُبيّ.

ثم راح رسول الله على بالنّاس، وسلَك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُويق النّقيع؛ يقال له: بقعاء. فلما راح رسولُ الله على هبّت على الناس ريحٌ شديدة آذتهم وتخوّفوها؛ فقال رسولُ الله على الله عظيم من عُظماء الكُفّار». فلمّا قدموا المدينة وجدوا رِفاعة بن زَيد بن التّابوت، أحد بني قَينقاع، وكان عظيمًا من عُظماء يهود، وكَهْفًا للمُنافقين، مات في ذلك اليوم.

# ما نزل في ابن أبيّ من القرآن:

ونزلت السورة التي ذَكر الله فيها المنافقين في ابن أُبَيّ ومَنْ كان على مثل أمره، فلما نزلتُ أخذَ رسولُ الله ﷺ بأُذن زَيْد بن أرقم، ثم قال: «هذا الذي أوْفى الله بأُذنه». وبلغ عبدَ الله بن عبد الله بن أُبيّ الذي كان من أمر أبيه.

#### جهجاه:

وأما جَهْجَاهُ فهو ابن مَسْعُودِ بنِ سعد بن حَرَام، وهو الذي رَوى عن النبيّ على المؤمن يأكل في مِعْى واحدٍ، والكافر يأكل في سَبْعة أَمْعَاءً (۱)، وهو كان صاحب هذه القصّة فيما رَوى ابن أبي شَيْبَة والبزار (۲)، وقد قبل أيضًا: إن الرجل الذي قال فيه عليه السلام هذه المقالة، هو ثُمَامَةُ بن أثال الحنفي، ذكره ابن إسحلق، وقبل: بل هو أبو بَصْرَة [جَميل بن بَصْرَة] الغفاري، قاله أبو عبيد، ومات جَهْجَاه هذا بعد قَتْل عثمان رحمه الله، أخذته الأكلة في ركبته فمات منها، وكان قد كسر برُكْبَته عَصَا رسولِ الله على الصلاة فيه، فكان هو أحد المعينين انتزعها من عُثمانَ حين أُخْرِج من المسجد، ومُنِع من الصلاة فيه، فكان هو أحد المعينين عليه، حتى كسر العصا على رُكبته، فيما ذكروا، فابتُلي بما ابتُلي به من الأكِلَةِ. نعوذ بالله من عُقُوبته، ونستجير به من الأهواء المضلة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۹۲) ومسلم في الأشربة (۱۸۲/ ۱۸۵/ ۱۸۵) والترمذي (۱۸۱۸) وابن ماجة (۲۳۰۸/۲۳۵۷) وأحمد (۲/ ۲۱) والدارمي (۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (٨/ ١٣٣) والبزار (٣/ ٣٤٦/ ٤٣٠) (١/ ٧٦).

## موقف عبد الله من أبيه

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه ويُعتَّفُونه؛ فقال رسول الله على للحُمر بن الخطَّاب، حين بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى يا عمر؛ أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي اقْتُله، لأزعِدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقَتْلِه لفتلته»؛ قال: قال عمر: قد والله علمتُ لأمرُ رسول الله على أعظم بركة من أمري.

## موقف عبد الله الصحابي من أبيه المنافق ودلالته

وذكر مقالةَ عبدِ الله بن أبيّ، وأن ابنه عبدَ الله بن عَبد اللهِ استأذن النبيّ على في قتل أبيه من أجلِ تلك المقالة، وفي هذا العلم العظيم والبُرْهَان النّير من أعلام النّبُوّة، فإن العرب كانت أشدَّ خَلْقِ الله حَمِيَّة وتعصّبًا، فبلغ الإيمان منهم ونورُ اليقين من قلوبهم إلى أن يَرْغَب الرجلُ منهم في قتل أبيه وولده، تَقَرّبًا إلى الله، وتَزَلّفًا إلى رسوله، مع أن الرسولَ عليه السلام - أبعدُ الناسِ نسبًا منهم، وما تأخر إسلام قومِه وبني عَمّه وسَبق إلى الإيمان به الأباعدُ إلا لحكمة عظيمة، إذ لو بادر أهله وأفربُوه إلى الإيمان به، لقيل: قوم أرادوا الفخرَ برجل منهم، وتعصّبوا له، فلمّا بادر إليه الأباعدُ، وقاتلوا على حُبه مَن كان منهم أو من غيرهم، عُلِمَ أن ذلك عَنْ بَصِيرَةِ صادقة ويقين قد تَعَلْفَلَ في قلوبهم، ورَهْبَة الله أزالت صِفة، قد كانت سَدِكَتُ (١) في نُفُوسِهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالتها إلاّ الذي فَطَر الفِطْرَة الأولى، وهو القادر على ما يشاء، وأما عَبدُ الله بنُ عَبدِ الله، فكان من كُتَّاب النبيّ - على على ما يشاء، وأما عَبدُ الله بنُ عَبدِ الله، فكان على جماعة فيهم عبدُ الله بن أبيّ فسلَم عليهم، ثم ولَى، فقال عبد الله: لقد عَنا ابنُ أبي على جماعة فيهم عبدُ الله بن أبيّ فسلَم عليهم، ثم ولَى، فقال عبد الله: لقد عَنا ابنُ أبيه عبدُ الله بن أبيّ فسلَم عليهم، ثم ولَى، فقال عبد الله: لقد عَنا ابنُ أبيه كَنْ يَكْبَشَةً في هذه البلادِ، فسمعها ابنُه عبدُ الله، فاستأذن النبيّ على في أن يأتيه برأس أبيه،

<sup>(</sup>١) سدكت: ألزمت.

#### قدوم مقيس مسلمًا وشعره:

قال ابن إسحاق: وقَدِم مَقْيَس بن صُبَابة من مكَّة مسلمًا، فيما يُظْهِر، فقال: يا رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على قاتل أخيه بديّة أخي، تُعل كثير، ثم عَدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكّة مرتدًا؛ فقال في شعر يقوله:

شَفَى النفسَ أن قد مات بالقاع مُسْنَدًا وكانت هُمومُ النَّفسِ من قبل قَتْله حَلَلْتُ به وِتْري وأدركتُ ثُؤْرَتي وَأُدركتُ ثُؤْرَتي وَأُدركتُ تُؤْرَتي وَأُدركتُ عُقْلَه وَأُرت به فِهْرًا(١) وحَمَّلْتُ عَقْلَه وقال مِقيس بن صُبابة أيضًا:

جلَّلته ضَرْبةً باءت لها وشَلَّ فَقُلْتُ والمَوْتُ تَغْشاه أسِرته

تُنضَرِّجُ ثَوْبَيْه دماءُ الأخادِع تُلِم فَتَحْمِينِي وِطَاءَ المَضَاجِع وكنتُ إلى الأوثان أوّل راجع سَرَاةَ بني النَّجَّار أربابَ فارع(٢)

من ناقِع الجَوْف يَعلوه ويَنْصَرمُ لا تأمَننَ بَني بَكْرِ إذ ظُلِموا

#### شعار المسلمين:

قال ابن هشام: وكان شعار المُسلمين يوم بني المُصْطلق: يا منصور، أمِتْ أُمِتْ.

## قتلى بني المصطلق:

قال ابن إسحاق: وأُصِيب من بني المُصْطلق يومئذ ناسٌ، وقَتل عليُّ بن أبي طالب منهم رجلين، مالكًا وابنه، وقَتل عبدُ الرحمان بن عوف رجلاً من فُرسانهم، يقال له: أحمر، أو أُحَيمر.

فقال: «لا، ولكن برَّ أباك» (٣) وذكر ابنُ إسحاق في هذا الخبر أن النبيّ ﷺ حين بلغته مقالة عبد الله بن أُبي: مَتَنَ الناسُ يومَهم ذلك، ويُروى مَشَى، فأما مَتَن، فقال صاحب العَيْن: يقال: ساروا سَيْرًا مُمَاتِنًا، أي: بعيدًا.

<sup>(</sup>۱) فهرًا: تعبًا. (۲) فارع: أشراف.

<sup>(</sup>٣) انظر المجمع (١/ ١٠٩) (٣١٨/٩).

#### أمر جويرية بنت الحارث

وكان رسول الله ﷺ قد أصاب منهم سَبْيًا كثيرًا، فَشَا فَسْمُه في المسلمين؛ وكان فيمن أُصيب يومئذ من السَّبايا جُوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضِرار، زوج رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لما قسّم رسولُ الله ﷺ سبايا بني المُصْطلِق، وقعتْ جُويرية بنت الحارث في السّهم لثابت بن قَيْس بن الشَّماس، أو لابن عمّ له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة عُلوّة مُلاَّحة، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسولَ الله ﷺ تَسْتعينه في كِتابتها

## حول حديث جويرية (١) «ملاحة ومليح»

فصل: وذكر جُويْرِيَة بنتَ الحارثِ، ووقوعَها في السَّهُم لثابِتِ بن قَيْس، أو لابنِ عَمَّ له، ثم جاءت تستعين في كتابتها، قالت عائشة: وكانت امرأة حُلْوة مُلاَّحة. المُلاَّحُ أبلغ من المليح في كلام العرب، وكذلك الوَضَّاء أبلغ من الوَضِيءِ، والكُبَّارُ كذلك أبلغ من الكبير، غير أنه لا يوصف البارِي سُبْحَانه بهذا اللفظ، فيقال فيه كُبَّار بمعنى كبير، لأنه على بِنْيَةِ الجَمْع، نحو ضُرًاب وشهًاد، فكان لفظُ الكبير ونحوه أبعدَ من الاشتراك، وأدلً على الوَحْدَائِيَةِ، والله أعلم (٢).

وأما معنى: المُلاَّحة، فذهب قوم إلى أنها من المُلْحَةِ وهي البياض، تقول العرب: عِنَبٌ مُلاَحِيَّ والصحيح في معنى المليح، أنه مُسْتَعارٌ من قولهم: طعامٌ مَلِيحٌ إذا كان فيه من المِلْح بقدر ما يُصْلِحه، ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا: مَلِيحٌ قَزِيحٌ، فَملِيحٌ من مَلْحَتُ القِدرَ، وقَزِيحٌ من قَزَحْتُها إذا طيبت نكهتها بالأقاوية، وهي الأقرَاحُ، وبذلك على بُغد هذا المعنى من البياض قولهم: في الأَسْوَد: مَلِيحٌ، وفي العينين إذا اشتد سوادُهما وحُسْنُهما كما جاء في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي﴾ [طه: ٢٩]. أنها مَلاَحَةٌ في العينين، وقال الأَصْمَعِيُّ: الحُسْنُ في العَيْنَيْن، والجَمَالُ في الأنف، والمَلاَحَةُ في القَمِ. وقالت امرأة خالد بن صفوان لبعلها: إنك لجَمِيلٌ يا أبا صَفْوَانَ، فقال: وكيف وليس عندي رِدَاءُ الجَمالُ ولا بُرْنُسُه ولا عَمُودُه؟ ثم قال: عَمُودُه الطُّولُ، وأنا رَبْعَةٌ، وبُرْنُسُه سوَادُ الشعر، وأنا الجَمالُ و ورِدَاؤُه البياض، وأنا آدَمُ، ولكن قولي: إنك مَلِيحٌ ظَرِيفٌ. فعلَمها أن المَلاحَة قد تكون من صِفَةٍ لآدَمَ، فهي إذًا ليست من معنى البياض في شَيْءٍ، وإنما هي ضد المَسَاسَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٧) والطبري في تاريخه (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر للمحقق «القول الأسني في تفسير الأسماء الحسني».

قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجْرَتي فكرهتها، وعَرُفت أنه سيرى منها ﷺ ما رأيتُ، فدخلَتْ عليه، فقالت: يا رسول الله، أنا جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث بن أبي صِرادٍ، سيّدِ قومه، وقد أصابني من البَلاء، ما لم يَخْفَ عليك، فوقعتُ في السّهم لثابت بن قيس بن الشّماس، أو لابن عمّ له، فكاتبتُه على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: «فهل لكِ في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنكِ كتابتكِ وأتزوجك»؛ قالت: نعم يا رسول الله، قال: «قد فعلت».

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسولَ الله ﷺ قد تزوّج جُويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله ﷺ، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أُغتق بتزويجه إيّاها مائة أهل بيت من بني المُصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها.

قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسولُ الله ﷺ من غزوة بني المُصطلِق ومعه جُويرية بنت الحارث، وكان بذات الجيش، دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها، وقدم رسولُ الله المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء، فرغب في بعيرين منها،

#### غيرة نساء النبي، والنظر إلى المرأة:

وقول عائشة في جُويْرِية: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجْرَتي فكرهْتُها. فيه ما كان عليه أزواجُ النبيّ - عليه الغَيْرَةِ عليه، والعلم بموقِع الجَمالِ منه، كما قد رُوي أنه عليه السلام - أنه خَطَبَ امرأة فأرسَلَ عائشة لتنظرَ إليها، فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت طائلاً، فقال: بلى لقد رأيت: خَالاً قد خَدُها افْشَعَرَّتْ منه كلُ شَعْرَةِ في جسدك. وأما نظره عليه السلام لجُويْرِيَةَ حتى عَرَفَ من حُسْنِها ما عَرَف، فإنما ذلك لأنها كانت امرأة مملوكة، ولو كانت حُرَّة ما ملاً عينه منها، لأنه لا يُكره النظرُ إلى الإماء، وجائز أن يكون نظر إليها، لأنه نوى نكاحَها، كما نظر إلى المرأة التي قالت له: إني قد وَهَبْتُ نَفْسِي لك يا رسولَ الله، فضعًد فيها النظر ثم صَوَّب، ثم أنكَحَها من غيره، وقد ثبت عنه عليه السلام الرُخْصَة في النظر إلى المرأة عند إرادة نكاحِها، وقال لِلْمُغِيرة حين شاوره في نكاح امرأة: "لو نظرت النظر إلى المرأة عند إرادة نِكاحِها، وقال لِلْمُغِيرة حين شاوره في نكاح امرأة: "لو نظرت إليها، فإن ذلك أخرَى أن يُؤدَمَ بينكماه" وقال مثل ذلك لمحمد بن مَسْلَمَة حين أراد نِكاح المين أينه وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي زَيْد. وفي ثُبُيْتَة بنت الضَّحُاكِ، وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي زَيْد. وفي

<sup>(</sup>۱) انظر النسائي (٦/ ٧٧) ومسلم في النكاح (٧٤/ ٧٥).

## ما نزل من القرآن في حق الوليد بن عقبة:

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن رُومان: أن رسول الله على بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط، فلما سمعوا به رَكبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم، فرجع إلى رسول الله على، فأخبره أن القوم قد همّوا بقتله، ومنعوه ما قِبَلهم من صَدقتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غَزُوهم، حتى هَمّ رسولُ الله على بأن يغزوهم، فبينا هم على دسول الله على رسول الله على دسول الله على الله على دسول الله على اله على الله على اله على الله على

مُسْنَد البزَّار من طريق أبي بَكْرَةً: «لا حرجَ أن ينظر الرجلُ إلى المرأة إذا أراد تَزَوُّجهَا، وهي لا تَشْعُر» (١) وفي تراجم البُخَاريُّ: النظرُ إلى المرأة قبل التزويج، وأورد في الباب قوله عليه السلام لعائشة: «أُرِيتُك في المنام يجيء بك الملَكُ في سَرَقَةٍ من حَرِير، فكُشِفَتْ عن وجهِك، فقال: هذه امرأتُك، فقلت: إن يَكُن من عند الله يُمْضِه» (٢). وهذا استدلال حَسنٌ. وفي قوله: إن يكُن من عند الله سؤالٌ، لأن رؤياه وَحْيٌ، فكيف يَشُكُ في أنها من عند الله.

والجواب: أنه لم يشك في صحة الرؤيا، ولكن الرُّؤيا قد تكون على ظاهرِها، وقد تكون لمن هو نظيرُ المرءِ أو سَمِيَّه، فمن هاهنا تَطَرَّق الشك ما بين أن تكون على ظاهرِها، أو لها تأويل كذلك، وسمعت شيخنا يقول في معنى هذا الحديث، ولغيره فيه قول لا أرضاه، فلا يخلو نظرهُ عليه السلام إليها من أحد الأمرين، أو يكون ذلك قبل أن يُضرَبَ الحِجاب، وإلا فقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ للمؤمنين يَغُضُّوا من أَبْصَارِهم﴾ وهو إمام المتقين وقُدُوةُ الوَرعين ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ٧١) (٧/ ٦) ومسلم في الفضائل (٧٩) والبيهقي (٧/ ٨٥).

بعثته إلينا، فخرجنا إليه لنُكْرِمه، ونؤدي إليه ما قِبَلنا من الصدقة، فانَشَمَر راجعًا، فبَلغنا أنه زعم لرسول الله ﷺ أنّا خرجنا إليه لنقتله، ووالله ما جئنا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَيْتُمْ . . . إلى آخر الآيات. [الحجرات: ٦ ـ ٨].

وقد أقبل رسولُ الله ﷺ من سفره ذلك، كما حدّثني من لا أتّهم عن الزهري، عن عروة عن عائشة وغي عن عن عن عن عن عن عن الله عنها، حتى إذا كان قريبًا من المدينة، وكانت معه عائشة في سفره ذلك، قال فيها أهل الإفك ما قالوا.

## خبر الإفك في غزوة بني المصطلق سنة ست:

قال ابن إسحاق: حدّثنا الزهري، عن عَلْقَمَة بن وقّاص، وعن سَعِيد بن جُبير، وعن عُرْوَة بن الزّبير، وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، قال: كلَّ قد حدّثني بعض هذا الحديث، وبعضُ القوم كان أوْعى له من بعض، وقد جمعت لك الذي حدّثني القوم.

## الهدى في السفر مع الزوجات:

قال محمد بن إسحلى: وحدّثني يحيىٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن عائشة، وعبدُ الله بن أبي بكر، عن عَمْرة بنت عبد الرحمان، عن عائشة، عن نفسها، حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فكُلَّ قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعًا يحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه، وكلَّ كان عنها ثقة، فكلّهم حدّث عنها ما سمع، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نِسائه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المُصْطلِق أقرع بين نسائه، كما كان يصنع، فخرج سَهْمي عليهن معه، فخرج بي رسولُ الله ﷺ.

#### جويرية:

وأما جويرية فهي بنت الحارث بن أبي ضِرَارِ بن حَبِيب بن عائد بن مالك بن جَذِيمة، وقد وجَذِيمة المُصْطلِقُ من خُزَاعَة، كان اسمُها بَرَّة، فسمّاها رسولِ الله - عَلَيْ - جُوَيْرِيَة، وقد رُوي مثل هذا في حديث مَيْمُونَة بنتِ الحارثِ وكذلك زَيْنَب بنت جَحْشٍ، كان اسمُها بَرَّة أيضًا، وزينب بنت أبي سَلَمَة ربيبته عليه السلام، كان اسمُها بَرَّة فسماهُنَّ جُمَع بغير ذلك أيضًا، وزينب بنت أبي سَلَمَة ربيبته عليه السلام، كان اسمُها بَرَّة فسماهُنَّ جُمَع بغير ذلك الاسم، توفيّت جُويْرِية في شهر ربيع الأوّل سنة سِتُ أو خمسٍ وخمسين من الهجرة، وكانت قبل أن تُسْبَى عند مُسَافِع بن صَفُوان الخُزَاعي.

#### حديث الإفك

قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلق لم يهجهن اللحم فيَثْقُلن وكنت إذا ورحل لي بعيري جلستُ في هَوْدجي، ثم يأتي القومُ الذين يُرَخُلون لي ويَحْملونني، فيأخذون بأسفل الهوْدج، فيرفعونه، فيضعونه على ظهر البعير، فيشدّونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير، فينطلقون به. قالت: فلما فَرغ رسولُ الله على من سفره ذلك، وجه قافلاً حتى إذا كان قريبًا من المدينة نزل منزلاً، فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس، وخرجتُ لبعض حاجتي، وفي عُنقي عِقْد لي، فيه جَزْع ظفار، فلما فرغت انسل من عُنقي ولا أذري، فلما رجعتُ إلى الرَّحل ذهبتُ ألتمسه في عُنقي، فلم أجده، وقد أخذ الناسُ في الرَّحيل، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه، فالتمسته في عُنقي، حتى وجدته، وجاء القوم حلافي، الذين كانوا يُرَخُلون لي البعير، وقد فَرغوا من راحلته، فأخذوا الهَوْدَج، وهم يظنُون أني فيه، كما كنت أصنع، فاحتملوه، فشدوه على البعير، فأخذوا الهَوْدَج، قد انطلق الناس.

قالت: فتَلفَّفْت بجلبابي، ثم اضطَجَعْتُ في مكاني، وعرفت أن لو قد افتُقِدْتُ لرُجِع إليّ. قالت: فوالله إني لَمُضطجعة إذ مرّ بي صَفْوانُ بن المُعَطَّل السُّلَمي، وقد كان

## حديث الإفك(١)

فيه من الغريب قولُ عائشةً: والنساءُ يَوْمَئِذِ لَم يُهَيِّجُهُنَ (٢) اللحم فَيَثْقُلْنَ. التَّهْبِيجُ: انتفاخٌ في الجسم قد يكون من سِمَنٍ، وقد يكون من آفة، قال الأَصْمَعِيُّ أو غيره: هَجَمْتُ على حَيٍّ من العرب بوادِ خصيبٍ، وإذا ألوانُهم مُصْفَرَّةٌ ووجوهُهم مُهَيَّجَةٌ، فقلت لهم: ما بالكم؟ واديكم أخصَبُ وادٍ، وأنتم لا تُشْبِهُون المخاصب، فقال لي شيخ منهم: إن بلدنا ليست له ريحٌ، يريد: أن الجبال أحاطت به فلا تُذْهِب الرياحُ وَبَاءَه ولا رُمْدَه.

## صفوان بن المعطل (٣):

وفيه ذكر صَفُوان بن المُعَطِّل بن رُبَيْضَةً بن خُزَاعِيِّ بن مُحَارِبِ بن مُرَّةً بن فَالج بن

<sup>(</sup>۱) انظر حديث الإفك في البخاري (١٩٨/٥/٥) ومسلم (٢٧٧٠) وأحمد (٢/ ٢٧٢) والترمذي (٣١٧٩) والنور لعبد الأعلى المودودي.

<sup>(</sup>٢) التهييج: امتلاء الجسم وانتفاخه.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة من الإصابة (٢/١٩٠) الاستيعاب (١٢٢٣/٢) تاريخ الصحابة (٦٦٤).

تخلّف عن العسكر لبَعْض حاجِته، فلم يبتْ مع الناس، فرأى سَوَادِي، فأقبل حتى وقف عليّ، وقد كان يراني قبل أن يُضْرَب علينا الحِجاب، فلما رآني قال: إنّا لِلّهِ وإنّا إلَيْهِ رَاجعُونَ، ظَعِينة رسول الله ﷺ! وأنا متلفّفة في ثيابي، قال: ما خلّفك يرحمك الله؟ قالت: فلما كلّمته، ثم قرّب البعير، فقال: اركبي واستأخر عَني. قالت: فركبتُ، وأخذَ برأس البعير، فانطلق سريعًا، يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس، وما افتقدت حتى أصبحتُ، ونزل الناس، فلما اطمأنوا طلع الرجلُ يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعَجَ العَسْكَرُ، ووالله ما أغلم بشيء من ذلك.

ذَكُوان بن ثَعْلَبَة بن بُهْنَة بن سُلَيْم السُّلَمِيّ، ثم الذَّكُوانيّ يُكَنَّى أَبَا عَمْرِو، وكان يكون على سَاقَةِ العَسْكَرِ يلتقط ما يَسْقُط من مَتاع المسلمين، حتى يأتيهم به، ولذلك تَخَلَف في هذا الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، وقد رُوِي في تخلَفه سببٌ آخر، وهو أنه كان ثقيلَ النَّوْم لا يستيقظ حتى يَرْتَحِلَ الناسُ. ويَشْهَد لصِحَةِ هذا حديثُ أبي داود أن امرأة صَفْوانُ: صَفْوان اشتكت به إلى النبيّ - عَلَي وذكرت أشياء منها أنه لا يُصَلِّي الصبح، فقال صَفْوانُ: يا رسول الله إني امْرُو ثقيلُ الرأس لا أستيقظ حتى تطلع الشمسُ، فقال له النبيّ عليه السلام: «فإذا استيقظتَ فَصَلٌ وقد ضَعَف البزّارُ حديثَ أبي دَاودٍ (١) هذا في مُسْنَدِه. وقُتِل صَفُوانُ بن المُعَظّل شهيدًا في خلافة معاوية، واندقَّت رِجُلُه يوم قُتِل، فطاعن بها، وهي مُنكسرة، حتى مات، وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطَاط.

## تفسير أسقطوا:

وفيه من غير رواية ابن إسْحَاتِ أنهم دَعَوْا الجارية، فسألوها حتى أسقطوا لها به، يريد: أَفْصَحوا بالأمر، ونَقَروا عنه، يقال: ساقطته الحديثَ مُسَاقَطَةً وأَسْقَطُوا به، في هذا المعنى قال أبو حَيَّةً [النَّمَيْرِيّ]:

إذا هُنَّ ساقَطْن الحديث كأنه سِقَاطُ حَصَا المَرْجَان من سِلْك نَاظِم

كذا فسره أبو الحسن بن بطال، وفيما ذكر ابنُ إسحاق من رواية الشيباني عنه، أنهم أداروا الجارية على الحديث، ولم يصرخوا لها حتى فَطِنَتْ بما أرادوا، فقالت: ما أعلم عليها عَيْبًا، الحديث. وأما ضَرْبُ علِيً للجارِية وهي حُرَّة، ولم تستَوْجب ضَرْبًا، ولا استأذن رسولَ الله - عَلَيْ من ضربها، فأرى معناه أنه أغلظ لها بالقول، وتوعَدها بالضرب، واتَهمها أن تكونَ خانت الله ورسولَه، فكتَمَت من الحديث ما لا يسعها كَتْمُهُ مع إدلاله، وأنه كان من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤٥٨ ـ بتحقيقي) وأحمد (٣/ ٨٠) وأصله في الصحيحين.

ثم قَدِمْنا المدينة، فلم ألبث أن اشتكيتُ شكوى شديدة، ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله على والى أبوَي لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيرًا، إلا أني قد أنكرتُ من رسول الله على بعض لُطْفه بي، كنت إذا اشتكيتُ رَحِمني ولَطَفَ بي، كنت إذا اشتكيتُ رَحِمني ولَطَفَ بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل علي وعندي أمي تُمَرِّضُني ـ قال ابن هشام: وهي أم رُومَانَ، واسمها زَيْنب بنت عبد دُهْمَان، أحد بني فِرَاسِ بن غَنْم بن مالك بنِ كِنانة ـ قال: كيف تِيكُمْ، لا يزيد على ذلك.

أهلِ البيت، وفي غير حديث ابن إسحاق قالت الجارية: والله ما أعلم عليها إلاّ ما يعلم الصائغُ على الذَّهَب الأحْمَر.

## بريسرة(١):

وأما بَرِيرَةُ فهي مَوْلاةُ عائشة ـ رضي الله عنها ـ التي اشترتها من بني كاهلِ فأغتَقَنها، وحُيرُت في زَوْجها، وكان عَبْدًا لبني جَخشِ. هذه رواية أهل المدينة، وفي رواية أهلِ العراق أنه كان حُرًا، وهي رواية الأسوَد بن يزيد عن عائشة، والأولى رواية عُرْوَة والقاسم بن محمد عن عائشة، وكذلك يقولون بتخيير الأمّةِ إذا عُبَقَتْ، وإن كان بعلُها حُرًا، وقول أهل الحجاز على حسب روايتهم، فلا يرون تَخييرها، إلاّ إذا كان زوجُها عبدًا، وعاشت بَرِيرَة حتى رَوى عنها الحديث بعض التابعين. قال عبدُ الملك بن مَرُوانَ: كنت أجالس بَرِيرَة قبل أن ألِيَ هذا الأمر، فتقول لي: يا أبا عبد الملك، إن فيك خصالاً خَلِيقَة بهذا الأمر، فإن وَلِيتَ هذا الأَمْر فاتَق الله في الدِّماء، فإني سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: "إن الرجل ليُحَالُ بينه وبين الجَنَّة بعد أن يَنْظُر إليها بمخجَمَةِ دم أراقها مِنْ مُسْلِم في غير حَقٌ». والبَريرَةُ واحدة البَرير وهو ثمر الأَراكِ.

## أُم رومــان<sup>(۲)</sup>:

وأمًّا أُمُّ رُومَانَ، وهي أُمُّ عائِشة فَقد مرّ ذكرها في هذا الحديث، وهي زَيْنَبُ بنتُ عامرِ بن عُويمرِ بن عَبْدِ شَمْسِ بن دُهْمَانَ، وهي من كِنَانَةَ، واختُلِف في عَمُود نسبِها، ولدت لأبي بكر عائشة وعبد الرحمان، وكانت قبل أبي بكر عند عبدِ الله بن الحارثِ بن سَخْبَرةَ، فولدت له الطُّقَيْلَ، وتُوفيت أُمُّ رومانَ سنةَ سِتَّ من الهجرة، ونزل النبيّ ـ ﷺ - في قبرها،

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في الإصابة (١/ ٢٥١) الطبقات (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) إلها ترجمة في الإصابة (٤٠٠٤) الطبقات (٨/٢٧٦).

قال ابن إسحلق: قالت: حتى وَجدتُ في نفسي، فقلت: يا رسول الله، حين رأيتُ ما رأيت من جَفائه لي: لو أذنتَ لي، فانتقلت إلى أُمي، فمرّضتني؟ قال: «لا عليكِ». قالت: فانتقلتُ إلى أُمي، ولا علم لي بشيء مما كان، حتى نقِهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة، وكنا قومًا عربًا، لا نتخذ في بُيوتنا هذه الكُنُف التي تتَّخذها الأعاجم، نَعافها ونكرهها، إنما كنَّا نذهب في فُسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كلِّ ليلة في حوائجهن، فخرجتُ ليلة لبعض حاجتي ومعي أمّ مِسْطح بنت أبي رُهم بن المطّلب بن عبد مناف، وكانت أُمها بنت صَخْر بن عامر بن كعب بن سَعد بن تيم، خالة أبي بكر الصدّيق رضي عنه؛ قالت: فوالله إنها لتمشى معي إذ عثرت في مِرْطها، فقالت: تَعس مِسْطِح! ومِسْطَحٌ لَقَبٌ واسمه: عَوْف؛ قالت: قلت: بئس لَعَمْرُ اللهِ ما قلتِ لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا، قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك، قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله فقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقْضي حاجتي، ورجعت، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي؛ قالت: وقلت الأمي: يغفر الله لكِ، تحدَّث الناسُ بما تحدَّثوا به، ولا تذكرين لي من ذلك شيئًا! قالت: أي بُنَيَّة، خفِّضي عليك الشأن، فوالله لقلَّما كانت امرأة حسناء، عند رجل يحبها، لها، ضرائر، إلاَّ كَثَّرْن وكثَّر الناس عليها.

وقال: «اللهم إنه لم يَخْفَ عليك ما لقِيَتْ أُمُّ رومان فيك، وفي رسولك» وقال: «مَنْ سَرَّه أن يَنْظُرَ إلى امرأةٍ من الحُوْر العِين، فلينظُرْ إلى أُمِّ رُومَان» (١).

#### وهم للبخاري:

ورَوى البخاري حديثًا عن مَسْرُوق، وقال فيه: «سألت أُمَّ رُومَانَ وهي أُمُ عائشةَ عما قيل فيها» ومَسْروقٌ وُلِد بعد رسول الله \_ ﷺ - بلا خلاف، فلم يَرَ أُمَّ رُومَانَ قَطَّ، فقيل: إنه وهِم في الحديث، وقيل: بل الحديث صحيح، وهو مُقَدَّم على ما ذكره أهل السيرة من مَوْتها في حياة النبي ﷺ، وقد تكلّم شيخُنا أبو بكر \_ رحمه الله \_ على هذا الحديث، واعتنى به لإشكالِه، فأورَدَه من طُرُق، ففي بعضها: حدّثتني أُمُّ رومان، وفي بعضها عن مَسْرُوقِ عن أُمْ رومان مُعنْعِنَا، قال رحمه الله: والعَنْعَنَةُ أَصَحُ فيه، وإذا كان الحديثُ مُعنْعَنَا كان محتملاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٧٧/٨).

قالت: وقد قام رسولُ الله ﷺ في الناس يَخْطبهم ولا أعلَمُ بذلك، فَحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، ما بَالُ رِجال يُؤذونني في أهلي، ويقولون عليهم غيرَ الحق، والله ما علمت منهم إلاّ خيرًا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلاّ خيرًا، وما يَدْخل بيتًا من بيوتي إلاّ وهو معي».

قالت: وكان كُبر ذلك عند عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولٌ في رجال من الخزرج مع الذي قال مِسْطح وحَمْنَة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله ﷺ، ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني في المنزلة عنده غيرها، فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حَمْنة بنت جَحش، فأشاعت من ذلك ما أشاعت، تُضادُني لأخته، فشَقِيَت بذلك.

ولم يلزم فيه ما يلزم في حَدَّثنا، وفي سألت، لأن للراوي أن يقولَ: عن فلان، وإن لم يُدْرَكُهُ وهو كثير في الحديث (١١).

## تناصبني أو تناصيني:

وقول عائشة: لم تكن امرأة تُنَاصِبُني في المنزِلَةِ عنده غيرها، هكذا في الأصل تُنَاصِبُني، والمعروفُ في الحديث: تُنَاصِيني من المُنَاصَاةِ، وهي المساواة، وأصله من النَّاصية.

<sup>(</sup>١) يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (٣/٢٦٦): «ومما وقع في حديث الإفك، أن في بعض طرق البخاري عن أبي واثل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدّثتني. قال غير واحد: وهنا غلط ظاهر؛ فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله ﷺ، ونزل رسول الله ﷺ في قبرها وقال: «من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه» قالوا: لو كان مسروق قَدِمَ المدينة في حياتها وسألها، للقي رسول الله ﷺ وسمع منه، ومسروق إنما قَدِمَ المدينة بعد موتِ رسول الله ﷺ، قالوا: وقد رَوى مسروق عن أم رومان حديثًا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظبِّ بعض الرواة أنه سمع منها، فحمل هذا الحديث على السماع، قالوا: ولعلُّ مسروقًا قال: سُئلت أم رومان، فتصحفت على بعضهم: سألت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقًا سألها، وله خمس عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة، وأم رومان أقدم مَن حدَّث عنه، قالوا: وأما حديث موتها من حياة رسول الله ﷺ ونزوله في قبرها فحديث لا يصح وفيه علَّتان تمنعان صحته: إحداهما: رواية على بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبيِّ ﷺ، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله ﷺ، فكيف يُقَدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرميه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق: سألت أم رومان فحدّثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ: سُئلت: وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم روان توفيّت في عهد رسول الله ﷺ، وهو وهم» اهـ.

فلما قال رسول الله على تلك المقالة، قال أُسَيد بن حُضير: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نَكفكهم، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج، فمُرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تُضرب أعناقهم، قالت: فقام سَعْد بن عُبادة، وكان قبل ذلك يُرَى رجلاً صالحًا، فقال: كذبت لعَمْر الله، لا نضرب أعناقهم، أما والله ما قلتَ هذه المقالة إلا أنك قد عَرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلتَ هذا، فقال أُسيد: كذبت لعَمر الله، ولكنّك مُنافق تُجادل عن المُنافقين، قالت: وتساور الناس، حتى كاد يكون بين هذين الحيّين من الأوس والخزرج شرّ. ونزل رسولُ الله على فدخل على .

## شعر حسَّان في العريض بابن المعطل:

وذكر قول حسَّان:

أمسى الجلابيبُ قد عَزُوا وقد كَثُروا وابن الفُرَيْعَةِ أمسى بَيْضَةَ البَلَدِ

يعني بالجلابيب الغُربَاء، وبَيْضَةَ البلد، يعني: منفردًا، وهي كلمة يُتَكلَّم بها في المدح تارةً وفي معنى القُلُ أُخْرى، يقال: فلانٌ بَيْضَة البَلد، أي: أنه واحدٌ في قومه، عظيم فيهم، وفلان بَيْضَةُ البلد، يريد: أنه ذليل ليس معه أحد.

وأما قوله:

## قَدْ ثَكِلَتْ أُمُّه مَنْ كنتَ صاحبَه

فقد يجوز أن يكون قولُه: مَنْ مبتدأ، وقد ثَكِلتَ أُمَّه في موضع الخبرِ المقدَّم عليه، ويجوز أن يكونَ مَنْ مفعولاً بثَكِلَتْ، وأُضْمِر قبل الذَّكر مع اتصال الضمير بالفاعل، فيكون مثل قوله:

جَزَى رَبُّه عني عَدِيُّ بن حَاتمٍ

ومثل قوله:

أَبْقَى اليَوم مَجْدُه مُطْعِمَا

وقد تقدّم القولُ فيه.

وقوله: فَيغْطَئِلُ، يريد البَحر أي: يَهِيجُ ويَعْتَلِمُ، وأصل هذه الكلمة من الغَيْطَلَةِ، وهي: الظُّلمة، وأصلها: يَغْطَالُ مثل يَسْوَادُ، لكنه همز الألِفَ لئلا يجتمع ساكنان، وإن كان اجتماعُهما في مثل هذا الموضع حَسَنًا كقوله تبارك وتعالى: ﴿ولا الضَّالِينِ﴾، ولكنهما في الشعر لا يجتمعان إلا في عرُوض واحدةٍ، وهي المُتقَارِب، ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي

(قالت): فدعا عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأمّا أُسامة فأثنى عليّ خيرًا وقاله، ثم قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرًا، وهذا الكذب والباطل، وأما عليّ فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تَستخلف، وسَل الجارية، فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله على بن أبي طالب، فضَرَبها ضربًا الله عليّ بن أبي طالب، فضَرَبها ضربًا

تَمِيمَة [كيسان] السَّخْتَيَانيّ ولا الضالين بهمزة مفتوحة وقرأ عَمْرُو بن عُبَيْد: ﴿إِنْسٌ قَبْلَهُم ولا جَأْنُ﴾ [الرحمان: ٥٦] وأنشَد الخطَّابِيّ:

عِظَامُ ابنِ لَيْلَى حَيْثُ كان رَمِيمُها حَدَائِقَ خُضْرًا مُزْهِنَرًا عَمِيمُها

سَقَى مُطغيات المَحْلِ سَكْبًا وديَمةً فأصبح منها كلُّ وَادِ وتَلْعَةِ أَنْسُد:

## خَـاطِـمَـهـا زَأَمْـهَا أَنْ تَـهُـرُبَـا

فإن قيل: الهمزةُ في هذا كلُّه مفتوحة، وفي قوله: يَغْطَئِلُ مَكْسُورة، وكذلك في الحديث الصحيح: أَسْوَد مُرْبَئدٌ في رواية.

قلنا: إنما كُسرتُ الهمزةُ في مُزْهَئِرٌ ومُرْبَئِدٌ ويَغْطئِلُ، بعد أَنْ فُتِحَتْ في الماضي، فقيل: اغْطأَلُ، وأَزْهأَرَّ، فصار على وزن اطْمَأَنَّ، فجاء اسمُ الفاعل والمستقبلُ على ذلك القياسِ مكسورًا كما يُكْسَر في مُطْمَئِنَ.

#### تفسير العجب:

وقول ثابت لعبد الله بن رَوَاحَةً: أَما أَعْجبَك ضَرْبَ حسَّانِ بالسيفِ، معناه: أما جعلك تعجب، تقول: عجبْتُ من الشيء وأعجبني الشيء، إذا كان ذلك العجبُ من مَكْرُوهِ أو مَحْبوب، وهو عند الناس بمعنى سَرْني لا غير، وفي الحديث، وكلامِ العربِ شواهدُ كثيرةً على هذا المعنى منها في الكامل فَلأَعْجَبني أَنْ أعجَبه بكاءُ أبيه، وفي حديث ذكره عن عبد الرحمان بن حسَّان، وكذلك أنشد:

ألا هُزِئَتْ بنا قرشِيّةٌ يَهْتَزُ مَنْكِبُهِ ا

تقول لي: ابنُ قَيْسٍ ذا وبعضُ الشَّيْبِ يُعْجَبُها.

وقال كَعْبُ بِنُ زُهَيْرٍ:

لو كنتُ أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأَعْحَبنِي ﴿ سَعْيُ الفتي، وهو مَخْبُوءٌ له القَدَرُ له

شديدًا، ويقول: اصْدُقِي رسولَ الله ﷺ، قالت: فتقول: والله ما أعلم إلاّ خيرًا، وما كنت أعِيب على عائشة شيئًا، إلاّ أني كنت أعجِن عجيني، فآمرها أن تحفظه، فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله.

## القرآن وبراءة عائشة

قالت: ثم دخل عليّ رسولُ الله ﷺ، وعندي أبواي، وعندي امرأةٌ من الأنصار، وأنا أَبْكي، وهي تَبْكي معي، فجلس، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إنه

وقوله عليه السلام: أتَشَوَّهْتَ على قَوْمِي أَنْ هداهم الله، معناه: أَقَبَّحْتَ ذلك من فِعْلِهم حين سميتَهُم بالجلابيب من أجل هِجْرتِهم إلى الله وإلى رسوله؟

#### بيرحاء:

وقوله: فأعطاه عِوَضًا منها بِيرَحَاء، وذكر بعضُهم أن هذه البئر سُميت بيَرَحاء، بزجر الإبل عنها، وذلك أن الإبلَ يقال لها إذا زُجِرَتْ عن الماء، وقد رَوِيتْ حَاحَا، وهكذا كان الأصيلي يقيده برفع الرَّاء إذا كان الاسم مَرْفوعًا، وبالمدّ، وغير الأصيلي يقول: بَيْرحَاء، بفتح بالفتح على كل حال وبالقصر يجعله اسمًا واحدًا، وقد حكى عن بعضهم فيه بَيْرحاء، بفتح الباء مع القصر، وفي الصحيح أن أبا طلحة دَفَع بِيرحَاء إلى رسول الله - عَيِي وجعلها صَدَقَة، فأمره النبي - عَيِي أن يجعلها في الأقربين، فقسمها بين أبي وحَسَّان، وفسر البخاري وأبو داود القرابة التي بين أبي طلحة وبينهما قالا: فأما حسَّانُ فهو ابن المنذِر بن ثابتِ بن عَرام، وأبو طَلْحة هو زيْد بن سَهْل بن حَرَام، فهذه قرابة قريبة، وأما أبي، فيجتمع معه في الأب السادس، وهو عَمْرو بن مالكِ بنِ النَّجَار، وقد كان أبيً غَنيًا، فكيف ترك مَنْ هو أقربُ منه، وخصَّه؟

والوجْهُ في ذلك أن أُبيًا كان ابن عمَّةِ أبي طَلْحَةَ، وهي صهيلة بنت الأَسْوَدِ بن حرام، وهو معروف عند أهل النسب، فمن أجل ذلك النسب خَصَّه بها، لا من أجل النسب الذي ذكرناه فإنه بعيد، وإنما قال له النبي ﷺ: «اجعلها في الأقربين».

#### حول براءة عائشة

وفي المسنّد من حديث عائشة أنه لما أنزل الله براءتها قام إليها أبو بكر، فقبّل رأسها، فقالت له: هَلاً كنت عَذَرْتني، فقال: أيُّ سَماءٍ تُظِلَّني، وأي أَرْضِ تُقِلَّني، إن قلت بما لا أعلم، وكان نزول براءةِ عائشة ـ رضي الله عنها ـ بعد قومهم المديّنة بسَبْعٍ وثلاثين ليلةً في قول بعض المفسرين.

قد كان ما قد بَلغك من قول الناس، فاتّقي الله، وإن كنتِ قد قارفتِ سُوءًا، مما يقول الناس فتُوبي إلى الله، فإن الله يقْبل التوبةَ عن عباده، قالت: فوالله ما هو إلاّ أن قال لي ذلك، فَقَلَصَ دمعي، حتى ما أحسّ منه شيئًا، وانتظرتُ أَبُوَيَّ أن يُجيبا عنى رسولَ الله ﷺ، فلم يتكَلُّما. قالت: وأيم اللهِ لأنا كنت أَحْقَرُ في نفسي، وأَصْغَر شَانًا مِن أَن يُنْزِل الله فيَّ قرآنًا يُقْرأُ به في المساجد، ويُصَلَّى به، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسولُ الله ﷺ في نومه شيئًا يكذّب به الله عني، لما يعلم من براءتي، أو يُخبر خبرًا، فأمَّا قرآن يَنزل في، فوالله لنَفسي كانت أحقَر عندي من ذلك. قالت: فلما لم أر أبوى يتكلِّمان، قالت: قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله ﷺ؟ قالت: فقالا: والله ما ندري إماذا نُجيبه، قالت: والله ما أعلم أهلَ بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، قالت: فلما أن اسْتَعْجَمَا عليَّ، استعبرتُ فبكيتُ، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا. والله إنى لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أنى منه بريئة، لأقُولَنَّ ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تُصَدِّقونني. قالت: ثم التمستُ اسمَ يعقوب فما أذكره، فقلت: ولكن سأقولُ كما قال أبو يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُستَعانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]. قالت: فوالله ما بَرح رسولُ الله ﷺ مجلسه حتى تَغَشَّاه من الله ما كان يتغَشَّاه، فسُجِّي بثوبه ووُضعت له وِسَادَةٌ من أَدَم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فَزِعْتُ ولا بالَيْتُ، قد عَرَفت أني بَريئة، وأن الله عزّ وجلّ غيرُ ظالمي، وأمَّا أَبُواي، فوالذي نفسُ عائشةَ بيده، ما سُرِّي عن رسولِ اللهِ ﷺ حتى ظننتُ لتخرُجَنَ أنفسُهما، فَرَقًا من أن يأتى من الله تحقيقُ ما قال الناس، قالت: ثم سُرِّي عن رسولِ الله ـ ﷺ ـ فجلس، وإنه لَيَتَحَدَّثُ منه مثل الجُمَان في يوم شاتٍ، فجعل يَمْسَح العَرقَ عن جَبينه، ويقولُ: أَبْشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك، قالت: قلت: بحمد الله، ثم خرج إلى الناس، فخطبهم، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمِسطح بن أَثَائَةً، وحسَّان بن ثابت، وحَمْنة بنت جحش، وكانوا ممن أفْصح بالفاحشة، فضَّربوا حدَّهم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاقُ بن يَسار عن بعض رجال بني النَّجّار: أن أبا أيُّوب، ألا تَسمع ما يقول الناس في

عائِشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنت يا أُمّ أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنتُ لأفعله؛ قال: فعائشة والله خيرٌ منك.

قالت: فلما نزل القرآن بذكر مَنْ قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ منكم لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ منْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ والَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ منْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ والَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١ وما بعدها]، وذلك حسَّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا.

قال ابن هشام: ويقال: وذلك عبد الله بن أُبيّ وأصحابه.

قال ابن هشام: والذي تولى كِبْرَه عبد الله بن أبيّ، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في هذا الحديث قبل هذا. ثم قال تعالى: ﴿لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ والمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾: أي: فقالوا كما قال أبو أيُّوب وصاحبتُه، ثم قال: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَه بِأَلْسِنَتِكُمْ وتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

فلما نزل هذا في عائشة، وفيمن قال لها ما قال، قال أبو بكر، وكان ينفقُ على مسطح لقرابته وحاجته: والله لا أُنفق على مسطح شيئًا أبدًا، ولا أنفعه بنَفْع أبدًا بعد الذي قال لعائشة، وأذخَل علينا، قالت: فأنزل الله في ذلك ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى والمساكِينَ والمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب:

قال ابن هشام: يقال: كِبْره وكُبره في الرواية، وأما في القرآن فكِبْره بالكسر.

قال ابن هشام: ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم﴾ ولا يألُ أولو الفضل منكم. قال امرؤ القيس بن حُجر الكِنْدي:

ألا رُبّ خَصْم فيك ألْوَى رَدَدْتُه نصيح على تَعْذاله غيرُ مؤتَل وهذا البيت في قصيدة له، ويقال: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ﴾: ولا يحلف أولو الفضل، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البضري، فيما بلغنا عنه.

وفي كتاب الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وهو من الألية، والألية: اليمين. قال حسَّان بن ثابت:

النُّتُ ما في جميع الناس مُجتهدًا مِنِّي ألِيَّةَ بِرٍّ غَير إفْناد

وهذا البيت في أبيات له، سأذكرها إن شاء الله في موضعها. فمعنى: أن يؤتوا في هذا المذهب: أن لا يؤتوا، وفي كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا﴾ [النساء: ١٧٦] يريد: أن لا تضلوا، ﴿ ويُمْسِكَ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥] يريد أن لا تقع على الأرض، وقال ابن مَفَرِّغ الحِمْيَرِيّ:

لا ذَعَرْتُ السَّوَامَ في وَضَح الصَّبِ ح مُغِيرًا ولا دُعيتُ يزيدا يوم أُعْطي مَخافَة المَوْت ضَيْمًا والمَنايا يَرْصُدْنني أن أجيدا

يريد: أن لا أحيد، وهذان البيتان في أبيات له.

قال ابن إسحلَّى: قالت: فقال أبو بكر: بلى والله، إني لأحبّ أن يغْفِر الله لي، فرَجعَ إلى مِسْطح نَفَقَتَه التي كان يُنفِق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا.

## ابن المعطل يهم بقتل حسَّان

قال ابن إسحاق: ثم إن صَفوان بن المِعَطَّل اعترض حسَّان بن ثابت بالسَّيف، حين بلغه ما كان يقول فيه، وقد كان حسَّان قال شعرًا مع ذلك يعرِّض بابن المعطل فيه وبمن أسْلم من العرب من مُضر، فقال:

أَمْسَى الجَلابيبُ قد عَزُّوا وقد كَثُرُوا قد تَثُرُوا قد ثَكُلَتْ أُمُّه مَنْ كُنْتَ صَاحِبَه ما لِقَتِيلي الذي أغدُو فآخُذُه ما البَحر حين تَهب الرّبع شامية يؤمّا بأغلب منى حين تُبْصِرنى

وابنُ الفُرَيْعة أَمْسَى بَيْضة البَلد أو كان مُنْتَشِبًا في بُرْثُنِ الأُسَد مِنْ دِيَّةٍ فِيه يُعطاها وَلا قَوَدِ فيَغْطَئِلُ<sup>(۱)</sup> ويَرْمي العُبْرَ بالزَّبَد مِلْغَيْظِ<sup>(۱)</sup> أَفْري كَفَرْي العارض البَرد

<sup>(</sup>١) يغطئل: يرتفع.

<sup>(</sup>٢) ملغيظ: أي من الغيظ.

أمًّا قُرَيْشٌ فإني لَن أسالِمهم ويترُكوا اللاَّتَ والعُزَّى بمَعْزِلَةٍ ويَشْهَدُوا أَنَّ ما قالَ الرَّسولُ لهم

حتى يُنيبوا من الغَيَّات للرَشد ويَسْجُدوا كلُّهم للواحد الصَّمد حَقَّ ويُوفُوا بعَهْدِ الله والوُكْد

فاعترضه صَفُوان بن المُعَطِّل، فضَربه بالسَّيف، ثم قال: كما حدّثني يعقوب بن

تَلَقُّ ذُبابَ السَّيف عني فإنني غُلام إذا هُوجيتُ لستُ بشاعرِ

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن قيس بن الشّماس وَثَب على صَفُوان بن المُعطّل، حين ضَرب حَسَّان، فجمع يَدَيه إلى عُنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رَوَاحَة، فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حَسَّانَ بالسّيف والله ما أراه إلا قد قتله، قال له عبد الله بن روَاحة: هل علم رسولُ الله على بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله، قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل، فأطلقه، ثم أتوا رسول الله على فذكروا ذلك له، فدعا حسّان وصفوان بن المُعطّل، فقال ابن المُعطّل يا رسول الله: آذاني وهجاني، فاحتملني الغضب، فضربته، فقال رسول الله على عسّان، أتشوّهت على قومي أن هداهم الله فضربته، ثم قال: «أُحسِن يا حسّان في الذي أصابك»، قال: هي لك يا رسول الله.

قال ابن هشام: ويقال: أَبعد أن هداكم الله للإسلام.

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله ﷺ أعطاه عوضًا منها بيرحاء، وهي قصر بني حُدَيلة اليوم بالمدينة، وكانت مالاً لأبي طَلْحة بن سَهْل تصدّق بها على آل رسول الله ﷺ مَسَّان في ضَرْبته، وأعطاه سِيرين، أُمّة قَبْطيّة، فولده له عبد الرحمان بن حسّان، قالت: وكانت عائشة تقول: لقد سُئل عن ابن المُعطل، فوَجده رجلاً حَصُورًا، ما يأتي النساء، ثم قُتل بعد ذلك شهيدًا.

قال حسَّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها: حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزنّ بريبة وتُضبح غَرْثَى من لُحوم الغَوافل

## شعر حسَّان في مدح عائشة:

وقـول حسَّان في عائشـة:

حَسَضًانٌ رَزَانٌ مِا تُسَزَنُ بِسِيبَةٍ وتُصْبِح غَرثى من لُحُوم الغَوَافِل

عَقِيلَةُ حَيِّ من لُوَيِّ بن غالبٍ مُهَنَّبةٌ قد طَيَّبَ الله خِيمَها فإن كُنْتُ قد قلتُ الذي قد زَعمْتُمُ وكيف وَوُدِي ما حَييتُ ونُصْرتى

كِرَام المسَاعي مَجْدُهم غيرُ زَائل وطَهُرَها مِنْ كُلِّ سُوءٍ وباطِل فَلا رفَعتْ سَوْطِي إليَّ أنامِلي لآل رسولِ اللهِ زَيْن المَحافِل

حَصَانٌ: فَعَالٌ بفتح الحاء يكثر في أوصافِ المؤنث، وفي الأعلام منها، كأنهم قصدوا بتوالي الفَتحَات مُشَاكَلَة خِقَة اللفظ لخِقَة المعنى، أي: المسَمَّى بهذه الصفاتِ خفيف على النفس، وحَصَان من الحِصْنِ والتَّحَصُّن، وهو الامتناعُ على الرجال من نظرهم إليها، وقالت جارية من العرب لأمها:

يا أُمّتَا أُبْصَرَنِي راكبٌ جَعَلْتُ أَحْثِي الترابَ في وَجْهِه فقالت لها أُمها:

يَسِيرُ في مُسْحَنْفِرِ (١) لاحِبِ (٢) حُصْنًا وأَحْمِي حَوْزَة الغائِبِ

الحُصْنُ أَذْنَى لو تابَيْتِه مِنْ حَثْيِك التُّرْبَ على الرَّاكب

ذكر هذه الأبيات أحمدُ بن أبي سَعِيد السَّيرافي في شرح أبياتِ الإيضاح والرَّزَانُ والثَّقَالُ بمعنى واحد، وهي القليلةُ الحركة.

وقوله:

## وتُصْبِح غَرْثى من لُحُوم الغَوَافِل

أي: خَمِيصَة البَطْنِ من لُحُوم الناسِ، أي: اغْتِيَابِهم وضَرَبَ الغَرْثَ مَثَلاً، وهو عدم الطُّغْم وخُلُو الجُوْفِ، وفي التنزيل: ﴿أَيُحِبُ أَحدُكم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيه مَيْتًا﴾ الطُّغْم وخُلُو الجُوْفِ، وفي التنزيل: ﴿أَيُحِبُ أَحدُكم أَن يَأْكُلَ لَخمَ أَخيه مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢] ضرب المثل لأخْذِه في العِرْض بأكل اللَّحْم، لأن اللحم سِثْرُ على العَظْم، والشاتمُ لأخيه كأنه يَقْشِرُ ويَكْشِف ما عليه من سِثْرٍ.

وقال: مَيْتًا، لأن الميتَ لا يُحس، وكذلك الغائبُ لا يَسْمَعُ ما يقول فيه المُغْتابُ، ثم هو في التحريم كِأْكُل لحم الميّت.

وقوله: من لُحُوم الغَوَافِلِ، يريد: العَفَائِفَ الغافلةُ قلوبُهُنَّ عن الشرّ، كما قال سبحانه: ﴿إِنَ الذِّينَ يَرْمُونَ المُحصَنَاتِ الغافلاتِ المُؤمنات﴾ [النور: ٢٣] جَعَلَهُنَّ غافلاتٍ، لأن الذي

<sup>(</sup>١) مسحنفر: أي ممتد. (٢) لاحب: واسع.

له رَبَّب عالِ على النَّاس كُلِّهِم تَقاصَرُ عنه سَوْرَة المُتَطَاوِلِ فَإِنَّ الذي قد قيلَ لَيْس بلائطِ (١) ولكنَّه قَوْلُ امْرِيءِ بيَ ماحِلِ فإنَّ الذي قد قيلَ لَيْس بلائطِ (١)

قال ابن هشام: بيته: «عقيلة حي» والذي بعده، وبيته: «له رتب عال» عن أبي زَيد الأنصاري.

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة: أن امرأة امدحت بنتَ حسَّان بن ثابت عند عائشة، فقالت:

حبصان رَزَانَ ما تُزَنَّ بريبة وتُصْبح غَرثى من لُحوم الغَوافِل فقالت عائشة: لكن أبوها.

رُمِين به من الشَّرِّ لم يَهْمُمْنَ به قَطُّ ولا خَطَر على قُلوبهن، فهُنَّ في غَفْلَةٍ عنه، وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف.

وقوله:

له رَتَبُ عالِ على الناس كُلُهم

الرَّتَبُ: ما ارتفع من الأرْضِ وعَلاَ، والرَّتَبُ أيضاً: قُوَّةٌ في الشَّيء وغِلَظٌ فيه، والسَّوْرَةُ رُتْبة رفيعة من الشرف مأخوذة اللفظِ من سُور البناء.

وقوله:

فإن الذي قد قيل ليس بالإثيط

أي: بلاصق، يقال: ما يَلِيطُ ذلك بفلان، أي: ما يلصق به، ومنه سُمِّي الرِّبا: لِيَاطًا، لأنه أَلْصَقُ بالبَيْع، وليس بِبَيْع. وفي الكتاب الذي كتب لثقيف: وما كان من دَيْنٍ ليس فيه رَهْنٌ، فإنه ليَاطٌ مُبرَّأُ من اللهِ. وسَيأْتِي حديثُه مفسَّرًا إن شاء الله.

وقوله في الشُّعر:

فلا رفَعَت سوطي إِلَيَّ أناملي

دعاءً على نفسِه، وفيه تصديقٌ لمن قال: إن حَسَّان لم يُجْلَدُ في الإفكِ، ولا خاض

<sup>(</sup>١) بلائط: بلاحق.

## شعر في هجاء حسَّان ومسطح:

قال ابن إسحلة: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسَّان وأصحابه في فِرْيتهم على عائشة ـ قال ابن هشام: في ضرب حسَّان وصاحبيه:

وحَمْنةُ إذّ قالوا هَجيرًا ومِسْطَحُ وسَخُطة ذي العَرْش الكَريم فأُترحوا

لقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الذي كان أهله تعاطَوْا برَجْم الغَيْب زوجَ نبيَّهم

فيه، وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحلق:

لقد ذاق حَسَّانُ الذي كان أهله

على خلاف هذا اللفظ:

وحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا: هَجِيرًا ومِسْطَحُ

لقد ذاق عَبْدُ الله ما كان أهله

## ما نزل في حق أصحاب الإفك:

وذكر ما أنزلَ الله تعالى في أصحاب الإفك وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقُّونَه بِٱلْسِنَتِكُم وهو [النور: ١٥] وكانت عائشة ـ رضي الله عنها تقرؤها: إِذْ تَلِقُونه بِٱلْسِنَتِكُم من الوَلَقِ، وهو استمرارُ اللسان بالكَذِبِ. وأما إقامةُ الحَدِّ عليهم ففيه التَّسُويَةُ بين أفضلِ الناس بعد النبيِّ ـ وَادنى الناسِ دَرَجَةً في الإيمان، لا يُزَاد القاذفُ على الثمَّانِين، وإن شتم خير الناس بعد رسول الله وَ ولا ينقص منها، فإن قذف قاذف اليومَ إحدى أمهاتِ المؤمنين سوى عائشة، فيتوجه فيه للفقهاء قولان: أحدهما: أنْ يُجلَد ثمانين كما يقتضيه عمومُ التنزيلِ، وكما فعل النبيُ ـ وَ الله عَلَيْ عليه، ولا يُورث، الأنه كَذُب الله نزول القرآن ببراءتها، وأما بعد نزول القرآن ببراءتها، وأما بعد نزول القرآن ببراءتها فيُقْتَل قاذفُها قَتْل كُفْرٍ، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُورث، الأنه كَذَب الله تعالى.

والقولُ الثاني في قاذف أُمهاتِ المؤمنين غير عائشة ـ رضي الله عنهن أن يُقْتَل أيضًا، وبه كان يأخذ شيخُنا ـ رحمه الله تعالى ـ ويحتج بقوله تعالى: ﴿إِن الذين يُؤذُون الله ورسولَه لَعنَهم الله في الدنيا والآخرة﴾ [الأحزاب: ٥٧] الآية، وإذا قذف أزواجَ النبيّ عليه السلام، فقد سَبّه. فمن أعظم الإذاية، أن يُقَالَ عن الرَّجُل: قَرْنَانُ (١) وإذا شَبَّ نبيّ بمثل هذا فهو كُفْرٌ صُرَاحٌ وقد قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَخَانتَاهُمَا﴾ أي: خانتا في الطاعة لهما، والإيمان، وما بغت امرأةُ نَبيٌ قَطُ، أي: ما زنت.

<sup>(</sup>١) قرنان: أي له قرين يشاركه في زوجه.

مَخازِي تَبْقَى عُمْمُوها وفُضَحوا شآبيبُ قَطْر من ذُرَ المُزْنِ تسْفَح

## إهداء سيرين إلى حسّان:

وذكر أن النبيّ - على حسّانَ جاريتَه بضربِ صَفْوَانَ بن المُعَطَّلِ له، وهذه المجاريةُ اسمها سيرين بنت شَمْعُون أختُ مارِيَة سُرِيَّةُ النبيِّ - عَلَيْ - وهي أُمُ عبدِ الرحمان بن حَسَّانَ الشاعر، وكان عَبدُ الرحمانِ يَفْخَر بأنه ابن خَالةِ إبراهيم ابن النبي عَلَيْ وقد روت سيرينُ هذه عن النبي عَلَيْ حديثًا قالت: رأى رسولُ الله عَلَيْ خللاً في قبر إبراهيم ابنِه فأصلحه، وقال: «أن الله يحبّ من العبد إذا عمل عملاً أن يُصْلِحَه» (١).

<sup>(</sup>١) انظر المجمع (٤٨/٤).

# أمر الحديبية في آخر سنة ست، وذكر بيعة الرضوان والصلح بين رسول الله عليه وبين سهيل بن عمرو

قال ابن إسحلق: ثم أقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة شهر رمضان وشوّالاً، وخرج في ذي القعدة معتمرًا، لا يريد حربًا.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نُمَيلة بن عبد الله الَّليثي.

## غـزوة الحـديبية<sup>(١)</sup>

يقال فيها: الحُدَيْبِيّة بالتخفيف، وهو الأعرف عند أهل العربية. قال الخطابي: أهلُ الحديث يقولون الحُدَيْبِيّة بالتشديد، والجِعِرَّانَة كذلك، وأهل العربية يقولونهما: بالتخفيف، وقال البكري: أهلُ العراق يشدِّدُون الراء والياء في الجِعِرَّانة والحُدَيْبِيَّة، وأهل الحجاز يخففون، وقال أبو جعفر النحاس: سألت كل من لقيته ممن أَثِق بعلمه عن الحُدَيْبِيَة، فلم يختلفوا على أنها بالتخفيف (٢).

#### الميقات والإشعار:

فصل: وذكر خروج النبيّ - ﷺ - مُغتَمِرًا إلى مكّة، ولم يذكر في حديثه: من أَيْنَ أحرم، وفي الصحيح من رواية الزُّهْرِيُّ أنه أحرم، وفي الصحيح من رواية الزُّهْرِيُّ أنه أحرم، من ذي الحُلَيْفَة، وهو خلاف ما يُروى عن

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (۱۶٦/۶) الطبري (۲/ ۲۲۰) ابن سيّد الناس (۲/ ۱۱۳) شرح المواهب (۲/ ۱۷۹) الطبقات لابن سعد (۲/ ۹۰) الزاد (۳/ ۲۸٦) الكامل (۲/ ۸۲۸) الاكتفاء (۲/ ۲۲۳) المنتظم (۳/ ۲۲۷) الواقدي (۲/ ۵۱۷) أنساب الأشراف (۱/ ۱۲۹) ابن حزم (۲٤۸) البخاري (٥/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) الحديبية: قرية على تسعة أميال من مكة. وسميت ببئر فيها عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها.

قال ابن إسحلق: واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قُريش الذي صنعوا، أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت، فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب، وخرج رسولُ الله عليه بمن معه من المهاجرين والأنصار من لحق به من العرب، وساق معه الهَذي، وأحرم بالعُمرة ليأمن النّاسُ من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظّمًا له.

قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عُروة بن الزُبير عن مِسْوَر بن مَخْرمة ومَروان بن الحَكم أنهما حدّثاه قالا: خرجَ رسولُ الله عَلَيْ عام الحُدَيْبِيَة يريد زيارة البيت، لا يريد قتالاً، وساقَ معه الهَدْيَ سَبعين بَدَنةً، وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كلّ بَدَنَةٍ عن عَشْرة نفر.

وكان جابر بن عبد الله، فيما بلغني، يقول: كنَّا أصحابَ الحُدَيبية أربعَ عشرة مائة (١).

عليٌّ رحمه الله من قوله: "إن تمام العُمرة أن تُخرَم بها من دُوَيْرَة أهلِك" (٢)، وهذا من قول عليٌّ مُتَأوَّلٌ فيمن كان منزلُه من وَرَاءِ الميقاتِ، فهو الذي يُحْرم من دُوَيْرةِ أهلِه، كما يُحْرمُ أهلُ مكّة من مكّة في الحجّ.

وفيه: أنه أَشْعَرَ الهَدْيَ، وهو خلاف قول النَّخعِيُّ وأَهلِ الكوفة في قولهم إن الإشعارَ منسوخٌ بنهيه عن المُثْلَةِ، ويقال لهم: إن النَّهي عن المُثْلَةِ كان بإِثْرِ غَزْوَة أُحُد، فلا يكون الناسخُ متقدِّمًا على المنسوخ.

#### من شرح حديث الحديبية:

وفيه أنهم مَرُّوا بطَرِيقٍ أُجْرَدَ، ومعناه: كثيرُ الحجارةِ، والجَرَدُ: الحَجَرُ.

وفيه أنه بعث عَيْنًا له من خُزَاعَة إلى مكّة، فدلّ على أنه يجوزُ للرجل أن يسافرَ وحده، إذا مسَّتْ الحاجةُ إلى ذلك، أو كان في ذلك صَلاحٌ للمسلمين.

وفي البخاري والنَّسَوِيُّ أن عَيْنه الذي أرسل جاءه بغَدِير الأَشْطَاطِ، والأَشْطَاطُ: جَمْع شَطِّ، وهو السَّنَامُ، قال الراجزُ:

## شَطًّا رَمَيْتَ فوقه بشَطُّ

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٧/ ٣٤١) ومسلم (١٨٥٦) والفتح (٧/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٧١).

قال الزهري: وخرج رسولُ الله على حتى إذا كان بعُسفان لَقِيه بشر بن سُفيان الكَعْبي ـ قال ابن هشام: ويقال بُسْر ـ فقال: يا رسول الله هذه قُريش، قد سَمِعت بمَسِيرِك، فخرجوا معهم العُودُ المَطافِيل، قد لَبِسوا جُلودَ النُّمور، وقد نَزلوا بذي طُوى، يُعاهدون الله لا تَدْخلها عليهم أبدًا، وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهم قد قَدّموها إلى كُراع الغَميم، قال: فقال رَسُولُ الله عَليهم أصابُوني كان الذي أرادُوا، وإن أظهرَنِي الله عليهم خلّوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابُوني كان الذي أرادُوا، وإن أظهرَنِي الله عليهم دخلوا في الإسلام وافِرين، وإن لم يَفعلوا قاتَلُوا وبهم قُوّة، فما تَظُنّ قريش، فوالله لا أجاهِد على الذي بَعثنى الله به حتى يُظهرَه الله أو تَنفرد هذه السَّالفة».

وشَطُّ الوادي: أيضًا جانبُه، وبعضهم يقول فيه الأشظَاظ بالظاء المعجّمة، واسم عينه ذلك بُسْرُ بن سُفيَانَ بن عَمْرو بن عُمَيْر الخُزَاعِي، وهو الذي بعثه رسولُ الله ﷺ مع بُدَيْل ابن أُم أَصْرَمَ وهو بُدَيْلَ بن سَلَمَة إلى خزاعة يَسْتَنْفِرُهم إلى قتالِ أَهْلِ مكَّة عامَ الفَتْح.

وفيه أن قريشًا خرجت ومعها العُوذُ المطَافِيلُ. العُوذُ: جمع عائِذِ، وهي الناقة التي معها ولدُها، يُريد أنهم خرجوا بذَوَاتِ الألبَانِ من الإبل، ليتَزَوَّدوا أَلْبَانَها، ولا يَرْجعوا، حتى يُنَاجِزوا محمدًا وأصحابَه في زعمهم، وإنما قيل للناقة: عائذ، وإن كان الولدُ هو الذي يعوذ بها، لأنها عاطفٌ عليه، كما قالوا: تَجَارَةُ رابحة، وإن كانت مَرْبُوحًا فيها، لأنها في معنى نامية وزَاكِية، وكذلك عيشة رَاضِية لأنها في معنى صالحة، ومن نحو هذا قوله: ﴿والهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥] وإن كان عاكِفًا، لأنه مَعْبُوسٌ في المعنى، فتحوّل وزنُه في اللفظِ إلى وزنِ ما هو في معناه، كما قالوا في المرأة: تُهْرَاقُ الدُمَاء، وقياسه: تُهْرِيقُ الدُمَاء، ولكنه في معنى: تُسْتَحَاضُ، فَحُول إلى وزن ما لم يُسَمَّ فاعلُه الدماءُ منصوبة على المفعول كما في معنى: تُسْتَحَاضُ، فَحُول إلى وزن ما لم يُسَمَّ فاعلُه الدماءُ منصوبة على المفعول كما كانت.

وقوله في بثر الحُدَيْبِيةَ: إنما يُتَبرِّضُ ماؤُهَا تَبَرُّضًا من البَرْضِ، وهو الماء الذي يَقْطُر قَلِيلاً قَلِيلاً، والبارِضُ من النبات الذي كأنه يقطُر من الرَّيِّ والنعمة. قال الشاعر:

رَعَى بارِضَ البُهْمَى (١) جَمِيما وبُسْرَةً وصَمْعَاءَ حتى آنَفْتُه (٢) نِصالُها

يقال لكل شيء في أوّله: بُسْرة حتى للشمسِ عند طلوعها، وصَمْعَاء: مُتَّحِدَة قد شَوّكَت، قاله أبو حنيفة.

<sup>(</sup>١) البهمى: ضرب من النبات أخضر، فإذا كبُر فهو: جميم، ثم جمعاء.

<sup>(</sup>٢) آنفته: اشتكت بأنفها.

## الرسول على يسلك طريقًا غير طريق قريش:

ثم قال: مَنْ رَجُلٌ يَخْرِج بنا على طَريق غير طَريقهم التي هُمْ بها؟

قال ابن إسحاق: فحد ثني عبدُ الله بن أبي بكر: أن رجلاً من أسلم قال: أنا يا رسول الله، قال: فسلك بهم طريقًا وَعْرًا أَجْرَل بين شِعاب، فلما خرجوا منه، وقد شق ذلك على المُسْلِمين وأفضوا إلى أرض سَهلة عند مُنقطع الوادي؛ قال رسولُ الله على للناس: «قُولوا: نَستغفر الله ونتوب إليه»؛ فقالوا ذلك، فقال: «والله إنها لَلْحِطَّة التي عُرِضت على بني إسرائيل». فلم يقولوها.

قال ابنُ شهاب: فأمر رسولُ الله ﷺ الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين بين ظَهْري الحَمْش، في طريقٍ تُخرجه على ثَنِيَّة المُرَار مَهْبط الحُديبية من أسفل مكَّة»؛ قال: فسلك الجيشُ ذلك الطريق، فلما رأت خيلُ قريش قَترَة الجيش قد خالَفوا عن طَريقهم، رَجعوا راكضين إلى قُريش، وخرج رسولُ الله ﷺ، حتى إذا سلك، في ثَنيَّة المُرَارِ برَكت ناقته، فقالت الناس: خَلاَّتِ الناقة، قال: «ما خَلاَتْ وما هُوَ لها بخُلُق، ولكنْ حَبسها حابسُ الفِيل عن مكة. لا تَدْعوني قريش اليومَ إلى خُطّة يسألونني فيها صِلَة الرحم إلا أعطيتُهم الفِيل عن مكة.

وذكر أن رَجُلاً من أسلم سلك بهم طَرِيقًا وَعْرًا أَجْرَلَ يقال: إن ذلك الرَّجل هو ناجِيَة الأسلمي، وهو سائق بُذْنِه، وهو ناجية بن جُنْدَب، ويقال: فيه ابنُ عُمَيْر، وكان اسمه: ذَكُوانَ، فسمّاه النبيّ ﷺ: ناجِيَة حين نجا من كفّار قريش، وعاش إلى زمن معاوية، وأما صاحبُ بُدْنِ رسول الله ﷺ المذكور في حديث آخر في المُوطأ وغيره، فاسمه: ذُوَيْبُ بن حَلْحَلَة بن عَمْرو بن كُلْب بن أَضرَم بن عبدِ الله بن قُمَيْر بن حُبْشَيَّة ابن سَلُول بن كَعْب بن عَمْرو بن رَبِيعة، وهو لُحَيُّ بنُ حَارِثة جدُّ خُزَاعَة، وذُوَيْبُ هذا هو والدُ قَبِيصَة بن ذُوَيْبِ القاضي صاحبِ عبدِ الملك بن مَرْوَانَ، وعاش ذُوَيْبُ إلى خِلاَفَةِ معاوية أيضًا.

وذكر في نَسَبِ أَسْلَمَ بن أَفْصَى بن أبي حارثة، وهو وهم، وقد أصلحه ابنُ هشام، فقال: هو حارثة يعني ابن تَعْلَبَةَ بن عَمْرو بن عَامِر بن ماءِ السَّماءِ بن حَارِثَة الغِطْرِيفِ بن المريءِ القيس بن تَعْلَبَةً بن مازِن بن الأسد، ويحتمل أن يكون ابن إسحاق لم يَهمْ فيه، ولكنه نسبه إلى أبي حارثة بن عَمْرو بن عامر، وهو عَمُّ حارثَة بن تَعْلَبَةَ، وحارثة هو أبو الأوسِ والخَرْرَج.

وذكر قوله عليه السلام: «لا تَدْعُوني قريشٌ اليوم إلى خطَّةٍ»(١)، الحديث، وفي غير

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/٣٢٤).

إيّاها». ثم قال للناس: «انزِلُوا»، قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه، فأخرج سهمًا من كِنانته، فأعطاه رجلاً من أصحابه، فَنزل به في قَلِيب من تلك القُلُب. فغَرزه في جَوْفه، فجاش بالرَّوَاء حتى ضَرب الناس عنه بعَطَن.

قال ابن هشام: أفصى بن حارثة.

قال ابن إسحلق: وقد زعم لي بعضُ أهل العلم: أن البَرَاء بن عازِبٍ كان يقول: أنا الذي نزلت بسَهم رسول الله ﷺ، فالله أعلم أي ذلك كان.

وقد أنشدت أسلم أبياتًا من شعر قالها ناجية، قد ظَننا أنه هو الذي نَزل بالسهم، فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدَلْوِها، وناجية في القَلِيب يَمِيح على الناسِ، فقالت:

يا أيها المائح دَلُوي دُونَكا إني رأيتُ الناسَ يَحْمدُنَكا يُدُنكا يُثنون خيرًا ويُمَجُّدُونكا

قال ابن هشام: ويُروى:

إنى رأيت النّاس يَمدحونكا

رواية ابن إسحاقي عن الزُّهْرِي أنه قال: "والذي نفْسِي بيده، لا تدعوني قريش"، ولم يقل في الحديث: إن شاء الله، وقد تكلّموا في ذلك فقيل: إنما أسقط الاستثناء، لأنه أمرٌ واجبٌ كان قد أُمر به، ألا تراه يقول في الحديث: "إنما أنا عبدُ الله ورسُوله لن أخالف أمره، ولن يُضَيِّعني"، وقيل: إن إسقاطَ الاستثناء، إنما هو من الراوي إمَّا نَسِيَه وإمَّا لم يَخفَظُه.

وفي الحديث: أَوْ تَنْفَرِدُ هذه السالفةُ. السالفةُ: صَفْحَةُ العُنُقِ، وانفرادُها عبارةٌ عن القتل أو الذبح، وفي الرجز الذي أنشده:

## يَا أَيُّهَا المائحُ دَلْوِي دُونَكَا

لو قال: دُونَك دَلْوِي لكان الدَّلْوُ في موضع نَصْبِ على الإغراءِ، فلما قَدَّمها على دُونَك، لم يَجُزْ نصبُها بدونك، ولكنه بفعلٍ آخرَ، كأنه قال: املاً دَلْوِي، فقوله: دُونَكَا أَمْرٌ ، بعد أَمْر. قال ابن إسحلق: فقال ناجية، وهو في القَليب يَميح على الناس:

قد علمت جارية يمانِية أنّي أنا المَاثح واسمي ناجِية وطَعنة ذات رَشاش واهِية طعنتُها عند صدور العادية

فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسولُ الله ﷺ أتاهُ بُدَيل بن وَرْقاء الخُزاعيّ، في رجال من خُزاعَة، فكلَّموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يُريد حربًا، وإنما جاء زائرًا للبيت، ومعظَّمًا لحُرمته، ثم قال لهم نحوًا مما قال لبِشر بن سُفْيان، فرَجعوا إلى قُريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تَعْجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال، وإنما جاء زائرًا هذا البيت، فاتهموهم وجَبَّهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عَنْوة أبدًا، ولا تحدّث بذلك عنًا العرب.

قال الزهري: وكانت خُزَاعَةُ عَيْبَةَ نُضح رسول الله ﷺ، مُسْلَمُها ومُشْرِكها، لا يُخْفُون عنه شيئًا كان بمكّة.

ثم بعثوا إليه الحُلَيس بن عَلقمة أو ابن زَبَّان، وكان يومئذ سَيِّد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد مَناة بن كِنانة؛ فلما رآه رسولُ الله على قال: «إن هذا من قوم يتألَّهون، فابعثوا الهَدْي في وَجْهه حتى يراه»، فلما رأى الهَدْي يَسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده، وقد أكل أوبارَه من طُول الحَبس عن مَحَلُه، رجع إلى قُرَيْش، ولم يَصِل إلى رسولِ الله على إعظامًا لما رأى، فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: إجلس، فإنما أنت أغرابي لا عِلْم لك.

وفيه قوله ﷺ: في الحُلَيْسِ: «إن هذا من قوم يتألَّهون»(٢)، أي: يُعَظَّمون أمرَ الإلله، ومنه قول رؤية:

سَبُّحٰنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تَالُّه

أي: من تَنَسُّكِ وتعظيم لله سبحانه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٤). (۲) أخرجه الطبري في تاريخه (١١٩/٢).

قال ابن إسحاق: فحد ثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُلَيس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قُريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم. أيُصَدُّ عن بيت الله مَنْ جاء مُعَظِّمًا له! والذي نفس الحُلَيس بيده، لتُخَلِّنُ بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَهْ، كفّ عنا يا حُلَيس حتى نأخذَ لأنفسنا ما نرضى به.

قال الزهريّ في حديثه ثم بعثوا إلى رسول الله على عُروة بن مَسعُود النَّقفي ؛ فقال: يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم مَن بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التَّعنيف وسُوء اللَّفظ، وقد عَرفتم أنكم والدُ وإني وَلد ـ وكان عُروة لسُبَيْعَة بنت عبد شمس ـ وقد سمعتُ بالذي نابكم، فجمعتُ من أطاعني من قومي، ثم جِئتكم حتى آسَيْتكم بنفسي، قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتَّهم. فخرج حتى أتى رسول الله على المنتكم بنفسي، قالوا: يا محمد، أجمعتَ أوْ شَابَ الناس، ثم جِئْتَ بِهم إلى بَيْضَتك لتَفُضّها بهم، إنها قُريش قد خَرجت معها العُوذُ المطافِيل. قد لَبِسوا جُلودَ النَّمور، يُعاهدون الله لا تَذخلها عليهم عَنُوة أبدًا وايْم الله، لكأنِّي بهؤلاء قد انكشفوا عَنك غَدًا. يُعاهدون الله لا تَذخلها عليهم عَنُوة أبدًا وايْم الله، لكأنِّي بهؤلاء قد انكشفوا عَنك غَدًا. قال: وأبو بكر الصِّدُيق خَلْف رسول الله على قاعد؛ فقال: امْصُصْ بَظْر اللّاتِ، أنحن تَنكشِف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قُحافة، قال: أما والله لولا يَدُ

#### وصف الجمع بالمفرد:

وقول عُرْوَةً بن مَسْعُودٍ لقريش: قد عَرَفْتُم أنكم والذّ، أي: كُلُّ واحدٍ منكم كالوَالِدِ، وقيل: معناه أنتم حَيُّ قد وَلَذني، لأنه كان لسُبَيْعَةً بنتِ عَبْدِ شَمْسٍ، وقد يجوز أن يقال في الجماعة: هم لي صَدِيقٌ وَعَدُوٌ. وفي التنزيل: ﴿وَحَسُن أولئك رَفِيقًا﴾ [النساء: ٢٦] فيُفرَد لأنه صفة لفريق وحزب ويَقْبُحُ أن تقولَ: قومُك ضاحِكُ أو بَاكٍ، وإنما يحسُن هذا إذا وصفت بصديقٍ ورَفيقٍ وعَدُو لأنها صفة تَصْلُح للفريقِ والحِزْب، لأن العَدَاوَة والصّدَاقَة صفتان مُتَضادًتَان، فإذا كان على أحدِهما الفريقُ الواحد، كان الآخرُ على ضِدُها، وكانت على قلوبُ أحد الفريقين في تلك الصفةِ على قلبِ رَجُلٍ واحدٍ في عُرْف العادة، فحسن الإفراد، وليس يلزم مثلُ هذا في القيام والقعود ونحوه، حتى يقال: هم قاعدٌ أو قائمٌ كما يقال: هم صَدِيقٌ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلافِ. وأما قوله تعالى: ﴿يُخْوِجُكُمْ طِفْلا﴾ والجيقُ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلافِ. وأما قوله تعالى: ﴿يُخْوِجُكُمْ طِفْلا﴾ والمنور: ٢٦]، بلفظ الإفراد، وقال في موضع آخر: ﴿وإذا بَلَغ الأطْفَالُ منكم الحُلْمَ﴾ والجميع، لأنهم مع حِدْثَانِ الولادَةِ كالجنسِ الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، ألا والجميع، لأنهم مع حِدْثَانِ الولادَةِ كالجنسِ الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، ألا والجنقِ طينٌ، ثم منيٌ، والمَنِيُ جنس لا يتميز بعضُه مِنْ بَعْضِ، فلذلك لا تَمْنَ أن بَذْءَ الخلقِ طينٌ، ثم منيٌ، والمَنِيُ جنس لا يتميز بعضُه مِنْ بَعْضِ، فلذلك لا

كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها، قال: ثم جعلَ يتناول لَخية رسولِ الله على وهو يكلّمه قال: والمغيرةُ بن شُغبة واقف على رأس رسول الله على في الحديد. قال: فجعلَ يقْرَع يَده إذا تناول لِحْيَة رسولِ الله على، ويقول: اكْفُفْ يدّك عن وَجه رسولِ الله على قبلَ أن لا تصلَ إليك، قال: فيقولُ عُرْوَةُ: وَيْحَكَ! ما أَفظُك وأَغْلَظَك! قال: فتبسّم رسولُ الله على فقال له عُروة: مَن هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابنُ أخيك المُغيرة بن شُغبة»، قال: أي غُدَر، وهل غَسَلْتُ سَوْءَتك إلاّ بالأمس.

قال ابن هشام: أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شُعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك، من ثقيف، فتهايج الحيَّان من ثقيف: بنو مالك رهط المُغيرة، فودَى عُروة المقتولين ثلاثَ عَشرة دِيَّة، وأصلح ذلك الأمر.

قال ابن إسحلى: قال الزُّهْرِيُّ: فكلَّمه رسولُ الله ﷺ بنَحْوِ مما كلَّم به أصحابَه، وأخبره أنه لم يأتِ يُريد حَرْبًا.

فقام من عند رسول الله ﷺ، وقد رأى ما يصنع به أصحابُه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يَبْصق بُصاقًا إلا ابْتَدَرُوه، ولا يَسْقط من شَعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قُريش، فقال: يا معشر قُريش، إني قد جِنْت كِسْرى في مُلكه، وقيصر في مُلكه، والنَّجاشيَّ في مُلكه، وإني والله ما رأيت مَلِكًا في قوم قطّ مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيتُ قومًا لا يُسْلِمونه لشيء أبدًا، فَرَوْا رأيكم.

يُجْمَع، وكذلك الطين، ثم يكون الخلق علقًا، وهو الدم، فيكون ذلك جِنسًا، ثم يخرجهم الله طِفْلاً، أي: جنسًا تاليًا للعَلَق والمَنِيُّ لا يكاد يَتَمَيَّزُ بعضُهم من بعض إلاَّ عند آبائهم، فإذا كبروا وخالطوا الناس، وعرف الناسُ صُورَهم بغضهم من بَغض فصاروا كالرجال والفِتيان، قيل فيهم: حينئذ أطْفَالٌ، كما يقال: رِجَالٌ وفِتْيَان، ولا يُغتَرضُ على هذا الأصلِ بالأَجِنَّةِ أنهم مُغَيَّبُون في البُطون، فلم يكونوا كالجنس الظاهر للعيون كالماء والطين والعَلَقِ، وإنما جُمِعَ الجنينُ على أَجِنَّة، وحَسُن ذلك فيه، لأنه تَبعٌ للبَطنِ الذي هو فيه، ويقوى هذا الغرض الذي صَمَدْنا إليه في الطفل قولُ رجلٍ من بني مَجَاعَة لِعُمَرَ بن عبدِ العزير، وقد سأله: هل بقي من كُهُول بني مَجَاعَة أحدٌ؟ قال: نعم، وشَكِيرٌ كثيرٌ، فانظر كيف قال: الكهول وجَمَع، وقال في الصغار: شَكِيرٌ كما تقول: حَشِيشٌ، ونبات، فَتُفْرد، لأنه جِنْسٌ واحدٌ، والطَّفْل في معنى الشَّكِير ما داموا رُضَّعًا، حتى يَتَميَّزوا بالأسماء والصور عند الناس، فهذا حكمُ البلاغة، ومَساقُ الفَصَاحَة فافْهَا، حتى يَتَميَّزوا بالأسماء والصور عند الناس، فهذا حكمُ البلاغة، ومَساقُ الفَصَاحَة فافْهَاه.

قال ابن إسحلى: وحدّثني بعضُ أهل العلم: أن رسول الله على دعا خِرَاشَ بن أُميّة الخُزاعي، فبَعثه إلى قُرَيْش بمكّة، وحَمَله على بعير له يقال له الثَّعلب، ليبلِّغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعَقروا به جمل رسول الله ﷺ، وأرادوا قَتْله، فمَنَعَتْه الأحابيش، فخلُوا سبيله، حتى أتى رسولَ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني بعضُ من لا أتهم عن عخرِمة مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس عن ابن عبّاس: أن قُريشًا كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسين رجلاً، وأمروهم أن يُطيفوا بعَسْكر رسول الله عَلَيْم، لَيُصيبوا لهم من أصحابه أحدًا، فأخذوا أخذًا، فأتبي بهم رسول الله عَلَيْم، وخلًى سبيلهم، وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله عَلَيْم بالحجارة والنّبل.

ثم دعا عمرَ بن الخطّاب ليبعثه إلى مكّة، فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشًا على نفسي، وليس بمكّة من بني عديّ بن كَعْب أحد يمنعني، وقد عرفت قُريش عَدَاوتي إيّاها، وغِلْظَتي عليها، ولكني أدلُك على رجل أعزّ بها مني، عثمانَ بن عفّان، فبعثه إلى أبي شفيان وأشراف قريش، يُخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت، ومعظّمًا لحُرْمته.

قال ابن إسحلق: فخرج عثمانُ إلى مكّة، فلَقيه أبانُ بن سَعيد بن العاص حين دخَل مكّة، أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلَّغ رسالةَ رسول الله ﷺ فانطلق عثمانُ حتى أتى أبا سُفيان وعُظماء قريش، فبلَّغهم عن رسول الله ﷺ إليهم: إن شئت أن تَطُوف بالبيت به؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ﷺ إليهم: إن شئت أن تَطُوف بالبيت فطُف؛ فقال: ما كنتُ لأفعل حتى يطوف به رسولُ الله ﷺ. واحتَبسَتْه قُرَيش عندها، فبلَغ رسولَ الله ﷺ والمسلمين أنّ عثمان بن عقّان قد قُتل.

وأما قول عُزْوَةً: جمعت أو شابَ الناس، يريد: أَخْلاَطًا، وكذلك الأَوْبَاشُ.

وقوله في حديث المُغِيرَة: «أما المالُ فلستَ منه في شيءٍ» (١). فيه مِن الفقه أنَّ أَمْوَالَ المُشْرِكين حرامٌ إذا أَمِنُوك وأمِنْتَهم، وإنما يَحِلُ بالمُحَارَبَةِ والمُغَالَبَةِ لا عند طمأنينَتهم إليك وأَمَنَتهم منك، فإن ذلك هو الغَدْرُ، وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضُها، وسيأتي بعضُها في غَزْوَةٍ خَيْبَرَ وغَيرِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٥٤) وأحمد (٤/ ٣٢٩) والبيهقي في الكبرى (١١٣/٩) وفي الدلائل (٤/ ١٠٤) وعبد الرزاق (١٠٤/٩ ٩٧٢).

#### بيعة الرضوان:

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أنّ رسولَ الله ﷺ، قال حين بلغه أنّ عثمان قد قُتل: لا نَبْرح حتى نُناجز القوم، فدعا رسولُ الله ﷺ الناسَ إلى البيعة. فكانت بيْعة الرّضوانِ تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايَعهم رسولُ الله ﷺ على الموت، ولكن المَوْت، وكان جابرُ بن عبد الله يقول: إن رسولَ الله ﷺ لمْ يُبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفرت.

فبايع رسول الله على الناس، ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها، إلا الحَدّ بن قَيْس، أخو بني سلمة، فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته. قد ضَبأ إليها، يَستتر بها من الناس. ثم أتى رسولَ الله على أنّ الذي ذُكر من أمر عثمان باطل.

قال ابن هشام: فذكرَ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبيّ: أن أوّل من بايع رسول الله ﷺ بيعةَ الرّضوان أبو سِنان الأسدي.

قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به عمّن حدّثه بإسناد له، عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن أبي عمر: أنْ رسول الله ﷺ بايع لعثمان، فضَرب بإحدى يديه على الأخرى.

#### أمر الهدنة:

قال ابن إسحلق: قال الزهري: ثم بعثتُ قُريش سهَيل بن عمرو، أخا بني عامر بن لُؤَيّ، إلى رسولَ الله ﷺ، وقالوا له: اثنتِ محمدًا فصالِحُه ولا يكن في صُلْحه إلا أن

#### حول المصالحة:

فصل: وذكر مُصَالَحَةَ النبيِّ \_ ﷺ \_ لَقُريشٍ وشَرْطِهِم أَنْ لاَ يأتيه منهم أحدٌ مِمَّن هو على دينه إلاَّ ردَّه عليهم، وفي هذا الحديث مصالحةُ المشركين على غير مالِ يؤخَذ منهم، وذلك جائزٌ إذا كان بالمسلمين ضَعْفٌ، وقد تقدّم مصالحتُهم على مالِ يعْطُونه في غَزْوَة

وفيه: أنهم كانوا يَتَدَلَّكِون بنُخَامَة النبيِّ \_ ﷺ إذا تَنَخَّم. وفي ذلك دليل على طهارة النُخَامَةِ خِلافًا للنَّخْعِيُ، وما يُرْوَى في ذلك عن سلْمانِ الفارِسِيُ. وحديث: ﴿إذا تَنَخَّم أحدُكم في الصَّلاةِ النَّخْعِيُ، وما يُرُوَى في ذلك عن سلْمانِ الفارِسِيُ. وحديث: ﴿إذا تَنَخَّم أحدُكم في الصَّلاةِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَامُ النَّامُ النَّامُ

<sup>(</sup>١) انظر مسلم في المساجد (٥٣) وأحمد (٢٠٠/) (٩٣/٥٨/٣) وابن خزيمة (١٣١١).

يرجَع عنّا عامة هذا، فوالله لا تحدّث العربُ عنّا أنه دَخَلَها علينا عَنْوَةً أبدًا. فأتاه سُهيل بن عمرو؛ فلما رآهُ رسولُ الله ﷺ مقبلاً، قال: قد أراد القومُ الصلحَ حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سُهيل بن عمرو إلى رسول الله ﷺ تكلّم فأطال الكلامَ، وتراجَعا ثم جرى بينهما الصلح.

فلما التأم الأمر ولم يَبْق إلا الكتاب، ونَب عمر بن الخطّاب، فأتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى، قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعَلام نُعطي الدّنِيَّة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، النم غَرْزه، فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله؛ ثم أتى رسول الله يَعْفِي فقال: يا رسول الله ألستَ برسول الله؟ قال: «بلى»، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى»، قال: فعَلام نُعْطي الدَّنِيَّة في ديننا؟ قال: «أنا عبدُ الله ورسوله، لن أخالف أمرَه، ولن يُضَيِّعني!» قال: فكان عُمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأغتق، مِن الذي صنعتُ يومئذٍ! مخافة كلامي الذي تكلّمت به، حتى رجوتُ أن يكون خيرًا.

الحَنْدَقِ، واختلِف: هل يجوزُ صُلْحُهم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم: يجوز ذلك إذا رآه لإمام، وقالت طائفة: لا يُتَجَاوَز في صلحهم إلى أكثرَ من عَشْر سنين، وحجتُهم أنَّ حَظْرَ الصُّلْح هو الأصل بدليل آيةِ القتال، وقد ورد التحديدُ بالعشر في حديث ابن إسحل فحصلت الإباحةُ في هذا المقدارِ مُتَحَقَّقة، وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظر، وفيه الصلحُ على أن يُرَدِّ المسلمُ إلى دارِ الكُفْرِ، وهذا منسوخ عند أبي حَنِيفَة بحديثِ سَرِيَّة خالد حين وجهه النبيّ - ﷺ - إلى خَنْعَمَ، وفيهم ناسٌ مُسْلِمون فاعتصمُوا بالسُّجُود فقتلهم خالد، فوداهُم النبيُّ - ﷺ - إلى خَنْعَمَ، وقال: «أنا بريء من مُسْلِم بَيْن مُشْرِكين» (١١)، وقال فقهاء الحجاز: هو جائز، ولكن للخليفة الأكبر لا لِمَن دونه، وفيه: نَسْخُ السُّنَةِ بالقرآن على أحدِ القولين، فإن هذا العَهد، كان يقتضي أن لا يأتيه مُسْلِمٌ إلاَّ رَدَّه، فنسخ الله تعالى ذلك في القولين، فإن هذا العَهد، كان يقتضي أن لا يأتيه مُسْلِمٌ إلاَّ رَدَّه، فنسخ الله تعالى ذلك في المتحادة: ١٠] هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزُهْرِيّ، فإنه قال في الحديث: أن لا يأتيه أحد، وأحدً يتضمّن الرجال والنساء، والأحسن أن يقال في مثل هذا تَخصِيصُ عُمُوم لا يأتيه أحد، وأحدً يتضمّن الرجال والنساء، والأحسن أن يقال في مثل هذا تَخصِيصُ عُمُوم لا يَأتيه على أن بعض حُدًّاق الأصُولِين قد قال في العموم: إذا عُمِل بمقتضاه في عَصْر ناسخة، على أن بعض حُدًّاق الأصُولِين قد قال في العموم: إذا عُمِل بمقتضاه في عَصْر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٦٤٥ ـ بتحقيقي) والنسائي والترمذي (۱٦٠٤) والبيهقي (۸/ ١٣١) وانظر تلخيص الحبير (١٣١/٤ ـ بتحقيقي).

## عليّ يكتب شروط الصلح:

قال: ثم دَعا رسولُ الله عليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: اكتن: بسم الله الرحمان الرحيم، قال: فقال سُهيل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال رسولُ الله عليه: «اكتب باسمك اللهم»، فكتبها، ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسولُ الله سُهيل بن عمرو»، قال: فقال سُهيل: لو شهدت أنّك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمَك واسم أبيك، قال: فقال رسولُ الله عليه: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس

النبيّ - ﷺ - واعتقد فيه العمومُ، ثم ورد التخصيصُ فهو نَسْخٌ، وهو قول حَسَنٌ، وفي رواية أخرى أن لا يأتيه لآجل. فهذا اللفظ لا يتناول النساء. وقالت طائفة: إنما اسْتَجَاز النبيُّ - ﷺ - ردَّ المسلمين إليهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام: «لا تَدْعُوني قُرَيْشُ إلى خُطَّة يعظمون فيها الحَرْمَ إلاّ أَجَبْتُهم إليها»، وفي رَدِّ المسلم إلى مكّة عِمَارَةُ البيت، وزيادة خَيْر له في الصلاة بالمسجد الحرام والطواف بالبيت، فكان هذا من تعظيم حُرُمَاتِ الله تعلى، فعلى هذا القولِ يكون حُكْمًا مخصوصًا بمكّة، وبالنبي ﷺ، ويكون غير جائز لمن بعده كما قال العراقيون.

## حكم المهاجرات:

فصل: وذكر قول الله سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ﴾ [الممتحنة: ١]. هذا عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد والصلح، وكان الامتحان أن يَسْتَخْلِف المرأة المهاجِرَة أنها ما خرجت ناشزًا ولا هاجرت إلاَّ لله ولرسوله، فإذا حلفت لم تُردَّ صداقُها إلى بَعْلِها، وإن كانت من غير أهلِ العَهْد لم تُسْتَخْلَف، ولم يُردَّ صداقُها (١).

وفيه: أن النبي على محا اسمه، وهو رسولُ الله، وكتب: هذا ما صالح عليه محمدُ بن عبد الله، لأنه قولُ حَقَّ كلَّه، وظن بعضُ الناس أنه كتب بيده، وفي البخاري أنه كتب، وهو لا يُخسِن الكتابة، فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصَّة، وقال: هي آيةً، فيقال له: كانت تكون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهو كونه أُمِّيًا لا يكتب، وبكونه أُمِّيًا في أُمة أُمِّيَةٍ قامت الحجةُ، وأُفْحِم الجاحدُ، وانْحَسَمَت الشَّبْهَةُ، فكيف يُطْلِق الله يدَه، لتكونَ آيةً؟ وإنما الآية أن لا يكتبَ والمعجزاتُ يَسْتَحِيلُ أن يَدْفَعَ بعضُها بَعْضًا، وإنما معنى: كتب أي: أمر أن يُكتَب.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الآية لابن كثير والقرطبي.

عشرَ سنين يَأْمن فيهنَ الناسُ، ويكفُّ بعضُهم عن بعض، على أنه من أتى محمدًا من قُريش بغير إذن وليه ردّه عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردّوه عليه، وإن بيننا عَيْبة مكفوفة، وأنه لا إسْلاَل ولا إغْلاَلَ، وأنه من أحبّ أن يدخل في عقد محمد وعَهْده دخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قُريش وعهدهم دخل فيه».

وكان الكاتبُ في ذلك اليوم عَلِيَّ بنَ أبي طالب، وقد كتب له عِدَّةٌ من أصحابه، منهم عبدُ الله بن الأَزْقَم، وخالدُ بن سعيد، وأخوه أبَانُ، وزَيْد بن ثابت، وعبدُ الله بن عبد الله بن أبي ابن سَلُول، وأبي بن كَعْب القاري، وقد كتب له أيضًا في بعض الأوْقَاتِ أبو بكر وعُمَر وعُمْر وعُمْر أبي سُفْيَانَ بعد عام الفتح، وكتب له أيضًا الزّبَيْرُ بن العوَّام، ومُعَيْقِيبُ بن أبي فَاطِمَة، والمغيرةُ بن شُعْبَةَ، وشُرَخبِيلُ ابن حَسنَةَ، والرّبَيْرُ بن العوليد، وعَمْرو بن العاصي، وجُهَيْمُ بن الصَّلْتِ، وعَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ، ومحمد بن مَسْلَمَة، وعبدُ الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وحَنْظَلةُ الأُسَيْدِيُّ، وهو حَنْظَلةُ بن الرّبيع، وفيه يقول الشاعر بعد موته:

إن سَــوَادَ الــعَــيْــنِ أَوْدَى بــه حُــزْنُ عـلى حـنْـظَـلَـة الكـاتـب والعَلاء بن الحَضْرَمِيُ، ذكرهم عُمرُ بن شَبَّة في كتاب الكُتَّابِ له.

## باسمك اللهم:

وأما قُولُ سُهَيْلِ بن عَمْرِو له: ولكن اكْتُب: باسمك اللّهُمَّ، فإنها كلمةٌ كانت قريشٌ تقولها ولقولهم لها سببٌ قد ذكرناه في كتاب التعريف والإغلام، وأوّل من قالها أُمَيَّةُ بن أبي الصَّلْتِ، ومنه تَعلَّمُوها وتعلَّمها هو من رَجُلٍ من الجِنِّ في خَبَرِ طويلٍ ذكره المَسْعُودي وهو الخبر الذي لخصناه في الكتاب المذكور.

#### عيبة مكفونة:

فصل: وذكر في الكتابِ: وإنَّ بَيْنَنَا وبَيْنكم عَيْبَةً مَكْفُوفَةً أَي: صُدُور مُنْطَوِيَة على ما فيها لا تُبْدِي عَداوة، وضرب العَيْبَة مثلاً، وقال الشاعر:

وكادَتْ عِيَابُ الوُد مِنَّا ومِنهُمُ وإن قيل أبناءُ العمُومَةِ تَصْفَرُ

وقال ﷺ: «الأنصَارُ كَرِشِي وَعَيْبتي» (١) فَضَرَبَ العَيْبَةَ مَثَلاً لموضِع السَّرِّ، وما يُعْتَدُّ به من وُدِّهم. والكَرشُ وِعَاءً يُصْنَع من كَرش البَعِير، يجعل فيه ما يُطبَخ من الَّلحُم، يقال: ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/ ٤٣) وأحمد (٣/ ١٥٦) والحميدي (١٢٠١) وانظر فتح الباري (٧/ ١٢١).

## خزاعة في عهد محمد، وبنو بكر في عهد قريش:

فتواثبت خُزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعَهده، وتواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن في عَقْد قُريش وعَهدهم، وأنّك ترجع عنّا عامَك هذا، فلا تدخل علينا مكّة، وأنه إذا كان عام قابل، خَرَجنا عنك فدَخلْتها بأصحابك، فأقمتَ بها ثلاثًا، معك سلاح الراكب، الشيوف في القُرُب، لا ندّخلها بغيرها.

## جندل بن سهيل

فبينا رسولُ الله على يكتب الكتابَ هو وسُهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جَندل بن سُهيل بن عمرو يَرْسُف في الحديد، قد انفلتَ إلى رسول الله على، وقد كان أصحابُ رسول الله على خرجوا وهم لا يشُكُونَ فِي الفَتْح، لرُؤْيا رآها رسولُ الله على فلما رأؤا ما رأؤا من الصُلح والرُّجوع، وما تحمل عليه رسولُ الله على نفسه دخل على الناس من ذلك أمرٌ عظيم، حتى كادوا يهلكون: فلما رأى سُهيل أبا جَندل قام إليه فضربَ وَجْهه، وأخذ بتلبيبه؛ ثم قال: يا محمد؛ قد لَجَّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا؛ قال:

وَجَدت لهذه البَضْعَة فَاكَرِش، أي: إنَّ الكَوْشَ قد امتلاَّ، فلم يَسَعْها فمُه. ويُضْرَبُ أَيْضًا هذا مَثَلاً، كما قال الحجاج: ما وَجَدتُ إلى دَمِ فُلاَنٍ فَاكَرِشٍ.

وقوله: ولا إغلال، هي الخِيَانَةُ، يقال: فُلان مغل الأَصْبَعِ، أي: خائن اليد. قال الشاعر:

حَدَّثَتَ نفسَك بالوَفَاءِ، ولم تَكُنْ بالغَذرِ خائنَة مَثْل الأُضبَعِ والإِسْلاَلُ: السرقةُ، والخُلْسَةُ ونحوها، وهي السلة. قالوا في المثل: الخَلَّةُ تدعو إلى لسَّتَةٍ.

## أبو جندل وصاحبه في الخمر

فصل: وذكر خُرُوج أبي جَنْدَلٍ يَرْشُف في الحديد. أبو جندل، هو العاصي بن سُهَيْل، وأما أخوه عبد الله بن سهيل، فكان قد فر يوم بدر إلى المُسلمين، فلحق بهم، وشهد بدرًا، والمشاهد كلَّها، وقتل يوم اليَمَامةِ شهيدًا، وأما أبو جَنْدَلِ، فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة عُمَر، وهو الذي شَرِب الخمرَ مُتَأَوِّلاً لقوله تبَارك وتعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتِ ثم اتَّقَوْا وآمنوا ثم اتَّقَوْا وآمنوا وعَمِلُوا الصالحاتِ ثم اتَّقوْا وآمنوا ثم اتَّقوْا وأحسنوا والله يُحِبُ المحسنين]﴾ [المائدة: ٩٣] فجلده أبو عُبَيْدَةَ بأمر عُمَرَ وجلد صاحبَه، وهو ضِرار، ثم إن أبا جَنْدَل أشفق من الذَّنْب حتى قال: لقد هلكُتُ، فبلغ ذلك عمرَ رضي

"صدقت"، فجعل ينتره بتلبيبه، ويجرّه ليردّه إلى قريش، وجعل أبو جَنْدل يَضرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يَفْتنوني فِي ديني؟ فزاد ذلك النَّاسَ إلى ما بهم، فقال رسولُ الله عَلَيْتُ: "يا أبا جَنْدل؛ اصبر واحتَسِبْ فإن الله جاعِلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرَجًا ومَخْرجًا، إنَّا قَد عَقدنا بيننا وبين القوم صُلحًا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنّا لا نَغْدِر بهم»؛ قال: فوثب عمر بن الخطّاب مع أبي جندل يَمْشي إلى جنبه، ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون وإنما دَمْ أحدهم دم كلب. قال: ويُدني قائم السَّيف منه. قال: يقول عمر: رجوتُ أن يأخذ السَّيفَ فيضرب به أباه، قال: فضنَّ الرجلُ بأبيه، ونفذت القضيّة.

#### الذين شهدوا على الصلح:

فلما فرغ رسول الله ﷺ من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب، وعبد الرحمان بن عَوْف، وعبد الله بن سُهيل بن عمرو، وسَعد بن أبي وقّاص، ومحمود بن مسلمة، ومِكْرَز بن حَفْص، وهو يومئذ مشرك، وعليّ بن أبي طالب وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة.

الله عنه، فكتب إليه: إن الذي زيَّن لك الخطيئة هو الذي حظّر عليك التوبة: ﴿بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم حَمَّ تنزيلُ الكتابِ من الله العزيزِ العليم غافرِ الذَّنْبِ وقابل التَّوْبِ﴾ [غافر: ١ وما بعدها] الآية. وكان شربها معه ضَرارُ بن الخطَّاب، وأبو الأَزْوَرِ، فلما أمر عمرُ أن يُجلدوا، قالوا: دعنا نَلْقَى العَدُوَّ، فإن قُتِلْنَا فذاك، وإلا حَدَدْتُمُونا، فقُتِلَ أبو الأَزْوَرِ، وحُدًّ الآخران.

فصل: وذكر قول عُمَرَ - رضي الله عنه - فَعَلاَمَ نُعْطَى الدَّنِيَّةَ في دِيننا، هي فَعِيلَةٌ من الدَّنَاءَةِ، وأصلها الهَمْزُ، وفي غير رواية ابن إسحل أن النبيَّ على قال لِعمر: «إني عبدُ الله ولستُ أَعْصِيَه، وهو ناصري»، وأنه أتى أبا بكر - رضي الله عنه - فقال له مثل ما قال للنبي على فجاوبه أبو بكر بمثل ما جاوبه به النبي على حَزفًا بِحَرْفِ، ثم قال له: يا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ، فإني أشهد أنه رسولُ الله، قال عُمَرُ: وما شَكَحْتُ منذ أَسْلَمْتُ إلا تلك الساعة، وفي هذا أن المؤمن قد يَشُكُ، ثم يُجَدِّدُ النظر في دلائلِ الحقّ فيذهب شَكُه، وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: هو شَيْءٌ لا يَسْلَم منه أَحَدُ، ثم ذكر ابنُ عباس قولَ إبراهيم - على الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول ولولا الخروجُ عما صَمَذنا(١) إليه في هذا الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول

<sup>(</sup>١) صمدنا: أي قصدنا.

#### الإحلال

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ مضطربًا في الحِلّ، وكان يُصلي في الحرم، فلما فرغ من الصُّلح قدم إلى هَديه فنحره، ثم جلس فحَلق رأسه، وكان الذي حَلقه، فيما بلغني، في ذلك اليوم خِراش بن أُميَّة بن الفضل الخزاعيُّ، فلما رأى الناسُ أن رسول الله ﷺ قد نَحر وحَلَق تواثبوا يَنْحَرون ويَحْلِقون.

## المحلقون والمقصرون

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مُجاهد عن ابن عبَّاس، قال:

إبراهيم ﷺ: ﴿ولكن لِيَطْمَثِنَّ قَلْبي﴾، وذكرنا النُّكُتة العُظْمَى في ذلك، ولعلنا أن نلقى لها موضعًا، فنذكرها. والشَّكُ الذي ذكره عُمَر وابنُ عباس ما لا يُصرُ عليه صاحبُه، وإنما هو من باب الوَسْوَسَةِ التي قال فيها عليه السلام مُخْبِرًا عن إبليس: «الحمدُ لله الذي رَدَّ كيده إلى الوَسْوَسَةِ» (١).

## موقف أم سلمة في الحديبية

وفي غير رواية ابن إسحاق من الصحيح أنه عليه السلام دخل على أم سَلَمَة، وشكا إليها ما لقي من الناس حين أَمرَهم أن يَخلِقُوا ويَنْحُروا، فلم يَفْعَلوا لما بهم من الغَيْظِ، فقالت: يا رسول الله اخرُجُ إليهم، فلا تكلّمهم، حتى تَخلِق وتَنْحَر، فإنهم إذا رأؤك قد فعلت ذلك، لم يُخالِفُوك. ففعَل على وفعل الناس، وكان الذي حلق رأس رسول الله على - في ذلك اليوم خِراشُ بن أُميَّة [بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حُبشية ابن سَلُول] الخزاعي [ثم الكلبي] وهو الذي كان بعثه رسول الله على يومئذ إلى مكة فعقروا جَملَه، وأرادوا قتله، فحينئذ بعث إليهم عثمانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه، ففي تَرْكِهِمْ لِلْبِدَارِ دليلٌ على أن الأمر ليس على الفَوْرِ، كما ذهب إليه بعضُ الأُصُولِيِّين، وفيه أنهم حَمَلُوا الأمر على غير الوُجُوبِ لقرينَة، وهي أنهم رَأَوْه لم يَخلِق ولم يَنْحَر، ولم يُقَصِّر، فلما رَأَوْه قد فعل اعتقدوا وجوبَ الأمر وامْتَنَلُوه. وفيه أيضًا إباحةُ مُشَاوَرَةِ النُسَاء، وذلك أن النهي عن مُشَاوَرَةٍ إنها هو عندهم في أمر الوِلاَية خاصَّة، كذلك قال أبو جعفر النحاس في شرح عن مُشَاوَرَةٍ في إنها الحديث.

#### المقيضرون

فصل: وذكر ابنُ إسحاق استغفارَ النبيّ - ﷺ ـ لِلمُحَلِّقين ثلاثًا وللمُقَصِّرين مَرّةً واحدةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١١٢) وأحمد (١/ ٢٣٥) والطحاوي في المشكل (٢/ ٢٥٢).

حلق رجالٌ يوم الحُديبية، وقَصَّر آخرون. فقال رسولُ الله ﷺ: "يَرْحم الله المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟ قال: "يرحم الله المحلِّقين"، قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصِّرين"، فقالوا: يا رسول الله: فلم ظاهرت الترحيم للمحلِّقين دون المقصِّرين؟ قال: «لم يشكُّوا».

وقال عبد الله بن أبي نَجيح: حدّثني مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أهدى عام الحُدَيبية في هَدياه جملاً لأبي جَهْل، في رأسه بُرَةٌ من فضّة، يغيط بذلك المشركين.

#### نـزول سورة الفتـح:

قال الزهري في حديثه: ثم انصرف رسولُ الله ﷺ من وجهه ذلك قافلاً، حتى إذا كان بين مكّة والمدينة، نزلت سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك ومَا تَأَخَّرَ ويُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويَهْدِيكَ صِرَاصًا مُسْتَقيمًا﴾.

#### ذكر البيعة:

ثم كانت القصَّة فيه وفي أصحابه، حتى انتهى إلى ذكر البيْعة، فقال جلّ ثناؤه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُونَكَ إِنَّمَا يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإِنَّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

## ذكر من تخلف:

ثم ذكر من تخلّف عنه من الأعراب، ثم قال: حين استفرّهم للخروج معه فأبطؤوا عليه: ﴿سَيَقُولُ لَكَ المُخَلِّفُونَ منَ الأَعْرَابِ شَغَلَنْنا أَمْوَالُنا وأَهْلُونا﴾. ثم القصّة عن خبرهم، حتى انتهى إلى قوله: ﴿سَيَقُولُ المُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إلى مَغَانِمَ لِتأْخُذُوها ذَرُونا نَتَبِعُونا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾. . ثم القصّة عن خبرهم وما عرض عليهم من جهاد القوم أولي البأس الشديد.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: فارس. قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتهم، عن الزهري أنه قال: أولو البأس الشديد: حنيفة مع الكذّاب.

ولم يكن المُقَصِّر يَوْمَثِذِ من أصحابه إلاّ رَجُلَيْنِ، أحدُهما عُثْمانُ بن عَفَّان، والآخر أبو قَتَادَة الأَنْصَارِيّ، كذلك جاء في مُسْنَدِ حديثِ أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه.

ثم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَها وكانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُم اللَّهُ مَغانمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وكفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ويَهْدِيَكُمْ صِرَاصًا مُسْتَقِيمًا وأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَديرًا ﴾.

## ذكر كفّ الرسول عن القتال:

ثم ذكر محبِسه وكَفُه إيّاه عن القتال، بعد الظفر منه بهم، يعني النَّفر الذين أصاب منهم وكفَّهم عنه، ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ثم قال تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ والهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾.

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب:

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوس، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: وكأنّ السَّموط عَكَّفه السَّل ك بعطفي جَيْداء أُمَّ غَـزَال وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: ﴿وَلَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُّوهُم فَتُصَيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بغيرِ عِلْمِ﴾، والمعرّة: الغرم، أي أن تصيبوا منهم (معرّة) بغير علم فتخرجوا دِيَّته، فإما إثم فلم يخشه عليهم.

قال ابن هشام: بلغني عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد بن المغيرة، وَسَلَمَة بن هشام، وعَيَّاش بن أبي ربيعة، وأبي جَنْدل بن شهيل. وأشباههم.

قال ابن إسحاق: ثم قال تبارك وتعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيًّةَ الجاهِلِيَّةِ ﴾ يعني سهيل بن عمرو حين حَمِي أن يكتب بسم الله الرحمان الرحيم، وأن محمدًا رسول الله، ثم قال تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكينَتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وكانوا أحق بها وأهلها ﴾: أي التوحيد، شهادة أن لا إلله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالحَقّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا﴾: أي لرؤيا رسولِ الله ﷺ التي رأى، أنه سيدخل مكّة آمنًا لا يخاف؛ يقول: محلّقين رؤوسكم، ومقصِّرين معه لا تخافون، فعلم من ذلك ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا، صلح الحديبية.

يقول الزهري: فما فُتح في الإسلام فتح قبلَه كان أعظَم منه، إنما كان القتال حيث التَقَى الناس؛ فلما كانت الهُدنة، ووضعت الحرب، وآمن الناس بعضُهم بعضًا، والتقوا، فتفاوضوا في الحديث والمُنازعة، فلم يكلّم أحد بالإسلام يَعْقل شيئًا إلاّ دخل فيه، ولقد دخل في تينك السَّنتين مثلُ مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر.

قال ابن هشام: والدليل على قول الزُّهري أن رسولَ الله ﷺ خرج إلى الحُدَيبية في ألف وأربع مائة، في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مُكّة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف.

## ما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح

## مجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له:

قال ابن إسحلى: فلمًا قدِم رسولُ الله على المدينة أتاه أبو بَصير عُتْبة بن أسِيد بن جارية، وكان ممن حُبس بمكّة، فلما قَدِم رسول الله على كتب فيه أزْهَر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة، والأخنس بن شَريق بن عمرو بن وهب النَّقفي إلى رسول الله على وبعثا رجلاً من بني لُؤَيّ، ومعه مولى لهم، فَقَدِما رسولِ الله على بكتاب الأزهر والأخنس؛ فقال رسول الله على: "يا أبا بَصِير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلحُ لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُسْتَضْعَفين فَرَجًا ومخرجًا، فانُطلِق إلى قومك»، قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يَفْتِنونني في ديني؟ قال: "يا أبا بصير، انطلِق، فإنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المُستَضْعفين فَرَجًا ومخرجًا».

## قتل أبي بصير للعامري، ومقالة الرسول في ذلك

فانطلَق معهما، حتى إذا كان بذي الحُلَيفة، جلس إلى جدار، وجلس معه صاحباه، فقال أبو بَصير: أصارمٌ سيفُك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم؛ قال: انظر إليه؟ قال: انظر، إن شئت. قال: فاسْتَلُه أبو بَصِير، ثم علاه به حتى قتله، وخرج المولى سريعًا حتى أتى رسولَ الله على وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسولُ الله على طالعًا، قال: "إن هذا للوجل قد رأى فَزَعاً»، فلما انتهى إلى رسول الله على، قال: "ويحك! ما لك؟» قال: قَتَل صاحبُكم صاحبي. فوالله ما بَرح حتى طلَع أبو بَصير مُتَوشَحًا بالسيف، حتى وقف على رسولِ الله على أفتن به، أو يُغبَث بي. قال: فقال رسول الله على، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعتُ بديني أن أفتن به، أو يُغبَث بي. قال: فقال رسول الله على على ورب لو كان معه رجال!».

## أبو بصير وزملاؤه في العيص

ثم خرج أبو بَصير حتى نزل العِيصَ، من ناحية ذي المَرْوة، على ساحل البحر، بطريق قُريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، وبلغ المُسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكّة قولُ رسول الله على لأبي بصير: "وَيْلُ أُمّه مِحَشَّ حَرب لو كان معه رجال!»، فخرجوا إلى أبي بصير بالعِيص، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاً، وكانوا قد ضيّقوا على قُريش، لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تَمُرُّ بهم عِيرٌ إلا اقتطعوها، حتى كتبت قُريش إلى رسول الله على تسأل بأرحامها إلا آواهم، فلا حاجة لهم بهم. فآواهم رسول الله على فقدموا عليه المدينة.

#### أبو بصير

وذكر حديثَ أبي بَصِيرٍ واختلف في اسمِه، فقيل: عُبَيْد بن أَسِيد بن جارِيَةَ، وقيل: عُتْبَة.

وذكر قول النبي ﷺ له حين قَتَل أحدَ الرجلين: وَيْلُ أُمْهِ مِحَشُّ حَرْبٍ. وفي الصحيح: «وَيْلُ أُمّه مِسْعَرُ حَرْبٍ» (١)، يقال: حَشَشْتُ النار، وأرَّثْتُها، وأَذْكَيْتها، وأَثْقَبْتُها وَسَعَرتها بمعنى واحد، وسُمِّى الأَسْعَرُ الجُعْفِيُّ أَسْعَرَ بقوله:

فلا يَدْعُنِي قَوْمي لِسَعْدِ بن مالِكِ لَئِنْ لم أُسْعِز عليهم وأُنْقِب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ۲۰۷) وأبو داود وأحمد (٤/ ٣٣١) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٢١) وفي الدلائل (١٠٧/٤) وعبد الرزاق (٩٧٢٠) والطبري في تاريخه (٢/ ١٢٥).

وكان اسمه مَرْقَدَ بن حُمْرَانَ، ومالك في هذا البيت: هو مَذْحِجٌ، وأما لُحُوق أبي بَصِيرً بِسيفِ البحر، ففي رواية مَعْمَرِ عن الزُّهْرِيِّ، أنه كان يُصَلِّي بأصحابه هنالك، حتى لحق بهم أبو جَنْدَل بن سُهَيْلٍ فقدّموه، لأنه قُرَشِيِّ، فلم يزل أصحابُه يكثرون، حتى بلغوا ثَلاَثمائة، وكان أبو بصير كثيرًا ما يقول هنالك: الله العَلِيُّ الأَكْبَرُ، مَنْ يَنْصُر الله فسوف يُنْصَر، فلما جاءهم الفرحُ من الله تعالى، وكلّمت قريشٌ النبي ﷺ أن يؤربهم إليه لما ضيقوا عليهم، ورد كتاب النبي ﷺ وأبو بَصِيرٍ في الموت، يجود بنفسه، فأغطِي الكتابَ فجعل يقرأه ويُسَرُّ به، حتى قُبِضَ والكتابُ على صَذْرِه، فبُني عليه هناك مسجدٌ يَرْحمه الله (۱).

<sup>(</sup>١) قوله: «فبُني عليه هناك مسجد». الفاء هذا ليست للتعقيب، أي بمجرد موته أقاموا على قبره مسجدًا، إذ ليس هذا من هدي الإسلام، بل قد ورد النهي الصحيح الصريح في أربعة عشر حديثًا عن الصلاة في المساجد المقامة على القبور فيقول ﷺ: "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدٌ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ـ رواية الحديث ـ «فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خُشي أن يتخذ مسجد» رواه البخاري (٣/ ١٥٦) ومسلم (٢/ ٦٧). ويقول ﷺ: «ألا وإنه من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٣). ويقول ﷺ: «وقد ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأتا بأرض الحبشة من كنيسة بها تسمى ـ مارية ـ وفيها ما فيها من التصاوير". قال على معلقًا على هذا الكلام: «أولئك - أي النصارى - إذا كان فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». رواه البخاري (١/ ٤١٦) ومسلم (٦٦/٢) وغيرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي صريحًا عن بناء المساجد على القيود، أو إدخال القبور في المساجد، وينظر العلماء إلى المساجد التي فيها قبور، فإذا كان القبر بُني أولاً ثم أقيم عليه المسجد هُدم المسجد، والعكس. وقد يقول قائل: كيف لا نصلّي في المساجد التي بها قبور وينهي النبي على الله عن ذلك وهو مدفون في مسجده ونحن نصلي في هذا المسجد بل ونتقرَب إلى الله تعالى بالصلاة فيه؟! فيقال له: علينا أولاً أن نعلم كيف دُفن النبيّ ﷺ عند موته وهل أمر بدفنه قبلُ في مسجده أم لا؟! أعلم أخي في الله: أن النبي ﷺ بعد موته اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في موضع دفنه فقائل بنفسه في البقيع وآخر يقول: بل يُدفن بمكَّة، حتى قال الصديق رضي الله عنه: ﴿إنِّي سمعت حديثًا من النبي ﷺ أنه إذا قَبض نبيَّ دُفن مكانه؛. فقام الصحابة بدفنه حيث قُبض \_ عليه المجرة أم المؤمنين عائشة. وبقي الأمر كما هو حتى دخلت الحجرة وضُمَّت إلى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين، وذلك لأمور سياسته، ولم يكن قد بقي من الصحابة أحد بالمدينة. وهكذا دخل القبر في المسجد. هذا ويقول النبيّ ﷺ: "أنه لا تشدّ الرحال إلاّ إلى مساجد ثلاثة الحرام والأقصى ومسجده ﷺ، وأن الصلاة في مسجده تعدل ألف صلاة في غيره»، هذا والصلاة في المساجد المقامة على القبور محرَّمة في المذاهب الأربعة وعند أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا. وانظر مزيد بيان وإيضاح: الصارم المنكي (١٣٦) تاريخ الطبري (٥/ ٢٢٢) وكتاب تحذير الساجد للعلاّمة الألباني حفظه الله =

ظهرَه إلى الكعبة، ثم قال: والله لا أُؤخّر ظَهْري عن الكَعبة حى يُودَى هذا الرجل، فقال أبو سُفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السَّفه، والله لا يُودَى ثلاثًا، فقال في ذلك مَوْهَب بن رياح أبو أُنيس، حليف بنى زُهرة:

#### عمرة:

وفي الحديث من غير السيرة أن المسلمين حين حَلَقُوا في ذلك اليوم، وهم بالجِلِّ قَد مُنِعوا أن يَدْخُلوا الحَرَمَ جاءت الريحُ، فاحتملت شُعُورَهم حتى ألقَتْها في الحَرَم، فاسْتَبْشَروا بقبول الله عُمْرَتَهُمْ. ذكره أبو عُمَر.

والعُمْرَةُ مُشْتَقَّةٌ من عِمَارَةِ المسجد الحرام وبُنِيَت على فُعْلة، لأنها في معنى قُرْبَة، ووُصْلَة إلى الله تعالى، وليس قول من قال: إنها الزيارة في اللّغَةِ يَبيّن، ولا في قول الأعشى حُجَّةٌ لهم لأنه مُحْتَملُ التَّأويل وهو قوله:

وجَاشَتِ النفسُ لما جاء فَلْهُمُ وراكبٌ جاء من تَثْلِيث مُعْتَمِرُ

## قتل أبي بصير للكافر

فصل: ومما يُسْأَلُ عنه في حديث أبي بَصِيرٍ قتلُه الرجلَ الكافرَ، وهو في العهد: أكان ذلك حَرَامًا أم مُبَاحًا له، وظاهرُ الحديثِ رفعُ الحَرَج عنه، لأن النبيَّ \_ ﷺ - لم يَثْرِب، بل مَدَحه، وقال: «وَيْلُ أُمه مِحَشُّ حَرْبٍ». فإن قيل: وكيف يكون ذلك جائزًا له، وقد حَقَنَ الصَلْحُ الدماء؟ قلنا: إنما ذلك في حق أبي بَصِير على الخُصوص، لأنه دافع عن نفسِه ودينه، ومَنْ قُتلَ دون دَمِه فهو شَهِيدٌ، وإنما لم يُطالبُهُ رسولُ الله ﷺ - بِدِيَّةٍ. ولأن أولياءَ المقتول لم يطالبوه، إمَّا لأنَّهُمْ كانوا قد أَسْلَموا، وإما لأن الله شَعَلَهُم عن ذلك، حتى انْتَكَثَ العهدُ، وجاء الفتح.

فإن قيل: فإن النبي ﷺ كان يَدِي مَنْ قُتل خَطأً من أهل الصَّلْح كما وَدَى العامِرِيَّين وغيرهما قلنا: عن هذا جوابان، أحدهما: أن أبا بَصِيرِ كان قد ردّه إلى المشركين، فصار في حُكْمِهِمْ، ولم يكن في فِئَةِ المُسْلِمين وجِزْبِهِمْ، فيحكم عليه بما يحكم عليهم.

والجواب الثاني: أنه إن كان قَتَلَ عَمْدًا، ولم يكن قَتَلَ خطأ، كما كان قَتْلُ العامريين، وقد قال عُمَر بن الخطّاب: لا تَعْقِلُ العاقِلَةُ(١) عَمْدًا ولا عَبْدًا [ولا صُلْحًا ولا اعترافًا].

<sup>=</sup> ونفع به. فقد جمع فأوعى.

<sup>(</sup>١) العاقلة: الأقارب من جهة الأب.

قال ابن هشام: أبو أُنيس أشعريّ.

## شعر موهب في وَذي أبي بصير:

أتانِي عَنْ سُهَيْل ذَرْءُ قَوْلِ فإنْ تَكُنِ العِتابَ تُرِيدُ مني أتُوعدني وعبد مَنافَ حَوْلي فإنْ تغمِز قَناتي لا تجذني أسامِي الأكرمين أبّا بقَوْمِي همُ مَنَعوا الظُّواهِرَ غيرَ شَكْ بكُلٌ طِمِرة وبكُلٌ نَهْدٍ لهم بالخَيْف قد عَلِمَتْ مَعد

ابن الزبعرى يردّ على موهب:

فأجابه عبد الله بن الزَّبغرَى، فقال: وأمْسَى مَـوْهَـب كَـجـمـار سَـوْء

فأيقظني وما بي مِن رُقادِ فعاتِبْني فمَا بكَ من بعادي بِمَخْروم ألهَفا مَنْ تُعادي ضَعيف العُود في الكُرَب الشّداد إذا وَطِيء الضَّعيف بهم أُرادي إلى حيث البَواطِنُ فالعَوادي سَوَاهِمَ قَدْ طُوِين من الطَّراد رِوَاق المَخِدِ رُفِّع بالعِماد

أجاز ببلدة فيها يُنادي

## من مواقف عمر في الحديبية:

فصل: وقولُ عُمَر للنبيِّ - ﷺ: أَلَمْ تَعِدْنَا أَنَّا تَأْتِي البيتَ، ونطوفُ به؟ فقال: «نعم»، وذكر الحديث. كان النبيُّ - ﷺ - قد أُرِيَ ذلك في مَنامِه، ورُؤيا الأنبياءِ وَحْيٌ، ثم أنزل الله تعالى: ﴿لقد صَدَقَ اللهُ رَسُولُه الرُّؤيا بالحَقِّ ﴾ [الفتح: ٢٧] الآية ويُسأَلُ عن قوله: إن شاء الله آمِنين: ما فائدة هذا الاستثناء، وهو خَبرٌ واجبٌ؟ وفي الجواب أقوال: أحدُها: أنه راجعٌ إلى قوله: آمِنين، لا إلى نفس الدُّخُولِ، وهذا ضَعِيفٌ، لأن الوعدَ بالأمانِ قد انْدَرَجَ في الوَعْدِ بالدخول.

الثاني: أنه وَعُدَّ على الجملة، والاستثناء راجع إلى التَّفصِيل، إذ لا يَدْرِي كلُّ إنْسَانِ منهم: هل يعيش إلى ذلك، أم لا، فرجع الشكُّ إلى هذا المعنى، لا إلى الأَمْرِ الموعود به، وقد قيل: إنما هو تعليم للعبادِ أن يقولوا هذه الكلمة، ويستعملونها في كل فعل مُسْتَقْبَلِ أَعنى: إن شاء الله (۱).

<sup>(</sup>١) وكقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله﴾.

فإن العبد مشلك لا يُناوي فأقصر يا ابن قين السوء عنه ولا تذكر عتاب أبي يزيد

سُهَيلاً ضَلَّ سَعْيكَ من تُعادي وعَدْ عَن المقالة فِي البلاد فهيهات البُحور من الثَّماد

## أمر المهاجرات بعد الهدنة:

## الرسول ﷺ يأبى ردّ أم كلثوم:

(قال ابن إسحاق): وهاجرت إلى رسول الله ﷺ أُمّ كُلْثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيط في تلك المدة، فخرج أُخَوَاها عُمارة والوليد ابنا عُقْبة، حتى قَدِما على رسول الله ﷺ يسألانه أن يردّها عليهما بالعَهْد الذي بينه وبَين قُريش في الحُديبية، فلم يفعل، أبى الله ذلك.

#### حول آية المهاجرات المؤمنات:

قال ابن إسحاق: فحدّثني الزُّهري، عن عروة بن الزُبير، قال: دخلتُ عليه وهو يَكْتب كتابًا إلى ابن أبي هُنَيْدَة، صاحبِ الوليد بن عبد الملك، وكتب إليه يسأله عن قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكَوَافِرِ ﴾.

## بيعة الشجرة وأوّل من بايع:

فصل: وذكر بَيْعَة الشجرة، وسبَبَها، ولم يذكر أوّلَ من بايع، وذكر الواقدي أن أوّل مَن بايع بَيْعَة الرضوان سِنَان بن أبي سِنَانِ الأُسَدِيّ. وقال موسى بن عُقْبَةً: أوّل من بَايَع أبو سِنَان، واسمه: وَهُبُ بن مِحْصَن أخي عُكَّاشة بن مِحْصَن الأسَدِيِّ، وقال الواقدي: كان أبو سِنَانِ أَسَنَّ من أخيه عُكَاشة بعشر سنين، شَهِد بدرًا، وتُوفِّي يوم بني قُريظة، ويُروى أنه حين قال للنبي عَيَّ أبسُط يدك أبايعك، قال: «عَلاَم تُبَايِعُني؟» قال: على ما في نفسك يا رسول الله، وأما سِنَانُ ابنُه، فهو أيضًا بَدْرِيُّ، مات سنة ثلاث وثلاثين، وأمًا مبايعتُهُمْ رسولَ الله عَيِّ تحت الشجرة، وكانوا ألفًا وأربعمائة في إحدى الروايتين عن جَابر وألفًا وخمسمائة في الرواية الأخرى عنه، فبايعوه في قول جابر على أن لا يَفِرُوا. قال: ولم يبايعوه على الموت. وقال سَلَمَةُ بن الأَكْوَع: بايَعْنا رسولَ الله عَيُّ على المَوْتِ، قال الترمذي: وكلا الحديثين صحيحٌ، لأن بعضَهم بَايَع على أن لا يَفِرُوا، ولم يذكروا الموت، وبعضُهم قال: أبايعك على الموت.

- قال ابن هشام: واحدة العَصم: عِصْمة، وهي الحبل والسَّبب. قال: عشي بني قيس بن ثعلبة:

إلى المَرْءِ قَيْسٍ نُطيلُ السُّرَى ونأخذ من كُلِّ حَيٍّ عِصَم وهذا البيت في قصيدة له.

﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

قال: فكتب إليه عُروة بن الزّبير: إن رسولَ الله على كان صالح قُريشًا يوم الحُدَيبية على أن يردّ عليهم مَنْ جاء بغير إذن وليه، فلما هاجر النساء إلى رسول الله على والإسلام أتى الله أن يُردَدُنَ إلى المُشْركين إذا هن امتُحِنّ بِمِحْنة الإسلام، فعَرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام، وأمرَ بردّ صَدُقاتهن إليهم إن احتبَسن عنهم، إن هم ردّوا على المسلمين صداق من حُبِسوا عنهم من نسائهم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم، فأمسك رسولُ الله عليه النساء وردَّ الرجال، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدُقات نساء مَن حُبسوا منهنّ، وأن يردّوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم، إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسولُ الله على النساء كما ردّ الرجال، ولولا الهُدنة والعَهد الذي كان بينه وبين قُريش يوم الحُديبية لأمسك النساء، ولم يردُدُ لهن صداقًا، وكذلك كان يصنع بمَنْ جاءه من المسلمات قبل العهد.

قال ابن إسحاق: وسألت الزُّهْري عن هذه الآية، وقول الله عز وجل فيها: ﴿وإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ فقال: يقول: إن فات أحدًا منكم أهلُه إلى الكفَّار، ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوهم في فَيَء إن أصبتموه، فلما نزلت هذه الآية: ﴿ويا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِرَاتٍ﴾... إلى قول الله عز وجلّ: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾، كان ممن طلَّق عمرُ بن الخطَّاب، طلَّق امرأته

## ما قالم أبو جندل:

فصل: ومما قاله أبو جَنْدَلِ بن سُهيل أيَّام كونه مع أبي بَصِير بسِيفِ البَحْرِ:

أَبْلِغ قُرَيْشًا عن أبي جَنْدَلٍ أَنا بِ في مَعْشَرٍ تَخْفُقُ أَيْمَانُهم بالبِي يأبُونَ أَن تَبْقى لهم رُفْقَةٌ من ب

أنا بِـذِي الـمَـرُوةِ فـالـسَّـاحِـلِ بالبِيضِ فيها والقَنَا الذَّابِلِ من بعد إسلامِـهِـم الـواصِـل

قُريبة بنت أبي أُميَّة بن المُغيرة، فتزوّجها بعده مُعاوية بن أبي سُفيان وهما على شركهما بمكّة، وأُمَّ كلثوم بنت جَرُول أُمَّ عبيد الله بن عمر الخُزاعيَّة، فتزوّجها أبو جَهْم بن حُذَيفة بن غانم، رجل من قومه، وهما على شركهما.

## بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين:

قال ابن هشام: حدّثنا أبو عبيدة: أنّ بعضَ من كان مع رسول الله ﷺ قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكّة آمنًا؟ قال: «بلى، أفقلت لكم مِنْ عامي هذا؟» قالوا: لا، قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام».

أو يجعل الله لهم مَخْرَجًا والحَقُ لا يُغْلَبُ بالباطل فيسَسْلَم المرء ولم يأتل فيسَسْلَم المرء ولم يأتل

## ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع

## بسم الله الرحمان الرحيم

قال: حدّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام، قال حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسولُ الله \_ ﷺ - بالمدينة حين رجَع من الحُدَيْبِيّةِ، ذا الحجّة وبعضَ المحرّم، ووَلِي تلك الحِجّة المشركون، ثم خرج في بقيّة المحرّم إلى خَيبر.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نُمَيْلَة بن عبد الله الَّليْثي، ودَفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت بيضاء.

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِي عن أبي الهيثم بن نصر بن دُهْر الأسلمي أنّ أباه حدّثه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ عقول في مسيره إلى

## غـزوة خيبـر(١)

ذكر البَكْرِيُّ أن أرضَ خَيْبَر سُمِّيَتْ باسم رَجُلٍ من العَمَالِيقِ. نَزَلها وهو خَيْبَرُ بن قَانِية بن مَهْلاَيِلَ، وكذلك قال في الوَطِيح، وهو من خصونها أنه سُمِّي بالوَطِيح بن مازِن، رجلٍ من ثمُودَ ولفظُه مأخوذ من الوَطْح، وهو ما تَعَلَّق بالأظافر، ومخالب الطير من الطين.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية (١/ ١٨١) الطبري (٩/٣) الكامل (٢/ ٩٩) الطبقات (٢/ ٧٧) المنتظم (٣/ ٢٩٣) الاكتفاء (٢/ ٢٥١) الواقدي (٢/ ٦٣٣) ابن حزم (٢٥٣) أنساب الأشراف (١/ ١٦٩) فتوح البلدان (٢٩) شرح المواهب (١٧٣/١) الزاد (٣/ ٣١٦) وانظر البخاري (٥/ ١٣٠).

خَيبر لعامر بن الأكوع، وهو عمّ سَلمة بن عمرو بن الأكوع، وكان اسم الأكوع سِنان: «انزل يا ابن الأكوع، فخُذ لنا من هَنَاتِك»، قال: فنزلَ يرتجز برسول الله ﷺ، فقال:

والله لحولا الله مسا الهستَسدَيْسنا إنَّا إذا قَسوْمٌ بَسغَسوْا عَسلَمْيْسَنَا فـأنْــزِلَــنْ سَـكِــيــنَـةٌ عَــلَــيْــنــا

ولا تَصَدِّفْنا وَلا صَلَينا وإن أرادوا فِـشنه أبَـيْنا وثَـبُّتِ الأقْـدام إنْ لاقَـينا

#### شرح هنة والحداء:

وذكر ابن إسحاق قوله عليه السلام لِسَلَمَة بن الأَكْوَع: خُذْ لنا من هَنَاتِك. الهَنَةُ: كناية عن كُلِّ شيء لا تَعْرِف اسمَه، أو تَعرِفُه، فتَكْنِي عنه، وأصلُ الهَنَة: هنهة وَهَنْوة. قال الشاعر:

[أَرَى ابنَ نَزارٍ قد جَفَانِي وقلَّني] على هَنَوَاتٍ شأنُها مُتَتَابِعُ

وفي البخاري<sup>(۱)</sup>: أن رَجُلاً قال لابن الأَكْوَع: ألا تَنْزِلُ فتُسْمِعُنا من هُنَيْهَاتِك، صَغَّره بالهاء، ولو صغره على لغة من قال: هَنَوَاتٍ، لقال: هُنَيَّاتِك، وإنما أراد \_ ﷺ - أن يَحْدُو بهم، والإبِلُ تُسْتَحَثُ بالحُدَاء، ولا يكون الحُدَاءُ إلاّ بِشِغرِ أو رَجَزٍ، وقد ذكرنا أوّلَ من سَنَّ حُدَاء الإبل، وهو مُضَرُ بن نِزَارٍ، والرَّجز شِغرٌ، وإن لم يكن قريضًا، وقد قيل: ليس بشعر، وإنما هي أشطار أبيات، وإنما الرَّجَزُ الذي هو شِغرٌ سُداسِيُّ الأَجزاءِ، نحو مَقْصورَةِ ابن دُرَيدٍ أو رباعي الأجزاءِ نحو قول الشاعر:

يا مريا خَنْ رَأْخِ نَازَعْتَ دَرَّ السَحَلْمَة

واحتج من قال في مَشْطُورِ الرَّجز أنه ليس بِشِغْرِ أنه قد جرى على لسان النبيّ ـ ﷺ ـ وكان لا يجري على لسانه الشعر، وقد رُوي أنه أنشد هذا الرجز الذي قاله ابن الأكوع في هذا الحديث، وقال أيضًا إمَّا مُتَمَثِّلاً وإما مُنْشِئًا:

هـــل أنـــتِ إلاَّ إِصْــبَــعٌ دَمِـــيــتِ وفــي سَــبِــيــلِ الله مــا لَــقِـــتِ وفي هذا الرجز من غير رواية ابن إسحاق مما وقع في البُخاري وغيره:

فاغفر فداء لك ما أبقينا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ ۳۵٦).

فقال رسول الله ﷺ: "يرحمك الله"؛ فقال عمر بن الخطَّاب: وَجبت والله يا رسول الله، لو أَمْتَعْتنا به! فقُتل يوم خَيبر شهيدًا، وكان قَتْله، فيما بلغني، أنّ سيفه رَجع عليه وهو يُقاتِل، فكلَمه كلْمًا شديدًا، فمات منه؛ فكان المسلمون قد شكُوا فيه، وقالوا: إنما قتله سلاحه، حتى سأل ابنُ أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع رسولَ الله ﷺ عن ذلك، وأخبره بقول الناس، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنه لشهيدٌ"، وصلَّى عليه، فصلَّى عليه المسلمون.

ويُروى ما اقْتَفَيْنَا أي: ما تَتَبَعْنَا من الخطايا، من قَفَوْتُ الأثر، واقْتَفَيْتُه. وفي التنزيل: ﴿ولا تَقْفُ ما ليس لك به عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وأما قوله: ما أبقينا، أي: ما خَلَفْنَا مِمَّا اكْتَسَبْنا، أو يكون معناه: ما أَبْقَيْنَا من الذنوب، فلم نُحَقِّقُ التوبةَ منه كما ينبغي.

وقوله: فداءً لك قد قيل: إن الخطابَ للنبيّ - ﷺ - أي: اغفِر لنا تقصيرَنا في حقّك وطاعتك، إذ لا يتصور أن يُقال لله تبارك وتعالى مثلُ هذا الكلام، وذلك أن معنى قولهم: فداءً لك أي: فداءً لك أنفسنا وأهلُونا، وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دَوْره في الكلام مع العلم به، وإنما يَقْدي الإنسانُ بنفسه مَنْ يجوز عليه الفناءُ.

## استعمال الكلمة في غير موضعها:

وأقرب ما قيل فيه من الأقوال إلى الصواب أنها كلمة يترجم بها عن مَحَبة وتعظيم، فجاز أن يخاطب بها مَنْ لا يجوز في حَقّه الفداء، ولا يجوز عليه الفناء قصدًا لإظهار المحبّة والتعظيم له، وإن كان أصلُ الكلمة ما ذكرنا، فَرُبَّ كلمة تُرك أصلُها، واستُغمِلَت في غير ما وُضِعَت له أوّلُ، كما جاءوا بلفظ القسَم في غير موضع القسم، إذا أرادوا تعجّبًا واستعظامًا لأمر، كقوله عليه السلامُ في حديث الأعرابي من رواية إسماعيل بن جعفر: "أَفلَحَ وأبيه إن صَدَق"()، ومُحَالٌ أن يَقصُد على القسم بغير الله تبارك وتعالى، لا سِيمًا برجل مات على الكفر، وإنما هو تعجب من قول الأعرابي، والمتعجّب منه هو مُسْتَغظم، ولفظ القسمِ في أصل وضعِه لما يُعظم، فاتسِع في اللفظ حتى قبل: على الوجه. وقال الشاعر:

فإن تَكُ لَيْلَى اسْتَوْدَعَتْنِي أمانة فلا وأبي أَعْدَائها لا أَخُونُها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸/۱) ومسلم في الإيمان (۸/۹) وأبو داود (۳۹۲/۳۹۲ ـ بتحقيقي) والنسائي (۱/۲۲) وابن خزيمة (۳۰۲) والطحاوي في المشكل (۱/۲۵۲) وانظر الفتح (۱/۷۱).

قال ابن إسحلق: حدّثني من لا أتهم، عن عَطاء بن أبي مَرْوان الأسلمي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي مُعتَّب بن عمرو: أنّ رسول الله ﷺ لما أشرف على خَيبر قال لأصحابه، وأنا فيهم: "قِفُوا»، ثم قال: "اللهم ربّ السملواتِ وما أظلَلن وربّ الأرضين وما أقلَلنَ، وربّ الرّياح وما أذرين، فإنّا نسألك خيرَ هذه القرية وخيرَ وربّ السّياطين وما أضلَلنَ، وربّ الرّياح وما أذرين، فإنّا نسألك خيرَ هذه القرية وخير أهلها وخيرَ ما فيها، ونعوذُ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرّ ما فيها، أقدِموا بسم الله». قال: وكان يقولُها عليه السلام لكل قَرْيَةٍ دَخَلَها.

لم يُردْ أَن يُقْسِم بأبي أعدائها، ولكنه ضَرْبٌ من التعجُّب، وقد ذهب أكثرُ شرَّاح الحديث إلى النسخ في قوله: أفلح وأبيه، قالوا: نَسخَه قوله عليه السلام: «لا تَحْلِفُواً بآبائكم، (١)، وهذا قولٌ لا يصحّ، لأنه لَمْ يثبُتْ أن النبيَّ ﷺ ـ كان يَخلِف قبل النَّسْخ بغير الله، ويُقْسِم بقوم كُفَّارٍ، وما أبعد هذا من شِيمتِه ـ ﷺ ـ تالله ما فعل هذا قَط، ولا كان له بخلقٍ. وقال قومٌ: رواية إسماعيل بن جعفر مُصَحَّفَه، وإنما هو أُفْلَح والله إن صدق. وهذا أيضًا مُنْكَرٌ من القول، واعتراض على الإثْبَاتِ العُدُول فيما حفِظوا، وقد خرج مسلم في كتاب الزكاة قولَه عليه السلام لرجل سأله: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضل؟ فقال: «وأبيك لأنَّبُنْك أو قال: لأُخْبِرَنَّكُ"، وذكر الحديث، وخرج في كتاب البرُّ والصُّلَة قوله لرجل سأله: مَنْ أَحَقُّ الناس بأن أَبَرُّهُ، أو قال: أصِلُه؟ فقال: «وأبيك لأَنْبَئُك، صِلْ أُمَّك، ثم أباك ثم أذنَاك فأذنَاك»، فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك، فلم يأت إسماعيل بن جعفر إذًا في روايته بشَيْءٍ إمْرٍ، ولا بِقُوْلِ بدع، وقد حمل عليه في روايته رجلٌ من عُلَمَاء بلادنا وعظماءِ مُحَدُّثيها، وغفل - عفا الله عنه ـ عن الحديثين اللذين تقدّم ذكرهما، وقد خَرَّجهما مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ. وفي تراجم أبي داود في كتاب الإيمان في مصنفه ما يدلُّ على أنه كان يذهب إلى قول من قال بالنسخ، وأن القَسَم بالآباء كان جائزًا، والذي ذكرناه ليس من باب الحِلفِ بالآباء كما قدمنا، ولا قال في الحديث: وأبي، وإنما قال: وأبيه، أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير المخاطَب أو الغائب، وبهذا الشرط يخرُج عن معنى الحَلِفِ إلى معنى التعجّب الذي ذكرناه.

## الإسناد عن عطاء بن أبي مروان:

وذكر ابنُ إسحاق حديثَه عليه السلام حين أشرف على خَيْبَر، وقال: في إسنادِه عن عَطَاء بن أبي مَرْوَان عَطَاء بن أبي مَرْوَان عَطَاء بن أبي مَرْوَان الأسناد، لأن عطاء بن أبي مَرْوَان الأسلَمِيّ معروفٌ في أهل المدينة يكنّى أبا مُضعَب، قاله البخاري في التاريخ، وبعض من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۳/۵) ومسلم في الإيمان (٤) وأبو داود (٣٢٤٨ ـ بتحقيقي) وابن ماجة (٢١٠١) والنسائي وأحمد (١/١٧).

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتهم عن أنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله على إذا غَزا قومًا لم يُغرّ عليهم حتى يُصْبح، فإن سَمِع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار. فنزلنا خيبر ليلاً، فبات رسولُ الله على حتى إذا أصبح لم يَسْمع أذانًا، فركب وركبنا معه، فركبتُ خلف أبي طلحة، وإن قَدَميّ لتمسّ قَدم رسول الله على واستقبلنا عُمَّال خيبر غادين، قد خرجوا بمساحِيهم ومَكاتِلهم، فلما رأوا رسولَ الله على والجيش، قالوا: محمدٌ والخَمِيسُ معه! فأدبروا هُرًابًا، فقال رسولُ الله على: «الله أكبر، خَرِبَتْ خيبر، إنَّا إذا نَزَلْنَا بساحَة قوم، فساء صَبَاحُ المُنذَرين».

قال ابن إسحاق: حدّثنا هارون عن حُميد، عن أنس بمثله.

يَرُوي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطَاء بن أبي رَبَاحٍ، عن مَرْوَان الأَسْلَمي والصحيح ما قَدَمناه.

#### المكاتيل:

فصل: وذكر حديثَ أنس حين اسْتَقْبَلتهُم عُمَّالُ خَيْبَر بمسَاحِيهم ومَكَاتِلهم المكَاتِل: جمع مَكْتَلٍ وهي القُفَّةُ العظيمة، سُمِّيَتْ بذلك لتَكَتَّلِ الشيءِ فيها، وهو تلاصُقُ بعضِه ببعض، والكُثلَةُ ومن التمر ونحوه فصيحة، وإن ابْتَذَلَتُها العامَّةُ.

#### خربت خيبر:

وقول النبي ﷺ حين رآهم: «الله أكبر خَرِبَت خَيْبَرُ»<sup>(۱)</sup>. فيه إباحة التَّفَاوُل وقوةً لمن استجاز الرَّجَزَ، وقد قدّمنا في ذلك قَوْلاً مُقْنِعًا، وذلك أنه رأى المَسَاحِيَ والمَكَاتِلَ وهي من الله الله المَّذم، والحفر مع أن لفظ المِسْحاةِ من سَحَوْتُ الأرض إذ قَشَرْتُها، فدلّ ذلك على خرَابِ البَلْدَةِ التي أشرف عليها، وفي غير رواية ابن هشام قال: حين ذكر المساحي: كانوا يُؤتُونَ الماءَ إلى زَرْعهم معناه: يَسُوقُونَ. والأَتَىُ هي الصافية.

#### الخميس:

وقولُ اليهود: محمدٌ والخميس، سمي الجيشُ العظيمُ خَمِيسًا، لأن له ساقَةً ومُقَدِّمة، وجناحين وَقَلْبًا، لا من أُجْلِ تخميس الغنيمة، فإن الخُمُسَ من سُنَّةِ الإسلام، وقد كان الجيشُ يُسَمَّى خَمِيسًا في الجَاهِليَّة، وقد ذكرنا الشاهد على ذلك فيما تَقَدَّم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۳۰۹) ومسلم في الجهاد (۱۳۲۰) والترمذي (۱۵۵۰) والنسائي (۱/ ۲۷۲) وأحمد (۲/ ۲۰۲).

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ الله ﷺ حين خرج من المدينة إلى خَيبر سلك على عِصْر فبنى له فيها مَسجد، ثم على الصَّبهاء، ثم أقبل رسولُ الله ﷺ بجَيْشه، حتى نزل بوادٍ يقال له: الرَّجِيع، فنزل بينهم وبين غَطَفَان، ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدّوا أهل خيبر، وكانوا لهم مُظاهِرِين على رسولِ الله ﷺ.

فبلغني أنْ غَطفان لَمَّا سَمِعت بمَنْزِل رسولِ الله ﷺ من خَيبر جَمعوا له ثم خرجوا ليُظاهِروا يَهُودَ عليه، حتى إذا ساروا مَنْقَلَةٌ سمعوا خَلْفهم في أموالهم وأهلِيهم حسًا ظَنُوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرَجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهلِيهم وأموالهم، وخلَّوا بين رسولِ الله ﷺ وبين خيبر.

وتُدَنَّى رسولُ الله ﷺ الأموال يأخذها مالاً مالاً، ويفتتحها حِصْنًا حِصْنًا، فكان أوّل حُصونهم افتتح حِصْن ناعم، وعنده قُتل محمود بن مَسْلمة، أُلْقِيَت عليه منه رحّا فقتلته، ثم القَموص، حِصْن بني أبي الحُقيق، وأصاب رسولُ الله ﷺ منهم سَبايا، منهنَّ صَفيَّة بنتُ حيي بنِ أُخطب، وكانت عند كنانَة بن الرَّبيعِ بن أبي الحُقَيق، وبِنْتَي عَم لها، فاصطفى رسولُ الله ﷺ صفيتة لنفسه.

وكان دِحْيةُ بن خَليفة الكَلْبيّ قد سأل رسولَ الله ﷺ صَفية، فلما أصفاها لنفسه أعطاه ابنتيْ عمّها، وفَشَت السّبايا من خَيْبر في المُسلمين.

## ما نهى عنه الرسول ﷺ في خيبر

وأكل المُسلمون لُحوم الحُمر الأهليَّة من حُمرها، فقام رسولُ الله ﷺ، فنهى الناسَ عن أُمور سمَّاها لهم.

#### تدني الحصون:

وقوله: يَتَدَنَّى الحصون، أي: يأخذ الأدنى فالأدنى.

## حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل(١)

وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وحديث جابر أنه نهى عليه السلام يوم خَيْبَر عن أكل لحوم الحُمُر الأهليّة، وأَرْخَصَ لهم في لحوم الخيل، أما الحُمُر الأهلية فمجتّمَع على تحريمها إلا شيئًا يُرْوَى عن ابنِ عبّاسِ وعائشة، وطائفة من التابعين.

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٧/ ٣٧٠) (٩/ ٥٦٤/ ٥٦٥ \_ فتح).

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عبدُ الله بن عمرو بن ضمْرة الفَزاري عن عبد الله بن أبي سَليط، عن أبيه. قال: أتانا نهْيُ رسولِ الله ﷺ عن أكُل لُحوم الحُمُر الإنسَيَّة، والقُدور تَفُور بها، فكَفأناها على وجوهها.

قال ابن إسحلى: وحدّثني عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مَكْحُول: أنَّ رسول الله ﷺ نهاهم يومئذِ عن أربع: عن إتيان الحَبَالَى من السَّبايا، وعن أكل الحِمار الأهلي، وعن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وعن بيْع المغانم حتى تُقسم.

قال ابن إسحلى: وحدّثني سَلاَّم بن كِرْكِرة، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ولم يشْهَد جابر خَيْبر: أن رسولَ الله ﷺ حين نهَى الناس عن أكل لُحوم الخُيل.

وحُجّهُ من أباحها قولُه تعالى: ﴿ فَلُ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرِّمًا على طَاعِم ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآيةُ وهي مَكُيةٌ ، وحديثُ النهي عن الحُمرِ كان بَخيبر فهو المبين للآية ، والنَّاسِخُ للإبَاحَةِ ، ومن حُجَّتِهم أيضًا قوله على لرجل استفناه في أكل الحمار الأهلي ، يقال في اسمه: غالب بن أَبْحَر المُرْنِي: ﴿ أَطْعِم أَهلُكُ من سَمِين مالِك ﴾ (١) ، وهو حديثُ ضعيفٌ لا يُعارَض بمثله حديثُ النهي مع أنه مُختَمِلٌ لتأويلين ، أحدهما: أن يكون الرجلُ ممن أصابته مَسْفَبةٌ شديدةً ، فأرخَصَ له فيه ، أو يكون ذلك منسوخًا بالتحريم ، على أن بعض رُواةِ الحديث زاد فيه بيانًا ، وهو قوله عليه السلام للرجل: ﴿إنما نهيت عن حوالى القَرْيَةِ أو بوالي القرية على اختلافِ في الرواية ، وأما حديثُ جابِر في إباحة الخيل ، فصحيح ويتُعَفِّدُه حديثُ أسماء أنها قالت: ضَعَيْنا على عهد رسول الله - على ألى كَرَاهَةِ ذلك ، وقد لي أسماء أنها قالت: ضَعَيْنا على عهد مالكُ والأوْزَاعِيُّ إلى كَرَاهَةِ ذلك، وقد رُوي من طريقِ خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أكُل لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَة والبغالِ والخيلِ ، وقد خَرَجه أبو داود، وحديث الإباحة أصَحُ غير أن مالكًا رحمه الله نَزَعَ بآيةٍ من والخيلِ ، وقد خَرَجه أبو داود، وحديث الإباحة أصَحُ غير أن مالكًا رحمه الله نَزَعَ بآيةٍ من كتابِ الله ، وهي أن الله جلَّ ذِكرهُ ذكر الأنعام ، فقال: ﴿ومنها تأكمُو فيها دِفَةُ ومَنَافِعُ ﴾ [النحل: ٥] فذكر الدُف والمنافع والأكل ، ثم ألفود والأنعام خَلَقها لَكُمْ فيها دِفَة ومَنَافِعُ ﴾ [النحل: ٥] فذكر الدُف والمنافع والأكل ، ثم ألفود

<sup>(</sup>٢) الجوالي: دابة تأكل العذرة.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تُجِيب، عن حنش الصّنعاني، قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصاري المغرب، فافتتح قرية من قُرى المغرب يقال لها: جَرْبَة، فقام فينا خطيبًا، فقال: يا أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله على لا يقوله فينا يوم خيبر، قام فينا رسول الله على فقال: «لا يحلّ لامرىء يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماؤه زرعَ غيره، يعني إتيانَ الحبالى من السّبايا، ولا يحلّ لامرىء يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السّبي حتى يستبرئها، ولا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقسم، ولا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقسم، ولا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقسم، ولا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا من فَيْء المسلمين حتى إذا أغْجَفَها رَدّها فيه، ولا يحلّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَلبس ثوبًا من فَيْء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه» (١).

الخيلَ والبغالَ والحميرَ بالذكر، ثم جاء بلام العِلَّة والنَّسَبِ، فقال: لتركَبُوها، أي: لهذا سَخَّرْتُها لكم، فوجب أَنْ لا يَتَعَدَّى ما سُخِّرت له، وأما نَهْيُه يوم خَيْبَرَ عن لُحُوم الجَلاَّلَةِ وعن رُكُوبِها، فهي التي تأكل الجَلَّة وهو الرَّوْثُ والبَعْرُ، وفي السُّنَنِ للدَارَقُطنِيِّ (٢) أنه عليه السلامُ نهى عن أكل الجَلاَّةِ، حتى تُعْلَفَ أربعين يومًا، وهذا نحوٌ مما رُوِي عنه عليه السلام أنه كان لا يأكل الدَّجَاجَ المُخَلاَّة، حتى تُقْصَر ثلاثة أيَّام. ذكره الهَرَوِيُّ.

#### السورق:

وذكر في الحديث نهيّه عليه الصلاة والسلام عن: «بَيْع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ "، وإباحَة بَيْع الفِضِّةِ بالفِضَّة بَيْع الفَضَّة أبيّع الفَرقِ»، فدل على أن الوَرقَ والفِضَّة شَيْءٌ واحدٌ، وقد فرّق بينهما أبو عُبَيْدٍ في كتاب الأموال، فقال: الرِّقَةُ والوَرِق ما كان سكَّة مَضْرُوبَة، فإن كان حُلِيًا أو حلّية، أو نُقَرًا (٤) لم يُسَمَّ وَرِقًا، يريد بهذه التفرقة أن لا زَكَاةَ في حُلِيِّ الفِضَّة والذَّهَبِ، لأن النَّبِيِّ - عَين ذكر الرَّبا قال: «الفِضَّة بالفِضَّة».

قال المؤلّف: وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحاق، وفي أحاديث سواه قد تتبعتها ما يدلّ على خلافِ ما قال، منها قوله عليه السلام في صفة الحَوْض: "يَصُبُ فيه مِيزَابَانِ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۵۸/۲۱۵۸ بتحقیقی) وأحمد (۱۰۸/۶) والدارمی (۲/۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٤/ ٢٨٧ ـ بتحقيقي). (٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) نقرًا: أي مخلوطًا مسبوكًا من ذهب وفضة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٥٦٧ ـ بتحقيقي) بلفظ «في الرقّة ربع العشر».

قال ابن إسحق: وحدّثني يزيدُ بن عَبْدِ الله بن قُسَيْطٍ، أنه حُدُث عن عُبَادَةَ بن الصامت، قال: نهانا رسولُ الله ﷺ يوم خَيْبَر عن أن نَبِيع أو نَبْتاع تِبْر الذّهبِ بالذّهبِ الغَيْنِ، وتبر الفضّة بالورق العَيْنِ، وقال: «ابتاعوا تَبْرَ الذهبِ بالورق العَيْنِ، وتِبْرَ الفِضّة بالذهب العَيْن».

قال ابن إسحاق: ثم جَعَل رسولُ اللهِ ﷺ يَتَدَنَّى الحُصُونَ والأموال.

## شأن بني سهم:

فحدَثني عبدُ الله بن أبي بَكْر أنه حدَثه بعضُ أسلم: أن بني سَهْم من أسلم أتَوْا رسولَ الله عَلَيْ، فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم يَجِدوا عند رسولِ الله عَلَيْ شيئًا يُعطيهم إياه؛ فقال: «اللهم إنك قد عَرَفت حالَهم وأن لَيْست بهم قوّة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إيّاه، فافتح عليهم أغظم حُصونها عنهم غناء، وأكثرها طعامًا ووَدكًا» (١)، فغدا الناسُ ففتح الله عزّ وجلّ حِصْنُ الصَّغب بن مُعاذ، وما بخيبر حِصْن كان أكثر طعامًا ووَدكًا منه.

### مقتل مرحب اليهـودي:

قال ابن إسحلى: ولمَّا افتتح رسولُ الله ﷺ من حُصونهم ما افتتح، وجاز من الأموال ما جاز، انتهوا إلى حِصْنيهم الوَطِيح والسَّلالِم، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا، فحاصره رسولُ الله ﷺ بضع عشرة ليلة.

قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله ﷺ يوم خيبر، يا منصور، أمِت .

الجَنَّة أحدُهما [من ذهب والآخر] من وَرِقٍ (٢)، وفي حديث عَرْفَجَةَ حين أُصيب أنفُه يوم الكُلاَب قال: فاتخذتُ أَنْفًا من وَرِقِ الحديث، في شواهد كثيرةِ تدلَّ على أنَّ الفِضَّةَ تُسَمَّى وَرقًا على أيِّ حال كَانتْ.

وقوله: بالذَّهَبِ العَيْن والورق العَيْن، يريد النقد، لأنَّ الغائبَ تُسَمَّى ضِمَارًا، كما قال، وعَيْنُه كالكَالىء الضَّمَار، وسُمي الحاضر: عَيْنًا لموضع المُعَايَنَةِ، فالعَيْن في الأصلِ مَصْدَرُ عِنْته أَعينُه إذا أبصرتَه بعينك، وسُمِّي المفعولُ بالمصدَرِ، ونَحْوٌ منه الصَّيدُ، لأنه مصدر

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (٢٢٣/٤) والطبري في تاريخه (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم. وهو عند مسلم وغيره.

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبدُ الله بن سَهل بن عبد الرحمان بن سَهل، أَخِو بني حارثة، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج مَرْحب اليهوديّ من حِصْنهم، قد جمع سلاحه، يرتجز وهو يقول:

قد عَلِمَتْ خَيْبَر أَتِي مَرْحَبْ شاكي السَّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّب أَظْعُنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبْ إِذَا الْليوث أَفْبَلَتْ تَخَرَّب إِنْ حِمَاي للحِمى لا يُقرب

وهو يقول: من يُبارز؟

فأجابه كعب بن مالك، فقال:

قد عَلِمَت خَيْبر أَنِي كَعْبُ إِذْ شَبَّتِ الحَرْبُ تَلَتها الحَرْبُ نَطُوْكم حتى يَذِلَ الصَّعْب يَذِلَ الصَّعْب

مُفَرِّجُ الغَمَّى جَرِيءٌ صُلْبُ مَعِي حُسام كالعَقِيق عَضْبُ نُعْطِي الجَزاءَ أو يَفيءَ النَّهْبُ

بكفٌ ماضٍ ليس فيه عَتْبُ

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري:

قد عَلِمَتْ خَيْبِرُ أَنِّي كَعْبُ ماضٍ على الهَوْل جَرِيءٌ صُلْب بكَفُ ماضٍ لَيْس فيهِ عَتْبُ قال ابن هشام: ومَرْحب من جمير.

وأنَّنِي مَتى تُشَبُّ الحَرْبُ معي حُسام كالعَقيق عَضْبُ نَدُكُكُمْ حتى يَذِلُ الصَّغَبُ

صِدْت أَصِيدُ، وقد جاء في التنزيل: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] فَسمًاه بالمصدر، ولعلّك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العَيْنِ من قوله تعالى: ﴿ولِتُصْنَعَ على عَيْنِي﴾ [طله: ٣٩] فقد أمْلَيْنَا فيها، وفي مَسْأَلَة اليدِ مَسْألتيْن لا يُعْدَل بقيمتهما الدنيا بحذَافيرها.

لصاحبه، وصارت بينهما كالرَّجل القائم، ما فيها فَنن، ثم حملَ مَرْحبٌ على محمد بن مَسْلمة، فضربه، فاتَّقاه بالدَّرقة، فوقع سيفه فيها، فعضّت به فأمْسكته، وضربه محمدُ بن مَسْلمة حتى قتله (١).

## مقتل ياسر أخي مرحب:

قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مَرْحب أخوه ياسر، وهو يقول: مَن يبارز؟ فزعم هشام بنُ عروة أن الزّبير بن العوّام خرج إلى ياسر، فقالت أُمه صفيّة بنت عبد المطّلب: يقتل ابني يا رسول الله! قال: "بل ابنُك يقتله إن شاء الله". فخرج الزّبير فالتَقيا، فقتله الزّبير.

قال ابن إسحلى: فحدّثني هشام بنُ عروة: أن الزّبير كان إذا قيل له: والله إن كان سيفك يومئذ لصارمًا عَضْبًا، قال: والله ما كان صارمًا، ولكني أكرهتُه.

## متى حرّم نكاح المتعة (٢)؟

فصل: ومِمًّا يَتَّصِل بحديث النهي عن أكل الحُمُر تنبية على إِشْكَال في رواية مالكِ عن ابن شهاب، فإنه قال فيها: نهي النبيُ على غنياً عن نكاح المُتْعَة يوم خَيْبَر، وعن لُحُوم الحُمُر الأهليَّة، وهذا شيءٌ لا يعرفه أحدٌ من أهلِ السيرِ، ورواة الأثرِ، أن المُتْعَة حُرِّمَتْ يوم خيبر، وقد رواه ابن عُييْنَة عن ابن شهابٍ عن عبد الله بن محمد، فقال فيه: إن النبيَّ على عن أكل الحُمُر الأهلية عام خَيْبَر، وعن المُتْعَة، فمعناه على هذا اللفظ: ونهى عن المُتْعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم، فهو إذًا تقديمٌ وتأخير، وقع في لفظ ابن شهاب، لا في لفظ مالك، لأن مالكًا قد وافقه على لفظه جماعةٌ من رُوَاةِ ابن شِهَاب، وقد اخْتُلِفَ في تحريم نِكَاحِ المُتْعَة فأغْرَبُ ما رُوي في ذلك روايةُ مَن قال: إن ذلك كان في غَرْوةِ تَبُوك، ثم رواية الحسنِ أن ذلك كان في عُمْرَةِ القَضَاء، والمشهورُ في تحريم نِكَاحِ المُتْعة روايةُ الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه أن ذلك كان عام الفَتْح. وقد خَرَّجَ مُسلِم الحديث بطوله وفي هذا الحديث أيضًا حديثٌ آخرُ خرجه أبو داود أن تحريم نِكَاحِ المُتْعة الوداع، ومن قال من الرُّواة كان في غزوة أوْطَاس، فهو موافِقٌ لمن قال عام الفتح، فتأمّله والله المُسْتَعَانُ.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٥) والحاكم (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) حرم نكاح المتعة عام الفتح. انظر مسلم (١٤٠٦) والزاد (٣/٣٤٣).

## شأن علئ يموم خيبر:

قال ابن إسحاق: وحدّثني بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن أبيه سفيان، عن سلمة بن عمرو بن الأكوع، قال: بعث رسولُ الله على أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه برايته، وكانت بيضاء، فيما قال ابن هشام، إلى بعضِ حصون خَيْبر، فقاتل، فرَجع ولم يك ولم يك فَتْح، وقد جهد؛ ثم بعث الغد عمرَ بن الخطّاب، فقاتل، ثم رجع ولم يك فتح، وقد جهد، فقال رسولُ الله على الأعطين الرّاية غدّا رجلاً يحبّ الله ورسولَه، يفتح الله على يديه، ليس بفَرًار، قال: يقول سلمة: فدعا رسولُ الله على عليه، وهو أرمد، فتفل في عينه، ثم قال: «خُذ هذه الراية، فامض بها حتى يفتَح الله عليك».

قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يَأْنِحُ، يُهَرُول هَرُولة، وإنا لَخَلْفه نَتْبَعُ أَثَرَه، حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحِصْن، فاطَّلع إليه يهوديَّ من رأس الحِصْن، فقال: من أنت؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب. قال يقول اليهودي: عَلَوتم، وما أُنزل على موسى، أو كما قال. قال: فما رجع حتى فتح الله على يَدَيه.

وذكر قوله ـ عليه السلام ـ: «لَأُعْطِيَنَ الرايةَ غَدًا رَجُلاً يُحبُّ الله ورسوله وَيَفْتَحُ على يَديه»، وفي غير رواية ابن إسحلق: «فبات الناسُ يَدُوكُونَ أَيَّهم يُعْطَاهَا»(١) ومعناه من الدُّوكَةِ، والدَوْكَةُ، وهو اخْتِلاطُ الأَصْوَاتِ.

## على ودعاء الرسول ﷺ:

وذكر أن عَلِيًّا - رضي الله عنه - انطلق بالرّاية يَأْنِح، وفي غير رواية ابن إسحلي يَوُجُ، فمن رواه يَأْنِح، فهو من الأنبيح وهو عُلُو النَّفَسِ، يقال: فَرَسٌ أَنْوَحُ من هذا، ويُروى عن عُمر - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا يَأْنِج ببَطْنِه، فقال: ما هذا؟ فقال: بَرَكَةُ من الله، فقال: بلم هو عذابٌ عَذَبك به. ومن رواه يَوُجُ، فمعناه: يُسْرع، يقال: أجَّت الناقةُ تَوُجُ إذا أسرعت في مَشْيِها، وزاد الشَّيبَانِيُ عن ابن إسحلق في هذا الحديث حين ذكر أنَّ عَلِيًّا كان أَرْمَد، وأن النبي يَشِهُ - تَفَل في عَيْنَيْه فَبَرَأ، قال: "فما وَجِعَتْ عينُه حتى مضى سبيله"، قال: وكان عَلِيًّ للبس القبَاء المَحْشُو الشَّخِين في شِدَّة الحَرِّ، فلا يُبالي بالحَرِّ، ويلبس الثوبَ الخفيفَ في شِدَّة البَرْد، فلا يُبالي بالحَرِّ، ويلبس الثوبَ الخفيفَ في شِدَّة البَرْد، فلا يُبالي بالحَرِّ، ويلبس الثوبَ الخفيفَ في شِدَّة البَرْد، فلا يُبالي بالبَرّ . علي حال له يوم خَيْبَرَ حين رَمَدَتْ عينه أن يَشْفِيه الله، وأن يُجَبِّه الحرَّ والبرد، فكان ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ٣٦٥) ومسلم (١٨٠٧) وأحمد (٤/ ٥٢).

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن الحسن، عن بعض أهله، عن أبي رافع، مولى رسول الله ﷺ، قال: خرجنا مع عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حين بعثه رسول الله ﷺ برايته؛ فلما دَنا من الحِصْن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجلٌ من يهود فطاح تُرسُه من يده، فتناول عليّ عليه السلام بابًا كان عند الحصْن فترَّس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نَفَر سبعة معي، أنا ثامنهم، نَجْهد على أن نَقْلب ذلك الباب، فما نقبله.

## أمر أبي اليَسَر:

قال ابن إسحلق: وحدّثني بُريدة بن سُفْيَان الأَسْلَمِيّ، عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليَسَرِ كَعْب بن عَمْرو، قال: والله إنَّا لمع رسول الله على بخيبر ذات عشيّة، إذ أقبلت غِنم لرجل من يَهود تريد حِصْنهم، ونحن مُحَاصِرُوهم فقال رسولُ الله على: "مَنْ رجلٌ يُطعمنا من هذه الغنم"؟ قال أبو اليَسر: فقلت: أنا يا رسول الله؛ قال: فافعل، قال: فخرجت أشتد مثل الظليم، فلما نظر إليَّ رسولُ الله على مولِّيًا قال: "اللهم أمْتِعنا به"؛ قال: فأدركتُ الغنم وقد دخلت أولاها الحِصْن فأخذت شاتين من أخراها، فاحتضنتهما تحت يديً، ثم أقبلت بهما أشتد، كأنه ليس معي شيء، حتى ألقيتهما عند رسول الله على من آخر أصحاب رسول الله على هلاكًا، فكان إذا حدّث هذا الحديث بكى، ثم قال: "أُمْتِعوا بي، لعمري، حتى كنت من آخرهم هُلْكًا».

# صفية أم المؤمنين

قال ابن إسحلق: ولما افتتح رسولُ الله ﷺ القَمُوصَ، حصنَ بني أبي الحُقَيْقِ، أُتِيَ رسولُ الله ﷺ بصفية بنت حُييٌ بن أخطَبَ، وبأخرى معها، فمرّ بهما بلال، وهو الذي

### صاحب المغانم وابن مغفل:

فصل: وذكر حديثَ عبدِ الله بن مُغَفِّلِ حين اختَمَلَ جِرَابَ الشَّخم، وأراد صاحبُ المعنانم أُخذَه منه، ولم يذكر اسم صاحبِ المغانم، ورُوي عن ابن وَهْبِ أنه قال: كان على المغانم يوم خَيْبَر أبو اليَسَر كَعبُ بن عَمْرو بن زيد الأنصاري هكذا وجدتُه في بعض كتبِ الفقه مَرْوِيًا عن ابن وَهْب، ولم يتصل لي به إسناد.

### الصفي والمرباع

فصل: وَذَكَر صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ، وأُمُّها بُرْدَةُ بنت سَمَوْال، أُخت رِفَاعَةَ بن سَمَوْال

جاء بهما على قَتْلى من قَتْلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفيّة صاحت، وصكّت وَجْهَها وحثّت الترابَ على رأسها؛ فلما رآها رسولُ الله على قال: «أغزِبوا عني هذه الشّيْطَانَة، وأمر بصفيّة فحيزَت خلفه، وألقى عليها رِدَاءَه، فعرف المسلمون أن رسولَ الله على قد اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله على لله لله بلال، فيما بلغني حين رأى بتلك اليَهُوديّة ما رأى: «أُنزَعَتْ منك الرحمةُ يا بِلالُ، حين تمرّ بامرأتين على قتلى رجالهما؟»(١) وكانت صفيّة قد رأت في المنام وهي عروس بكِنَانة بن الربيع بن أبي الحُقيني، أن قمرًا وَقَع في حِجْرِها، فعرضت رُؤياها على زَوْجها، فقال: ما هذا إلاّ أنك تَمَنَيْن مَلِكَ الحجازِ محمدًا، فلطَم وجهَها لَطْمَة خضَّر عينها منها. فأتى بها رسولُ الله على قَتْل منها، فسألها ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر.

المذكور في المُوطَّأ، وأنه اصطفاها لنفسه، وفي حديث آخَر عن عائِشَةَ قالت: كانت صَفِيَّةُ من الصَّفِيُّ، والصَّفِيُّ ما يصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [عبدُ الله بن غَنَمَةَ الضَّبِيُّ يُخاطب بسُطَامَ بنَ قيس]:

لَكُ الْمِرْبَاعُ منها والصَّفَايَا [وحكمك والنشيطة والفُضول] فالمِربَاعُ رُبْع الغَنِيمة. والصَّفِيُ ما يُضطَفَى للرئيس، وكان هذا في الجاهلية، فنُسِخَ المِرْباعُ بالخُمُس وبقي أمرُ الصَّفِيِّ.

#### مصدر أموال النبي ﷺ، وزواجه من صفية:

وكانت أموالُ النبي على من ثلاثة أوجُه: من الصَّفِيُ، والهَدِيَّة تُهْدَى إليه، وهو في بيته لا في الغَزْو من بلاد الحرب، ومن خُمسِ الحُمُسِ، ورَوى يُونسُ عن إبراهيمَ بن إسماعيل بن مُجَمِّع الأنصَارِيِّ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن كَعْبِ القُرَظِيُّ، قال: حدَّثني رجلٌ من بني النَّضير، كان في حِجْر صَفِيَّة بنت حُييٍّ مِنْ رَهْطِها يقال له: ربيع، عن صَفِيَّة بنت حُييًّ قالت: ما رأيت أحدًا قَطَّ أحسن خُلُقًا مِنْ رسولِ الله عَلَيْ، لقد رأيته رَكِبَ بي من حَييً قالت: ما رأيت أحدًا قطَّ أحسن تُلقًا مِنْ وسولِ الله عَلَيْ، لقد رأيته رَكِبَ بي من حَييً قالت: ها رأيت أحدًا قطَّ أحسن تُلقًى مِنْ وسولِ الله عَلَيْ مُؤخِرةَ الرَّخلِ، فَيَمَسُنِي بيده، ويقول: «يا هذِهِ مَهْلاً يا ابنَةَ حُيميًّ»، حتى إذا جاء الصَّهْبَاء (٢٠)، قال: «أمَا إني أَعْتَذِر إليك يا صَفِيَّةُ مما صنعتُ بقومِك، إنهم قالوا لي: كذا، وقالوا لي: كذا، وقالوا لي: كذا، وحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي (٦/ ٢٠٠). (٢) الصهباء: موضع قبل خيبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى بأسانيد ورجال الطريق الأوّل رجال الصحيح، إلاّ أن حميد بن هلال لم يدرك صفية، ومن رجال هذه ربيع ابن أخي صفية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٥٢).

## بقية أمر خيبر:

وأُتِي رسولُ الله على بكنانة بن الربيع، وكان عنده كَنْز بني النَّضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رسولَ الله على رجل من يهود، فقال لرسول الله على: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخَرِبة كلّ غداة؛ فقال رسولُ الله على لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك، أأقتلك؟» قال: نعم، فأمر رسول الله على بالخربة فخفِرت، فأخرج منها بعض كَنْزهم، ثم سأله عما بقي، فأبى أن يُؤدّيه، فأمر به رسولُ الله على الزّبير بن العوّام، فقال: عذبه حتى تَسْتأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزَنْدِ في صَدره، حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسولُ الله على محمد بن مَسْلمة، فضرب عُنقه بأخيه محمود بن مَسْلمة، فضرب عُنقه بأخيه محمود بن مَسْلمة.

### صلح خيبر:

وحاصر رسولُ الله ﷺ، أهلَ خيبر في حصنيهم الوَطِيح والسلالم، حتى إذا أيْقنوا بالهَلكة، سألوه أن يُسَيِّرهم وأن يحقِن لهم دماءهم، ففعل، وكان رسولُ الله ﷺ قد حاز

اصطِفائه صفية يعارضُه في الظاهر الحديثُ الآخر عن أنس أنها صارت لدخية فأخذها منه، وأعطاه سَبْعَة أَرْأُس، ويُروى أنه أعطاه بِنْتَي عَمِّها عِوضًا منها، ويُروى أيضًا أنه قال له: «خُذ رأسًا آخر مكانَها»(۱)، ولا مُعَارَضَة بين الحديثين، فإنما أخذها من دِخيَة قبل القسم: وما عَوَّضه منها ليس على جِهَةِ البَيْع، ولكن على جِهَة النَّفْل والهِبَةِ، والله أعلم. غير أن بعض رُواةِ الحديث في المسند الصحيح يقولون فيه: إنه اشترى صَفِيَّة من دِحْيَة، وبعضهم يزيد فيه: بعد القسم، فالله أعلم أي ذلك كان.

وكان أمر الصَّفِيِّ أنه كان عليه السلام إذا غزا في الجيشِ اختار من الغَنيمة قبل القَسْمِ رأسًا وضُرب له بسَهْم مع المُسلِمين، فإذا قَعَدَ، ولم يخرج مع الجيش ضُربَ له بِسَهْم، ولم يكن له صَفِيَّ، ذكره أبو داود، وأَمْرُ الصَّفِيِّ بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين في قول أبي ثَوْدٍ، وخالفه جمهورُ الفقهاء، وقالوا: كان خُضُوصًا للنبيِّ عِليه السلام.

#### صداق صفية:

وقوله: أَعْتَقها، وجَعَل عِتْقَها صَدَاقَها، هو صَحيحٌ في النقل، وقال به كثير مِن العلماء، ومَنْ لم يَقُلْ به العلماء، ومَنْ لم يَقُلْ به من الفُقهاء تأوَّله خُصوصًا بالنبيِّ ﷺ أو منسوخًا، وممَّن لم يَقُلْ به مالكُ بن أنس، وجماعةٌ سواه لا يَروْنَ مُجَرَّد العتق يُغْنى عن صَدَاقِ.

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ومسلم السابق.

الأموال كلُّها: الشُّق ونَطَاةَ والكَتيبة وجميع حصونهم، إلاَّ ما كان من ذَيْنك الحِصْنين.

### حنش الصنعانى:

وذكر حديثَ حَنْشِ الصَّنْعَانِي عن رُوَيْفع بن ثابت. هو حَنَشُ بن عَبْدِ الله السَّبَائِي جاء إلى الأندلس مع مُوسى بن نُصَيْر، وهو الذي ابْتَنَى جامِعَ سَرَقُسْطَةَ، وأسَّسَ جامعَ قُرْطُبَةَ أيضًا، فيما ذكروا، وتوهم البخاري أنه حَنَشُ بن عَلِيٌ، وأن الاختلاف في اسم أبيه، وقد فرَّق بينهما عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ فقال: حَنَشُ بن عَلِيٍّ السَّبَائِيِّ من صَنْعَاء الشَّامِ، ومنها أبو الأشعثِ الصَّنْعَانِي، وحَنَشُ بن عَبْدِ الله السَّبَائِيِّ من صَنْعَاء اليَمن، وكلاهما يُروى عن عَلِيٍّ، فمن ههُنا دَخل الوهمُ على البُخَارِي، هكذا ذكر أبو بكر الخَطيب، ويَرْوى عن عليّ أيضًا حنشُ بن رَبيعةً، وحَنَشُ بن المُعْتَمِر وهما غيرُ هذين.

## وطأ منهئي عنه:

وفيه: أن لا تُوطَأ حَامِلٌ من السبايا حتى تَضَعَ، وذكر باقي الحديث، وقد ثبت عن النبيّ ـ ﷺ في حديث آخر أنه نظر إلى أَمَةٍ مُجِحٌ أي: مُقْرِبٍ، فسأل عن صاحبها، فقيل: إنه يُلِمُّ بها، فقال: «لقد هَمَمتُ أن أَلْعَنه لَعْنةً تدخُل معه في قبره»(١). وذكره الحديث.

فهذا وجه في معنى قوله: لا يَحلّ لامْرِىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤُه زرعَ غيره، معنى إتيان الحَبَالَى من السَّبَايا، فإن فعل فالولَدُ مختلف في إلْحَاقه به، فقال مالك والشافعي: لا يُلْحَق به، وقال الليث: يُلْحَق به لقول النبيّ ﷺ: «كيف يَسْتَغْبِدُه، وقد غذّاه في سَمْعِه وبَصَره».

### علميٌّ يقتل مرحبًا:

فصل: ومما يتصل بقصّة مَرْحَبِ اليَهُودِي مع عَلِيٌّ بن أبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ من غير روايةِ الكِتاب قول علي:

أنا الذي سَمَّنْنِي أُمِّي حَيْدَرَة أَضْرِب بالسَّيْفِ رؤوسَ الكَفَرَة أكيلهم بالصَّاع كَيْلَ السَّنْدَرَة

أي: أُجْزيهم بالوَفاء، والسُّنْدَرَةُ: شجرةٌ يُضنَع منها مكاييلُ عِظَامٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في النكاح (١٣٩) وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٧١).

فلما سَمِع بهم أهلُ فَدَك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله على يسألونه أن يُسيِّرُهم، وأن يَحْقِنَ دماءهم، ويخلُوا له الأموال، ففعل. وكان فيمن مَشَى بين رسول الله على وبينهم في ذلك مُحيِّصة بن مَسْعود أخو بني حارثة، فلما نزل أهلُ خَيْبر على

#### حيسدرة:

وفي قوله رضي الله عنه: سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرة ثلاثةُ أقوال، ذكرها قاسم بن ثابت، أحدها: أن اسمَه في الكُتبِ المتقدمةِ أسد، والأسدُ: هو الحَيْدَرَةُ. الثاني: أن أُمَّه فاطمةَ بنت أسدِ حين ولدته كان أبوه غائبًا، فسمَّته، باسم أبيها أسدٍ، فقدِم أبوه فَسمَّاه عَلِيًّا. الثالث: أنه لُقّب في صِغَرِه بحَيْدَرَةَ، لأن الحَيْدَرَةَ المُعْتَلِي لَحْمًا مع عِظَم بَطْنِ، وكذلك كان عليِّ رضي الله عنه، ولذلك قال بعضُ اللصوص حين فَرَّ من سجنه الذي كان يسمى نافعًا، وقيل فيه: يافع أيضًا بالياء:

ولو أني مَكَثَتُ لهم قليلاً لَجَرُوني إلى شَيْخِ بَطِين مَن حصون خيبر:

وذكر شَقًا والنَّطَاةَ وشَقُّ بالفتح أغْرَفُ عند أهل اللغة كذلك قيِّده البكري.

وذكر وادي خاص من أرضِ خَيْبَر. وقال أبو الوليد: إنما هو وادي خَلْصِ باللام، والأوّل تصحيف. وقال البكري: هو خَلْصٌ باللام وأنشد البكري لخالد بن عامر:

وَإِنَّ بِخَـلْصِ خَـلْصِ آرَةَ بُـدُّنَا نواعِمَ كالغِزْلاَنِ مَرْضَى عُيُونُها الحال والمعرفة لفظًا:

فصل: وذكر في أشعار خيْبَر قولَ العَبْسِيّ. وفي آخره:

فَرَّتْ يَهُودُ يوم ذلك في الوَغَا تحت العَجَاجِ غَمَاثِم الأَبْصَارِ

وهو بيت مُشْكِلٌ غير أن في بعض النسخ، وهي قليلة عن ابن هشام أنه قال: فَرَّت فَتَحَتْ، من قولك: فَرَرْتُ الدَّابة، إذا فَتَحْتَ فاها. وغَمائم الأبصار، هي مفعول فَرَّتْ، وهي جُفون أعينهم، هذا قولٌ، وقد يصح أن يكون فَرَّتْ من الفِرارِ، وغَمائمك الأبصار من صِفَةِ العَجَاج، وهو الغُبار ونَصَبَه على الحالِ من العَجَاج، وإن كان لفظُه لفظَ المَعْرِفَة عند من ليس بشاذ في النحو. ولا ماهر في العربية، وأما عند أهل التحقيق، فهو نكرة، لأنه لم يرد الغَمَائم حقيقة وإنما أراد مثل الغَمَائِم، فهو مثل قول امرىء القيس:

بمنجرد قيد الأوابد هيكل

ذلك، سألوا مرسولَ الله على أن يُعاملهم في الأموال على النَّصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم، وأعمر لها؛ فصالحهم رسولُ الله على النَّصف، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم؛ فصالحه أهل فَدك على مثل ذلك، فكانت خَيْبر فَيْنًا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله على، لأنهم لم يَجْلبوا عليها بخيل ولا ركاب.

فَقيدُها هُنا نَكِرَةٌ، لأنه أراد مثل القَيْدِ، ولذلك نَعَتَ به مُنْجَرِدًا، أو جعله في معنى مُقَيِّد، وكذلك قول عَبْدَة بن الطَّبيب:

### تحية من غادرته غَرَضَ الرَّدَى

فغضب غرضًا على الحال: وأصعُّ الأقوالِ في قوله سبحانه: ﴿ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [طله: ١٣١] أنه حالٌ من المُضْمَر المَخْفُوض، لأنه أرادَ التشبية بالزهرةِ من النبات، ومن هذا النحو قولُهم: جاء القومُ الجَمَّاء الغَفِير انتصب على الحال، وفيه الألفُ واللامُ، وهو من باب ما قدّمناه من التشبيه، وذلك أن الجَمَّاءَ هي بَيْضَةُ الحَدِيدِ تُعْرَفُ بالجَمَّاءِ والصَّلْعَاءِ، فإذا جُعِل معها المِغْفَرُ، فهي غَفِيرٌ، فإذا قلت: جاءوا الجَمَّاء الغَفِير، فإنما أردت العمومَ والإحاطَة بجميعهم، أي: جاءوا جَيْئَةً تشملهم وتَسْتَوْعبُهم، كما تُحيط البيضَةُ الغَفِيرُ بِالرأس، فلما قصدوا مَعْنى التشبيه دخل الكلامُ الكثيرُ كما تقدّم، وكذلك قولُهم: تَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبًا، وأَيَادِي سَبًا، أي: مثل أَيْدِي سَبًا، فحَسُنَتْ فيه الحالُ لذلك، والذي قُلْنَاه في معنى الجَمَّاءِ الغَفِير رواه أبو حاتم عن أبي عُبَيْدَةً، وكان عَلاَّمَةً بكلام العَرب، ولم يَقَعْ سِيبَوَيْهِ على هذا الغرضِ في معنى الجَمَّاءِ، فجعلها كلمة شاذَّة عن القياس، واعتقد فيها التعريفَ وقرنها بباب وَحده، وفي باب وَحده أسرارٌ قد أمليناها في غير هذا الكتاب، ومَسْأَلَةُ وَخْدَه تختصّ ببابِ وَخْده، وهذا الذي ذكرنا من التَّنْكِير بسبب التشبيه، إنما يكون إذا شَبَّهْتَ الأوّل باسم مُضَافٍ، وكان التشبيهُ بصفةٍ مُتَعَدِّيةٍ إلى المضاف إليه، كقوله: قَيْدِ الأوَابِدِ، أي: مُقَيِّد الأوابد، ولو قلت: مررت بامرأة القَمر على التشبيه لم يجز، لأن الصفة التي وقع بها التشبيهُ غير مُتَعَدِّية إلى القمر، فهذا شَرْطٌ في هذه المسألة، ومما يحسُن فيه التنكير وهو مضاف إلى معرفةٍ اتفاقُ اللفظين كقوله: له صَوْتُ صوتَ الحِمَار وزَئيرٌ زئيرَ الأسَدِ، فإن قلت: فما بالُ الجَمَّاء الغفير، جاز فيها الحالُ، وليست بمضافة؟ قلنا: لم تقل العربُ جاء القومُ البّيضَةَ، فيكون مثل ما قدّمناه من قولك: مررت بهذا القمر، وإنما قالوا: الجَمَّاء الغفير بالصفة الجامعة بينها، وبين ما هي حالٌ منه، وتلك الصفة الجَمَم، وهو الاسْتِوَاءُ والغَفْرُ، وهي التغطية فمعنى الكلام: جاءوا جَيْئَةً مُسْتَوِيّةً لهم، مُوعِبَة لجميعهم، فقَوي معنى التشبيه بهذا الوصفِ، فدخل التنكِيرُ لذلك، وحَسُن النَّصْبُ على الحال وهي خال من المجيء.

#### الشاة المسمومة

فلما اطمأن رسول الله على أهدت له زينبُ بنت الحارث، امرأة سلاً م بن مِشْكم، شاة مَصْلِيَّة، وقد سألت أي عُضُو من الشاة أحبّ إلى رسول الله على فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السمّ، ثم سمّت سائر الشاة، ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي رسولِ الله على تناول الذراع، فلاك منها مُضْغة، فلم يُسِغها، ومعه بِشْر بن البَرَاء بن مَعْرُور، قد أخذ منها كما أخذ رسولُ الله على فأما بشر فأساغها؛ وأما رسولُ الله على فلفظها، ثم قال: "إن هذا العَظْم ليُخبرني أنه مَسْموم»، ثم دعا بها، فاعترفت، فقال: "ما حملكِ على ذلك؟» قالت: بلغت من قومي ما لم يَخف عليك. فقلت: إن كان مَلِكا استرحت منه، وإن كان نبيًا فسيُخبَرُ، قال: فتجاوزَ عنها رسولُ الله على ومات بِشْر من أكلَتِه التي أكل.

قال ابن إسحلق: وحدّثني مَروان بن عثمان بن أبي سَعيد بن المُعَلَّى، قال: كان رسولُ الله ﷺ قد قال في مرضه الذي توفي فيه، ودخلت أُمّ بِشْر بنت البراء بن مَعُرور تَعوده: يا أُمّ بشر، إن هذا الأوَانَ وجدتُ فيه انقطاع أَبْهَرِي من الأُكلَة التي أكلت مع أخيك بخيبر. قال: فإن كان المسلمون لَيُرون أنّ رسولَ الله ﷺ مات شهيدًا، مع ما أكرمه الله به من النبوّة.

## الشاة المسمومة(١)

فصل: وذكر حديث الشاةِ المَسْمُومَةِ، وأكل بِشْرِ بن البَرَاءِ منها، وفيه: أن الذراعَ كانت تُعْجِبُه، لأنها هادِي الشاةِ، وأبعدُها من الأذى، فلذلك جاء مُفَسَّرًا في هذا اللفظ.

فأمّا المرأةُ التي سَمَّتُه، فقال ابن إسحاقِ: صفح عنها، وقد رَوى أبو داود أنه قتلها، ووقع في كتابِ شَرَفِ المُضطفى، أنه قتلها وصَلَبها، وهي زينب بنت الحارث بن سلام، وقال أبو داود: وهي أختُ مَرْحَب اليهودي، ورَوى أيضًا مثل ذلك ابن إسحاق، ووجه الجمع بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنها، أوّلُ لأنه كان \_ ﷺ - لا ينتقم لنفسه، فلما مات بِشْرُ بن البَرَاءِ من تلك الأكُلة، قتلها، وذلك أن بشرّا لم يزل مُعْتَلاً من تلك الأكُلة حتى مات منها بعد حول، وقال النبي ﷺ عند موته: «ما زالت أُكُلة خَيْبَر تُعَادُنِي، فهذا أَوَانُ مَعْتَدُنِي، المَرَّةَ بعد المَّرِي» (٢) وكان يَنفُتُ منها مثلُ عَجْم الزَّبِيب. وتُعَادُنِي، أي: تَعْتَادُنِي المَرَّةَ بعد

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۱۱/ ۲۰۹) وأبو داود (٤٥٠٩) والدارمي (۳/۱) وأحمد (۲/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (١١/١٠) والبخاري (٨/٩٩) معلقًا. وأبو داود (٤٥١٠).

### رجوع الرسول إلى المدينة:

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسولُ الله ﷺ من خَيبرْ انصرف إلى وادي القُرى، فحاصَر أهلَه ليالي، ثم انصرف راجعًا إلى المدينة.

### مقتل غلام للرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: فحدّثني ثور بن زيد، عن سالم، مولى عبد الله بن مُطيع، عن أبي هريرة، قال: فلما انصرفنا مع رسول الله على عن خَيبر إلى وادي القُرى نزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسولِ الله على غلام له أهداه له رفاعة بن زيد الجُذَامِيّ، ثم الضَّبِنيّ.

قال ابن هشام: جُذام، أخو لحم.

قال: فوالله إنه ليضع رَخل رسولِ الله عَلَيْ إذ أتاه سَهْم غَرْب فأصابه فقتله، فقلنا: هنيئًا له الجنّة، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «كلاّ، والذي نفس محمد بيده، إنّ شملته الآن لتحترق عليه في النّار، كان غَلّها من فيء المسلمين يوم خَيْبر». قال: فسمعها رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْ، فأتاه فقال: يا رسول الله، أصبتُ شِراكَيْن لنَعلين لي، قال: فقال: يُقدّ لك مثلهما من النار.

## أمر ابن مغفل والجراب:

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتّهم، عن عبد الله بن مُعَفَّل المُزَني، قال: أصبتُ من فَيْء خَيبر جرَابَ شَحْم، فاحتملته على عاتقي إلى رَحْلي وأصحابي. قال: فلقيني

### المَرَّةِ، قال الشاعر:

أُلاَقِي من تَذَكُر آلِ لَيْلَى كما يَلْقى السَّلِيمُ من العِدَادِ والأَبْهَرُ: عِرقٌ مُسْتَبْطِن القلب. قال ابن مُقْبل:

ولِلْفُؤَاد وَجِيبٌ تحتَ أَبْهَرِه لَذُمَ الوَلِيدِ وراءَ الغَيْبِ بالحَجَرِ

وقد رَوى مَعْمَرُ بن راشدِ في جامِعِه عن الزُّهْرِيِّ أنه قال: أَسْلَمَتْ فتركها النبيُّ - عَالَ معمر: هكذا قال الزُّهْرِي: أسلمت، والناس يقولون: قتلها، وأنها لم تُسْلِم، وفي جامع مَعَمْرِ بن رَاشدِ أيضًا أن أُمَّ بِشْرِ بن البَرَاء قالت للنبيِّ ﷺ في المرض الذي مات منه ما تَتَّهِمُ يا رسول الله، فإني لا أتَّهم ببشرِ إلاَّ الأُكْلَةَ التي أكلها معك بخيبر، فقال: وأنا لا أتهم بنفسي إلاّ ذلك، فهذا أوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي.

صاحبُ المَغانم الذي جُعل عليها، فأخذ بناحيته وقال: هلُمَّ هذا نقسمه بين المسلمين، قال: قلت: لا والله لا أُعطيكه، قال: فجعل يُجابذني الجراب. قال: فرآنا رسولُ الله ﷺ ونحن نَصْنع ذلك. قال: فتبسّم رسولُ الله ﷺ ضاحكًا، ثم قال لصاحب المَغانم: لا أبا لك، خلّ بينه وبينه، قال: فأرسله، فانطلقتُ به إلى رَخلي وأصحابي، فأكلناه.

### أبو أيوب يحرس الرسول على الله بنائه بصفية

قال ابن إسحلق: ولمّا أغرس رسولُ الله ﷺ بصفيّة، بَخَيْبر أو ببعض الطريق، وكانت التي جَمّلتها لرسول الله ﷺ، ومَشَّطتها وأصلحت من أمرها أم سُليم بنت مِلحان، أمّ أنس بن مالك. فبات بها رسولُ الله ﷺ في قُبّة له، وبات أبو أيّوب خالد بن زيد، أخو بني النّجّار متوشّحًا سيفه، يحرس رسولَ الله ﷺ، ويُطيف بالقُبة، حتى أصبح رسولُ الله ﷺ، فلما رأى مَكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله، خِفْت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلتَ أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عَهْدِ بكُفْرٍ، فخفظنى الله عليك. فزعموا أن رسولَ الله ﷺ، قال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يُخفظنى».

### بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر

قال ابن إسحلق: وحدّثني الزُّهري، عن سعيد بن المُسيِّب، قال: لما انصرف رسولُ الله على من خَيْر، فكان ببعض الطريق، قال من آخر الليل: مَنْ رجل يحفظ علينا الفَجر لعلنا ننام؟ قال بِلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسولُ الله على ونزل الناس فناموا، وقام بلالٌ يصلي، فصلّى ما شاء الله عزّ وجلّ أن يصلي ثم استند إلى بعيره، واستقبل الفَجْرَ يَرمُقه، فَغَلَبتُه عينه، فنام، فلم يُوقظهم إلا مَسُّ الشمس، وكان رسولُ الله على أوّل أصحابه هَب، فقال: «ماذا صنعتَ بنا يا بلال؟» قال: يا رسول الله أخذ بنفسك، قال: «صدقت»، ثم اقتاد رسولُ الله على بعيره غير كثير، ثم أناخ فتوضأ، وتوضأ الناس، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلّى رسولُ الله على بالناس، فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلُوها إذا ذَكَرْتموها»، فإن الله فلما سلّم أقبل على الناس، فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلُوها إذا ذَكَرْتموها»، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿أقِم الصّلاة لِذِكْرِي﴾.

## شعر ابن لُقيم في فتح خيبر:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ الله ﷺ، فيما بلغني، قد أعطى ابن لُقَيم العبسي، حين افتتح خَيبر، ما بها من دَجاجة أو داجن، وكان فَتح خَيبر في صَفر، فقال ابنُ لُقَيْم العَبْسي في خَيبر:

رُمِيتْ نَطَاةِ من الرَّسول بِفَيْلَةٍ واستَيْقنت بِالذَلِّ لَما شُيِّعَتْ واستَيْقنت بِالذَلِّ لَما شُيِّعَتْ صَبحت بني عمرو بن زُرْعة غُدوة جرَتْ بأبطَحها الذيول فلم تدع ولكل حِضن شاغِل من خَيْلِهم ومُهاجِرِين قَد اغلَمُوا سِماهُمُ ولقد عَلِمتُ ليَغلبنَ محمَّد ولقد عَلِمتُ ليَغلبنَ محمَّد فرّت يَهُودُ يوم ذلك في الوَغَى

شهباء ذاتِ مَناكب وفقارِ ورجال أسلَم وسطها وغفار والشَّقُ أظْلَم أهلُه بنهار إلاّ الدَّجاج تَصيح في الأسحار مِن عُبَد أشهل أو بني النَّجار فوقَ المَغافر لم يَنُوا لفِرار وليَشُوينَ بها إلى أضفار تحت العَجَاج غَمَائِمَ الأَبْصَارِ

قال ابن هشام: فَرَّت: كشفت، كما تُفرّ الدَّابة بالكشف عن أسنانها، يريد كشفت عن جُفون العُيون غمائم الأبصار، يريد الأنصار.

### حديث المرأة الغفارية

وقال ابن إسحاق: وشهد خَيبر مع رسول الله ﷺ نِساء من نساء المسلمين، فرَضَخ لهنّ رسولُ الله ﷺ من الفّيءِ، ولم يضرب لهنّ بسهم.

#### حول حديث المرأة الغفارية

فصل: وذكر حديث الغِفَارِية التي شَهِدت خَيْبَر، ولم يُسَمَّها، وقد يقال: اسمُها لَيْلَى، ويقال: هي امرأةُ أبي ذَرُ الغِفَارِيِّ، وقولها: رَضَخَ لي رسولُ الله \_ ﷺ \_ أَصْلُ الرَّضْخ أَن تَكْسِر من الشَّيْءِ الرَّطْبِ كِسْرَةً فتُعْطِبُها، وأما الرَّضْخُ بالحَاء المهملة، فكَسْرُ اليابس، الصَّلْب، قال الشاعر:

كما تَطَايَر عن مِرْضَاحِه العَجَمْ

قال ابن إسحلى: حدّثني سليمان بن سُحَيم، عن أُميّة بن أبي الصلت، عن امرأة من بني غِفار، قلنا: من بني غِفار، قد سمّاها لي، قالت: أتيت رسول الله على في نِسْوة من بني غِفار، فقلنا: يا رسولَ الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خَيْبر، فنُداوي الجَرْحى، ونُعِين المسلمين بما استَطعنا، فقال: على بَرَكَةِ الله. قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حَدَنة، فأردَفني رسولُ الله على عقيبة رَخله. قالت: فوالله لنزل رسولُ الله على إلى الصبح وأناخ، ونزلت عن حقيبة رَخله، وإذا بها دَمٌ مني، وكانت أوّلَ حَيضة حِضْتُها، قالت: فَتَقبَّضْتُ إلى الناقة واسْتَخيَيْت، فلما رأى رسولُ الله على من نفسك، ثم الدم، قال: «ما لكِ؟ لعلك نُفِسْتِ»، قالت: قلت: نعم، قال: «فاصلحي من نفسك، ثم خُذِي إناء من ماء، فاطرَحي فيه مِلْحًا، ثم اغسِلي به ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمَرْكِك.».

قالت: فلما فتح رسولُ الله ﷺ خَيبر، رضَخ لنا مِن الفيء، وأخذ هذه القِلادة التي تَرَيْن في عنقي فأعطانيها، وعلَّقها بيده في عُنقي، فوالله لا تُفارقني أبدًا.

قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تُذفن معها. قالت: وكانت لا تطهّر من حيضة إلا جعلت في طُهُورها مِلْحًا، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت.

## من أحكام الماء:

وقولها: أمرني أن أجْعَلَ في طَهُورِي مِلْحًا. فيه رَدِّ على مَنْ زَعَمَ مِن الفقهاء أن المِلْحَ في الماء إذا غيَّر طعمَه صيَّره مُضافًا طاهرًا غير مُطَهِّر، وفي هذا الحديث ما يدفع قوله: ومن طريق النظر أن المخالِط للماء إذا غَلَب على أحدِ أوصافه الثلاثة: الطَّعْم، أو اللونِ، أو الرائحة، كان حكمُ الماء كحُكم المُخالِطِ له، فإن كان ظاهرًا غيْرَ مُطَهِّرٍ كان الماء به كذلك، وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطَهِّرًا كالبَوْل كان الماء لمخالطته كذلك، وإن كان الماء به كذلك، وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطَهِّرًا كالبَوْل أن الماء لمخالطة كذلك، فهو المخالِط له طاهرًا مُطَهِّرًا كالترابِ كان الماء طاهرًا مُطهرًا، والمِلْح إن كان ماء جامدًا، فهو في الأصل طاهر مُطهرً، وإن كان معدنيًا تُرَابيًا، فهو كالتراب في مخالطة الماء، فلا معنى لقول من جَعله ناقلاً للماء عن حُكم الطهارة والتطهير، ووقع في رواية يونس في السيرة أن للنبيَّ عَلَيْ اغتسل عام الفتح من جَفْنَةِ فيها ماءٌ وكافور، ومَحْمَلُ هذه الرواية عندي إن صَحَّت على أنه قَصَد بها التطيَّب، وأنه لم يكن مُحْدِثًا، ولأبي حَنِيفَة في هذه الرواية صَحَّت على أنه قَصَد بها التطيَّب، وأنه لم يكن مُحْدِثًا، ولأبي حَنِيفَة في هذه الرواية مُتَعَلِّقٌ لترخِيصه.

#### شهداء خيبر

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استُشهد بخيبر من المسلمين، من قُريش ثم من بني أُميَّة بن عبد شمس، ثم من حلفائهم: ربيعة بن أكثم بن عَبْرَةَ بن عمرو بن · لُكَيْر بن عامر بن غَنْم بن دُودان بن أسد، وتُقِيف بن عمرو، ورِفَاعة بن مَسْروح.

ومن بني أسد بن عبد العُزى: عبد الله بن الهُبَيب، ويقال: ابن الهَبِيب، فيما قال ابنُ هشام، بن أُهَيْبِ بن سُحَيْم بن غِيرَة، من بني سعد بن ليث، حليف لبني أسد، وابن أختهم.

ومن الأنصار ثم من بني سلمة: بِشْر بن البَرَاء بن مَعْرور، مات من الشاة التي سُمّ فيها رسولُ الله ﷺ: وفُضَيْل بن النعمان. رجلان.

ومن بني زُرَيق: مسعود بن سَعْد بن قيس بن خَلَدَة بن عامر بن زُريْق.

ومن الأوس ثم من بني عبد الأشهل: محمود بن مَسْلمة بن خالد بن عدي بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث، حليف لهم من بني حارثة.

ومن بني عمرو بن عوف: أبو ضَيَّاح بن ثابت بن النُّعمان بن أُميَّة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، والحارث بن حاطب؛ وعروة بن مُرَّة بن سُراقة، وأَوْسُ بن القائد، وأُنيْف بن حُبَيْبِ، وثابت بن أَثْلَة، وطلحة.

ومن بني غِفار: عُمارة بن عُقبة، رمى بسهم.

#### من شهداء خيبر

وذكر فيمن استُشهد بخَيْبَر: أبا الضَّيَاحِ بن ثابت، ولم يُسَمَّه، وقال الطبري: اسمُه النُّعْمَانِ بن ثابت بن النعمان، وقال غيره: اسمُه عُمَيْرٌ.

وذكر فيمن استشهد: عامرَ بن الأَكْوَع، وهو الذي رجع عليه سيفُه فقتله، فشكَ الناسُ فيه، فقالوا: قتله سلاحُه، فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "إنه جَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وقَلَّ عَرَبِيَّ، فيه، فقالوا: قتله سلاحُه، فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "إنه جَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وقلَّ عَرَبِيَّ، مُشَابِهَا مثله»، وفي رواية: مَشَى به مثله، ويُروى أيضًا: نَشأَ بها مِثْله، كل هذا يُروَى في الجامِع الصحيح، وهذا اضطرابٌ من رُوَاةِ الكتاب، فمن قال: مشى بها مِثْلَه فالهاء عائدة على المدينة، كما تقول: ليس بين لابَيتُها مثلُ فلان، يقال: هذا في المدينة، وفي الكُونَةِ، ولا يقال: في بلد ليس حوله لابتانِ، أي: حَرَّتان، ويجوز أن تكون الهاءُ عائدةً على الأرض، كما قال سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عليها فَانِ﴾ [الرحمان: ٢٦].

ومن أسلم: عامر بن الأكوع، والأسود الراعي، وكان اسمه أسلم. قال ابن هشام: الأسود الراعى من أهل خَيْبَر.

وممن استُشهد بخيبر فيما ذكر ابن شهاب الزّهريّ، من بني زهرة: مسعود بن ربيعة، حليف لهم من القارة.

ومن الأنصار بني عمرو بن عوف: أوس بن قَتادة.

### أمر الأسود الراعى في حديث خيبر:

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي، فيما بلغني: أنه أتى رسول الله على وهو محاصر لبعض حُصون خيبر، ومعه غَنم له، كان فيها أجِيرًا لرجل من يهود، فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام، فعرضه عليه، فأسلم وكان رسول الله على لا يَحْقِر أحدًا أن يَدْعوه إلى الإسلام، ويعرضه عليه فلما أسلم قال: يا رسول الله، إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال: الشرب في وُجوهها فإنها ستَرْجع إلى ربها» وأو كما قال فقال الأسود: فأخذ حَفْنة من الحصى فرَمى بها في وُجوهها، وقال: «ارجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك أبدًا»، فخرجت مجتمعة كأن سائقًا يسوقها، حتى دخلت الحِضن، ثم تقدّم إلى ذلك الحصن فخرجت مجتمعة كأن سائقًا يسوقها، حتى دخلت الحِضن، ثم تقدّم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلّى لله صلاة قطّ، فأتي به رسولُ لله على فوضع خلفه، وسُجِّي بشَمْلَة كانت عليه، فالتفت إليه رسولُ الله على ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله، لِمَ أعرضت عنه؟ قال: "إن معه الآن من أصحابه ثم أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله، لِمَ أعرضت عنه؟ قال: "إن معه الآن

#### الحال من النَّكرة:

ومن رواه مُشَابهًا مُفَاعِلاً من الشَّبَه، فهو حالٌ من عَرَبي، والحال من النَّكرة لا بأس به إذا دَلَّت على تَصْحِيح مَعْنَى كما جاء في الحديث: فصلًى خَلْفَه رجالٌ قيامًا. الحَالُ هاهنا مُصحِّحةٌ لفِقْهِ الحديث، أي: صَلُّوا في هذهِ الحال، ومن احتج في الحالِ من النَّكرة بقولهم: وقع أمْرُ فَجْأَةٌ، فلم يصنع شَيْئًا، لأن فَجْأَةٌ، ليس حالاً من أمرٍ، إنما هو حالٌ مِن الوقوع، كما تقول: جاءني رجل مَشْيًا، فليس مَشْيًا حالٌ مِنْ رجل، كما توهموا، وإنما هي حالٌ من المجيء لأن الحال هي صاحبُ الحال، وتنقسم أقسامًا: حالٌ من فاعل كقولك: جاء زيد مشيئا، وحال من الفعل كقولك: جاء زيد مشيئا، وحال من المفعول، كقولك: جاء زيد مَشْيًا ورَخْضًا، وحال من المفعول، كقولك: جاءني القومُ جالِسًا، فهي صفة المفعول في وقت وقوع الفعل عليه، أو صفة الفاعل في وقت وقوع الفعل عليه، أو صفة الفاعل في وقت وقوع الفعل عليه، أو صفة الفاعل في وقت وقوع ونعني بالفعل: المصدر.

قال ابن إسحاق: وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذُكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلَّت (له) زوْجتاه من الحُور العين، عليه تَنْفُضان التراب عن وجهه، وتقولان: تَرّب الله وجه من ترّبك، وقتلَ مَنْ قتلك.

## أمر الحجاج بن علاط السلمي

قال ابن إسحل : ولما فُتحت خيبر، كلَّم رسول الله ﷺ، الحَجَّاجُ بن عِلاَطِ السُّلَمِي، ثم البَهْزي، فقال: يا رسول الله ، إن لي بمكة مالاً عند صاحبتي أم شَيبة بنت أبي طَلَحة ـ وكانت عنده، له منها مُغرَّض بن الحَجَّاجِ ومالٌ متفرّق في تجَّار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله من أن أقول، قال: فأذن لي يا رسول الله من أن أقول، قال: قل قال الحجَّاج: فخرجتُ حتى إذا قدمت مكة وجدت بَثَنِيَّة البيضاء رجالاً من قريش يتسمَّعون الأخبار، ويسألون عن أمر رسول الله ﷺ، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز، ريفًا ومَنعة ورجالاً، فهم يتحسسون الأخبار، ويسألون الركبان، فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط ـ قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي، عنده والله الخبر ـ أخبرنا يا أبا محمد، فإنه قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسرّكم، بلد يهود وريف الحجاز، قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسرّكم، قال: فالنَبطوا بجنبي ناقتي يقولون: إيه يا حجاج، قال: قلت: هُزم هزيمة لم يسمعوا بمثلها قط، وأُسر محمد أسرًا، وقالوا: لا بمثلها قط، وقُتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط، وأُسر محمد أسرًا، وقالوا: لا نقاموا وصاحوا بمكة، فيقتلوه بين أظهرهم بمَنْ كان أصاب من رجالهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة، وقالوا: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن

### حديث الحجاج بن علاط

فصل: وذكر حديث الحجّاج بن عِلاَطِ السُّلَمي: وقد ذكرنا في حديث إسلامه خبرًا عجيبًا اتفق له مع الجِنِّ، وهو والد نَصْرِ بن حَجَّاج الذي حلق عمرُ رأسَه، ونفاه من المدينة لما سمع قول المرأة فيه:

ألاً سَبِيلَ إلى خَمْرِ فأشربَها أم لا سَبِيلَ إلى نَصْرِ بن حَجَّاج

وهذه المرأة هي الفِرَيْعَةُ بنت هَمَّام، ويقال: إنها أُمُّ الحَجَّاج بن يُوسُف، ولذلك قال له عُزوَةُ بن الزُّبَيْر: يا ابن المُتَمنِّية، وكان من أحسن الناس لِمَّة ووَجْهَا، فأتى الشام، فنزل على أبي الأغور السُّلَمِي، فَهَوِيَتْه امرأتُه، وهَوَاها، وفَطَن أبو الأعور لذلك بسبب يطول ذِكْرُه، فابتنى له قُبَّةً في أقصى الحَيِّ، فكان بها، فاشتد ضناه بالمرأة، حتى مات كَلفًا بها، وسُتي المُضنَى وضُرِبت به الأمثالُ. وذكر الأَضبَهانِيُّ في كتاب الأمثال له خَبَره بطوله.

يُقدم به عليكم، فيُقتل بين أظهُركم. قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكَّة وعلى غُرمائي، فإني أُريد أن أقدم خيبر، فأصيب من فَلّ محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقني التجّار إلى ما هنالك.

قال ابن هشام: ويقال: من فيء محمد.

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لى مالى كأحَثُ جَمْع سمِعت به. قال: وجئت صاحبتي فقلت، مالي، وقد كان لي عِندها مال موضوع، لعليّ ألحق بخُيْبر، فأصيبَ من فُرص البيع قبل أن يسبقني التجّار، قال: فلما سمع العباس بن عبد المطَّلب الخَبر، وجاءَه عني، أقبل حتى وقف إلى جَنْبي وأنا في خيمة من خِيام التجار، فقال: يا حجَّاج، ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفْظ لما وضعتُ عندك؟ قال: نعم. قال: قلت: فاستأخر عنى حتى ألقاك على خلاء فإنى في جَمْع مالى كما ترى، فانصرف عنى حتى أفرُغ. قال: حتى إذا فرغتُ من جمع كل شيء كان لى بمكّة، وأجمعتُ الخروجَ، لقيت العباسَ، فقلت: احفظ على حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشى الطلب ثلاثًا، ثم قل ما شئت، قال: أفعل. قلت: ﴿فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسًا على بِنْت مَلِكهم يعني صفيَّة بنت حُييّ، ولقد افتتح خَيْبر، وانتثل ما فيها، وصارت له ولأصحابه، فقال: ما تقول يا حجَّاج؟ قال: قلت: إي والله فاكتم عني، ولقد أسلمتُ وما جئتُ إلا لآخذ مالي، فَرَقًا من أَن أُغلب عليه، فإذا مضت ثلاثُ فأظهر أمرك، فهو والله على ما تحبّ، قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لَبس العباس حلَّة له، وتحلِّق، وأخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى الكعبة، فطاف بها، فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التجلُّد لحرّ المصيبة، قال: كلاّ، والله الذي حلفتم به، لقد افتتح محمد خُيبر وتُرك عروسًا على بنت مَلِكهم، وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحتْ له ولأصحابه، قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مُسْلَمًا، فأخذ مالَه، فانطلق ليَلحق بمحمد وأصحابه، فيكون معه. قالوا: يا لعباد

وقوله: الحجّاجُ بن عِلاَطِ، والعِلاَطُ وَشمّ في العنق، ويقال له: العُلْطَة أيضًا، وقوله للنبيّ ﷺ: لا بُدَّ لِي أَن أَقُولَ، فقال له: «قل»، يعني التَّكذُب، فأباحه له، لأنه من خُدَعِ الحَرْب، وقال: المُبَرُد: إنما صوابه: أَتقَوَّل إذا أردت معنى التَّكذُب، وأخذ هذا المعنى حبيب فقال:

بحَسْبِ امْرِىءِ أَثْنَى عَلَيْكُ بِأَنَهُ يَعْدُولُ، وإِنْ أَرْبَى فَلَا يَتَـَقَّوُلُ أي: يقول الحق إذا مدحك، وإن أفرط فليس إفراطُه بِتَقَوَّلِ.

الله! انفلت عدو الله، أما والله لو عَلمنا لكان لنا وله شأن، قال: ولم يَنشَبوا أن جاءهم الخبر بذلك.

### شعر حسّان عن خيبر:

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسَّان بن ثابت: يِنْسَما قَاتَلَتْ خَيابِر عَمًا جَمَعُوا مِن مَزارِع ونخيل كَرِهُوا المَوْتَ فَاسْتُبِيحَ حِماهُم وأَقَرَوا فِعْلَ اللَّبِيم الذَّليل أمِنَ المَوْتِ يَهْرِبُونَ فَإِنَّ الْ حموت مَوْت الهُزَال غيرُ جميل

#### حسّان يعتذر عن أيمن

وقال حسَّان بن ثابت أيضًا، وهو يعذر أيمَن ابن أُمِّ أيمن بن عُبيد، وكان قد تخلُّف

#### تفسير أولى لك:

وذكر غير ابن إسحل في حديث حَجَّاج أن قُريْشًا قالت: حين أَفْلَتَهُمْ: أَوْلَى له، وهي كلمة معناها: الوعيد، وفي التنزيل: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ [القيامة: ٣٤]، فهي على وزن أَفْعَل، من وَلِي أي: قد وَلِيَه الشَّرُ، وقال الفارسي: هي اسْمُ عَلم ولذلك لم ينصَرف، وجدت هذا في بعض مسائِله، ولا تَتَّضِحُ لي العَلَميَّةُ في هذه الكلمة، وإنما هو عندي كلامً حُذِف منه، والتقدير: الذي تصير إليه من الشرّ أو العقوبة أولى لك، أي: ألزم لك، أي: إنه وَصْف إنه يَلِيك، وهو أولى لك، ممَّا فَرَرْتَ منه، فهو في موضع رفع، ولم ينصرف لأنه وَصْف على وزن أَفْعَل، وقول الفارسي: هو في موضع نَصْبِ جعله من باب تَبًا له، غير أنه جعله عَلَمَ لما رآه غير مُنَوَّن.

## أم أيمن

فصل: وذكر شِغْرَ حَسَّان في ابن أُمَّ أَيْمَنَ، واسم أبيه عُبَيْدٌ، واسم أمه أُمُّ أَيْمَنَ بَرَكُهُ، وهي أُم أُسَامَة بن زَيْد، يقال لها: أُم الظّبَاء، قال الواقدي: اسمُها بَرَكَةُ بنت ثَعْلَبة [بن عمرو بن حصن بن مالك بن مسلَمة بن عمرو بن النعمان] وكانت أَمة لعبدِ الله بن عَبْدِ المطّلب، وكان النبيُ يَ الله يقول: "أُمُّ أَيْمَنَ أُمي بعد أُمِّي»، ويقال: كانت لآمِنة بنتِ وَهْبِ أُمُّ النبيّ - عَلَيْ المهدينة، وليس معها أحد، وذلك النبيّ - وهي التي هاجرت على قَدَمَيْها من مَكَّة إلى المدينة، وليس معها أحد، وذلك في حَرَّ شَدِيد، فَعَطِشَتْ، فسمعت حَفِيفًا فوق رأسِها، فالتفت، فإذا دِلْوٌ قد أُدلِيَتْ لها من السَّمَاءِ فشَرِبَتْ منها، فلم تَظْمأ أبدًا، وكانت تَتَعَهّد الصومَ في حَمَارًةِ القَيْظِ، لِتَعْطِشَ فلا

عن خيبر، وهو من بني عوف بن الخزرج، وكانت أُمُّه أُمُّ أيمن مولاةَ رسول الله ﷺ، وهي أُمَّ أَسامَة بن زيد، فكان أخا أُسامة لأُمه:

على حِينَ أن قالَتْ لأَيْمَنَ أُمَّهُ وأَيْمَنُ لم يجبُن ولكنَّ مُهْرَه ولولا الذي قد كان من شأن مُهْرِه ولكنَّه قد صدّه فعل مُهره

ولكنَّه قد صَدَّهُ شأنُ مُهرهِ

جَبُنْتَ ولم تَشْهَد فوارسَ خَيْبر أضَرّ به شُرْبُ المَديدِ المخمَّر لَقاتل فيهم فارسًا غير أعسر وما كان منه عندَه غير أيْسَر

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك، وأنشدني:

وما كانَ لولا ذاكمُ بمُقَصّر

## شعر ناجية في يوم خيبر:

قال ابن إسحاق: وقال ناجية بن جُندب الأسلمي:

يا لِعبادِ اللهِ فيم يُرزَّعَبُ ما هُوَ إلا مَأْكُلُ ومَشْرَبُ وجَنَّةٌ فيه نَعيمٌ مُعْجِبُ

وقال ناجية بن جُنْدَب الأسْلَميّ أيضًا:

أنا لِمَنْ أَنْكَرَنِي ابنُ جُنْدَبِ يَا رُبَّ قِرْدٍ فِي مَكَرِّي أَنْكَبِ طَاحَ بِمغْدَى أَنْسُرٍ وثَغْلَب

تَغْطَشُ وكان النبيّ \_ ﷺ ـ يزورها، وكان الخليفتان يَزْورَانِها بعده، وقد رُوِي مثلُ قِصَّتِها عن أُمُّ شريك الدَّوْسِيَّة أنها عَطِشَت في سفر فلم تجد ماء إلاَّ عند يَهُودِي، وأبى أن يَسْقِيها إلاَّ أن تَدِين بدِينه فأبَتْ إلاّ أن تموتَ عَطشًا، فدُلِّيَتْ لها دِلْوٌ من السماء فشربت، ثم رُفِعَت الدِّلُو، وهي تنظر. ذكر خبَرها ابنُ إسحاق في السيرة من غير رواية ابن هشام، وهو أطول مما ذكرناه.

وقول حسّان:

وأَيْمَنُ لِم يَجْبُنُ ولكن مُهْرَه أَضَرَّ بِه شُرْبُ المَدِيد المُخَمَّر

المديد: وقع في الأصل، وهو معروف، ولكن أَلْفَيْتُ في حاشية الشيخ عن ابن دُرَيْدِ: المَرِيد براءٍ، والمَرِيسُ أيضًا، وهو تَمُرٌ يُنْقَع ثم يُمْرَس وأنشد:

مُسْنَفَات تُسْقَى ضَيَاحَ المَرِيد

قال ابن هشام: وأنشدني بعض الرواة للشعر قوله: "في مَكَرّي"، و "طاح بمَغْدَى".

## شعر كعب في يوم خيبر:

وقال كعب بن مالك في يوم خيبر، فيما ذكر ابن هشام، عن أبي زيد الأنصاري:

> ونحن وَرَذْنا خَيْبَرًا وِفُرُوضَهُ جَوادٍ لذي الغايات لا واهنِ القُوَى عظيم رَمادِ القِدْرِ في كلّ شَتْوَةِ يَرى القَتْل مَذْحًا إِنْ أصابَ شَهادة يَدُود ويخمي عَن ذِمار محمدِ وينصره مِن كلّ أمْرِ يَريبه يصدق بالأنبياء بالغيب مُخلِصًا

بكل فتى عارِي الأشاجِع مِذْوَدِ جَريءٍ على الأغداءِ في كلّ مَشْهَدِ ضَرُوبٍ بنصلِ المَشْرَفِيّ المُهَنّد مِنَ اللهِ يَرْجُوها وَفَوْزَا بأحمَد ويدفَعُ عنه باللسان وباليدِ بجُود بنَفْس دونَ نَفْسٍ محمّد يريد بذاك الفوزَ والعزّ في غدِ

### أبو أيوب في حراسة النبي ﷺ:

وذكر قول النبي ﷺ لأبي أيُّوبَ حين بات يحرسه: «حَرَسَك الله يا أبا أَيُّوبَ، كما بِتَّ تحرس نبيَّه».

قال المؤلّف: فحرسَ الله أبا أَيُّوبَ بهذه الدعوةِ، حتى إن الرومَ لَتَحْرُس قَبْرَه، ويَسْتَسْقُون به، ويَسْتَصِحُون، وذلك أنه غزا مع يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ سَنَةَ خَمْسين، فلما بلغوا القُسْطَنْطِينَةَ مات أبو أَيُّوبَ هنالك، وأوصى يزيد أن يَدفنه في أقرب موضع من مدينة الروم، فركب المسلمون، ومَشَوْا به حتى إذا لم يجدوا مساغًا، دفنوه، فسألتهم الرومُ عن شأنهم، فأخبروهم أنه كبير من أكابِر الصحابة، فقالت الروم ليزيدَ ما أَحْمَقَك وأَحْمَقَ مَنْ أرسلك أَمِنْتَ أَن نَنْبِشَه بعدَك، فَنَحْرِق عظامَه، فأقسم لهم يزيد لئن فَعَلوا ذلك لَنَهْدِمَنَّ كُلَّ كَنِيسةِ بأرض العرب، وَلَننبِشَنَ قبورَهم، فحينئذ حلفوا لهم بدينهم لَيُكرِمُنَّ قبْرَه، ولَيَحْرُسُنَه ما استطاعوا، فروى ابنُ القاسم عن مالك، قال: بلغني أن الرومَ يَسْتَسْقُون بقبرِ أبي أَيُّوبٍ رحمه الله، فَسُقَوْن.

## ذكر مقاسم خيبر وأموالها

قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيبر، على الشّق ونطاة والكَتيبَة، فكانت الشّقُ ونَطاةُ في سُهْمان المسلمين، وكانت الكَتيبَة خُمْسَ الله، وسهم النبيّ عَلَيْ، وطُعْمَ رجال مشوا بين وسهم ذوي القُربي واليتامي والمساكين، وطُعْمَ أزواج النبيّ عَلَيْ، وطُعْمَ رجال مشوا بين رسول الله عَلَيْ وبين أهل فَدَك بالصلح؛ منهم مُحَيِّصَةُ بن مَسْعود، أعطاه رسولُ الله عَلَيْ وبيقا من شعير، وثلاثين وَسقا من تمر، وقُسمت خيبرُ على أهل الحُدَيبية، مَن شهد خيبر، ومَن غاب عنها، ولم يَغِب عنها إلا جابرُ بن عبد الله بن عمرو بن حَرام، فقسم له رسولُ الله عَلَيْ كَسَهْم مَنْ حضرها، وكان وادياها، وادي السُّريْرة، ووادي فقسم له رسولُ الله عَلَيْ كَسَهْم مَنْ حضرها، وكان وادياها، وادي السُّريْرة، ووادي خاص، وهما اللذان قُسِمت عليهما خيبر، وكانت نَطاة والشَّقُ ثمانية عشر سهمًا، نَطاة من ذلك خمسة أسهم، والشَّقُ ثلاثة عَشَرَ سهمًا، وقُسِمت الشَّقُ ونَطاةُ على ألف سهم، وثمانمائة سهم.

# مَن قُسمت عليهم خيبر:

وكانت عِدَّة الذين قُسمت عليهم خَيبر من أصحاب رسول الله ﷺ ألف سهم وثمانمائة سهم، برجالهم وخيلهم، الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتا فارس، فكان لكل فرس سهمان، ولفارسه سهم، وكان لكلّ راجل سهم؛ فكان لكل سهم رأسٌ جمِع إليه مائة رجل، فكانت ثمانية عشر سهمًا جُمع.

قال ابن هشام: وفي يوم خَيبر عَرَّب رسولُ الله ﷺ العربيّ من الخيل، وهَجَّن الهجين.

قال ابن إسحلق: فكان عليّ بن أبي طالب رأسًا، والزَّبير بن العوّام، وطلحةُ بن عبيد الله وعُمر بن الخطَّاب، وعبد الرحملن بن عوف، وعاصم بن عَديّ، أخو بني العَجْلان، وأُسَيْدُ بن حُضَير، وسهم الحارث بن الخزرج، وسهم ناعم، وسهم بني بيّاضة، وسهم بني عُبيد، وسهم بني حَزام من بني سَلمة وعُبَيْد السَّهام.

## قسم أموال خيبر وأراضيها

أمًّا قَسْم غنائِمها، فلا خِلاَفَ فيه وفي كل مَغْنَم بنَصُ القرآن كما تقدَّم في غَزَاة بدر، وأما أَرْضُها، فقسمها النبي ﷺ بين من حَضَرها من أهل الحُدَيْبِيَة وأخرج الخُمْسَ لله ولرسولِه، ولذِي القُرْبي واليَتَامي والمساكين وابنِ السبيل، وقد تقدَّم الكلام في معنى: لله ولرسوله، وما معنى سَهْم الله، وسَهْم الرَّسُولِ، ولولا الخروجُ عمّا صَمَدنا إليه لذكرنا سِرًا

قال ابن هشام: وإنما قيل له عُبَيْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر، وهو عُبَيْد بن أوْس، أحدُ بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

قال ابن إسحاق: وسهم ساعدة وسهم غفار وأسلَم، وسهم النَّجار وسهم حارثة، وسهم أوْس. فكان أوّل سهم خرّج من خَيْبر بنَطاة سهم الزبير بن العوّام، وهو الخَوْع وتابعه السُّرَيْر، ثم كان الثاني سهم بَيَاضَة، ثم كان الثالث سهم أُسَيْد، ثم كان الرابع سهم بني الحارث بن الخزرج، ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخَرْرج ومُزَينة وشركائهم، وفيه قُتِل محمود بن مَسْلمة، فهذه نَطاة.

ثم هبطوا إلى الشّق، فكان أوّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَدِي، أخي بني العَجُلان، ومعه كان سهم رسولِ الله عليه، ثم سهم عبد الرحمن بن عوف، ثم سهم ساعدة، ثم سهم النجّار، ثم سهم عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم سهم طَلْحة بن عُبيد الله، ثم سهم غفار وأسْلَم، ثم سهم عمر بن الخطّاب، ثم سهما سَلَمَة بن عُبيد وبني حَرام، ثم سهم حارثة، ثم سهم عُبيد السهام، ثم سهم أوْس، وهو سهم اللفيف، جمعت إليه جُهَينة ومن حَضر خيبر من سائر العرب، وكان حَذْوَه سَهُمُ رسول الله على الذي كان أصابه في سهم عاصم بن عديّ.

بديعًا وفِقْهًا عجيبًا في قوله تعالى: ﴿ لللهِ وللرسول ولذِي القربى ﴾ باللام، ولم يقل ذلك في البتامى والمساكين، وقال: وللرسول، وقال في أوّل السورة: ﴿ قُلِ الأَنْفَالُ لله والرسول ﴾ وقال في آية الفَيْء ﴿ ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ﴾ ولم يقل: رسوله، وكل هذا لحكمة، وحاشا لله أن يكون حرفٌ من التنزيل خاليًا من حِكمة. وقال أبو عُبَيْدٍ في كتاب الأموال: قسّم النبي ﷺ أرض خَيبَر أثلاثًا ، السُّلالِم والوَطِيحَ والكَتِيبَة ، فإنه تركها لنوائب المسلمين وما يَغرُوهم، وفي هذا ما يُقوِّي أن الإمام مَخيَّرٌ في أرضِ العَنوةِ إن شاء قسمها أُخذًا بقول الله سبحانه: ﴿ واعلموا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ الآية فيبُجريها مَجرى الغنيمة، وإن شاء وقفها كما فعل عُمرُ - رضي الله عنه - أخذًا بقول الله تعالى: ﴿ ما أفاء الله على رسولهِ من أهلِ القُرَى ﴾ إلى قوله: ﴿ والذين جَاءوا مِن بعدهم ﴾ فاستوعَبَتْ آيةُ الفَيْء جميعَ المسلمين، ومن يأتي هذهم، فسمّى آية القرى فَيئًا وسَمّى الأُخرى غَنِيمة، فَدَلُ على افتراقهما في الحكم، كما افترقا في التُسْمِية، وكما اختلف الفقهاء في هذه المسألةِ على أقوال منهم: مَنْ يرى قَسْمَ الأرضِ كما فعل النبي ﷺ بخَبْبر، وهو قول الشافعي، ومنهم من يراها وقفّا على المسلمين لبَيْتِ مالهم، ومنهم من يقول بتَخيير الإمام في ذلك، فكذلك افترق رأيُ وقفّا على المسلمين لبَيْتِ مالهم، ومنهم من يقول بتَخيير الإمام في ذلك، فكذلك افترق رأيُ

ثم قسَم رسولُ الله ﷺ الكَتِيبة، وهي وادي خاص، بين قرابته وبين نسائه، وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها، فقسم رسولُ الله ﷺ لفاطمة ابنته مائتي وَسْق، ولعلى بن أبي طالب مائة وَسْق، ولأُسامةَ بن زيد مائتي وَسْق، وخمسين وسقًا من نوى، ولعائشة أُمّ الْمؤمنين مائتي وَسْق، ولأبي بكر بن أبي قُحافة مائة وَسْق، ولعَقيل بن أبي طالب مائة وَسْق وأربعين وَسْقًا، ولبني جعفر خمسين وَسْقًا، ولربيعة بن الحارث مائة وَسْق، وللصَّلْت بن مَخْرَمة وابنيه مائة وَسْق، للصَّلْت منها أربعون وَسْقًا، ولأبي نَبقة خمسين وسقًا ولرُكانة بن عبد يزيد خمسين وَسْقًا، ولقَيْس بن مَخْرَمة ثلاثين وَسْقًا، ولأبى القاسم بن مَخْرَمة أربعين وَسْقًا، ولبنات عُبَيْدة بن الحارث وابنه الحُصَين بن الحارث مائة وَسْق، ولبني عُبيد بن عبد يزيد ستين وَسْقًا، ولابن أوْس بن مَخْرمة ثلاثين وَسْقًا، ولمِسْطَح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وَسْقًا، ولأُمّ رُمَيْئَة أربعين وَسْقًا، ولنُعَيْم بن هِند ثلاثين وَسْقًا، ولبُحَيْنَة بنت الحارث ثلاثين وَسْقًا، ولعُجَيْر بن عَبد يزيدَ ثلاثين وَسْقًا، ولأمّ الحَكم ثلاثين وَسْقًا، ولجُمَانَةَ بنت أبي طالب ثلاثين وَسْقًا، ولابن الأزقم خمسين وَسْقًا، ولعبد الرحمان بن أبي بكر أربعين وَسْقًا، ولحمْنَة بنت جَحش ثلاثين وَسْقًا، ولأُمّ الزبير أربعين وَسْقًا، ولضُباعة بنت الزُّبير أربعين وَسْقًا، ولابن أبي خُنَيْس ثلاثين وَسْقًا، ولأَمْ طالب أَربعين وَسْقًا، ولأبي بضرة عشرين وَسْقًا، ولنُمَيلة الكَلْبي خمسين وَسْقًا، ولعبد الله بن وَهْب وابنتيه تسعين وَسْقًا، لابنيه منها أربعين وسقًا، ولأُمّ حبيب بنت جَحْش ثلاثين وَسْقًا، ولمَلْكُو بن عَبْدَة ثلاثين وَسْقًا، ولنسائه ﷺ سبعُ مائة وَ سُق .

قال ابن هشام: قمحٌ وشعير وتمر ونَوّى وغير ذلك، قسمه على قدر حاجتهم وكانت الحاجة في بني عبد المطّلب أكثر، ولهذا أعطاهم أكثر.

الصحابة عند افتتاح البلاد، فكان رأي الزُّبَيْرِ القَسْم، فكلّم عَمْرُو بن العاصي حين افتتح مصر في قَسْمِها فكتب عَمْرو بذلك إلى عُمَر بن الخطّاب، فكتب إليه عمر: أن دَعْها، ولا تقسّمها، حتى يجاهد منها حَبَل الحَبلَةِ، وقد شرحنا هذه الكلمة في المَبْعَثِ قبل هذا بأجزاء، وكذلك استأمر عُمَرُ - رضي الله عنه - الصحابة في قَسْم أرض السَّواد حين افتُتِحَتْ، فكان رأي عَلِيْ مع رأي عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن يَقِفَها، ولا يَقْسِمَها، وأرضُ السَّوادِ أولها من تُخُوم المَوْصِلِ مدامِعُ الماء إلى عَبّادَانِ من الساحِل عن يَسَارِ دِجْلَة، وفي العَرْضِ من جِبَال حُلُوانَ إلى القَادِسِيَّة مُتَّصِلاً بالعُذَيْبِ من أرضِ العربِ، كذا قال أبو عُبَيْدٍ، وكانت العرب تقول: ذَلَع البَرُ لِسَانه في السَّواد، لأن الأرضَ القادسيةِ كلسان في البرية داخلٍ في سَوَاد العراق، حكاها الطبرى.

## بسم الله الرحمان الرحيم

## ذكر ما أعطى محمد رسول الله ﷺ نساءه من قمح خيبر:

قسم لهن مائة وسق وثمانين وَسْقًا، ولفاطمة بنت رسول الله ﷺ خمسةً وثمانين وَسُقًا، ولأُمْ رُمَيْئة وَسُقًا، ولأُمْ رُمَيْئة خمسة أَوْسُه بن زيد أربعين وَسُقًا، وللمِقْداد بن الأسود خمسة عَشَر وَسُقًا، ولأُمْ رُمَيْئة خمسة أَوْسُق.

شهد عثمانُ بن عَفَّان وعباس وكتب.

#### وصاة الرسول عند موته:

قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن كَيْسان، عن ابن شهاب الزُهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: لم يُوصِ رسولُ الله على عند موته إلا بثلاث، أوصى للرَّهاويين بجاد مائة وَسْق من خيبر، وللداريين بجاد مائة وَسْق من خيبر، وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة، وألا يُتْرك بجزيرة العرب دينان.

ولما سار عُمَرُ إلى الشام، وكان بالجابِيةِ شاور فيما افتتح من الشام: أيَفْسِمُها؟ فقال له مُعَاذ: إنْ قِسْمَتُها لم يكن لمن يأتي بَعْدُ من المُسْلِمين شيءٌ، أو نحو هذا، فأخذ بقول مُعَاذ، فالحّ عليه بِلاَلٌ في جماعةٍ من أصحابِه، وطلبوا القَسْمَ، فلما أكثروا، قال: اللهم المُفنِي بِلاَلاً وَذَوِيه، فلم يأت الحولُ، ومنهم على الأرض عَيْنٌ تَطْرفُ، وكانت أرضُ الشام كُلّها عَنْوَةً إلا مَدَائِنَها، فإن أهلها صالحوا عليها، وكذلك بيتُ المَقْدِسِ فتحها عُمَرُ صُلْحًا بعد أن وَجَّه إليها خالد بن ثابت الفَهْمِيَّ فطلبوا منه الصلح، فكتب بذلك إلى عُمَر، وهو بالجابيةِ، فقَدِمَها، وقبل صلح أهلِها. وأرضُ السَّوادِ كُلُها عَنْوَةً إلا الحِيرَة فإن خالد بن الوليد صالح أهلَها، وكذلك أرض بلقْيَا (۱) أيضًا صُلْحٌ، وأخرى يقال لها: الليس. وأرضُ خُرَاسَان عَنْوَة إلا تَوْبِدُ، فإنها قَلْعَةٌ مَنِيعة وقِلاعٌ سواها، وأما أرضُ مِصْرٌ، فكان الليث بن سَعْدِ قد اقْتَنَى بها مَالاً وعاب ذلك عليه جماعة منهم يحيئ بن أيوب ومالكُ بن أنس، لأن أرضَ العَنْوَة لا تُشَرَى، وكان الليث يَرْوي عن يزيد بن أبي حبيب، أنها فُتِحَتْ صُلْحًا، وكلا الخبرين حَقَّ أَشْتَرى، وكان الليث يَرْوي عن يزيد بن أبي حبيب، أنها فُتِحَتْ صُلْحًا، وكلا الخبرين حَقَّ المُنها فُتِحَتْ صُلْحًا، وكلا الخبرين حَقَّ المُنها فُتِحَتْ صُلْحًا أَوْلُ، ثم انتكتَتْ بعدُ، فأُخِذَتِ عَنْوَةً، فمن ههنا نشأ الخلافُ في أمرِها، قاله أبو عُبَيْدٍ، وقد احتج مَنْ قال بالقَسْم في أرضِ العَنْوَة بأن عُمَرَ لم يقف أرضَ السَّوادِ قاله أبو عُبَيْدٍ، وقد احتج مَنْ قال بالقَسْم في أرضِ العَنْوَة بأن عُمَرَ لم يقف أرضَ السَّوادِ قاله أبو عُبَيْدٍ، وقد احتج مَنْ قال بالقَسْم في أرضِ العَنْوَة بأن عُمَرَ لم يقف أرضَ السَّوادِ

<sup>(</sup>١) موضع بالنجف دون الكوفة.

## أمر فدك في خبر خيبر:

قال ابن إسحاق: فلما فرَغ رسولُ الله ﷺ من خيبرَ قذف الله الرُّعب في قلوب أهل فَدَك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يصالحونه على النصف من فَدَك، فقدمت عليه رُسُلُهم بخيبر، أو بالطائف، أو بعدما قَدِم المدينة، فقبل ذلك منهم، فكانت فَدَك لرسولِ الله ﷺ خالصة، لأنه لم يوجَف عليها بخيل ولا ركاب.

# تسمية النفر الداريين الذين أوصى لهم رسول الله ﷺ من خيبر:

وهم بنو الدار بن هانىء بن حبيب بن نُمارة بن لخم، الذين ساروا إلى رسول الله على من الشام: تميم بن أوس ونُعَيْم بن أوس أخوه، ويزيد بن قيْس، وعرفة بن مالك، سمّاه رَسُولُ الله على عبد الرحمان.

قال ابن هشام: ويقال: عَزَّة بن مالك، وأخوه مُرَّان بن مالك.

قال ابن هشام: مَرْوان بن مالك.

قال ابن إسحلق: وفاكه بن نُعْمان، وجَبَلة بن مالك، وأبو هِنْد بن بَرّ، وأخوه الطيّب بن بَرّ، فسمّاه رسولُ الله ﷺ عبد الله.

وغيرها حتى استطابَ نُفُوسَ المُفْتَتِحين لها، وأعطاهم حتى أرضاهم، وَرَوَوْا أَن أُم كُزْزِ البَجَلِيَّةَ سألت سَهْمَ أبيها في أرضِ السَّواد، وأبت أن تتركه فَيْتًا، حتى أعطاها عُمَرُ راحلةً وقطيفة حَمْراء وثمانين دينارًا، وكذلك رَوَوْا عن جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ في سَهْمه بأرض العراق نحوًا من هذا، وقال مَنْ يحتج للفريق الآخر: إنمَا تَرضَّى عُمَرُ جريرًا، لأنه كان نَفَله تلك الأرضَ، فكانت مِلْكًا له، حتى مات، وكذلك أُم كُرْز كان سهم أبيها نَفلاً أيضًا، جاءت بذلك كله الآثارُ الثابتة والله المستعان.

#### أبو نبقة:

وذكر فيمن قَسَم له يوم خَيْبر أبا نَبِقَة قسم له خَمْسين وَسْقًا، واسمه: عَلْقَمَةُ بنُ المُطَّلِب، ويقال: عَبْدُ الله بن عَلْقَمَةً، وقال أبو عُمَر: هو مجهول، وقال ابن الفَرَضِيِّ: أبو نَبِقَة بن المطَّلب بن عبدِ مَنَافِ، واسم أبي نَبِقَة : عبدُ الله، ومن ولده: محمد بن العَلاءِ بن الحُسَيْن بن عبدِ الله بن أبي نَبِقَة ، ومن ولده: أبو الحسين المُطَّلِبيِّ إمامُ مسجد رسول الله عَلِيْ، وهو يحيئ بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبدِ الله بن الحسين بن العلاء بن المغيرة بن أبي نَبقة بن المطلب بن عبد مناف.

فكان رسولُ الله ﷺ، كما حدّثني عبد الله بن أبي بكر، يبعث إلى أهل خَيْبر عبدَ الله بن رَواحَة خارصًا بين المسلمين ويهود، فيَخْرُص عليهم، فإذا قالوا: تعدّيت علينا؛ قال: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلنا، فتقول يهود: بهذا قامت السماوَاتُ والأرض.

وإنما خَرَص عليهم عبدُ الله بن رَواحَة عامًا واحدًا، ثم أصيب بمُؤْتة يرحمه الله، فكان جبًّار بن صخر بن أُمية ابن خَنْساء، أخو بني سَلمة، هو الذي يخْرُص عليهم بعد عبد الله بن رَواحة.

فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسًا في معاملتهم، حتى عَدَوْا في عَهْد رسولِ الله ﷺ على عبد الله بن سَهل، أخي بني حارثة، فقتلوه، فأتهمهم رسولُ الله ﷺ والمسلمون عليه.

قال ابن إسحاق: فحدّثني الزّهريّ عن سهل بن أبي حَثْمة؛ وحدّثني أيضًا بُشَير بن يَسار، مولى بني حارثة، عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: أُصيب عبد الله بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرّا، فوُجِد في عَين قد كُسِرَت عُنُقُه، ثم طُرح فيها؛ قال: فأخذوه فغيّبوه، ثم قَدِموا على رسول الله ﷺ، فذكروا له شأنه، فتقدّم إليه أخوه عبد الرحمان بن سهل، ومعه ابنا عمّه حُويّصَةُ ومُحيّصَة ابنا مسعود، وكان عبد الرحمان من أحدثهم سنّا، وكان صاحبَ الدم، وكان ذا قَدم من القوم، فلما تكلّم قبل ابني عمّه، قال رسول الله ﷺ: «الكُبْرَ الكُبْرَ الكُبْرَ».

## أم الحكم:

وذكر فيهم أُم الحَكُم، وهي بنت الزَّبَيْر بن عبد المطَّلب أخت ضُبَاعَةً، هكذا قال: أُم الحكم، والمعروف فيها أنها أُم حَكِيم، وكانت تحت رَبِيعَةَ بنِ الحارثِ، وأما أُمَّ حكم فهي بنتُ أبي سُفيان، وهي من مسْلِمة الفَتْحِ، ولولا ذلك لقلت: إن ابن إسحاقي إيَّاها أراد، لكنها لم تشهد خَيْبَر، ولا كانت أسلمت بعد.

## أُم رمثة وغيرها:

وذكر فيمن قسم له أُمَّ رِمْثَةَ، ولا تُعرف إلاَّ بهذا الخبرِ، وشهودِها فَتْحَ خيبر.

وذكر بُحَيْنَةَ بنتَ الحارثِ. وبُحَيْنَةُ تصغير: بَحْنَة، وهي نخلة معروفة، قاله أبو حنيفة، ولفظُها من البَحُونَةِ، وهي جُلَّةُ التَّمْرِ، وهي أُمُّ عَبْدِ الله ابن بُحَيْنَةَ الفقيه، وهو ابنُ مالك بن القِشْب الأَزْدِي.

قال ابن هشام: ويقال: كَبِّرْ كَبِّرْ - فيما ذكر مالك بن أنس - فسكت؛ فتكلَّم حُويِّصَة ومُحَيِّصَة، ثم تكلّم هو بعد، فذكروا لرسول الله عِنْ قتلَ صاحبهم؛ فقال رسول الله عَنْ : «أَتُسَمُّون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا فنُسْلِمه إليكم؟» قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم؛ قال: «أفيحلفون بالله خمسين يمينًا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ثم يبرؤون من دمه؟» قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما فيهم من الكفر أعظمُ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداهُ رسولُ الله عَنْ من عنده مائة فيهم من الكفر أعظمُ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداهُ رسولُ الله عَنْ من عنده مائة

قال سهل: فوالله ما أنسى بَكْرَةً منها حمراء ضربتني وأنا أُحُوزها.

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن عبد الرحمان بن بُجَيْد بن قَيْظِيِّ، أخي بني حارثة، قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله، ما كان سَهْل بأكثر علمًا منه، ولكنّه كان أسنّ منه؛ وإنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن! ولكن سهلاً أوْهَمَ، ما قال رسول الله على العلم الا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود خيبرَ حين كلّمته الأنصار: إنه قد وُجِد قتيل بين أبياتِكم فَدُوه، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه، ولا يعلمون له قاتلاً. فوداه رسولُ الله على من عنده.

قال ابن إسحلق: وحدّثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمان بن بُجيد، إلاّ أنه قال في حديثه: دُوهُ أو ائذنوا بحرب. فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً؛ فوداه رسولُ الله ﷺ من عنده.

#### القسم للنساء من المغنم:

وفي قَسْمِه لهؤلاء النساءِ حُجَّةٌ للأُوْزَاعِي لقوله: إن النساءَ يُقْسَم لَهُنَّ مع الرجال في المغازي، وأكثرُ الفقهاءِ لا يَرون للنساءِ مع الرجالِ قَسْمًا، ولكن يُرْضَخُ لهن من المغنَم أخذًا بحديث أُمُّ عَطِيَّة قالت: كنا نَغْزو مع النبيّ \_ ﷺ \_ فنُداوي الجَرْحَى، ونُمرّض المَرْضَى ويُرْضَخُ لنا من المَغْنَم.

#### المصافحة والمعانقة:

فصل: وذكر قدومَ أصحاب السَّفينة من أرض الحَبَشَةِ، وفيهم جَعْفَرُ بن أبي طالب، وأن النبي ﷺ التزمه وقبَّل بين عينيه، وقد احتج بهذا الحديث الثَّوْريُّ على مالِك بن أنس في جواز المُعَانَقَةِ، وذهب مالِكُ إلى أنه خصوص بالنبي ﷺ، وما ذهب إليه سُفْيَانُ من حَمْلِ الحديث على عُمومه أَظْهَرُ، وقد التزم النبيُ ﷺ زيدَ بن حارِئَة، حين قَدِم عليه من مكّة.

#### عمر يُجلي يهود خيبر:

قال ابن إسحاق: وسألت ابن شهاب الزهريّ: كيف كان إعطاء رسولِ الله ﷺ يهودَ خيبرَ نخلَهم، حين أعطاهم النخل على خَرْجها، أبتَّ ذلك لهم حتى قُبِض، أم أعطاهم إيَّاها للضرورة من غير ذلك؟.

فأخبرني ابنُ شِهابِ: أن رسولَ الله على افتتح خَيبر عَنْوَة بعد القتال، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجلّ على رسول الله على، خمسها رسولُ الله على وقسمها بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسولُ الله على فقال: "إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها، وتكون ثمارُها بيننا وبينكم، وأُقِرُكُمُ ما أقركم الله"، فقبلوا، فكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسولُ الله على يبعث عبدَ الله بن رَوَاحة، فيقسم ثَمَرها، ويعدِل عليهم في الخرص، فلما توقى الله نبيه على، أقرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بعد رسولِ الله على بأيديهم، على المُعاملة التي عاملهم عليها رسولُ رضي الله تعلى عنه، بعد رسولِ الله على بأيديهم، على المُعاملة التي عاملهم عليها رسولُ الله على حتى تُوفي؛ ثم أقرها عمر رضي الله عنه صدرًا من إمارته. ثم بلغ عُمَرَ أن رسولَ الله على وجَعِه الذي قبضه الله فيه: "لاَ يَجتمعنَّ بجزيرة العرب دِينان"؛ ففحص عُمَرُ ذلك، حتى بلغه النَّبْتُ، فأرسل إلى يهودَ، فقال: "إن الله عزّ وجلّ قد أذن فمن فقحص عُمَرُ ذلك، حتى بلغه النَّبْتُ، فأرسل إلى يهودَ، فقال: "إن الله عزّ وجلّ قد أذن فمن عبد من رسول الله على من اليهود فليأتني به، أَنْفِذُه له، ومن لم يكن عنده عهد كمن عده عهد من رسول الله على من اليهود فليأتني به، أَنْفِذُه له، ومن لم يكن عنده عهد

وأما المصافحةُ باليد عند السلام ففيها أحاديثُ منها قوله عليه السلام: «تمام تَحِيَّتُكم المصافحةُ»(١)، ومنها حديثُ آخر أن أهل اليمن حين قدموا المدينةَ صافَحوا الناس بالسلام، فقال النبي ﷺ: «إن أهلَ اليمن قد سَنُوا لكم المصافحة»، ثم نَدَب إليها بلفظٍ لا أذكره الآن غير أن معناه: تنزل عليها مائة رَحْمَةِ تسعون منها للبادىء، وعن مالكِ فيها روايتان: الإباحة والكراهة، ولا أدري ما وَجْه الكراهية في ذلك.

#### ولـد جعفر والنجاشـي:

وكان جعفر قد وُلِد له بأرضِ الحَبَشَة محمدٌ وعونٌ وعبدُ الله، وكان النَّجَاشِي قد وُلِد له مولودٌ يوم وُلِد عبدُ الله، فأرسل إلى جَعْفَر يَسْأله: كيف أسميتَ ابنَك؟ فقال: أَسْمَيْتُه عبدَ الله، فسمى النجاشيُّ ابنَه عبدَ الله، وأرضعته أسماءُ بنتُ عُمَيْس امرأةُ جَعْفر مع ابنها عبدِ الله، فكانا يَتَوَاصَلاَن بتلك الأُخُوَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٣١) وأحمد (٨/ ٤٣٢) وابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٢).

من رسول الله ﷺ من اليهود، فليتجهز للجلاء»، فأُجْلَى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من رسولِ الله ﷺ منهم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: خرجت أنا والزّبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قَدِمْنا تفرّقنا في أموالنا، قال: فعُدِيَ عليّ تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، فقُدِعَتْ يدايَ من مِرْفَقَيّ، فلما أصبحت استصرَخَ عليّ صاحباي، فأتياني فسألاني: من صَنَع هذا بك؟ فقلت: لا أدري؛ قال: فأصلَحا من يَديّ، ثم قَدِما بي على عمر رضي الله عنه، فقال: هذا عمل يهود، ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيّها الناس، إن رسولَ الله على الله عامَل يهود خيبر على أنا نخرجُهم إذا شئنا، وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر، ففَدعوا على ليه من عمر، ففَدعوا يديه، كما قد بلغكم، مع عَدُوهم على الأنصاريّ قبله، لا نشك أنهم أصحابه، ليس لنا هنك عدق غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به، فإني مُخرج يهودَ، فأخرجهم.

### قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين:

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن مَكنف، أخي بني حارثة، قال: لمَّا أخرج عمر يهود من خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبَّار بن صخر بن أُميَّة ابن خنساء، أخو بني سَلَمة، وكان خارصَ أهل المدينة وحاسبَهم - ويزيد بن ثابت، وهما قَسَما خيبر بين أهلها، على أصل جماعة السَّهُمان، التي كانت عليها.

وكان ما قَسَم عمر بن الخطَّاب من وادي القُرَى؛ لعثمانَ بن عَفَّان خَطَرٌ، ولعبد الرحمُن بن عَوف خَطَرٌ، ولعمرَ بن أبي سَلَمة خَطَرٌ، ولعامر بن أبي ربيعة خَطَرٌ، ولعمرو بن سُراقة خَطَرٌ، ولأشَيْم خَطَر.

قال ابن هشام: ويقال: ولأسلم ولبني جعفر خَطَر، ولمُعَيْقِيب خَطَر، ولعبد الله بن الأرقم خَطَرٌ، ولعبد الله وعُبَيْد الله خَطَرَان، ولابن عبد الله بن جَحْش خَطَر، ولابن

#### ضبط أجنادين:

وذكر عمرو بن سعيد، وأنه استشهد بأُجنادِين، هكذا تقيّد في الأصل بكسر الدال وفتح أوّله، وكذا سمعت الشيخَ الحافظ أبا بكر ينطق به، وقيّدناه عن أبي بكر بن طاهر عن أبي علي الغَسّانِي: إجنادَين بكسر أوّله وفتح الدال. وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُغجَم ما اسْتَعجم: أُجْنَادَيْن بفتح أوّله، وفتح الدال، وقال: كأنه تثنية أُجْناد.

البُكَيْر خَطَرٌ، ولمُغتمر خَطَر، ولزيد بن ثابت خَطَر، ولأبيّ بن كَعْب خَطَر، ولمُعاذ ابن عَفْراء خَطَر، ولأبي طلحة وحَسَن خَطَر، ولجبًار بن صخر خَطَر، ولجابر بن عبد الله بن رئاب خَطَر، ولمالك بن صَعْصَعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خَطَر، ولابن حُضَيْر خَطَر، ولابن سَعْد بن مُعاذ خَطَر، ولسَلامة بن سَلامة خَطَر، ولعبد الرحمان بن ثابت وأبي شريك خَطَر، ولأبي عَبْس بن جَبر خَطَر، ولمحمَّد بن مَسلمة خَطَر، ولعبادة بن طارق خَطَر.

قال ابن هشام: ويقال: لقتادة.

قال ابن إسحاق: ولجَبْر بن عَتِيك نِصْفُ خَطَر، ولابني الحارث بن قيس نصف خَطَر، ولابني ووادي القُرَى ومقاسِمِها.

قال ابن هشام: الخَطَر: النَّصيب. يقال: أَخْطَرَ لي فلان خَطَرًا.

## ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة

قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُينة عن الأُجلح، عن الشَّغبي: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ يومَ فَتح خَيْبَر، فقَبَّل رسول الله ﷺ بين عَيْنيه، والتزمه وقال: ما أدري بأَيُهما أنا أُسَرُّ: بفتح خَيْبر، أَم بقدوم جعفر؟

#### القادسية ويوم الهرير:

وذكر عَمْرَو بن عثمان التَّبْمِي، وأنه قُتِل بالقادِسِيَّة مع سَعْدِ بن أبي وَقَاصِ والقادِسِيَّة آخرُ أرض العرب، وأوّلُ أرض السَّواد، وفي أيّامِها قُتِلَ رُسْتُم ملكُ الفُرْسِ في يومٍ من أيّامها يُسَمَّى يوم الهَريرِ، وكان قد أقبل بالفِيلَة، وجموع لم يُسْمَع بمثلها، والمسلمون في عَدَد دون العُشْرِ من عدد المجوس فكان الظَّفرُ للمسلمين، وكان الأمير عليهم سعْدَ بن أبي وقاص، وخَبَرُها طويلٌ يشتمل على أعاجيبَ من فَتْح الله تعالى على هذه الأُمَّة استقصاها سَيْفُ بن عُمَر في كتاب الفتوح، ثم الطبري بعده، وسُمِّيتُ القادِسِيَّةُ برجُلٌ من الهَرَةِ، وكان كِسْرَى قد أسكنه بها اسمُه: قادس، وقيل: وسميت بقومٍ نزلوها من قَادِس، وقادِسُ بحُرَاسَانَ، وأما القادِس في لغة العرب فمن أسماء السفينة.

#### عن بعض القادمين من الحبشة

فصل: وذكر فيمن قدم من أرض الحَبَشَةِ هِشَامَ بن أبي حُذَيْفَة بن المُغِيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، واسم أبي حُذَيْفَةَ مُهَشِّم، وذكر الواقديُّ هِشَامًا. هذا فيمن قدم

قال ابن إسحاق: وكان مَنْ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ﷺ حتى بعث فيهم رسولُ الله ﷺ إلى النجاشي عمرَو بن أُميَّة الضَّمْري، فحَملهم في سَفينتين، فقَدِم بهم عليه، وهو بخَيبر بعد الحُدَيْبِيّة.

مِن بني هاشم بن عبد مَناف: جعفر بن أبي طالب بن عبد المُطّلب، معه امرأتُه أَسْماءُ بنت عُمَيس الخَنْعَمِيَّة، وابنه عبد الله بن جَعفر، وكانت ولدته بأرض الحبشة. قُتل جعفر بمُؤْتة من أرض الشام أميرًا لرسول الله ﷺ، رجل.

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: خالد بن سَعيد بن العاص بن أُميَّة بن عبد شَمْس، معه امرأته أُمينة بنت خلف بن أسعد ـ قال ابن هشام: ويقال: هُمَيْنَة بنت خلف ـ وابناه سعيد بن خالد، وأمه بنت خالد، ولدتهما بأرض الحبشة. قُتِل خالد بمَرْج الصُفَّر في خلافة أبي بكر الصديق بأرض الشام؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص، معه امرأته فاطمة بنت صَفُوان بن أُميَّة بن مُحَرِّث الكناني، هلكت بأرض الحبشة. قُتل عمرو بأُجْنَادِين من أرض الشام في خلافة أبي بكر رضى الله عنه.

ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سَعيد بن العاص بن أُميَّة أبو أُحَيحة:

ألا ليتَ شغري عنك يا عمرو سائلاً إذا شَبَّ واشتدّت يَداه وسُلِّحا أَسَرُكُ أَمْرَ السَّقَوْم فيه بَـلابـل تكشُف غيظًا كان في الصَّدر مُوجَحا

ولعمرو وخالد يقول أخوهما أبان بن سَعيد بن العاص، حين أسْلما وكان أبوهم سعيد بن العاص هلك بالظُرَيْبة، من ناحية الطائف، هلك في مال له بها:

ألا لَيْتَ مَيْتًا بِالظُّرَيْبِةِ شَاهِدُ لَمَا يَفْتَرِي في الدَّين عَمْرو وخالد أَطاعا بِنَا أَمْرَ النِّسَاء فأصْبَحا يُعِينَان مِنْ أَعْدَائِنَا مَن نُكايِد

من الحبشة غير أنه قال فيه: هاشم، ولم يذكره مُوسى بن عُقْبَةً، ولا أبو معشر في القادمين من الحبشة.

وذكر فيمن قدم من الحبشة عبدَ الله بن حُذَافَةَ، وأنه الذي أرسله النبي ﷺ إلى كِسْرى.

وذكر أيضًا سَلِيط بن عَمْرو، وأنه كان رسولَ رسولِ الله ﷺ إلى هَوْذَةَ بن علي الحَنَفِيِّ صاحبِ اليَمَامَةِ.

فأجابه خالد بن سعيد، فقال:

أخي ما أخي لا شاتم أنا عِرْضَه يقولُ إذا اشتدت عليه أمورُه فدَغ عَنْك مَيْتًا قد مَشَى لسبيلِه

ولا هو من سُوء المَقالة مُقْصِرُ ألا لَيْتَ مَيْتًا بالظُّرَيْبة يُنْشَر وأقْبِل على الأدنى الذي هوَ أَفْقَر

ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة، خازن عمر بن الخطّاب على بيت مال المُسلمين وكان إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، حليف آل عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أربعة نفر.

ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصَي: الأسود بن نوفل بن خُويلد. رجل.

ومن بني عبد الدّار بن قُصَيّ: جَهْم بن قَيْس بن عبد شُرَحبيل، معه ابناه عمرو بن جَهْم وخُزيمة بن جهم، وكانت معه امرأته أُمّ حَرملة بنت عَبْد الأسود هَلَكَت بأرض الحبشة، وابناه لها. رجل.

ومن بني زُهْرة بن كِلاب: عامر بن أبي وقًاص، وعُتبة بن مسْعود، حليف لهم من هُذيل. رجلان.

ومن بني تَيْم بن مُرّة بن كَعْب: الحارث بن خالد بن صخْر، وقد كانت معه امرأته رَيطة بنت الحارث بن جُبيلة، هَلَكت بأرض الحبشة. رجل.

ومن بني جُمح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عثمان بن رَبيعة بن أَهبان. رجل.

ومن بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب، مَحْمِيَّة بن الجَزء، حليف لهم من بني زُبيد، كان رسولُ الله ﷺ؛ جعله على خُمُس المسلمين. رجل.

ومن بني عَدِيّ بن كعب بن لُؤَيّ: مَعْمر بن عبد الله بن نَصْلة. رجل.

ومن بني عامر بن لُؤَي بن غالب: أبو حاطب بن عَمْرو بن عبد شمس؛ ومالك بن ربيعة بن قَيْس بن عبد شمس، معه امرأته عَمْرة بنت السعْدِي بن وَقْدان بن عَبْد شمس. رجلان.

فأما كِسْرى فهو أَبْرَوَيْزُ بن هُرْمُزَ بن أَنو شَرْوَانَ، ومَعْنى أَبْرَوَيْزَ المَظفَّر فيما ذكر المسعودي، وهو الذي كان غلب الروم؛ فأنزل الله في قصّتهم: ﴿الم عُلِبَتِ الرُّومُ في أَذْنَى الأَرْضِ وادنى الأَرْضِ هي بُصْرَى وفِلَسْطِينُ، وأَذْرِعَاتُ من أَرضِ الشام، قاله الطبري.

ومن بني الحارث بن فِهْران بن مالك: الحارث بن عَبد قَيْس بن لَقِيط. رجل. وقد كان حُمِل معهم في السَّفينتين نساءً من نساء من هلك هنالك من المسلمين.

فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أُميَّة الضَّمْري في السَّفينتين، فجميع من قَدِم في السَّفينتين إلى رسولِ الله ﷺ ستةَ عشر رجلاً.

وكان ممَّن هاجر إلى أرض الحبشة، ولم يقدَم إلا بعد بدر، ولم يَحْمل النجاشي في السَّفينتين إلى رسول الله ﷺ، ومن قدم بعد ذلك، ومن هلك بأرض الحبشة، من مُهاجرة الحبشة:

من بني أُميَّة بن عبد شَمْس بن عبد مَناف: عُبيد الله بن جَحْش بن رِئاب الأُسْدي، أَسْد خُزيمة، حليف بَني أُميَّة بن عبد شمس، معه امرأته أُمّ حَبيبة بنت أبي سُفيان، وابنته حَبيبة بنت عبيد الله، وبها كانت تُكنّى أُمَّ حَبيبة بنت أبي سفيان، وكان اسمها رَمْلة.

خرج مع المُسلمين مُهاجرًا، فلما قَدِم أرض الحبشة تنصّر بها وفارق الإسلام، ومات هُنالك نصرانيًا، فخلف رسولُ الله ﷺ على امرأته من بعده أُمّ حَبيبة بنت أبي سُفيان بن حرب.

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزّبير، عن عُروة، قال: خرج عُبيد الله بن جَحْش مع المُسلمين مُسْلِمًا، فلما قدم أرضَ الحبشة تعصَّر، قال: فكان إذا مرّ بالمسلمين من أصحاب رسولِ الله عليه قال: فتّحنا وصأصأتم، أي قد أبْصرنا وأنتم تَلْتمسون البصر ولم تُبْصِروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صَاصاً قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنّا قد فتّحنا أغيننا فأبْصرنا، ولم تفتحوا أعينكم فتُبْصروا، وأنتم تلتمسون ذلك.

قال ابن إسحاق: وقيس بن عبد الله، رجل من بني أسد بن خُزَيمة، وهو أبو أُميَّة بنت قَيْس التي كانت مع أُمِّ حَبيبة؛ وامرأته بركة بنت يَسار، مولاة، أبي سُفيان بن حرب، كانتا ظِئْرَى عُبيد الله بن جحش، وأُمِّ حَبيبة بنت أبي سُفيان، فخرجا بهما معهما حين هاجرا إلى أرض الحبشة. رجلان.

### من رسل النبيّ إلى الملوك والرؤساء:

وذكر أبو رِفَاعَة وَثِيمَةُ بن موسى بن الفُراتِ، قال قَدِم عبدُ الله بن حُذَافَة على كِسْرَى قال: يا مَعْشَرَ الفُرْسِ إنكم عِشْتُم بأحلامكم لعدّة أيامِكم بغير نَبيّ، ولا كتاب، ولا تَملُكِ من الأرْض إلاّ ما في يديك، وما لا تملك منها أكثر، وقد ملك قبلَك ملوكٌ أهلُ دنيا وأهَلُ

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيِّ: يزيد بن زَمَعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، قُتل يوم حُنين مع رسول الله ﷺ شهيدًا، وعمرو بن أُميَّة بن الحارث بن أسد، هَلك بأرض الحبشة. رجلان.

ومن بني عَبْد الدّار بن قُصيّ: أبو الرُّوم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار؛ وفِراس بن النَّضر بن الحارث بن كَلَدة بن عَلْقمة بن عَبْد مناف بن عبد الدّار. رجلان.

ومن بني زُهرة بن كِلابِ بن مُرّة: المُطَّلب بن أزهر بن عبد عَوْف بن عبد (بن) الحارث بن زُهرة، معه امرأته رَمْلة بنت أبي عوف بن ضُبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، هَلك بأرض الحبشة، ولدت له هنائك عبدَ الله بن المُطَّلب فكان يقال: إن كان لأوّلُ رجل وَرِث أباه في الإسلام رجل.

ومن بني تَيْم بن مرة بن كَعب بن لُؤَيّ : عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تَيْم، قُتل بالقادسيَّة مع سعد بن أبي وقّاص. رجل.

ومن بني مخزوم بن يَقظة بن مُرّة بن كعب: هَبَّار بن سُفيان بن عبد الأسد، قُتل بأُجنادِين من أرض الشام، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وأخوه عبد الله بن سُفيان، قُتل عام اليَرْموك بالشام، في خلافة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، يشكّ فيه أقتل ثَمّ أم لا؛ وهشام بن أبي حُذيفة بن المُغيرة، ثلاثة نفر.

آخرة، فأخذ أهلُ الآخرة بحظهم من الدنيا، وضيَّع أهلُ الدنيا حظَّهم من الآخرة، فاختلفوا في سَغي الدنيا، واسْتَوَوْا في عَذْلِ الآخرة، وقد صَغَّر هذا الأمرَ عندك أنا أتيناك به، وقد والله جاءك من حَيْثُ خِفْت، وما تَضغيرُك إيَّاه بالذي يدفعه عنك، ولا تكذيبُك به بالذي يُخْرِجك منه، وفي وَقْعَة ذي قَار على ذلك دليل، فأخذ الكتابَ فمَزَّقه، ثم قال: لي مُلكٌ هَنِي لا أخشى أن أُغلَبَ عليه، ولا أشارَك فيه، وقد مَلَكَ فرعون بني إسرائيل، ولستم بخير منهم، فما يمنعني أن أُملكَكُم، وأنا خير منه، فأما هذا المُلكُ، فقد علمنا أنه يصير إلى الكلاب، وأنتم أولئك تَشْبَع بطونكم، وأنا عيونكم، فأمًا وَقْعَةُ ذِي قَارٍ، فهي بِوَقْمَةِ الشَّام. فانصرف عنه عبدُ الله. وإنما خص النبيُ عيونكم، فأمًا وَقْعَةُ ذِي قَارٍ، فهي بوقَمَةِ الشَّام. كان يتردد عليهم كثيرًا ويختلِفُ إلى بلادهم، وكذلك سَلِيط بن عَمْر وكان يختلف إلى اليمامة، قال وَثِيمة: لما قدم سليطُ بن عمرو العامري على هَوْذَة، وكان كسرى قد تَوَجَّه، وقال: يا هَوْدَةُ إنك سوّدتك أَعْظُمٌ حَائِلَةٌ، وأرواحٌ في النار، وإنما السيدُ من مُنع بالإيمانِ ثم قال: يا هَوْدَةُ إنك سوّدتك أَعْظُمٌ حَائِلَةٌ، وأرواحٌ في النار، وإنما السيدُ من مُنع بالإيمانِ ثم قال: يا هَوْدَةُ إنك سوّدتك أَعْظُمٌ حَائِلَةٌ، وأرواحٌ في النار، وإنما السيدُ من مُنع بالإيمانِ ثم ورَّو التَقْوى، وإن قومًا سَعِدوا برأيك فلا تَشْقَ به، وإنى آمرك بخير مأمور به، وأنهاك عن شَرُّ

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كَعب: حاطب بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح، وابناه محمد والحارث، معه امرأته فاطمة بنت المُجَلَّل هَلك حاطب هنالك مُسلمًا، فقَدِمت امرأته وابناه، وهي أُمهما، في إحدى السَّفينتين؛ وأخوه حطَّاب بن الحارث، معه امرأته فُكَيهة بنت يَسار هَلك هنالك مُسلمًا، فقدِمت امرأته فُكَيهة بن عَسر بن حَبيب، وابناه جُنادة وجابر، وأُمهما معه حَسِنة، وأخوهما لأُمهما شُرَحبيل ابن حَسِنة؛ وهَلك سفيان وهلك ابناه جُنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطَّاب رضي الله عَنه. ستة نفر.

ومن بَني سَهُم بن عمرو بن هُصَيص بن كَب: عبد الله بن الحارث بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سَهم الشاعر، هَلك بأرض الحبشة، وقَيْس بن حُذافة بن قَيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وأبو قَيْس بن الحارث بن قَيس بن عدي بن سعد بن سهم، قُتِل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وعبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وهو رسولُ (رسولِ) الله عليه الى كسرى، والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي، وبشر بن الحارث بن الحارث بن قيس بن عدي، وبشر بن الحارث بن قيس بن عدي، وأخ له من أُمه، من بني تميم، يقال له سعيد بن عمرو، قُتِل بأخنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وسعيد بن الحارث بن قيس، قُتل عام اليَرْموك في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، والسائب بن الحارث بن قيس، جُرح بالطائف

مَنْهِيً عنه، آمرك بعبادة الله، وأنهاك عن عبادة الشيطان، فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار، فإن قبلتَ نِلتَ ما رَجَوْتَ، وأَمِنْتَ ما خِفْتَ، وإن أَبَيْتَ فبيننَا وبينك كشفُ الغيطاء، وهول المطلع، فقال هَوْدَةُ: يا سَلِيط سَوَّدَنِي مَنْ لو سَوَّدَكَ شَرُفْتَ به، وقد كان لي رأي اختبر به الأمور، ففقدته فموضعه من قلبي هَوَاء، فاجعل لي فُسْحَة يرجع إليَّ رأيي، فأجيبك به إن شاء الله. قال: ومن شِعْرِ عبدِ الله بن حُذَافَة في رسالته إلى كسرى وقدومه عليه:

أبى الله إلا أنَّ كَسْرَى فريسة تقاذف في فُحِش الجواب مُصَغِّرًا فقالت له: أَرْوِذْ، فإنك داخل فأقبِل وأَدْبِرْ حيث شِئْتَ، فإننا وإلاَّ فأمسِكْ قارِعًا سِنَّ نادِم سَفِهْتَ بِتَمْزِيقِ الكِتاب، وهذه سَفِهْتَ بِتَمْزِيقِ الكِتاب، وهذه

لأوَّلِ داعِ بالسعراق مُسحَدَّ دا لأمرِ العريبُ الخَائِضين له الرَّدَى من اليوم في البَلْوَى ومُنْتَهَبٌ غَدَا لنا المُلْكُ فابْسُط للمُسَالَمة اليَدَا أقرَّ يذُلُ الخَرْج أَوْ مُتْ مُوَحدا بتَمْزيق مُلْكِ الفُرْس يكفي مبددا مع رسولِ الله ﷺ، وقُتل يوم فِحْل في خلافة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، ويقال: قُتل يوم خَيبر، يُشكَّ فيه، وعُمير بن رئاب بن حُذَيفة بن مِهشم بن سعد بن سهم، قُتل بعَيْن التمر مع خالد بن الوليد، مُنْصَرفة من اليمامة، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أحد عشر رجلاً.

ومن بني عديّ بن كعب بن لُؤيّ: عُروة بن عبد العُزّى بن حُرثان بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب، هَلك بأرض الحبشة، وعديّ بن نَضْلة بن عبد العُزّى بن حُرثان، هَلك بأرض الحبشة. رجلان.

وقد كان مع عدي ابنه النّعمان بن عدي، فقَدِم النعمان مع من قَدِم من المسلمين من أرض الحبشة، فبقي حتى كانت خلافة عمر بن الخطّاب، فاستعمله على مَيْسان، من أرض البَصْرة، فقال أبياتًا من شعر، وهي:

ألا هَلْ أَتَى الحَسْناءَ أَنَّ حَليلَها إِذَا شِئْتُ غَنَّتْنِي دَهاقِينُ قَرْيةٍ إِذَا شِئْتُ غَنَّتْنِي دَهاقِينُ قَرْيةٍ فإن كنت نَدْمَانِي فبالأكبر اسقِني لعَلَّ أُمِيرَ المُؤْمِنينَ يَسُوؤُه

بمَيْسان يُسْقَى في زُجاجٍ وحَنْتَم ورقَّاصَةٌ تجذُو على كلّ مَنْسِم ولا تَسْقِني بالأضغَر المُتَثلَّم تنادُمُنا في الجَوْسَقِ المُتَهَدَّم

وقال هوذة بن علي في شأن سَلِيط:

أتاني سَلِيط والحوادث جَمَّة فقال التي فيها عَلَيَّ غَضَاضَةٌ فقلت له: غاب الذي كنت أَجْتَلِي وقد كان لي والله بالغ أمرِه فأذهبَهُ خَوْفُ النبيُّ مُحَمَّدِ فأجمع أمري من يَمِين وشَمْأَلِ فأجمع أمري من يَمِين وشَمْأَلِ فأذهب ذاك الرأي إذ قال قائل رسولُ رسولُ الله راكبُ ناضِع سكرتَ وَدَبَّتْ في المَفَارِقَ وَسُنَةٌ سكرتَ وَدَبَّتْ في المَفَارِقَ وَسُنَةً أَحاذر منه سَوْرَة هاشِمِيتُةً فلا تَعْجَلُني يا سَلِيطُ فإننا

فقلت لهم: ماذا يقول سَلِيط؟ وفيها رَجَاءٌ مُطْمِعٌ وفُنُوطُ به الأَمْرَ عني فالصَّعود هُبُوط به الأَمْرِ عني فالصَّعود هُبُوط أبا النَّضِ جَأْشٌ في الأُمُورِ رَبِيطُ فَهَوْذَهُ فَهٌ في الرجال سَقِيط كاني ردُودٌ للنبال لَقِيط كاني ردُودٌ للنبال لَقِيط أتاك رسولٌ للنبي خبيط عليه من أوبار الحِجَاز غَبِيط عليه من أوبار الحِجَاز غَبِيط لها نَقَسٌ عالي الفؤاد غَطِيط فوارسُها وَسُط الرَّجال عَبِيط فوارسُها وَسُط الرَّجال عَبِيط

فلمًا بلغت أبياته عمر، قال: نعم والله، إن ذلك ليسوءني، فمن لقيه فليُخبره أني قد عَزَلْته، وعَزَله. فلما قَدِم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما صنعت شيئًا ممًّا بلغك أني قلتُه قطّ، ولكني كنت امرأ شاعرًا، وجدت فضلاً من قول، فقلت فيما تقول الشعراء، فقال له عمر: وأيمُ الله، لا تعملُ لي على عمل ما بقيتُ، وقد قلتَ ما قلت.

ومن بني عامر بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر: سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وهو كان رسولَ رسولِ الله ﷺ إلى هَوْذَةً بن على الحَنفى باليمامة. رجل.

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن عبد غَنم بن زُهير بن أبي شدّاد، وسعد بن عبد قَيْس بن لَقِيط بن عامر بن أُميَّة بن ظَرب بن الحارث بن فِهْر، وعِياض بن زُهير بن أبي شدّاد. ثلاثة نفر.

فجميع من تخلُّف عن بَذر، ولم يَقدم على رسولِ الله ﷺ مكَّة، ومن قدَمِ بعد ذلك، ومن لم يحمل النجاشي في السَّفينتين، أربعة وثلاثون رجلاً.

وهذه تسمية جملة من هَلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة:

من بني عبد شمس بن عبد مناف: عُبيد الله بن جَحْش بن رئاب، حليف بني أُميَّة، مات بها نَصْرانيًا.

ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصَيّ: عمرو بن أُميَّة بن الحارث بن أسد.

ومن بني جُمع: حاطب بن الحارث، وأخوه حطَّاب بن الحارث.

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قَيس.

ومن بني عديّ بن كعب بن لُؤيّ: عُروة بن عبد العُزّى بن حُرْثان بن عوف، وعَدِيّ بن نَضْلة. سبعة نفر.

ومن أبنائهم، من بني تَيْم بن مُرّة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر. رجل.

وسنذكر بقية إرسال النبي ﷺ إلى الملوك، وما قالوا، وما قيل لهم فيما بعد إن شاء الله.

#### مهاجرات الحبشة:

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء، من قَدِم مِنهنّ ومن هَلك هنالك ستَّ عشرةَ امرأة، سوى بناتهنّ اللاتي وُلدن هنالك، من قَدِم منهنّ ومن هِلك هنالك، ومن خرج به معهنّ حين خَرجن.

من قُريش، من بني هاشم: رُقية بنت رسولِ الله ﷺ.

ومن بني أُميَّة: أُمَّ حبيبة بنت أبي سُفيان ومعها ابنتُها حَبيبة، خرجت بها من مكّة، ورَجعت بها معها.

ومن بني مخزوم: أُمّ سَلمة بنْت أبي أُميّة، قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سَلمة ولدتها هنالك.

ومن بني تَيْم بن مُرّة: رَيْطة بنت الحارث بن جُبَيلة، هلكت بالطريق، وبنتان لها كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هَلكن جميعًا، وأخوهن موسى بن الحارث، من ماء شربوه في الطريق، وقدمت بنت لها ولدتها هنالك، فلم يبق من ولدها غيرُها، يقال لها: فاطمة.

ومن بني سَهم بن عمرو: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن ضُبيرة.

ومن بني عديّ بن كعب: ليلى بنت أبي حَثْمة بن غانم.

ومن بني عامر بن لُؤَيّ: سودة بنت زَمَعة بن قيس، وسهلة بنت سُهَيْل بن عمرو، وابنة المجلّل، وعمرة بنت السَّغدي بن وقدان، وأُمّ كُلثوم بنت سُهَيل بن عمرو.

# حديث النوم عن الصلاة (١):

وذكر حديث نوم رسولِ الله \_ ﷺ عن الصلاة مَقْفَلَه من خَيْبر، وهذه الرواية أصَّحُ من قول من قال: كان ذلك في غَزَاة حُنَيْنِ، ومن قال في روايته للحديث كان ذلك عام الحُدَيْبيّة، فليس ذلك بمخالف للرواية الأولى، وأما رواية ابن إسحلق للحديث عن الزهْرِي عن سَعِيد بن المُسَيِّب مُرْسَلاً، فهكذا رواه مالك وأكثر أصحاب الزُهْرِي، ورواه عنه صالح بن أبي الأخضر، وقال فيه عن أبي هُرَيْرة: قاله التَّرْمِذِيُّ، وقال أبو داود: قد رواه

<sup>(</sup>۱) انظر مسلم (۲۸۰) وأبو داود (۳۳٦/٤٣٥) والترمذي (۳۱٦۲) والنسائي (۱/ ۲۹۰) وابن ماجة (۲۹۰) ومالك (۱/ ۱۶).

ومن غرائب العرب: أسماء بنت عُمَيس بن النُعمان الخَفْعمية، وفاطمة بنت صَفْوان بن أُميَّة بن مُحرَّث الكِنانية، وفُكَيهة بنت يسار، وبركة بنت يسار، وحَسِنة، أُمَّ شُرَحبيل ابن حَسنة.

وهذه تسمية من وُلد من أبنائهم بأرض الحبشة.

ومن بني هاشم: عبدُ الله بنَ جعفر بن أبي طالب.

ومن بني عبد شَمس: محمد بن أبي حُذَيفة، وسعيد بن خالد بن سَعِيد، وأخته أمّة بنت خالد.

ومن بني مخزوم: زينب بنت أبي سَلمة بن الأسد

ومن بني زهرة: عبد الله بن المُطَّلب بن أزْهر.

ومن بني تَيْم: موسى بن الحارث بن خالد، وأخواته عائشة بنت الحارث، وفاطمة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث.

الرجال منهم خمسة: عبد الله بن جَعفر، ومحمد بن أبي حُذَيفة، وسعِيد بن خالد، وعبد الله بن المطّلب، وموسى بن الحارث.

ومن النساء خمس: أمة بنت خالد، وزينب بنت أبي سَلمة، وعائشة وزينب وفاطمة، بنات الحارث بن خالد بن صخر.

أيضًا عن الزُّهْرِي مُسْنَدًا يونسُ بن يزيد ومَعْمَرٌ من طريق أبان العطار عن مَعْمرِ عنه، وكذلك رواه الأوْزَاعِيّ مُسْنَدًا أيضًا، وذكر فيه هو وأبان العَطَّار أنه أذَّن، وأقام في تلك الصلاةِ حين خرج من الوادي، ولم يذكر الأذانَ من رُواة الحديث إلاّ قليل.

# عمرة القضاء

# في ذي القعدة سنة سبع

قال ابن إسحلق: فلما رجع رسولُ الله ﷺ إلى المدينة من عمير، أقام بها شهري ربيع وجُمادَيَيْن ورجبًا وشعبان ورمضان وشوّالاً، يبعث فيما بين ذلك في غزوه وسراياه ﷺ. ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صدّه فيه المشركون معتمرًا عُمرة القضاء، مكان عمرته التي صدّوه عنها.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عُويف بن الأضبط الدّيلي.

ويقال لها عمرة القِصاص، لأنهم صدّوا رسولَ الله عَلَيْ في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ستّ، فاقتص رسولُ الله عَلَيْ منهم، فدخل مكّة في ذي القعدة، في الشهر الحرام الذي صدّوه فيه، من سنة سبع.

وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: ﴿والحُرُماتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤].

# عمرة القضية (١)

ويُروْى أيضًا: عُمْرَة القضاء، ويقال لها: عُمْرة القِصَاص، وهذا الاسمُ أولى بها لقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامُ والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤] وهذه الآيةُ فيها نزلت، فهذا الاسم أولى بها، وسمّيت عُمْرَة القَضَاءِ، لأن النبي ﷺ قاضى قُريشًا عليها، لا

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٢٢٦/٤) الطبري (٣/ ١٠٠) الطبقات (٢/ ١/ ٨٧) الكامل (٢/ ٢/١) المنتظم (٣٠٤) الظر البداية (٢/ ٢٧٢) الواقدي (٢/ ٧٣١) أنساب الأشراف (١/ ١٦٩) ابن حزم (٢٦٣) الزاد (٣/ ٣٧٠) وانظر البخاري (٥/ ١٤١).

قال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صُدّ معه في عُمرته تلك، وهي سنة سبع، فلما سمع به أهلُ مكّة خرجوا عنه، وتحدّثت قُريش بينها أن محمدًا وأصحابه في عُسرة وجَهد وشدّة.

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم، عن ابن عبّاس، قال: صَفّوا له عند دار النّدوة ليَنْظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسولُ الله على المسجد اضطبع بردائه، وأخرج عَضُدَه اليمنى، ثم قال: «رحم الله امراً أراهم اليومَ من نفسه قوةً»، ثم استلم الركن، وخرج يُهَرُولُ ويُهرول أصحابُه معه، حتى إذا واراهُ البيت منهم، واستلم الركن اليماني، مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف، ومشى سائرَها. فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم. وذلك أن رسول الله عنها، إنما صنعها لهذا الحَيِّ من قُريش للذي بلغه عنهم، حتى إذا حج حِجَّة الوداع فلزمها، فمضت السنّة بها.

لأنه قَضَى العُمرَةَ التي صُدَّ عن البيت فيها، فإنها لم تك فَسدَت بصدُهم عن البيت، بل كانت عُمْرةً تامةً مُتقبَّلة، حتى إنهم حين حَلَقُوا رُؤوسَهم بالحِلِّ احتملتها الريحُ فألقَتْها في الحرم، فهي مَعْدُودَةً في عُمَرِ النبيّ - ﷺ - وهي أربع: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيّة، وعُمْرَةُ القَضَاء، وعُمْرة الجِعِرَّانَة، والعمرةُ التي قرنها مع حَجّه في حجّة الوداع، فهو أصح القولين أنه كان قارنًا في تلك الحجّة وكانت إحدى عُمَرِه عليه السلام في شَوَّال كذلك رَوى عُرْوةُ عن عائشة، وأكثر الروايات أنهن كُنَّ كُلُهن في ذي القعدة إلاّ التي قَرَن مع حجه، كذلك رَوى الزُهْري بأنه عليه السلام كان قارنًا، وأن عُمَره كُنّ أربعًا بعُمْرة القِران.

وأما حجّاته عليه السلام فقد رَوى التُرْمِذِيُ أنه حَجَّ ثَلاَث حجّات ثِنْتَين بمكّة، وواحدة بالمدينة وهي حجّة الوداع (۱)، ولا ينبغي أن يُضاف إليه في الحقيقة إلا حجّة الوداع، وإن كان حجّ مع الناس إذ كان بمكّة كما رَوى الترمذي، فلم يكن ذلك الحجّ على سَنَّة الحجّ، وكماله، لأنه كان مغلوبًا على أمره، وكان الحجُّ منقولاً عن وقته، كما تقدّم في أوّل الكتاب، فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور الشَّمسيَّة، ويؤخِّرونه في كل سنة أَحد عَشَر يَوْمًا، وهذا هو الذي منع النبيّ \_ ﷺ - أن يَحُجُّ من المدينة، حتى كانت مكة دارَ إسلام، وقد كان أراد أن يحبُّ مَقْفَله من تَبُوكَ، وذلك بإثْرِ فَتْح مكة بيسير، ثم ذكر أن بقايا المشركين يحُجُون، ويطوفون عُراةً فأخر الحجّ، حتى نَبَذَ إلى كُلُّ ذي عَهْدٍ عَهْده، وذلك في

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٨١٥) وابن ماجة (٣٠٧٦).

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بنُ أبي بكر: أن رسولَ الله ﷺ حين دخل مكّة في تلك العُمرة دخلها وعبدُ الله بنُ رواحة آخِذٌ بخطام ناقته يقول:

خَلُوا بني الكُفَّار عن سبِيلِه يا ربّ إني مُؤمنٌ بقِيلهِ

خلُوا فكلُ الخَير في رسولِهِ أَعْرِف حَقَ اللهِ في قَبْولِه

\* \* \*

كمَا قَتَلْناكم على تنزِيلِه ويُذْهل الخَليل عن خَليلِه نحن فَتَلْناكم على تَأْوِيلِه ضَرَبًا يُزيل الهام عن مَقِيلهِ قال ابن هشام:

# نحن قتلناكم على تأويله

السنة التاسعة، ثم حجّ في السنة العاشرة بعد امّحاء رُسُوم الشرك، وانْجِسَام سَير الجاهلية؛ ولذلك قال في حجّة الوداع: «إن الزمانَ قد استدار كَهَيْئَتِه يومَ خَلَق الله السماواتِ والأرضَ»(١).

#### حكم العُمرة:

والعُمْرَةُ واجبةٌ في قول أكثر العلماء، وهو قول ابن عُمَرَ وابن عباس، وقال الشّغبِيُّ: ليست بواجبة، وذكر عنه أنه كان يقرؤها: ﴿وَاتِمُواالْحَجُّ والعُمْرَةُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] بالرَّفع لا يعطفها على الحَجِّ. وقال عطاء: هي واجبةٌ إلاَّ على أهل مكّة، ويكره مالكٌ أن يَعْتَمِر الرجلُ في العام مرازًا، وهو قول الحَسَنِ وابنِ سِيرين، وجمهورُ العلماء على الإباحة في ذلك، وهو قول عليِّ وابن عباس وعائشةَ والقاسم بن محمد قالوا: يعتَمر الرجلُ في العام ما شاء.

#### تفسير شعـر عمّـار:

وذكر قول عبدِ الله بن رَوَاحَةً وهو آخذٌ بِخِطَامٍ ناقةٍ رسول الله ﷺ:

خَلُوا بَني الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِه خَلُوا بَني الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِه على تَنْزيلِه (۲) نحن قَتَلْنَاكُم على تَنْزيلِه (۲)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦/ ٨٣) ومسلم في القسامة (٢٩) وأبو داود ( ١٩٤٧\_ بتحقيقي) وأحمد (٣٧/٥) والبيهقي (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح (٧/ ٣٨٤).

إلى آخر الأبيات، لعمَّار بن ياسِر في غير هذا اليوم، والدليل على ذلك أن ابنَ رَوَاحةً إنما أراد المُشركين، والمُشركون لم يُقِرُّوا بالتنزيل، وإنما يُقْتل على التأويل من أقرّ بالتنزيل.

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبانُ بن صالح وعبد الله بن أبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس: أنّ رسول الله ﷺ تزوّج ميمونةَ بنتَ الحارث في سفره ذلك وهو حَرَام، وكان الذي زوّجه إيّاها العبّاس بن عبد المُطّلب.

قال ابن هشام: وكانت جعلت أمرَها إلى أختِها أُمّ الفَضْل، وكانت أُمُّ الفضل تحت العبَّاس، فجعلت أُمُّ الفضل أمرَها إلى العباس، فزوّجها رسولَ الله ﷺ بمكّة، وأصدَقها عن رسول الله ﷺ أربع مائة درهَم.

قال ابن إسحلق: فأقام رسولُ الله ﷺ بمكة ثلاثًا، فأتاه حُوَيْطِبُ بنُ عبد العُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن حِسْل، في نفر من قُريش، في اليوم الثالث، وكانت قُريش قد وكَّلته بإخراج رسولِ الله ﷺ من مكّة؛ فقالوا له: إنَّه قد انقضى أجلُك، فاخرج عنّا؛ فقال النبيُ ﷺ: «وما عليك لو تركتموني فأعرست بين أظهركم، وصنعنا

ويُروى اليوم نَضْرِبْكُمُ على تأويله بسكون الباء، وهو جائز في الضرورة نحو قول المُرىءِ القَيْسِ:

# فاليوم أشرب غير مستخقب

ولا يبعد أن يكون جائِزًا في الكلام إذا اتصل بضمير الجمع، فقد رُوي عن ابن عَمْرِو أنه كان يقرأ ﴿يأَمُرُكُم ويَنْصُرُكُم﴾ وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسر، كما قال ابنُ هشام، قالهما يوم صِفِّين، وهو اليوم الذي قُتِل فيه عمارُ، قتله أبو الغادية الفَزَارِيّ وابنُ جَزْء الشركا فيه.

# حكم الزواج للمحرم(١):

فصل: وذكر تزوَّجَ رسولِ الله \_ ﷺ ـ لميْمُونة بنتِ الحارث الهِلاَلِيَّة، وأَمُّها هِنْدُ بنتُ عَوْفِ الكِنَانِيَّة إلى آخر قصّتها، وفيه أن «حُوَيْطِبَ بن عَبْدِ العُزَّى، قال للنبي ﷺ في اليوم الثالث: أُخرُجُ عنا، وقد كان أراد أن يَبْتَنِي بميْمُونَةَ في مكّة، ويصنَع لهم طعامًا، فقال له

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۷/ ۳۹۲) ومسلم (۱٤۱۰) وأبو داود (۱۸٤٤) والترمذي (۸٤۲) والنسائي (٥/ ١٩١) وانظر الزاد (۳/ ۳۷۲).

لكم طعامًا فحضرتموه؟» قالوا: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا. فخرج رسولُ الله على وخلَف أبا رافع مولاه على ميمونة، أتاه بها بسَرِف، فبنى بها رسولُ الله على هنالك، ثم انصرف رسولُ الله على المدينة في ذي الحجة.

حُوَيْطِبٌ: لا حاجة لنا بطعامك فاخْرُج عنا، فقال له سعد: يا عَاضًا بِبَظْرِ أُمَّه أَرْضُك وأُرْض أُمُّك؟ هي دونه؟! فأسكته النبيُّ ﷺ، وخرج وفاءً لهم بشَرْطِهم، وابْتَنَى بها بِسَرِفِ، وبسَرِفِ<sup>(١)</sup>، كانت وفاتُها رضي الله عنها حين ماتت، وذلك سنة ثَلاَثِ وستين، وقيل: سَنَة سِتُّ وستين، وصلَّى عليها ابنُ عباس، ويزيدُ بن الأصم، وكلاهما ابنُ أُختِ لها، ويقال: فيها نزلت: ﴿وامرأةً مُؤمنة إنْ وهَبَتْ نفسَها للنبيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] في أحد الأقوال، وذلك أن الخاطب جاءها، وهي على بَعِيرها، فقالت: البعيرُ وما عليه لرسولِ اللهِ ﷺ. واختلف الناسُ في تزويجه إيَّاها أكان مُخرِمًا أم حَلاَلاً، فرَوى ابنُ عبَّاس أنه تزوَّجها مُخرِمًا، واحتجّ به أهلُ العِراق في تجويز نكاح المُحْرِم، وخالفهم أهلُ الحِجاز، واحتجّوا بنهيه عليه السلام عن أن "يُنْكِح المُحْرِمُ أو يَنْكِح"، وزادَ بعضُهم فيه: أو يَخْطُب (٢) من رواية مَالِكِ، وعارضوا حديث ابنِ عَبَّاسِ بحديث يزيد بن الأصَمِّ أن النبيِّ ﷺ تزوّج مَيْمُونَة وهو حَلاَل (٣) وخرّج الدَّارَقُطْنِيُّ والتُّرمِذي أيضًا من طريق أبي رافع أن النبيّ ﷺ تزوّج مَيْمُونَةَ، وهو حَلاَلٌ (١٠٠). ورَوى الدَّارَقُطنِيُّ من طريقِ ضعيف عن أبي هُرَيْرَة أنه تزوّجها وهو مُحْرم كرواية ابن عباس. وفي مسند البَزَّار من حديث مَسْرُوقِ وعائشةَ رضي الله عنها، قالت: «تزوّج رسولُ الله ﷺ - وهو مُخرِمٌ، واختَجَمَ، وهو مُخرِمٌ»، وإن لم تذكر في هذا الحديث مَيْمُونة، فنكاحها أرادت، وهو حديث غريب، وخرج البخاري حديث ابن عباس، ولم يعلُّله هو، ولا غيره، ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: غلط ابن عباس أو قال وَهِم، ما تَزَوَّجها النبيّ ﷺ إلاّ وهو حَلاَلٌ (٦)، ولما أجمعوا عن ابن عَبَّاس أن النبيَّ \_ ﷺ ـ تزوّجها مُخرمًا، ولم ينقل عنه أحدٌ من المحدِّثين غير ذلك استغربتُ استغرابًا شديدًا ما رواه الدَّارَقطني في السُّنَنِ من طريق أبي الأسودِ يتيم عُرْوَةَ، ومن طريق مَطَر الوَرَّاق عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسِ أن النبيِّ ﷺ تزوَّج مَيْمُونَةً، وهو حَلاَلٌ، فهذه الروايةُ عنه موافقةٌ لرواية غيره، فقف عليها، فإنها غريبة عن ابن عباس، وقد كان من شيوخِنا رحمهم الله مَنْ يتأوَّل قول ابنِ عبَّاسٍ: تزوَّجها مُحْرِمًا، أي:

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في الطبقات (٢/ ١٢٠/١٢٠) وشرح المواهب (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤٠٩) وأبو داود (۱۸٤۱) والترمذي (۸٤٠) والنسائي (۲۹۲/٥) وابن ماجة (۱۹٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨٤١) وأحمد (٣/٣٩٣). (٤) أخرجه الدارقطني (٣/٣١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٦) أثر سعيد بن المسيّب عند أبي داود (١٨٤٥) بتحقيقي.

قال ابن هشام: فأنزل الله عزّ وجلّ عليه، فيما حدّثني أبو عبيدة: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَه الرُّؤيا بالحَقّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنِينَ مُحَلِّقين رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تخافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ يعني خيبر.

في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، وذلك أن ابنَ عباس رجلٌ عربي قصيح، فتكلّم بكلام العرب، ولم يُردِ الإحرام بالحجّ، وقد قال الشاعر:

قَتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلَيفَةَ مُخْرِمًا وَدَعَا فَلَمَ أَرَ مِثْلُهُ مَخْدُولاً وذلك أَن عَبَاسَ، أو لا. وذلك أن قتله كان في أيّام التشريق، والله أعلم أأراد ذلك ابنُ عباس، أو لا.

# ذكر غزوة مؤتة

في جمادى الأولى سنة ثمان، ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة.

قال ابن إسحلق: فأقام بها بقيَّة ذي الحجَّة ووَلِيَ تلك الحجَّة المشركون، والمحرّم وصفرًا وشهري ربيع، وبعث في جمادى الأولى بغثَه إلى الشام الذين أُصيبوا بمُؤتة.

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، قال: بعث رسولُ الله على بعث بغنّه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أُصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أُصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس.

فتجهّز الناسُ ثم تَهيّئُوا للخروج، وهم ثلاثة آلاف، فلما حضر خروجُهم ودّع الناسُ أُمراءَ رسولِ الله ﷺ وسلّموا عليهم. فلما ودّع عبدُ الله بنُ رواحة من ودّع من

# غزوة مؤتة(١)

وهي مهموزة الواو، وهي قرية من أرض البَلْقَاءِ من الشام، وأما المُوتة بلا هِمْزِ، فضَرْبُ من الجُنُونِ، وفي الحديث أن النبيّ - ﷺ - كان يقول في صلاته: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هِمْزِه ونَفَخِه ونَفْتِه» (٢). وفسّره راوي الحديث، فقال: «نَثْفُه: الشّعرُ، وفخه: الكِبْر، وهَمْزُه: المُوتَةُ».

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٤/ ٢٤١) الطبري (٣/ ٣٦) الطبقات (١/ ٢٢) المنتظم (٣/ ٣١٨) الواقدي (٢/ ٧٥٥) الأكتفاء (٢/ ٢٥٥) الواقدي (٢/ ٧٥٥) الزاد (٣/ ٣٨١) ابن سيّد الناس (٢/ ١٥٣) شرح المواهب (٢/ ٢٦٧) البخاري (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٤) وابن حبان (٤٤٣ ـ موارد) وعبد الرزّاق (٢٥٨٩).

لكنَّنِي أسألُ الرَّحمانَ مَغْفرةً أو طَعْنَةً بيَدَيْ حَرّانَ مُجْهِزَةً حتى يُقال إذا مَرُوا على جَدثي

وضربة ذات فَرْغِ تقذفُ الزَّبَدَا بحَرْبة تُنْفِذ الأحشاءَ والكَبِدا أرشدَه الله من غازٍ وقد رَشَدَا

قال ابن إسحلة: ثم إن القوم تهيّئوا للخروج، فأتى عبدُ الله بن رواحة رسولَ الله ﷺ فودّعه، ثم قال:

تَثْبِیتَ موسی ونَصْرًا كالذي نُصروا الله یعلم أنبی ثابتُ البَصَر والوجه منه فقد أزرى به القَدرُ فشبَّتَ الله ما آتاك من حَسَنِ إِنِي تَفْرُستُ فيكَ الخيرَ نافِلةً أَنتُ الرَّسُول فمَن يُحرَم نَوافلَه

# تفسير ﴿وإن منكم إلا واردها﴾:

ذكر في هذه الغزوة قول عبدِ الله بن رَوَاحَةً حين ذكر قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنكُم إِلاَّ وَارِدُها﴾ [مريم: ٧١] فلست أدري كيف لي بالصَّدَرَ بعد الوُرُودِ، وقد تكلّم العلماء فيها بأقوال، منها أن الخطاب متوجّه إلى الكفّار على الخصوص، واحتجّ قائلوا هذ "مقالة بقراءة ابن عباس: وإن منهم إلا واردها، وقالت طائفة: الورود ههنا هو الإشراف عليها ومُعَايَنتها، وحَكَوْا عن العرب: ورَدْتُ الماءً، فلم أشرب. وقالت طائفة: الورود ههنا هو المُرورُ على الصَّراط، لأنه على مَثنِ جَهَنَّمَ أعاذنا الله منها، وروي أن الله تَبَارَك وتَعَالى يجمع الأوَّلين والآخرين فيها، ثم ينادي مناد: خذِي أصحابَك ودَعِي أصحابي، وقالت طائفة: الورود أن والدَّمْ عناك بنادي مناد: «الحُمَّى والنار» أن الله تَبَارَك وقالت طائفة: الورود أن يأخذ العبدُ بخطَّ منها، وقد يكون ذلك في الدنيا بالحُمِّيَاتِ، فإن النبي عَلَيْ، قال: «الحُمَّى كِيرٌ من جَهَنَّم، وهو حَظُّ كل مؤمن من النار» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷/ ۲۵۲) والبخاري في التاريخ (۷/ ۲۳) والطحاوي في المشكل (۲۸/۳) والبيهقي في الآداب (۹۰ - بتحقيقي). وقيل إن الورود هو: الإشراف فقط وليس الدخول فيها ـ تحلة القسم ـ كما في قوله تعالى: ﴿ولما ورد ماء مدين﴾. فموسى عليه السلام لم يدخل في الماء أو البثر، وإنما أشرف على ماء مدين.

قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات:

أنتَ الرَّسولُ فَمَن يُحرَم نوافِلَه والر فشبَّت الله ما آتاك مِن حَسَنِ في إني تفرَّست فيك الخير نافلةً فراه يعنى المشركين؛ وهذه الأبيات في قصيدة له.

والوَجْهَ منهُ فقد أَزْرَى به القَدَرُ في المرسلين ونصرًا كالذي نُصِرُوا فراسةً خالفتْ فيكَ الذي نظروا

قال ابن إسحلق: ثم خرج القومُ، وخرج رسولُ الله ﷺ، حتى إذا ودَّعهم وانصرف عنهم، قال عبد الله بن رواحة:

خَلَف السَّلامُ على امرى، ودعته في النَّخْلِ خيرَ مُشَيِّع وخليلِ

ثم مضوا حتى نزلوا مَعان، من أرض الشام، فبلغ الناسُ أن هرقلَ قد نَزلَ مآب، من أرض البلقاء، في مِائةِ ألف من الرّوم، وانضم إليهم من لخم وجُذام والقَيْن وبَهْراء وَبِليّ مائة ألف منهم، عليهم رجل من بليّ ثم أحدُ إرَاشة، يقال له: مالك بن زافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مَعان ليلتين يفكّرون في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسولِ الله على فنخبرُه بعدد عدونا، فإما أن يمُدّنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره، فنمضي له.

قال: فشجّع الناسَ عبدُ الله بنُ رواحة، وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون، للَّتِي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة لا كثرة، ما نقاتلهم إلاّ بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلِقُوا فإنما هي إحْدَى الحُسنيين، إما ظهور وإما شهادة. قال: فقال الناس: قد والله صدق ابنُ رواحة. فمضى الناسُ، فقال عبد الله بن رواحة في مَحْبسهم ذلك:

جلبنا الخَيلَ من أَجَإ وفَرْعِ تُغَرُّ مِن الحَشيش لها العُكُومُ

### شرح شعر ابن رواحة:

وذكر شِعر عبدِ الله بن رَواحَةَ وفيه:

تقرّ من الحشيش لها العُكُوم تقرّ: أي يجمع بعضها إلى بعض، والعُكوم: جمع عِكُم (١).

<sup>(</sup>١) العكوم: ما شُدٌّ وجمع به.

حَذَوْناها مِنَ الصَّوَّان سِبْتًا أقامَت لَيلَتَيْن على مَعَانِ فرُخنا والجِياد مُسَوَّمات فَلا وأبي مآبَ لَنَأْتِينُها فَعَبَّأْنا أُعِنَّتَها فَجاءَتْ بذي لَجَبِ<sup>(1)</sup> كأنَّ البيضَ فيه فَرَاضيَةُ المَعِيشَةِ طَلَّقَتُها

أزلً كأن صَفْحتَه أديهم فأعقب بعد فترتها جُمُومُ فأعقب بعد فترتها جُمُومُ تَنفَّسُ في مَناخِرها السَّمُومُ وإن كانت بها عَربٌ ورُومُ عَوابسَ والغُبارُ لَهَا بَرِيم إذا بَررتْ قوانِسُها(٢) النُّجُومُ أسنَّتها فتَنكِحُ أو تَثِيمُ (٣)

#### وفيه:

#### من الخبار لها بريم

البريمُ: خيطٌ تَحْتَزِمُ به المرأةُ، والبريم أيضًا: لفيفُ الناسِ، وأخلاطُهم، ويقال: هم بَرِيمَانِ، أي: لَوْنَان مُخْتَلطَان.

وفيه:

# أقامت لَيْلَتَيْنِ على مَعَانِ

قال الشيخ أبو بحر: مُعَان بضم الميم، وجدته في الأصلين، وأصلحه علينا القاضي ـ رحمه الله ـ حين السماع: مَعان بفتح الميم، وهو اسم مَوْضع، وذكره البكري بضم الميم، وقال: هو اسم جَبَل، والمَعان أيضًا: حيث تُحبَس الخيل والركاب، ويجتمع الناس، ويجوز أن يكون من أَمْعَنْتُ النظر، أو من الماء المَعِين، فيكون وزنُه فَعَالاً، ويجوز أن يكون من العَوْن، فيكون وزنُه فَعَالاً، ويجوز أن يكون من العَوْن، فيكون وزنه مَقْعَلا، وقد جَنَّس المَعَرَّي بهذه الكلمة، فقال:

مَعَانٌ من أَحِبَّتِنا مَعَانُ تُجِيبُ الصاهلاتِ بها القِيانِ وقوله:

# فَرَاضِيةُ المَعِيشَةِ طَلَّقَتْها

أي: المعيشة المَرْضِيَّة، وبناها على فاعلة، لأن أهلَها راضُون، لأنها في معنى صَالِحة، وقد تقدِّم طَرَفٌ من القول في هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) لجب: طريق واسع.

<sup>(</sup>٣) تثيم: تقتل الرجال.

<sup>(</sup>٢) قوانسها: أعلى بيضات الدروع.

قال ابن هشام: «ويُروى: جلبنا الخيل من آجام قُرح»، وقوله: «فعبأنا أعنّتها» عن غير ابن إسحلق.

قال ابن إسحاق: ثم مضى الناسُ، فحدَّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدِّث عن زيد بن أرقم، قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مُرْدِفي على حَقيبةِ رَحْله، فوالله إنه ليسير ليلةً إذا سمعته وهو ينشد أبياته هذه:

> إذا أدَّيْـتـنـي وحـمـلـتِ رَحْـلـي قسشأنك أنعشم وخلاك ذم وجماء المسلمون وغاذروني وردّك كــلّ ذي نــســب قَــريـــب هنالك لا أبالي طَلْعَ بَعْل

مسيرة أربع بعد الحساء ولا أرجع إلى أهملسي ورائسي بأرض الشام مُشتَهى الثَّواءِ إلى الرحمان مُنقطع الإخاء ولا نَـخـل أسافـلـهـا رِوَاء

وقوله: وخَلاَك ذَمُّ، أي: فارقك الذُّمُّ، فلست بأهل له، وقد أحسن في قولِه: فَــشــأنُــكِ أنْــعُــمٌ وخَــلاَكَ ذَمُّ

بعد قوله: إذا بَلُّغْتِنِي، وأحسن أيضًا مَن اتَّبَعه في هذا المعنى، كقول أبي نُواس:

وإذا المَطِئُ بِنَا بَلَغْنَ مُحَمَّدًا فَظُهُ ورُهُنَّ عِلَى الرَّجِالِ حَرَامُ

وكقول الآخر(١):

يا نَاقُ إِن قَرَّبْتِنِي مِن قُثَمْ

نَجَوْتِ مِن حَلُّ ومِن رحْلةِ وقد أساء الشُّمَّاخُ حيث يقول:

إذا بِلَّغِيِّنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فَاشْرَقِي بِدُمَّ الْوَتِينَ

ويذكر عن الحَسَنِ بن هَانيءِ أنه كان يَشْنَؤُه إذ ذكر هذا البيت، وذكر مُهَلْهِلُ بن يَمُوت بن المزرع عن أبي تَمَّامِ أنه قال: كان الحسن يَشْنَؤُ الشَّمَّاخ، وأنا ألعنُه من أجل قوله هذا.

وقول النبيِّ ﷺ للغِفَارِيَّة: بئس ما جَزَيْتِيها يَشُدُّ الغرضَ المُتَقَدِّم، ويشهد لصحته.

وقوله: مستنهى الثَّوَاء: مُسْتَفْعِل من النَّهاية والانتهاء، أي: حيث انتهى مَثْوَاهُ، ومن رواه: مُشْتَهِيَ الثَّواء، أي: لا أريد رجوعًا.

<sup>(</sup>١) هو داود بن سليم التميمي. انظر الأمالي للقالي (٢/ ١٢٩).

فلما سمعتُهن منه بكيت. قال: فخَفَقَني بالدَّرَّةِ، وقال: ما عليك يا لُكَع أن يرزقني الله شهادة وترجع بين شُعْبتي الرَّحٰل!

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز:

يا زيدُ زيدَ اليَعْمَلات الذُّبُّلِ تطاول الَّليلُ هُدِيتَ فانزِلِ

#### لقاء الروم:

قال ابن إسحلق: فمضى الناسُ، حتى إذا كانوا بتُخوم البلقاء لقيتُهم جموع هِرَفُل، من الرّوم والعرب، بقرية من قُرى البلقاء يقال لها: مَشارف، ثم دنا العدق، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناسُ عندها، فتعبًأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عُذرة، يقال له: قُطْبة بنُ قَتادة، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عُباية بن مالك.

قال ابن هشام: ويقال: عُبادة بنُ مالك.

وقبوله:

#### حَـذوْنَاهَا من الصَّوَّان سِبْتًا

أي: حَذَوْنَاهَا نِعَالاً من حَدِيد جَعَلَه سِبْتًا لها، مَجَازًا(١١). وصَوَّان من الصَّوْن، أي: يصون حَوافِرَها، أو أخفافها، إن أراد الإبِلَ، فهو فَعَّال من الصَّون، فقد كانوا يَخْذُونَها السَّرِيحَ وهو جلد يصون أخفافها، وأظهر من هذا أن يكونَ أراد بالصَّوَّان يَبيس الأرض، أي: لا سِبْتَ له إلاّ ذلك، ووزنه فَعَلان من قولهم: نَخْلَةٌ خَاوية أي: يابسة، وأنشد أبو علي:

قد أُوبِيَتْ كُلَّ ماءٍ فَهْيَ صَاوِيَةً [مهما تُصِبُ أَفقًا من بارق تَشِم] ويشهد لمعنى الصَّوَّان هنا قول النابغة الذُّبْيَاني:

يَرَى وَقَعُ الصَّوَّانِ حَدَّ نُسُورِها [فَهُنَّ لِطافٌ كالصَّعَادِ الذَّوابِل]

وعينُ الفِعل في صَوَّان ولامِه واو، وأدخَل صاحبُ العين في باب الصاد والواو والياء هذا اللفظ، فقال: صَوِيَ يَصْوِي: إذا يَبِس، ونَخْلَةٌ صاوِيَةٌ، ولو كان مما لامه ياء، لقيل: في صَوَّان صَيًّان، كما قيل: طَيًّان ورَيًّان، ولكن لما انقلبت الواوُ ياءَ من أجلِ الكَسْرة تَوَهَّم الحرفَ من ذَوَاتِ الياء.

<sup>(</sup>١) سبتًا لها: يعني النعال السبتية، وهي نعال تُصنع من الجلد المدبوغ.

#### مقتل ابن حارثة:

قال ابن إسحاق: ثم التقى الناسُ واقتتلوا، فقاتلَ زيدُ بن حارثة براية رسولِ الله ﷺ حتى شاط في رماح القوم.

#### إمارة جعفر ومقتله

ثم أخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء، فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قُتِل. فكان جعفرُ أوّلَ رجل من المسلمين عَقر في الإسلام.

وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه عبّاد، قال: حدّثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مُرّة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مُؤْتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمَ عن فَرس له شقراء، ثم عَقرها ثم قاتَل حتى قُتل وهو يقول:

يا حبّذا الجنّهُ واقترابُها طَيِّبَةً وباردًا شرابُها والرُومُ رومٌ قد دَنا عذابُها كافرة بعيدة أنسسابُها علي إن لاقيتُها ضِرابُها

وقول عبد الله:

# هَـلُ أنت إلا نُـطُـفَةُ في شَـنّةِ

النَّطْفَةُ: القليلُ في الماءِ، والشَّنَةُ: السَّقَاءُ البالي، فيُوشِكُ أَنْ تُهْراقَ النَّطْفَةُ، ويَنْخَرِق السَّقَاءُ، ضَرَب ذلك مَثَلاً لنفسِه في جَسَدِه.

#### عقر جعفر فرسه ومقتله

وأما عَقْرُ جَعْفَرِ فرسَه، ولم يَعِبْ ذلك عليه أحدٌ، فدلّ على جواز ذلك إذا خِيف أن يأخذها العَدُوْ، فيقاتل عليها المسلمين، فلم يَدخُل هذا في باب النّهْي عن تعذيب البهائم، وقعِلها عَبَثًا غير أن أبا دَاوُدٍ خَرَّج هذا الحديث، فقال: حدّثنا النّفَيْلي قال: حدّثنا محمد بن مَسْلَمَة عن محمد بن إسحنق عن ابن عَبّاد يعني: يحيى بن عَبّاد عن أبيه عَبّاد بن عَبْدِ الله بن الزّبَيْر، قال: حدّثني أبي الذي أَرْضَعني، وهو أحد بني مُرّة بن عَوف، وكان في تلك الغَزَاةِ عَزَاةِ مُؤْتة، قال: «والله لكأني أنظر إلى جَعْفَرٍ حين اقْتَحَم عَنْ فَرَسٍ له شَقْرَاءَ فَعَقَرها، ثم قاتل القومَ حتى قُتِل»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۵۷۳) والبيهقي في الكبرى (۸۷/۹) وأبو نعيم في الحلية (١١٨/١).

قال ابن هشام: وحدَّثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرَ بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقُطِعت، فأخذه بشماله فقُطعت، فاحتضنه بعَضُدَيه حتى قُتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنّة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلاً من الرُّوم ضربه يومئذ ضربة، فقطعه بنصفين.

قال أبو داود: وليس هذا الحديثُ بالقوي، وقد جاء فيه نَهْيٌ كثيرٌ عن أصحاب النبي ﷺ.

#### معنى الجناحين:

ومما ينبغي الوقوفُ عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما يَشبِق إلى الوهم على مثل جَنَاحَيْ الطائِر وريشه، لأن الصورة الآدمية أشرفُ الصُّورِ، وأكملُها، وفي قوله عليه السلام: «إن الله خَلَق آدمَ على صُورَته» (٥) تشريفٌ له عظيمٌ، وحاشا لله من التشبيه والتمثيل، ولكنها عبارةٌ عن صِفَةٍ مَلكيّة وقوة رُوحانية، أُعْطِيها جعفرُ كما أُعْطَيْتها الملائكةُ، وقد قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٩٦) والطبراني (٢/ ١٠٦) والبغوي في شرح السنة (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٥٦٢) عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. وفيه ابن جدعان وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) من المقرّر في عقيدة المسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك، وعليه فلا يجوز أن يحلف المسلم فيقول مثلاً: بحق فلان عليك، أو بحق ما بيننا من أخوّة وما شابه ذلك، وعليه فلا تصحّ هذه الرواية عن علي أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في البرّ والصلة (١١٥) وأحمد (٢/ ٢٤٤) والحميدي (١١٢٠). وانظر الفتح (١١/٣).

#### استشهاد جعفر وابن رواحة:

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه عبّاد قال: حدّثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مُرّة بن عوف، قال: فلما قُتل جعفر أخذ عبد الله بن رَوَاحة الراية، ثم تقدّم بها، وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، ويتردّد بعض التردّد، ثم قال:

أَفْسَمْتُ يا نَفْسُ لَتَنْزِلنَّة إِن أَجْلَب الناسُ وشدّوا الرَّنَّة قد طالَ ما قد كنتِ مُطمئنة

لَتَنْزِلِنَّ أَوْلَتُكُرَهِنَهُ ما لي أُراكِ تَكرهين الجَنَّة هل أنتِ إلا نُطْفة في شَنَّة

لموسى: ﴿اصْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ﴾ [طله: ٣٣] فعبر عن العُضُدِ بالجَنَاحِ توسُّعًا، وليس ثُمَّ طيرانٌ، فكيف بمن أُعطي القوة على الطيران مع الملائكةِ أَخْلِقْ به إذًا: أن يُوصَفَ بالجناح مع كمَالَ الصورة الآدميّة وتمام الجَوارح البَشَرِيّة، وقد قال أهلُ العلم في أجنحةِ الملائكةِ ليست كما يُتَوَهَّمُ من أجنحةِ الطَّيْر، ولكنها صفاتٌ مَلَكِيَّةٌ لا تُفْهَم إلا بالمُعَايَّةِ، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ﴾ [فاطر: ١] فكيف تكون كأجنحة الطَّيْرِ على هذا، ولم يُرَ طائرٌ له ثلاثةُ أجنحة، ولا أربعة، فكيف بستمائة جَنَاح، كما جاء في صِفَة جِبْرِيلَ عليه السلام، فدل على أنها صِفَاتٌ لا تَنْضَبطُ كيفيتُها لِلْفِكر، ولا وَرَد أيضًا في بيانِها، خبرٌ، فيجب علينا الإيمان بها، ولا يفيدنا علمًا إغمال الفِكرِ في كَيْفِيَّتها، وكل امرىء قريبِ من مُعَايَنَةِ ذلك.

فإمًّا أَنْ يكونَ من الذين "تَتَنَزَّلُ عليهم الملائكةُ أَن لا تَخَافُوا ولا تَحْزَنوا وأَبْشِروا بالجنّة التي كنتم توعدون، وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكةُ، وهم باسِطوا أيديهم: «أَخْرِجُوا أنفسَكم اليومَ تُجْزَوْنَ عذابَ الهُونِ».

#### فضل ابن رواحة:

وأما عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فقد ذكر ابن إسحاقي ما ذكر من فضائله.

وذكر قولَ للنبيُّ ﷺ:

فتشبت الله ما آتاك من حَسنِ تثبيت موسى ونَصْرًا كالذي نُصِروا ورَوى غيره أنه عليه السلام قال له: قل شعرًا تَقْتَضِبُه اقتضابًا، وأنا أنظر إليك، فقال من غير رَويَّةٍ:

إني تَفَرَّشتُ فيك النخيرَ

#### وقال أيضا:

يا نَفْسُ إِلاَّ تُفْتَلي تموتي هذا حِمام المَوْت قد صَليتِ وما تمنيتِ فقد أُغطِيتِ إِن تفعلي فِغلهما هُدِبتِ

يريد صاحبيه: زيدًا وجعفرًا؛ ثم نزل. فلما نزل أتاه ابن عمّ له بعَرْق من لحم فقال: شُدّ بهذا صلبَك، فإنك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده ثم انتهَس منه نَهْسة، ثم سمع الحَطْمَة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدّم، فقاتل حتى قُتل.

# عمل خالد:

ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقرم أخو بني العَجْلان، فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، وحاشى بهم، ثم انحاز وانجِيز عنه، حتى انصرف بالناس.

#### تنبؤ الرسول بما حدث:

قال ابن إسحلق: ولمَّا أُصيب القوم قال رسولِ الله ﷺ، فيما بلغني: "أخذ الراية زيد بن حارثة، فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا؛ ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا»؛ قال: ثم صمت رسولُ الله ﷺ حتى تغيّرت وجوه الأنصار، وظنُوا أنه قد كان في عَبْدِ الله بن رَوَاحَة بعضَ ما يكرهون، ثم قال: "ثم أخذها عبدُ الله بن رواحة، فقاتل بها حتى قُتِل شهيدًا»؛ ثم قال: "لقد رُفِعوا إليَّ في الجنَّة، فيما يَرى النائم، على سُرُر من ذهب، فرأيت في سرير عبدِ الله بن رواحة ازْوِرَارًا عن سريري صاحبَيْه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لى: مَضيا وتردّد عبدُ الله بعض التردّد، ثم مضى».

# حزن الرسول على جعفر:

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن أُمّ عيسى الخزاعية، عن أُمّ جعفر بنت محمد بن أبي طالب، عن جدّتها أسماء بنت عُميس، قالت: لما أُصِيب جعفر وأصحابُه دخل عليّ رسولُ الله ﷺ، وقد دَبغتُ أربعين منَا \_ قال ابن هشام: ويُروى:

الأبيات، حتى انتهمي إلى قوله:

فَسُبَّت الله ما آتاكَ من حَسَنِ فَقَال له النبي ﷺ: «وأنتَ فَقَبَّتك الله يا ابن رَوَاحَةً».

أربعين منيئة ـ وعجنت عجيني، وغسلت بنيَّ ودَهنتهم ونظَّفتهم. قالت: فقال لي رسولُ الله ﷺ: «ائتيني ببني جعفر»، قالت: فأتيته بهم، فتشمَّمهم وذَرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمي، ما يُبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم، أصيبوا هذا اليوم». قالت: فقُمت أصيح، واجتمعتْ إليّ النساء، وخرج رسولُ الله ﷺ إلى أهله، فقال: «لا تُغْفِلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغِلوا بأمر صاحبهم»(١).

وحدّثني عبد الرحمان بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي على الله قالت: لما أتى نَعْي جعفر عَرَفنا في وجه رسول الله على الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، إن النساء عنّيننا وفَتنّنا، قال: «فارجع إليهن فأسكِتهُن». قالت: فلاهب ثم رجع، فقال له مثل ذلك \_ قال: «تقول وربما ضرّ التكلُف أهله» \_ قالت: قال: فاذهب فأسكِتهُن، فإن أبينَ فاحثُ في أفواههنّ التراب، قالت: وقلت في نفسي: أبعدك الله! فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمُطيع رسول الله على قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يَحْثِي في أفواههن التراب.

قال ابن إسحلَق: وقد كان قُطْبة بن قَتادة العُذْريّ، الذي كان على مَيْمنة المسلمين، قد حمل على مالك بن زافلة فقتله، فقال قُطبة بن قتادة:

ش برُمح مضَى فيه ثم انْحَطَم فمال كما مال غصنُ السَّلَمُ غداة رقُوقَيْن (٢) سَوْقَ النَّعَمْ

ضربنتُ على جيدِهِ ضَرْبَةً وسُفْنا نساء بني عمُه

طعنتُ ابنَ رافلةً بن الإرا

قال ابن هشام: قوله: «ابن الإراش» عن غير ابن إسحاق.

والبيت الثالث عن خَلاَّد بن قُرة؛ ويقال: مالك بن رافلة.

#### فضل زید:

وأما زَيْدٌ فقد تقدّم التعريفُ به وبجُمْلَةٍ من فضائله في أحاديثِ المَبْعَثِ، وحَسْبُك بذُكْرِ الله له باسمه في القرآن، ولم يُذَكر أحدٌ من الصَّحَابَةَ باسمِه سواه، وقد بيّـنّا النُّكْتَة في ذلك في كتاب التَّغريفِ والأعلام، فَليُنظَر هنالك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٧٠) والبيهقي في الدلائل (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) رقوقين: أي سبايا.

#### كاهنة حدس:

قال ابن إسحلق: وقد كانت كاهنة من حَدَس حين سمعت بجيش رسول الله على مقبلاً، قد قالت لقومها من حَدَس وقومُها بطن يقال لهم: بنو غَنْم - أُنذركم قومًا خُزْرًا - ينظرون شَزْرًا، ويقودون الخيل تَثْرى، ويُهرِيقون دمّا عَكْرًا. فأخذوا بقولها، واعتزلوا من بين لخم؛ فلم تزل بعدُ أثري حدَس. وكان الذين صَلُوا الحرب يومئذ بنو ثعلبة، بطن من حدَس، فلم يزالوا قليلاً بعدُ. فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلاً.

# كيف تلقى الجيش؟!

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، قال: لما دنوا من حول المدينة تلقّاهم رسولُ الله ﷺ والمسلمون، قال: ولقيهم الصبيانُ يشتدُّون، ورسولُ الله ﷺ مُقبل مع القوم على دابة، فقال: «خذوا الصبيان فأحملوهم، وأعطوني ابنَ جعفر». فأتِي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. قال: وجعل الناس يحثُون على الجيش التراب، ويقولون: يا فُرّار، فررتم في سبيل الله؟ قال: فيقول رسولُ الله ﷺ: "ليسوا بالفُرّار، ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى».

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن بعض آل الحارث بن هشام: وهم أخواله، عن أُمّ سلمة زوج النبي ﷺ، قال: قالت أُمُّ سَلَمةَ لامرأةِ سَلَمةَ بن هشام بن العاص بن المُغِيرة: ما لي لا أرى سَلَمة يحضر الصلاة

# رجوع أهل مؤتة

فصل: وذكر رجُوعَ أهلِ مُؤْتَةً، وما لقُوا من الناس، إذ قالوا لهم: يا فُرَّارُ، فَرَرْتُم في سبيلِ الله، ورواية غير ابنِ إسحلق أنهم قالوا للنبيّ \_ ﷺ - نَحْنُ الفَرَّارُونَ يا رَسولَ الله؟ فقال: "بل أنتم الكرَّارُون"، وقال لهم: "أنا فِتَتُكُمْ" (١)، يريد: أن مَنْ فَرَّ مُتَحَيِّزًا إلى فِئَةِ المسلمين، فلا حَرَجَ عليه، وإنما جاء الوعيد فيمن فَرَّ عن الإمام، ولم يتحيّز إليه، أي: لم يلجأ إلى حَوْزَته، فيكون معه، فالمُتَحيِّزُ مُتَفَيْعِلٌ من الحَوْزِ، ولو كان وزنُه مُتَفَعِّلاً، كما يظن بعضُ الناس لقِيل فيه: مُتَحَوِّز. ورُوى أن عُمَرَ رضي الله عنه حين بلغه قتلُ أبي عُبَيْد بن مَسْعُودٍ وأصحابه في بعض أيّام القَادِسِيَّة، قال: هلا تَحَيِّرُوا إلينا، فإنًا فيثة لكل مُسْلِم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود والترمذي (۱۷۱٦) وأحمد (۱۱۱/۲) وابن سعد (۱۱۷/۱/٤) وسعيد بن منصور (۲۵۳۹) وانظر الفتح (۵۲/۱۱).

مع رسولِ الله ﷺ ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس يا فُرّار، فَرَرْتم في سبيل الله، حتى قعد في بيته فما يخرج.

# شعر قيس في الاعتذار عن تقهقر خالد:

قال ابن إسحلى: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومُخاشاته بالناس وانصرافه بهم، قَيْسُ بن المُسَحَّر اليَعْمري، يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس:

فوالله لا تَنْفَكُ نفسي تلُومني وَقَفْتُ بها لا مُسْتَجِيرًا فنافِذًا على أنني آسَيْتُ نَفْسي بخالد وجاشت إليَّ النفسُ من نحو جعفر وضمَّ إلَيْنا حَجْزَتَيْهم كليهِما

على مَوْقفي والخيل قابعة قُبْلُ ولا مانِعًا مَن كان حُمّ له القَتْل ألا خالدٌ في القوم لَيْس له مِثْل بمُؤْتَة إذ لا يَنْفع النابَل النَّبْل مهاجِرةٌ لا مُشركون ولا عُزْل

فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره، أن القوم حاجزوا<sup>(١)</sup> وكرهوا الموت، وحقَّق انحياز خالد بمن معه.

وذكر ابنُ إسحلق مُخَاشَاةَ خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة. والمُخَاشَاةُ: المُحَاجَزَةُ، وهي: مُفَاعَلَةٌ من الخَشْية، لأنه خشِي على المسلمين لقلة عددهم، فقد قيل: كان العدو مائِتَيْ ألفِ من الرّوم، وخمسين ألفًا من العرب، ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع المسلمين، وفي قول ابن إسحلق: وكان العدوُ مائةَ ألفِ وخمسين ألفًا، وقد قيل: إن المسلمين لم يبلغ عددُهم في ذلك اليوم ثلاثة آلاف، ومن رواه: حاشى بالحاء المهملة، فهو من الحَشَى، وهي الناحية، وفي رواية قاسم بن أَصْبَغَ عن ابن قُتَيْبَةَ في المعارف أنه سُئل عن قوله: حَاشَى بهم، فقال: معناه: انحاز بهم، وشعر قطبة بن قتادة يدلّ على أنه قد كان ثَمَّ ظَوْرٌ ومَغْنَمٌ لقوله:

وسُفْنَا نِسَاءَ بني عَمُّه غَداةَ رَقُوفَيْن سَوْقَ النَّعَمْ

وفي هذا الشعر أنه قتل رئيسًا منهم وهو مالك بن رافلة، وقد اختلف في ذلك كما ذكر ابن إسحلق، فقال ابن شِهاب: فأخذ خالدٌ الرايةَ حتى فَتَحَ الله على المسلمين، فأخبر أنه قد كان ثَمَّ مُحَاجَزَةً، كان ثَمَّ مُتَاجَزَةً، وفي الراية الأخرى حين قيل لهم: يا فُرَّارُ، دليلٌ على أنه قد كان ثَمَّ مُحَاجَزَةً، وتَرْكُ للقتال، حتى قالوا: نحن الفرّارون، فقال لهم النبيّ ﷺ ما تقدّم، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) حاجزوا: أي نفروا.

قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمَّر المسلمون عليهم خالدَ بن الوليد، ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتى قفل إلى النبي ﷺ.

# شعر حسَّان في بكاء قتلى مؤتة

قال ابن إسحلق: وكان مما بُكَى به أصحاب مُؤتة من أصحاب رسول الله ﷺ قول حسًان بن ثابت:

تأويني ليلٌ بيشرب أغسَرُ وهَ لَذِكرَى حبيبٍ هيَّجتْ لي عَبرَة سَاءُ لَذِكرَى حبيبٍ هيَّجتْ لي عَبرَة وك بَلى إن فقدانَ الحبيبِ بليَّة وك رأيتُ خيارَ المُؤمنينَ تَوَارَدُوا شَافلا يُبعِدنُ الله قتلى تَتابَعُوا بمُ وزيدٌ وعبد الله حين تَتابَعُوا جاعداةً مضوا بالمؤمنين يقودُهم إلى

وهَم إذا ما نَوْمَ الناسُ مُسْهِرُ سَفُوحًا وأسبابُ البكاء التَّذَكُر وكم من كريم يُبْتَلى ثم يَضبر شَعُوبَ وخَلْفًا بعدُهم يتأخر بمُؤتة منهم ذو الجناحين جَعفر جميعًا وأسبابُ المنيَّةِ تَخطِر إلى الموت ميمونُ النَّقيبة أَزْهَر

#### طعام التعزية وغيرها:

فصل: وذكر أن رسولَ الله على التَّغْزِيَةِ وتُسَمِّيهِ العَرَبُ الوَضِيمَة، فإنهم قد شُغِلوا بأمر صاحبهم، وهذا أصلٌ في طَعام التَّغْزِيَةِ وتُسَمِّيهِ العَرَبُ الوَضِيمَة، كما تُسَمَّى طعام العُرْسِ الوَلِيمة، وطعام القادم من السفر: النَّقِيعَة، وطعام البناء الوَكِيرَة، وكان الطعامُ الذي صُنِعَ لآلِ جَعْفَرِ فيما ذكر الزبير، في حديث طويل عن عبدِ الله بن جَعْفِر قال: فعَمَدَت سَلْمَى مَولاة النبيِّ على إلى شَعِير، فطحنته، ثم آدَمَتُهُ بزيت، وجعلت عليه فُلْفُلاً، قال عبدُ الله: فأكلت منه، وحبسني النبيُ على مع إخوتي في بيته ثلاثة أيّام.

# من شعر حسَّان في رثاء جعفر

وذكر قول حَسَّان يَرْثَى جَعْفَرًا:

# ناًوَّبَنِي ليلٌ بِيَسْرِبَ أَغْسَرُ

أُعسَر: بمعنى: عَسِر، وفي التَّنْزيلِ: ﴿يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ [القمر: ٨]، وفيه أيضًا: ﴿عَسِيرٍ والمعنى متقارب، فمن قال: عَسْرُ [يعْسُر، قال في الاسم: عَسِرٌ وأَغسَرْ، مثل حَمِقٌ وأَحْمَقُ.

أغرُ كضوء البدر من آل هاشم فطاعن حتى مال غير مُوسًد فصار مَع المُستَشهدِينَ ثَوابَهُ وكنًا نرى في جعفر من محمَّد فما زَال في الإسلام من آل هاشم هُم جبلُ الإسلام والناسُ حولهم بهاليْلُ منهم جَعْفر وابن أُمَّه

أبيّ إذا سِيمَ (١) الظُّلامَةَ مِجْسَر لمُعتركِ فيه قَنا مُتَكَسِّر جِنانٌ وملتفُ الحَداثقِ أخضَر وفاء وأمرًا حازمًا حين يَأمُر دعائمُ عز لا يَزُلن ومَفْخَر رضامٌ (٢) إلى طَوْدٍ يَروق ويقْهَر عليَّ ومنهُم أحمدُ المتخير عليَّ ومنهُم أحمدُ المتخير

وفي هذا الشعر قوله:

بَهَالِيلُ منهم: جَعْفَرٌ وابنُ أُمِّه عَلِيٌّ ومنهم أَخْمَدُ المُتَخَيَّرُ البهالِيلُ: جَمْعُ بَهْلُولِ، وهو الوَضيءُ الوجْهِ مع طولٍ.

وقوله: منهم أحمد المتخيّر، فدعا به بعض الناس لما أضاف أحمد المتخيّر إليهم، وليس بعيبٍ؛ لأنها ليست بإضافةِ تعريفٍ، وإنما هو تشريف لهم حيث كان منهم، وإنما ظَهَر العيبُ في قول أبي نواس:

كيف لا يدنيك من أملٍ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنْ نفرِهِ لا يدنيك من أملٍ مَنْ رَسُولُ اللهِ مِنْ نفرِهِ لأنه ذكر واحدًا، وأضاف إليه، فصار بمنزلة ما عيب على الأعشى:

شَــتَـان مـا يَـوْمِـي عــلى كُـورِهـا ويــومُ حَــيَــانَ أخــي جــابِـر وكان حَيَّانُ أَسَنَّ من جابر، وأشرَفَ، فغضب على الأعشى حيث عرفه بجابر، واعتذر إليه من أجل الرَّوِيِّ، فلم يقبل عُذْرَه، ووجدت في رسالة المهلهل بن يَمُوت بن المزرع، قال: قال علي بن الأضفر، وكان من رُواة أبي نُواسِ قال: لما عمل أبو نواس:

أيّها المُنْتَابُ على عُفُره

أنشدنيها فلما بلغ قوله:

كىيىف لا يُدنىيىكَ مِن أَمَـلِ مَـن رَسُـولُ اللهِ مِـن نَــفَــرِه وقع لى أنه كلام مُسْتَهُجَنٌ في غير موضعه، إذ كان حَقُّ رسولِ الله \_ ﷺ ـ أن يُضَاف

<sup>(</sup>۱) سيم: أثار. (۲) رضام: صخور عظيمة.

وحمزة والعباس منهم ومنهم بهم تُفْرَج اللأواءُ<sup>(١)</sup> في كل مَأْزق هُمُ أُولياءُ الله أنرَل حُكمَه

عَقِيلٌ وماءُ العود من حيثُ يُعْصَر عماس<sup>(۲)</sup> إذا ما ضاق بالناس مَصدَر عليهم وفيهم ذا الكتاب المُطهّر

# شعر كعب في بكاء قتلى مؤتة

وقال كعب بن مالك:

سَحًا كما وكَفَ الطُّبابُ المُخْضِلُ

زَقام العُيونُ ودَمعُ عَيْنك يَهْمُلُ

إليه، ولا يُضَاف إلى أحَدِ، فقلت له: أعرفت عيبَ هذا البيت؟ قال: ما يعيبه إلا جاهل بكلام العرب، وإنما أردت أن رَسولَ الله \_ ﷺ ـ من القبيل الذي هذا الممدوح مِنْهُ، أما سمعت قول حسَّان بن ثابت شاعر دين الإسلام:

وما ذال في الإسلام من آلِ هاشم دعائم عِنز لا نُرامُ ومَ فَخَر وقبوله:

بهَاليلُ منهم جَعْفرٌ وابنُ أُمُّه عَلِيٌّ ومنهم أحمدُ المُتَخَيّرْ

بهم تُفْرَجُ اللَّأُواءُ في كل مَأْزِق عَــمَــاس .......

المأزق: المَضِيقُ من مَضَائِق الحرب والخصومة، وهو من أَزَفْتُ الشيءَ إذا ضَيَّقْتُه، وفي قصة ذَي الرُّمَّة، قال: سمعت علامًا يقول لِغلْمَةٍ، قد أَزِقْتُم هذه الأُوَّقَةَ حتى جَعَلْتُموها كالميم، ثم أدخل مَنْجِمَه، يعني: عَقِبَة فيها، فَنَجْنَجَه، حتى أَفْهَقَها، أي: حَرَّكه حتى وَسِعها. والعَمَاسُ: المظلم، والأعمس: الضعيف البصر، وحُفرة مُعَمَّسة، أي: مُغَطَّاة، قال

مُعَمَّسةِ لا يُستَبَان تُرابُها فإنك قد غَطَيْتَ أَرْجِاءَ هُوَّةِ بثوبك في الظُّلماء، ثم دَعَوْتني فجئت إليها سادِرًا لا أهابُها أنشده ابن الأنباري في خبر لزُرَارَةَ بن عُدُس.

#### حول شعر كعب

وذكر شعر كَعْبِ وفيه:

سَجًّا كما وَكَفَ الطَّبَابُ المُخْضِلُ

(١) اللأواء: الشدّة. (٢) عماس: مظلم.

في لَيْلة وَرَدَتْ عَليَّ هُمُومُها واغتادني حُزْنٌ فَيِتْ كأنني واغتادني حُزْنٌ فَيِتْ كأنني وكأنَّمَا بينَ الجَوانِح والحَشَى وجُدًا على النَّفَر الذِينَ تَتابَعُوا صَلّى الإلهُ عَلَيهمُ مِنْ فِتْيَةٍ صَبّروا بمؤتة للإله نُفوسَهُمْ فمضوا أمامَ المُسلمين كأنهُمْ فمضوا أمامَ المُسلمين كأنهُمْ إذْ يَنهتَدُون بجَعْف ولوائِه

طورًا أَخِنُ وتارَةً أتمَلْمَلُ ببناتِ نَعْشِ والسّماكِ مُوكِّل مما تأوّبني شِهاب مُدْخَل يومًا بمُؤْتة أُسندوا لم يُنْقَلُوا وسَقى عِظامهم الغَمام المُسْبِل حَذَرَ الرَّدَى ومخافة أن يَنْكُلُوا فُنُقٌ (١) عليهن الحديد المُزفَلُ قُدُمًا أَوَّلِهِمَ الْعَمَام المُسْفِل فَنُقٌ (١) عليهن الحديد المُزفَلُ قُدُمًا أَوَّلِهِمَ الْعَمَام الأُول

الطّبَابُ: جمع طِبَابةٍ، وهي سَيْر بين خَرَزَتَيْن في المَزَادَةِ، فإذا كان غير مُحكَم وَكَف منه الماءُ، والطّبابُ أيضًا: جمع طُبَّةٍ، وهي شقة مستطيلةً.

وقوله: طَوْرًا أَخِنُ. الخَنِينُ بالخاء المنقوطة حَنِينٌ بِبُكَاءٍ، فإذا كان بالحاء المهمّلة، فليس معه بكاءً ولا دَمْعٌ.

الاستقاء للقبور عند العرب:

وقوله:

## وَسَقى عظامَهم الغَمامُ المُسْبِل

يرد قول من قال: إنما استسقت العربُ لقبور أحبتها لِتَخْصَبَ أَرْضُها فلا يحتاجون إلى الانتقال عنها لمطلب النُّجْعَة في البلاد. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: فهذا كَعْبٌ يَسْتَسْقِي لعظام الشُّهَدَاءِ بمُؤْتَةً، وليس معهم، وكذلك قول الآخر:

سَقَى مُطْغِيات المَحْلِ جُودًا ودِيمَة عظام ابن ليلى حيث كانَ رَميمُها فقوله: حيث كان رَمِيمُها يدلّ على أنه ليس مُقيمًا معه، وإنما اسْتِسْقاؤُهم لأهل القبور استرحامٌ لهم، لأن السَّقْيَ رحمة، وضدّها عذاب.

وقوله: كأنهم فُتُقُ، جمع: فَنِيق، وهو الفَحْل، كما قال الآخر، وهو طخيم: مَعِي كل فَضْفَاضِ الرَّداء كأنه إذا ما سرّت فسيه الـمُدَامُ فَيهِيَقُ

<sup>(</sup>١) فنق: أي كأنهم أصحاب راحة ونعيم بعد كرب وشدّة.

حتى تَفَرّجتِ الصَّفوفُ وجَعْفِرٌ فتغَبَّر القَمَر المُنبر لفَقْده قَرْم عَلا بُنيانُه من هاشم قَرْم بهم عَصَم الإلَـهُ عِبادَهُ فَضَلُوا المعاشِر عِزَة وتكرُمًا لا يُطْلِقون إلى السَّفاهِ حُباهُمُ بيضُ الوجوه تُرَى بُطونُ أَكفَهِمْ وبهَذيهمْ رضي الإله لخَلْقِهِ

حيث التقى وغث (۱۱) الصُفوف مجدًل والشمس قد كسفت وكادت تأفِل فرعًا أشم وسؤدُدًا ما يُنقل وعليهم نزل الكتاب المُنزَل وتعَمَّدت أحلامُهم من يَجهل ويُرى خطيبُهم بحق يَفصِل ويُرى خطيبُهم بحق يَفصِل تندَى إذا اعتذرَ الزَّمانُ المُمْحِل وبجَدهم نُصِرَ النَّبِيُ المُرْسَل وبجَدهم نُصِرَ النَّبِيُ المُرْسَل

#### وقلوله:

فتغيَّر القمرُ المنيرُ لفقده والشمسُ قد كُسِفَتْ وكادت تَأْفِلُ

قوله: حق، لأنه إن كان عنى بالقمر رسولَ الله على، فجعله ثمرًا، ثم جعله شَمْسًا، فقد كان تغيّر بالحُزْن لفقد جعفر، وإن كان أراد القمرَ نفسَه، فمعنى الكلام ومغزاه حَقَّ أيضًا، لأن المفهوم منه تعظيمُ الحزن والمصاب، وإذا فهم مَغْزَى الشاعر في كلامه، والمبالغ في الشيء فليس بكذبٍ، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «أما أبو جَهْم فلا يضع عَصَاهُ عن عَاتِقه» (٢)، أراد به المبالغة في شِدَّةِ أدبه لأهله، فكلامُه كلَّه حَقَّ - عَلَيْ - وكذلك قالوا في مثل قول الشاعر [طُفَيْل الغَنوي]:

إذا ما غَضِبْنَا غَضْبَة مُضَرِيَّة مُضَرِيَّة مُضَرِيَّة مُضَرِيَّة مُضَرِيَّة مُضَرِيًّة مُضَرِيًّة

قال: إنما أراد فَعَلْنا فِعَلَة شَنِيعَة عظيمة، فضرب المثلّ بهَتْكِ حِجَابِ الشمس، وفهم مقصده، فلم يكن كَذِبًا، وإنما الكذبُ أنْ يقول: فعلنا، وهم لم يفعلوا، وقتلنا وهم لم يَقْتلوا.

<sup>(</sup>١) الوعث: كل أمر شديد شاق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الطلاق (٣٦/٤١) وأبو داود والنسائي والترمذي (١١٣٤) ومالك في الموطأ
 (٥٨١) والشافعي في مسنده (٢٧٤) وأحمد (٦١٢١).

# شعر حسَّان في بكاء جعفر بن أبي طالب

وقال حسَّان بن ثابت يبكى جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه:

ولقد بكيتُ وعزَّ مُهْلَكُ جَعْفرِ ولقد جزِعت وقلت حين نُعِيتَ لي بالبيضِ حينَ تُسَّلَ من أغمادها بعدَ ابنِ فاطِمَةَ المُبارك جَعْفَرٍ رُزْءًا(١) وأكرَمها جميعًا مُحْتدًا للحق حين ينوبُ غير تَنَحُٰلٍ فحشًا وأكثرِها إذا ما يُحتدَى بالعُرف غيرَ محمَّد لا مثلُه

حَبِّ النَّبِي على البريَّةِ كُلُها مَنْ للجِلاد لدى العُقاب وظلُها ضَرْبًا وإنهالِ الرَماح وعَلُها خَيْرِ البريَّة كلُها وأجلُها وأعَزُها مُتَظلَمَ وأذلُها كَذِبًا وأنداها يدًا وأقلُها فَضلاً وأبذلها نَدى وأبلُها حيَّ من أحياء البريَّة كلُها

#### من شعر حسَّان في رثاء جعفر

وذكر أبيات حَسَّان، وفي بعضها تضمين، نحو قوله: وأَذَلَها، ثم قال في أوّل بيت آخر: لِلحَقِّ، وكذلك قال في بيت آخر: وأقلَها، وقال في الذي بعده: فُحْشًا، وهذا يسمّى التَّضْمِين.

وذكر قُدَامَةَ في كتاب نَقْدِ الشَّعر أنه عَيْبٌ عند الشُّعراءِ، ولَعَمْرِي إن فيه مَقَالاً، لأن آخر البيت يوقف عليه، فيوهم الذَّمَّ في مثل قوله: وأذلِّها، وكذلك، وأقلَها، وقد غلب الزَّبْرِقَانُ على المُخَبَّلِ السَّغدِيِّ، واسمه: كعبٌ بكلمة قالها المخبَّل أشعر منه، ولكنه لما قال يَهْجُوه:

وأبوك بَذْر كان يَنْتَهِزُ الخُصْيَ وأبي الجوادُ ربيعةُ بن قِتَال

وَصَل الكلامَ بقوله: وأَبِي، وأدركه بُهْرٌ أو سُعْلَةٌ، فقال له الزِّبْرِقَانُ: فلا بأس إذًا، فضحك من المُخبَّل، وغلب عليه الزِّبْرِقَان، وإذا كان هذا مَعِيبًا في وَسَطِ البيت، فأخرَى أنْ يُعَابَ في آخره، إذا كان يوهم الذمَّ، ولا يندفع ذلك الوهم إلاّ بالبيت الثاني، فليس هذا من التَّخصِين على المعاني والتَّوَقِّي للاعتراض.

<sup>(</sup>١) رزءًا: أي مصابًا.

## شعر حسَّان في بكاء ابن حارثة وابن رواحة:

وقال حسَّان بن ثابت في يوم مُؤتة يبكي زيدَ بن حارثة وعبد الله بن رواحة:

عينِ جُودي بدَمْعك المَنْزورِ واذكُري مُؤتَة وما كان فيها حين راحوا وغادَرُوا ثَمَّ زَيْد حِبْ خَير الأنامِ طُرًا جمِيعًا ذاكُم أحمد الني لا سِواهُ إن زَيْدًا قد كان مِنْا بأمرٍ الني إلى المَرا شم جُودي للخَرْرَجيّ بِدَمْع قد أتانا مِن قَتْلِهمْ ما كفانا

واذكري في الرّخاء أهل القبور يوم راحُوا في وقعة التّغوير نغم مأوى الضّريكِ<sup>(۱)</sup> والمأسُور سَيّدَ النّاسِ حُبّهُ في الصّدُور ذاكَ حُزني له معّا وسُروري ليسَ أمْرَ المُكَذّب المَغرور سَيّدًا كانَ تَامَ غَيْرَ نَرُورِ فنبحُزن نِبيت غير سُرور

#### وقول حسّان:

# عَيْنُ جُودي بدمْعِك المنْزُورِ

النَّزْرُ: القليل، ولا يحسن ههنا ذكرُ القليل، ولكنه من نَزَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَلحَجْتُ عليه، وَنَزَرْتُ الشيء إِذَا اسْتَنْفَذْتُهُ، ومنه قولُ عُمَر \_ رحمه الله \_ نزَرْتُ رسولَ الله \_ ﷺ \_ الأصح فيه التَّخْفِيفُ، قال الشاعر:

فعند بُلوغ الكَذْرِنْقُ المشَارِبِ

فَخُذْ عَفْوَ مَنْ تَهُواه لا تَنْزُرُنَّه

وقوله:

## يَــوْم راحُــوا فــي وَقُـعَــةِ الـــتَّـغُــويــر

هو مَصْدَرُ غَوَّرْت إذا تَوَسْطَ القائلة من النهار، ويقال أيضًا: أغْوَر فهو مُغْوِرٌ، وفي حديث الإفك: مُغْوِرين في نَحْر الظَّهِيرة، وإنما صحت الواو في مُغْوِر، وفي أَغْوَرَ من هذا، لأن الفعل بُنِي فيه على الزَّوائد، كما يُبنى اسْتَحْوَذَ، وأَغْيَلَت المرأةُ، وليس كذلك أَغَارَ على العَدُق، ولا أغارَ الحبلَ.

<sup>(</sup>١) الضريك: الأحمق.

وقال شاعر من المسلمين ممن رجَع من غزوة مُؤتة:

كَفى حزَنًا أني رَجَعْتُ وجَعْفر قَضَوْا نحبَهمْ لما مَضَوْا لسبيلهم ثلاثة رَهْط قُدّمُوا فسقد مُمُوا

وزَيد وعبدُ الله في رَمْسِ أَقْبُر وخُلُفْتُ للبَلْوَى مع المتغَبّر إلى ورد مَكْروه من المَوْت أحمر

#### شهداء مؤتة:

وهذه تسمية من استُشهد يوم مُؤتة:

من قريش، ثم من بني هاشم: جعفرُ بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيدٌ بن حارثة رضى الله عنه.

ومن بني عديّ بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة.

ومن بني مالك بن حِسْل: وَهْب بن سعد بن أبي سَرْح.

ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخَزْرج: عبد الله بن رواحَة، وعبَّاد بن قَيْس.

ومن بني غَنم بن مالك بن النجّار: الحارث بن النّعمان بن أساف بن نَضْلة بن عبد بن عوف بن غنم.

ومن بني مازن بن النَّجار: سُراقة بن عمرو بن عطيَّة ابن خنساء.

قال ابن هشام: وممن استُشهد يوم مُؤتة، فيما ذكر ابن شهاب.

من بني مازن بن النَّجار: أبو كُلَيب وجابر، ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مَبذول، وهما لأب وأم.

ومن بني مالك بن أفصى: عمرو وعامر، ابنا سعد بن الحارث بن عبَّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى.

قال ابن هشام: ويقال: أبو كلاب وجابر، ابنا عمرو.

وذكر فيمن استشهد بمُؤْتة أبَا كُلَيْبِ بن أبي صَعْصَعَةً. وقال ابن هشام: فيه أبو كِلاَبٍ، وهو المعروف عندهم، وقال أبو عُمَرُ: لا يعْرفُ في الصحابة أحد يقال له: أبو كُلَيْب.

# ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكّة وذكر فتح مكّة في شهر رمضان سنة ثمان

قال ابن إسحٰق: ثم أقام رسولُ الله ﷺ بعد بَعْثه إلى مُؤتة جمادى الآخرة ورجبًا.

ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدَت على خُزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكّة يقال له: الوَتِير، وكان الذي هاج ما بين بني بكر وخُزاعة أنّ رجلاً من بني الحَضْرمي، واسمه مالك بن عبّاد ـ وحلف الحَضْرمي يومئذ إلى الأسود بن رَزْن ـ خرج تاجرًا، فلما توسّط أرض خزاعة، عَدوا عليه فقتلوه، وأخذوا ماله، فعَدت بنو بكر على رجل من خُزاعة فقتلوه، فعَدت خزاعة قُبيل الإسلام على بني الأسود بن رَزْن الدَّيلي ـ وهم مَنْخَرُ بني كنانة وأشرافهم ـ سَلْمى وكُلثوم وذُويب ـ فقتلوهم بعرَفة عند أنصاب الحرم.

قال ابن إسحلَق: وحدَّثني رجل من بني الدُّيِل، قال: كان بنو الأسود بن رِزْن يُؤدَوْن في الجاهليَّة ديّتين ديّتين، ونُودَى دِيّةً دِيّةً، لفضلهم فينا.

# بدء فتح مكة(١)

ذكر في الأسود بن رَزْنِ الكنّاني بفتح الرّاء، وذكر الشيخ الحافظُ أبو بحر أن أبا الوليد أصلحه: رِزْنَا بكسر الرّاء، قال: والرّرْنُ، نُقْرَةٌ في حجر يمسك الماء، وفي كتاب العين: الرّرْنُ أَكَمَةٌ تمْسِك الماء، والمعنى متقارب، وذكر أن بَني رزن من بني بَكرٍ، وقد قيل فيه: الدُّيْلُ، وقد أشبعنا القول فيه في أوّل الكتاب، وما قاله اللغويون والنّسّابون، وذكرنا هنالك كُلّ دِيل في العَرَب، وكل دُولِ والحمدُ لله.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية (٤/ ٢٧٨) والطبري (٣/ ٣٨) الطبقات (٢/ ٩٦/١) الكامل (٢/ ١١٦) الاكتفاء (٢/ ٢٨٧) الواقدي (٢/ ٧٨٧) المنتظم (٣/ ٣٢٤) ابن حزم (٢٦٧) شرح المواهب (١/ ١٩١) أنساب الأشراف (١/ ١٧٠) الزاد (٣/ ٣٩٤) والبخاري (٥/ ١٤٥).

قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخُزاعة على ذلك حَجَز بينهم الإسلام، وتشاغل الناس به. فلما كان صلحُ الحُديبية بين رسول الله على وبين قُريش، كان فيما شرَطوا لرسول الله على وشرَط لهم، كما حدّثني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسوّر بن مَخْرمة ومروان بن الحكم، وغيرهم من علمائنا: أنه من أحبّ أن يدخل في عَقْد رسولِ الله على وعهده فليدخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عَقد قُريش وعهدهم فليدخل فيه، فدخلت بنو بكر في عَقد قُريش وعهدهم، ودخلت خُزاعة في عقد رسولِ الله على وعهده.

قال ابن إسحل : فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بَنِي بَكْرِ من خُزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منه ثأرًا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَزْن، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل، وهو يومئذ قائدهم، وليس كل بني بكر تابعه حتى بيت خُزاعة وهم على الوّير، ماء لهم، فأصابوا منهم رجلاً، وتحاوزوا واقتتلوا، ورفدت بني بكر قريش بالسلام، وقاتل معهم من قُريش مَن قاتل بالليل مستخفيًا، حتى حازوا خُزاعة إلى الحَرَم، فلما انتهوًا إليه، قالت بنو بكر: يا نَوْفل، إنَّا قد دخلنا الحرم، إللهك السُك ، فقال: كلمة عظيمة، لا إلله له اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون، في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؛ وقد أصابوا منهم ليلة بيَّتوهم بالوتير رجلاً يقال له منبه، وكان منبه رجلاً مفؤودًا خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد، وقال له منبه: يا تميم، انج بنفسك، فأما أنا فوالله إني لميَّت، قتلوني أو تركوني لقد أنبَتَ فؤادي، وانطلق تميم، انج بنفسك، فأما أنا فوالله إني لميَّت، قتلوني أو تركوني لقد أنبَتَ فؤادي، وانطلق تميم فأفلت، وأدركوا مُنَبَهًا فقتلوه، فلما دخلت خُزاعة مكّة، لجؤوا إلى دار بُدَيل بن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له رافع؛ فقال تميم بن أسد يعتذر من فراره عن مُنبَة.

# شعر تميم في الاعتذار من فراره عن منبّه

يَغْشَوْنَ كُلُّ وَتِيرَةٍ وحِجابِ يُزجُونَ كُلُّ مُقَلِّص خِئَابِ فيما مَضَى مِنْ سالِف الأخقاب لَمَّا رأيْت بَني نُفَاثةً أَقْبَلُوا صَخْرًا وَرَزْنًا لا عَرِيبَ سِوَاهُمُ وذكرْتُ ذَخلاً عِندَنا مُتَقادِمًا

#### حول شعر تميم

وذكر شعر تَميم بن أَسَد، وفيه:

يُرْجُونَ كُلُّ مُقَلِّصٍ خِئْابِ

ونَشَيْتُ ريحَ المَوْتِ مِن تِلْقائهم وعرفت أن مَنْ يَنْقُفوهُ يَتْرُكوا قوَّمتُ رِجْلاً لا أخافُ عِثارَها ونَجَوْتُ لا يَنْجو نَجائي أَخْقَبٌ تَلْحَى ولو شَهِدَتْ لكان نكيرُها القَوْمُ أغلم ما تركتُ مُنَبُها

ورهِ بنتُ وَقْعَ مُهنَّدٍ قَضَّابِ
لَحْمًا لِمُجْرِية وشِلْوَ غُرَابِ
وطَرَحت بالمَثن العَراء ثِيابي
عِلْجٌ أَقَبُ مشمَّر الأَقْرَابِ
بَوْلاً يَبُلِ مَشَافِرَ القَبْقابِ
عَن طِيبٍ نَفْسٍ فاسألي أصحابي

قال ابن هشام: وتُروى لحبيب بن عبد الله (الأعلم) الهُذلي وبيته: «وذكُرت ذَحْلاً عندنا مُتقادمًا» عن أبي عُبيدة، وقوله: «خناب» و «علج أقبّ مشمّر الأقراب» عنه أيضًا.

# شعر الأخزر في الحرب بين كنانة وخزاعة

قال ابن إسحلق: وقال الأخْزَر بن لُغط الدّيلي، فيما كان بين كِنانة وخُزاعة في تلك الحرب:

رَدَدْنا بني كَعْب بِالْهُوَق (١) ناصِل

ألا هَلْ أَتَى قُصْوَى الأحابِيش أننا

الخِنَّابُ: الطويل من الخيل، وقع ذلك في الجَمْهَرَةِ، ويقال: الخِنَّابُ: الواسع المَنْخَرَيْن، والخِنَّابُ الأنف، وفي العين: الخِنَّابُ الرجل الضَّخمُ، وهو الأحمق أيضًا، والمُقَلَّصُ من الخيل المُنْضَمُ البَطْنِ والقوائم، وإن قلت: المُقَلِّص بكسر اللام، فهو من قَلَصَت الإبلُ إذا شَمَّرَتْ، قاله صاحبُ العين.

وفيه: ظِلُّ عُقَابٍ، وهي الرَّايَةُ، وكان اسمُ رايةِ النبيِّ ـ ﷺ ـ العُقَاب، والدليل على أنه يقال لكل راية عُقَابٌ قَوْل قَطَرِي بن الفُجَاءَةِ ويُكْنَى أَبا نَعَامَةَ رئيس الخوارج:

يَا رُبَّ ظِلِّ عُقَابٍ قد وَقَيْتُ بها مُهْرِي من الشَّمْسِ والأَبْطَالُ تَجْتَلدُ وَفِيه: يَبُلُ مَشَافِرَ القَبْقَابُ: البَطْنُ أيضًا.

#### حول شعر الأخرز

وذكر قولَ الأخرز، وفيه:

قَفاتُور حَفَّانِ النِّعَامِ الجَوافِلِ

<sup>(</sup>١) أفوق: عظيم.

حَبَسْناهُمُ في دَارَةِ العَبْدِ رَافعِ
يِدَارِ الذَّليلِ الآخِذِ الضَّيْمِ(١) بعدَما
حَبَسْنَاهُمُ حتى إِذَا طالَ يَوْمُهُمْ
نُذَبُحُهُمُ ذَبحَ التَّيُوس كَأَنْنا
هُمُ ظَلَمونا واعتَدَوْا في مَسِيرِهم
كأنهُمُ بالجِزْع إِذْ يطرُدونهم

وعنْدَ بُدَيْلٍ مَحْبِسًا غير طائِلِ شَفَيْنا النُفُوسَ منهُمُ بالمَناصِلِ نَفَحْنا لهُمْ من كُلِّ شِغِبٍ بَوابل<sup>(۲)</sup> أسودٌ تَبارَى فيهُمُ بالقَوَاصِلِ<sup>(۳)</sup> وكائوا لَدى الأنصاب أوَّلَ قاتل قَفَا ثَوْر حَفَّانُ النعام الجَوافلِ<sup>(٤)</sup>

قَفَاثَوْر، يعني: الجَبَل، وقَفَا ظرفٌ للفِعْلِ الذي قبله، وقال: قَفَاثور، ولم ينوُن لأنه اسمٌ عَلَمٌ مع ضرورة الشعر، وقد تكلّمنا على هذا فيما قبل، ولو قال: قَفَاثَوْرَ بنصب الراء، وجعله غير مُنْصَرِف، لم يبعد، لأن ما لا تَنْوينَ فيه، وهو غير مُعْرَبِ بألِفٍ ولام، ولا إضافة، فلا يدخله الخَفْضُ لئلا يُشبِه ما يُضيقه المتكلّمُ إلى نفسِه، وقَفَاثَوْر بهذا اللفظِ تَقَيَّد في الأصل، وظاهرٌ كلام البرقي في شَرْحِ هذا البيت أنه بِفَاثُورَ، لأنه قال: الفاثورُ سَبِيكة الفضَّة، وكأنه شَبَّه المكانَ بالفِضَّةِ لنقائه واسْتِوائه، فإن كانت لروايةُ كما قال، فهو اسمُ موضِع، والفاثُورُ: خِوانٌ من فِضَّة، ويقال: إبريق من فضّة، قيل ذلك في قول جَمِيل:

وصَدْر كفَاثُورِ اللَّجَيْنِ وجِيدُ

وفي قول لَبِيدٍ:

حقائبهُم راحٌ عَتِيتٌ ودَرْمَكٌ ومِسْكٌ وفاتُورِيَّةٌ وسُلاَسِلُ

وكما قال البرقي: ألفيته في نسخ صحيحة سوى نُسْخة الشيخ، وإن صحّ، ما في نسخة الشيخ، فهو كلام حُذِف منه ومعناه: قَفَا فَاثُور، وحَسُن حذف الفاء الثانية، كما حسن حَذْف اللاّم الثانية في قولهم: عَلْمَاء بنِي فُلان، لا سِيَّما مع ضَرُورة الشعر، وترك الصَّرف، لأنه جعله اسم بُقْعَةٍ، ومن الشاهد على أن فاثُورَ اسمُ بُقْعَةٍ قول لبيد:

ويوم طعنتم فاسمَعَدَّتْ وُفودكم بأجْمَاد فاثور كريم مُصابر

أي: أنا كريم مصابر، ولذلك قال البكري ولم يذكر فيه اختلافًا، وقال: هو اسم جبل يعني فاثور، وقال ابن مُقْبِل:

حَيُّ مَحَاضِرُهُمْ شَتَّى وجَمعُهُمْ ذَوْمُ الإيَادِ، وفاتُورٌ إذا انْتَجَعُوا

<sup>(</sup>١) الضيم: الظلم. (٢) وابل: كثير العدد.

<sup>(</sup>٣) قواصل: سيوف قاطعة. (٤) الجوافل: الهاربة.

## بديل يرد على الأخزر

فأجابه بُدَيْل بن عبد مَناة بن سَلَمة بن عمرو بن الأجب، وكان يقال له: بَديل ابن أُمّ أصرم، فقال:

لهم سَيِّدًا يَنْدُوهُمُ غيرَ نافلِ (۱) تُجيز الوَتِير خاتفًا غيرَ آيِل لغفل ولا يُحْبَى لَنا في المَعاقِلِ بأشيافنا يَسْيِقْنَ لَوْم العَواذل الله خَيْف رَضْوَى من مَجَرَ القَنابل عُبَيْسٌ (۲) فَجعْناه بجَلْدٍ حُلاحل (۳) بجُعْمُوسِها (٤) تَنْزُونَ أَنْ لم نُقاتِل بجُعْمُوسِها أَمْرَكُم في بَلابل (٥) ولكنْ تَركننا أَمْرَكُم في بَلابل (٥)

تَفاقَد قَوْمٌ يَفْخُرُون ولم نَدَعُ أَمِنْ خِيفَة القوم الألَّى تَزدَريهمُ وفي كلّ يَوْمٍ نحنُ نَحْبُو حِباءنا وني كلّ يَوْمٍ نحنُ نَحْبُو حِباءنا ونحن صبَحْنا بالتَّلاعة دارَكُمْ ونحنُ مَنَعْنا بين بَيْض وعِتْوَدٍ ويَوْمَ الغَميم قد تَكَفَّتَ ساعيًا أَإِنْ أَجْمَرت في بيتها أُمّ بعضكم كذبنتُمْ وبيتِ اللهِ ما إِنْ قَتَلْتُم

وقال لبيد:

وَلَـدى النُّـعـمَـانِ مـنـي مَـوْطِـنٌ بـيـن فَــائــورِ أَفَــاقِ فــالــدَّخــلْ وحَفَّانُ النَّعام: صِغارُها، وهو مرفوع لأنه خبر كأنَّ.

#### حول شعر بديل

وذكر شعر بُدَيْل ابن أُم أَصْرِم، وفيه: غير آيل، هو فاعل من آلَ إذا رجع، ولكنه قلب الهمزة التي هي بدل من الواو ياء، لئلا تجتمع همزتان، وكانت الياءُ أولى بها لانكسارها.

وفيه ذكر عُيَيْسٍ، ووقع في بعض روايات الكتاب عُبَيْس بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل.

وفيه:

أإنْ أَجْمَرَتْ في بيتها أُمُّ بعضكم

يجُعْمُوسِها....

(٣) حلاحل: أسياد.

(١) نافل: أي آخذ من الغنائم.

<sup>(</sup>٢) عبيس: طالح الوجه شجاع. اسم رجل.

<sup>(</sup>٤) الجعموس: النخل العذرة.

<sup>(</sup>٥) بلابل: شدة الهموم.

قال ابن هشام: قوله: «غير نافل»، وقوله: «إلى خيف رَضوى» عن غير ابن إسحاق.

## شعر حسَّان في الحرب بين كنانة وخزاعة:

قال ابن هشام: وقال حسَّان بن ثابت في ذلك:

لَحا الله قومًا لم ندَعْ من سَراتِهم لهم أحَدًا يَنْدُوهُمُ غيرَ ناقب أخُصْيَيْ حِمارِ ماتَ بالأمْس نَوْفلاً متى كنتَ مفلاحًا عدو الحقائِب

## شعر عمرو الخزاعي للرسول يستنصره ورده عليه

قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقُريش على خُزاعة، وأصابوا منهم ما أصابوا، ونَقضوا ما كان بينهم وبين رسولِ الله ﷺ من العهد والميثاق بما استحلُّوا من خُزاعة، وكان في عَقْده وعهده، خرج عمرو بن سالم الخُزَاعِيُّ، ثم أحد بني كعب، حتى قَدم على رسول الله ﷺ وسلم المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مَكَّة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظَهْرَانَي الناس، فقال:

يا رَبِّ إنى ناشدٌ محمدًا حلفَ أبينا وأبيه الأثلدا(١) قَدْ كُنْتُم وُلْدًا وكُنَّا وَالدَّا ثُمَّتَ أَسْلَمْنا فلَمْ نَنْزعْ يدًا فأنْصُر هَداكَ الله نَصْرًا أعتَدا وادعُ عِبادَ اللهِ يَاتُوا مددا

أي: رَمَتْ به بِسُرْعَةٍ، وهو كِنايةٌ عن ضَرْبٍ من الحَرْثِ يَسْمُجُ وَصْفُه. `

## حول شعر عمرو بن سالم

وذكر أبيات عمرو بن سالم، وفيها:

قد كُنتُ مُ وُلدًا وكُنا والدا

يريد: أن بني عَبْدِ مَنَافِ أُمُّهم من خُزَاعَة، وكذلك: قُصَيٌّ أُمُّه: فاطمة بنت سَعْد الخُزَاعِيَّة، والوُلْد بمعنى الوَلَد.

وقوله: ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا، هو من السَّلْم لأنهم لم يكونوا آمنوا بعد، غير أنه، قال: رِكَّعًا وسُجَّدًا، فدلُّ على أنه كان فيهم من صَلَّى لله، فقُتِل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأتلد: صاحب الجاه.

فيهم رسولُ الله قد تجزدا في فَيْلق كالبحر يجْرِي مُزْبِدا ونَقَضُوا مِيشاقَك المُوكَدَا وزَعموا أَنْ لستُ أَدعُو أَحَدًا هُمْ بَيْتُونا بالوَتِير<sup>(۲)</sup> هُجُدا<sup>(۳)</sup> يقول: قتلنا وقد أسلمنا.

إن سِيم خَسْفًا وجهُه تَرَبَّدًا(١) إنّ قُريشًا أخْلفوك المَوْعِدا وجَعَلُوا لي في كَدَاء رُصْدا وهُـنم أذَل وأقَـدل عَـددا وقَـتَـلُونا رُكَعًا وسُجًدا

قال ابن هشام: ويُروى أيضًا:

فانصر هداك الله نصرًا أيدا

قال ابن هشام: ويُروى أيضًا:

نحن ولدناك فكنت ولدا

قال ابن إسحلى: فقال رسول الله ﷺ: «نُصِرْتَ يا عمرو بن سالم»(١٤). ثم عرض لرسول الله ﷺ عَنَان من السَّماء، فقال: إن هذه السَّحابة لتَسْتَهلُ بنصر بني كعب.

وذكر فيه الوَتِير، وهو اسم ماء معروف في بلاد خُزَاعَة، والوَتِيرُ في اللغة الوَرْدُ الأبيض، وقد يكون منه بَرُيَّ، فمحتمل أن يكون هذا الماء سُمَّي به، وأما الورد الأحمر فهو الحَوْجَمُ ويقال: للورد كُلِّه جَلَّ قاله أبو حنيفة، وكأن لفظ الحَوْجَم من الحجمة وهي حُمْرَةً في العَيْنين، يقال: منه رجل أَحْجَمُ.

#### ما قال عمر لأبي سُفيان ومعناه:

وذكر قول عمر رضي الله عنه: فوالله لو لم أَجدْ إلا الذَّرِّ لجاهدْتُكُم به، وهو كلام مفهوم المعنى، وقد تقدّم أن مثل هذا ليس بكذِب، وإن كان الذَّرُ لا يقاتل به، وكذلك قولُ عُمَرَ في حديث المُوَطَّأ: "والله ليمرّن به ولو على بَطْنِك" (٥)، يعني الجَدْوَلَ، وهو من هذا القبيل لا يُعَدُّ كذبًا، لأنه جرى في كلامهم كالمثل.

<sup>(</sup>١) تربّدا: عبس. (٢) الوتير: الأرض البيضاء.

<sup>(</sup>٣) هجدًا: نائم أو قائم يصلّي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٢٢٢) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) مالك في الموطأ (٣٣١).

## ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمدينة:

ثم خرج بُدَيل بن ورقاء في نفر من خُزاعة حتى قَدموا على رسول الله على المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وبمُظاهرة قُريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، وقد قال رسول الله على للناس: «كأنكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليسُد العقد، ويَزيد في المُدة». ومضى بُدَيل بن ورقاء وأصحابه حتى لقُوا أبا سُفيان بن حرب بعُسْفان، قد بعثته قريش إلى رسولِ الله على ليسُد العقد، ويَزيد في المُدة، وقد رَهِبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو سُفيان بُدَيل بن ورقاء، قال: من أين أقبلت يا بُدَيل؟ وظن أنه قد أتى رسولَ الله على قال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل، وفي بطن هذا الوادي، قال: أو مَا جئت محمدًا؟ قال: لا؛ فلما راح بُدَيل إلى مكّة، قال أبو سُفيان: لئن جاء بُدَيل المدينة لقد عَلف بها النّوى فأتى مَبْرَك راحلته، فأخذ من بَعرها ففَتَه، فرأى فيه النّوى، فقال: احلف بالله لقد جاء بُديل محمدًا.

## أبو سُفيان يحاول المصالحة

ثم خرج أبو سُفيان حتى قَدِم على رسولِ الله ﷺ المدينة، فدخل على ابنته أُمّ 
حَيِيبَةَ بنت أبي سُفيان، فلما ذهب ليَخلِس على فِراش رسولِ الله ﷺ طَوَتْه عنه، فقال: يا

بُنيَّة، ما أدري أرغِبْتِ بي عن هذا الفِراش أم رَغِبْتِ به عني؟ قال: بل هو فِراش رسولِ الله ﷺ وأنت رجل مُشْرِكُ نَجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسولِ الله ﷺ فكلَّه، فلم قال: والله لقد أصابكِ يا بُنيَّة بعدي شَرِّ. ثم خرج حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: ما أنا يردّ عليه شيئًا، ثم ذهب إلى أبي بكر، فكلَّمه أن يُكلِّم له رسولَ الله ﷺ فقال: ما أنا بفاعل، ثم أتى عُمر بن الخطاب فكلَّمه، فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسولِ الله ﷺ فوالله ولم أجد إلا الذّر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عَلَى عليّ بن أبي طالب رضوانُ الله عليه، وعنده فاطمة بنتُ رسولِ الله ﷺ ورضي عنها، وعندها حسنُ بن عليّ، غلام يَدِب بين يديها، فقال: يا عليّ، إنك أمَسُ القوم بي رَحمًا، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبًا، فاشفع لي إلى رسول الله، فقال: ويتحك يا أبا سُفيان! والله لقد عزم رسولُ الله ﷺ على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابْنَة مُحمّد، هل لك أن تأمري بُنيَّك هذا فيُجِيرَ بين الناس، فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر مرسولِ الله مُحمّد، هل لك أن تأمري بُنيَّك هذا فيُجِيرَ بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله مُحمّد، هل لك أن تأمري بُنيَّك هذا فيُجِيرَ بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله مُحمّد، هل لك أن تأمري بُنيَّك هذا فيُجِيرَ بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله المخرِ قالت: والله ما بلغ بنيَّ ذاك أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله المحرِ قالت: والله ما بلغ بنيَّ ذاك أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله المحرِ قالت: والله ما بلغ بنيَّ ذاك أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحدٌ على رسولِ الله المحرِي أَنْ يَكُونُ سَالِهُ عَلَى أَنْ والله الله المحرِي أَنْ فلك أن تأمري أَنْ فلك أن يَنْ المُنْ أَنْ يُحرِير أَنْ المُنْ المناس أَنْ المُنْ المناس أَنْ المُنْ المُنْ المناس أَنْ المناس

# شرح قول فاطمة لأبي سُفيان

وذكر قول فاطمة: والله ما بلغ بُنَيِّ أن يُجِيرَ بين الناس، وقد ذكر أبو عبيد هذا مُحْتَجًّا

الله ﷺ، قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت عليّ، فانصحني؛ قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئًا، ولكنك سيّد بني كِنانة، فقُم فأجِرْ بين الناس، ثم الحق بأرضك؛ قال: أو تَرى ذلك مُغْنيًا عني شيئًا؟ قال: لا والله، ما أظنّه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سُفيان في المسجد، فقال: أيها الناس، إني قد أجرتُ بين الناس. ثم ركب بعيرَه فانطلق، فلما قدم على قُريش، قالوا: ما وراءك؟ قال: جِنْتُ محمدًا فكلّمته، فوالله ما ردّ عليّ شيئًا، ثم جئتُ ابن أبي قُحافة، فلم أجد فيه خيرًا، ثم جئتُ ابنَ الخطّاب، فوجدته أدنى العدو.

قال ابن هشام: أعدى العدق.

قال ابن إسحلق: ثم جئت عليًا فوجدته ألينَ القوم، وقد أشار عليّ بشيء صنعتُه، فوالله ما أدري هل يعني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: وبِمَ أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس، ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، قالوا: ويلك! والله إنْ زاد الرجل على أن لعب بك، فما يُغني عنك ما قلت. قال: لا والله، ما وجدت غيرَ ذلك.

به على من أجاز أمان الصّبِيِّ وجِوَاره، ومن أجاز جِوَار الصّبِيِّ إنما أجازه إذا عَقَلَ الصبي، وكان كالمُراهِق.

وقولها: ولا يُجِير أحدٌ على رسول الله، وقد قال عليه السلام: "يجير على المسلمين أدناهم" (١)، فمعنى هذا ـ والله أعلم ـ كالعَبْدِ ونحوه يجوز جوارُه، فيما قلّ، مثل أن يُجير واحدًا من العدو، أو نفرًا يسيرًا، وأمّّا أن يجير على الإمام قَوْمًا يريد الإمام غزوَهم وحربَهم، فلا يجوز ذلك عليهم، ولا على الإمام، وهذا هو الذي أرادت فاطمة ـ رضي الله عنها والله أعلم، وأما جِوارُ المرأة وتأمينها فجائز عند جماهير الفقهاء إلا سَخنُونَ وابن المَاجِشُون، فإنهما قالا: هو موقوف على إجازة الإمام، وقد قال عليه السلام لأم هانيء: "قد أَجَرُنا مَن أَجَرُتِ يا أُمَّ هانيء" (١)، ورُوي معنى قولهما عن عَمْرو بن العاصي وخالد بن الوليد. وأما جِوارُ العبد، فجائز إلاّ عند أبي حنيفة، وقول النبي ﷺ يجير على المسلمين أدناهم يدخل فيه العبد والمرأة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة (١٩٧) والبيهقي (٩/ ٩٥) والطحاوي (٢/ ٩١) والعقيلي (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٠/١) ومسلم في المسافرين (٨٢) وأبو داود (٢٧٦٣) وأحمد (٦٤١/٦) والمدرج (٢٤١/٦) والخرجه البخاري (٢٥٠١) ومالك (١٠٥٥) والحاكم (٤/ ٥٥/٥) وابن الجارود في المنتقى (١٠٥٥) وانظر الفتح (١٩٥١).

## الرسول ﷺ يعذ لفتح مكّة:

وأمر رسولُ الله ﷺ بالجَهاز، وأمر أهلَه أن يجهّزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها، وهي تحرّك بعض جَهاز رسولِ الله ﷺ؛ فقال: أي بُنَيَّة: أأمركم رسولُ الله ﷺ أن تجهّزوه؟ قالت: (لا) والله ما أدري. ثم إن رسول الله ﷺ أعلم الناس أنه سائر إلى مكّة، وأمرهم بالجِدّ والتَّهيئُو، وقال: اللهمّ خذ العُيون والأخبار عن قُريش حتى نَبغَتها في بلادها. فتجهّز الناس.

## حسّان يحرض الناس:

فقال حسَّان بن ثابت يحرّض الناس، ويذكر مُصاب رجال خُزاعة:

عَنانِي ولم أشهد ببَطْحاء مكَة بأيْدِي رِجالِ لم يَسُلُوا سُيوفَهم ألا ليتَ شغري هل تنالنَّ نُصْرتي وصَفُوانُ عَوْدٌ حَنَّ من شُفْرِ استه فَلا تَأْمَنَنَا يا ابن أمّ مُجالد ولا تَجْزَعوا منًا فإنْ سيوفَنا قال ابن هشام: قول حسَّان:

رِجالُ بني كَعْبِ تُحَزِّ رِقابُها وقَتْلَى كثيرٌ لَم تُجَنَّ ثيابُها سُهَيل بن عمرو وخْزُها وعُقابُها فهذَا أوانُ الحرْب شُدَّ عصَابُها إذا احتُلِبت ضرفًا وأغصَل<sup>(١)</sup> نابُها لهَا وقعَةٌ بالمؤت يُفْتَحُ بابُها

بأيدي رجال لم يَسُلُوا سيوفَهم يعني قريشًا؛ «وابن أُمّ مجالد» يعني عكّرمة بن أبي جهل.

# كتاب حاطب إلى قريش

قال ابن إسحلق: وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُروة بن الزّبير وغيره

# حاطب بن أبي بلتعة وما كان في كتابه

فصل: وذكر كتابَ حاطِب إلى قريش، وهو حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ مَوْلَى عبدِ الله بن حميد بن زُهَيْر بن أسد بن عَبْدِ العُزَّى، والبَلْتَعَةُ في اللغة التظرف، قاله أبو عُبَيْد، واسم أبي

<sup>(</sup>١) أعصل: اشتد.

من عُلمائِنا، قالوا: لما أجمع رسول الله على المسيرَ إلى مكّة كتب حاطبُ بن أبي بَلْتعة كتابًا إلى قُريش يُخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله على من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة، زعم محمدُ بن جعفر أنها من مُزَيْئَة، وزعم لي غيره أنها سارَة، مولاة لبعض بني عبد المطّلب، وجعل لها جُعلاً على أن تبلّغه قريشًا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قُرونها، ثم خرجت به؛ وأتى رسولَ الله على الخبرُ من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليً بن أبي طالب والزُبير بن العَوَّام رضي الله عنهما، فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطبُ بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش، يحذّرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم، فخرجا حتى أدركاها بالخُليَّفة، خليقة بني أبي أحمد، فاستنزَلاها، فالتمساه في رخلها، فلم يجدا شيئًا، فقال لها عليّ بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كُذِب رسول الله على ولا كُذِبنا؛ ولتُخرجن لنا هذا الكتابَ أو لنكشفَنَك، فلما رأت الجِدّ منه، قالت: رسولَ الله على مناء منها، فدعته إليه، فأتى به رسولَ الله على دفعاً رسولُ الله على حاطبًا، فقال: «يا حاطب، ما حَملك على هذا»؟ وسولَ الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بذلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهُرهم ولد وأهلٌ، فصانعتهم امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهُرهم ولد وأهلٌ، فصانعتهم

بَلْتَعَةَ، عُمْرُو، وهو لَخْمِيَّ، فيما ذكروا، ومن ذُرِّيته: زيادُ بن عبد الرحمان [بن زياد] الأندلُسِيّ الذي رَوى المُوطأ عن مالكِ، وهو زياد شَبْطُون، وكان قاضي طُلَيْطُلَة، وكان شَبْطُونُ زَوْجًا لأُمّه، فصُرِف به رحمه الله، وقد قيل: إنه كان في الكتابِ أن النبيَّ عَلَيْ قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَّيْل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه مُنْجز له ما وَعَدَه، وفي تفسير [يحيئ] بن سَلاَم أنه كان في الكتابِ الذي كتبه حاطب أن النبيَّ محمدًا قد نَفَر إمَّا إليكم وإمَّا إلى غيرِكم، فعليكم الحَذَرَ.

## تصحيف هشيم لخاخ:

وذكر أن عَلِيَّ بن أبي طالب والزُبيرَ والمِقْدَادَ أدركوها بروضة خَاخِ بخاءين منقوطتين، وكان هُشَيْمٌ يرويه: حَاج بالحاء والجيم، وهو مما حُفِظ من تَضحيف هُشَيم، وكذلك كان يَروي: سَدَّادَا من عُون [بن أبي شَدَّاد] بفتح السين والمغيرة بن أبي بُرْدَةَ يقول فيه: بَرْزَةَ بالزاي وفَتْح الباء في تَضحِيف كثير، وهو مع ذلك ثَبْتُ مُتَّفَقٌ على عَدَالته، على أن البخاري، قد ذكر عن أبي عَوَانَةَ أيضًا أنه قال فيه: حَاج كما قيل عن هُشَيْم، فالله أعلم، وفي هذا الخبر من رواية الشيباني أن عائشة قالت: دخل عليّ أبو بكر وأنا أُغَرْبِل حِنْطَةً لنَا، فسألني، وذكر باقي الحديث، وفيه من الفقه أكلُهم للبُرِّ، وإن كان أغلبَ أحوالهم أكلُ الشعير، ولا يقال: حِنْطَةً إلاّ للبُرِّ.

عليهم. فقال عمر بن الخطَّاب، يا رسول الله، دَعني فلأضرب عُنقه، فإن الرجل قد نافق؛ فقال رسولُ الله عَلَيْ: "وما يُذريك يا عمر، لعلّ الله قد اطّلع إلى أصحاب بدر يوم بدر»؛ فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غَفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب: ﴿يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْ أُولِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمَوَدَّةِ ﴾... إلى قوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذْ قالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُراءُ منكُمْ ومِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ كَفَرْنا بكُمْ وَبَدًا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ أَبَدًا حتى تُؤْمنُوا بالله وَحَدَهُ ﴾... إلى آخر القصة. الممتحنة.

## تفسير ﴿تلقون إليهم بالمودّة﴾:

فصل: وذكر قول الله عزّ وجلّ في حاطب ﴿ تُلْقُونَ إليهم بالمَودَةِ ﴾ أي: تَبُذُلونها لهم، ودخولُ الباء وخروجُها عند الفَرَّاء سَواءً، والباء عند سببويه لا تُزاد في الواجب، ومعنى الكلام عند طائفة من البصريين: تُلقون إليهم النَّصيحة بالمودّة، قال النَّحَاسُ: معناه تُخبِرُونهم بما يُخبِرُ به الرجلُ أهل مودّتَه، وهذا التقدير إن نفع في هذا الموضع لم يَنْفَع في مثل قول العرب: ألقى إليه بوسادة أو بثوب، ونحو ذلك، فيقال: إذَا إنَّ القيتَ تنقسم قسمين، أحدهما: أن تريد وضع الشيء في الأرض، فتقول: القيت السَّوط من يده، ونحو ذلك، والثاني: أن تريد معنى الرَّمْي بالشيء، فنقول: ألقيت إلى زيد بكذا: أرْمَيْتُه به، وفي الآية إنما هو إلقاء بكتاب، وإرسال به، فعبَرَ عن ذلك بالمَودَّة لأنه من أفعال أهل المودّة، فمن ثَمَّ حَسُنت الباءُ لأنه إرسال بشيء فنامَّلُه.

#### قتل الجاسوس:

وفي الحديث دليلٌ على قَتْلِ الجاسوس، فإن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: دعني فَلأَضْرِبْ عُنْقَه، فقال له النبيُ ﷺ: "وما يُذريك يا عُمَرُ لعلّ الله اطَّلَعَ إلى أصحابِ بَدْرٍ» (١)، الحديث، فعلَق حُكْمَ المنع من قَتْلِه بشهود بَدْرٍ، فدلَ على أن مَنْ فعل مثلَ فِعْله، وليس بِبَدْرِيِّ أنه يُقْتل. زاد البخاري في بعض روايات الحديث، قال: فاغْرُورَقَتْ عينا عُمَرَ - رضي الله عنه - وقال: الله ورسوله أعلم، يعني حين سمعه يقول في أهل بَدْرِ ما قال، وفي مُسْنَدِ السَحارِث أن حاطبًا قال: يا رسول الله كنتُ عَزْيرًا في قُرَيْش، وكانت أُمّي بين ظَهْرَانيْهم، فأردت أن يحفظوني فيها، أو نحو هذا، ثم فَسَّر العَزِيزَ، وقال: هو الغريب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۲۳۷) ومسلم في فضائل الصحابة (۲۹۹۶) وأبو داود (۲۲۵۰ ـ بتحقيقي) والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد (۸۰/۱).

## خروج الرسول في رمضان:

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، قال: ثم مضى رسولُ الله ﷺ لَسَفَره، واستخلف على المدينة أبارُهم، كُلثوم بن حُصَين بن عُتبة بن خَلف الغفاري، وخرج لعَشْر مَضَيْن من رمضان، فصام رسولُ الله ﷺ، وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكُديد، بين عَسْفان وأمَج أفطر.

قال ابن إسحلق: ثم مصى حتى نزل مَرَّ الظهران في عشرة آلاف من المُسلمين، فسبَّعت سُليم، وبعضهم يقول: ألَّفت سُليم، وألَّفت مُزَيْنَة. وفي كلَ القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله على المُهاجرون والأنصار، فلم يتخلَّف عنه منهم أحد، فلما نزل رسولُ الله على مَرَّ الظهران، وقد عُمِّيَت الأخبار عن قُريش، فلم يأتهم خبر عن رسولِ الله على ولا يَذرون ما هو فاعل، وخرج في تلك الليالي أبو سُفيان بن عزرب، وحكيم بن حِزام، وبُديل بن وَرْقَاء، يتحسَّسُون الأخبار، وينظرون هل يجدون خبرًا أو يسمعون به، وقد كان العبَّاس بن عبد المطلب لقي رسولَ الله على بعض الطريق.

قال ابن هشام: لقيه بالجُخْفة مُهاجرًا بعياله، وقد كان قبل ذلك مُقِيمًا بمكّة على سِقايته، ورسولُ الله ﷺ عنه راضٍ، فيما ذكر ابنُ شهاب الزُّهري.

قال ابن إسحلق: وقد كان أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أُميَّة بن المُغيرة قد لقيا رسولَ الله ﷺ أيضًا بنِيق العُقَاب، فيما بين مَكَّةَ والمدينة، فالتمسا الدَّخول عليه، فكلَّمته أُمِّ سَلمَة فيهما، فقالت: يا رسول الله، ابن عمَّك وابن عمَّتك

## عن عبد الله بن أبي أمية:

وذكر قول النبيِّ عَلَيْتُ اللَّمُ سَلَمَة حين استأذَنَتُه في أخيها عبدِ الله بن أُمَيَّة: وأمَّا ابنُ عَمَّتي وصِهْري فهو الذي قال لي بمكّة ما قال، يعني حين قال له: والله لا آمنتُ بك حتى تَتَّخِذَ سُلَّمًا إلى السماء، فَتَعْرُجَ فيه، وأنا أنظرُ ثم تَأتي بصَكِّ وأربعة من الملائكة يشهدون لك أن الله قد أرسلك، وقد تقدّمت هذه القصّةُ.

وعبدُ الله بن أبي أُميَّة هو أخو أُمّ سَلَمَةَ لأبيها، وأُمهِ عاتكةُ بنت عبدِ المطَّلب، وأُمُّ سَلَمَة أُمُّها عاتِكَةُ بنت عبدِ المطَّلب، وأُمُّ سَلَمَة أُمُّها عاتِكَةُ بنتُ جذَٰل الطُّعَانِ، وهو عامر بن قَيْس الفِرَاسِيِّ، واسم أبي أُميَّةَ حُذَيْفَةُ وكانت عنده أربع عَوَاتِك، قد ذكرنا منهن ههُنا ثِنْتَثْين.

وصِهْرك؛ قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمّي فهتك عَرضي، وأما ابن عمّتي وصِهْري فهو الذي قال لي بمكّة ما قال. قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سُفيان بُنيًّ له. فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي بنيّ هذا، ثم لنذهَبن في الأرض حتى نموت عطشًا وجُوعًا؛ فلما بلغ ذلك رسولَ الله ﷺ رقّ لهُما، ثم أذِن لهُما، فدَخلا عليه، فأسلما.

وأنشد أبو سُفيان بن الحارث قوله في إسلامه، واعتذر إليه مما كان مَضَى منه، فقال:

لعَمْرِكُ إني يوم أحمِلَ رَايةً لكالمُذلِج (١) الحيرانِ أظْلَمَ ليلُهُ هداني هادٍ غيرُ نَفسِي ونالَني أصد وأنأى جاهدًا عن محمد هُمُ ما هُمُ مَنْ لم يقُلْ بهَواهُمُ أُريد لأرضِيهِم ولستُ بِلائطٍ (٢) فقُل لنَقِيفِ لا أُريد قِتالهَا فما كنت في الجَيْش الذي نال عامرًا

لِتَغْلِبَ خَيلُ الَّلاتِ خَيلَ محمَدِ
فهذا أواني حين أُهْدي وأُهتدَى
مع الله مَنْ طردتُ كُلِ مُطرد وأدعى وإن لم أنتسب من محمَّد وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُفَنَّد مع القوْم ما لم أُهْدَ في كلّ مَقْعد وقل لثقيفِ تلك: غَيرِيَ أوعِدِي وما كان عن جَرًا لساني ولا يَدِي

#### عن أبي سُفيان بن الحارث وابنه وقصيدته:

وقول أبي سُفْيانَ بن الحارثِ: أو لآخُذَنَّ بيدِ بُنَيِّ هذا، ثم لنَذْهَبَنَّ في الأرض. لم يذكر ابن إسحاق اسمَ ابنِه ذلك، ولعلّه أن يكون جَعْفَرًا، فقد كان إذ ذاك غُلاَمًا مُدْرِكًا، وشهد مع أبيه حُنَيْنًا، ومات في خلافة معاويةَ، ولا عَقِبَ له.

وذكر الزُّبَيْرُ لأبي سُفْيَانَ ولدًا يُكنَى أبا الهَيَّاج في حديث ذكره لا أدري: أهو جَعْفَرٌ أم غيره، ومات أبو سفيان في خلاَفةِ عُمَرَ رضي الله عنه، وقال عند موته: لاَ تَبْكُنَّ عليَّ، فإني لم أنتَطِفْ بخَطِيئَةٍ منذ أسلمت، ومات من ثُوْلُولِ حَلقه الحلاقُ في حَجِّ فقطعه مع الشعر فَنزَف منه، وقيل في اسم أبي سُفْيَانَ: المُغِيرة، وقيل: بِل المغيرة أخوه، قال القُتَبِيُّ: إخوتُه: المعغيرة ونَوْفَل وعَبْدُ شَمْسِ ورَبِيعةُ بنو الحارث بن عَبْدِ المُطَلِب.

<sup>(</sup>١) مدلج: أي سائر ليلاً.

<sup>(</sup>٢) لائط: ملعون.

قَبائـلُ جـاءتْ مِـن بِـلاَدِ بَـعـيـدَةِ نزائعَ جـاءت مِنْ سَـهـام وسُـرْدَد<sup>(۱)</sup> قال ابن هشام: ويُروى «ودَلّني على الحقّ من طَرَّدْتُ كُلُّ مُطَّرد».

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسولَ الله ﷺ قولَه: «ونالني مع الله مَنْ ظَرَّدْت كُلَّ مُطَرَّد» ضرب رسولُ الله ﷺ في صَدْره، وقال: «أنت طَرَدْتني كل مُطَرَّد» (٢٠).

# قصة إسلام أبي سُفيان على يد العباس

فلما نزل رسولُ الله على مَرَّ الظَّهران، قال العبَّاس بن عبد المطَّلب، فقلت: واصباح قُرَيش، والله لئن دخل رسولُ الله على مكّة عَنْوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قُريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسولِ الله على البيضاء، فخرجتُ عليها. قال: حتى جئت الأراك، فقلت: لعلى أجد بعض الحطَّابة أو صاحبَ لبن أو ذا

#### وزن فعلل:

وقوله:

## نَـزَائِـعَ جـاءت مـن سَـهَـامٍ وسُـرْدَد

على وزن فَعَالِ بفتح الفاء، وسُرْدَد بضم أوّله وإسكان ثانيه هكذا ذكره سيبويه ويعقوب، وبفتح الدال ذكره غيرهما، وهما موضعان من أرض عَكَّ، وذلك أن سيبويه من أصله أنه ليس في الكلام فُعْلَل بالفتح، وحكاه الكوفيون في جُنْدَب وسُرْدَد، وغيرهما، ولا ينبغي أيضًا على أصل سيبويه أن يمتنع الفتحُ في سُرْدَد، لأن إحدى الدالين زائدة من أجل الضعيف، وإنما الذي يمتنع في الأبنية مثل جعفر بضم أوّله وفتح ثانيه، فمثل سُرْدَد والسُّودَد والحُولَل جمع حائل، وما ذكره بعضهم من طُخلَب ويُرْفَع وجُؤْذَر، فهو دخيل في الكلام، ولا يُجْعل أصلاً، ولا يمتنع أيضًا جُنْدَب بفتح الدال، لأن النون زائدة.

# عود إلى أبي سُفيان

وكان أبو سُفيَان رَضِيعَ رسول الله \_ ﷺ \_ أرضعتهما حَلِيمةُ، وكان آلف النّاس له قبل النبوّة لا يفارقه، فلما نُبِّيءَ كان أبعدَ النّاس عنه، وأهجاهم له إلى أن أسلم، فكان أَصَحَّ النّاسِ إيمانًا، وألزمَهم له ﷺ، ولأبي سُفيان هذا قال النبيُ ﷺ: «أنت يا أبا سُفيَان، كما قيل: كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا»، وقيل: بل قالها لأبي سُفْيَانَ بن حَرْبِ، والأوّل أصحّ.

<sup>(</sup>۱) سردد: دروع. (۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) الفرا: الحمار الوحش.

حاجة يأتي مكَّة، فيُخبرَهم بمكان رسولِ الله ﷺ ليَخْرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عَنُوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سُفيان وبُديل بن ورقاء، وهما يتراجعان وأبو سُفيان يقول: ما رأيت كاللَّيلة نيرانًا قطُّ ولا عسكرًا قال: يقول بُدَيْل: هذه والله خُزاعة حَمَشَتْها الحرب. قال: يقول أبو سُفيان: خُزاعة أذلَ وأقلّ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها؛ قال: فعرَفت صوته؛ فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتى، فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم؛ قال: ما لك؟ فداك أبي وأَمي؛ قال: قلت: وَيْحَك يا أبا سُفيان، هذا رسول الله ﷺ في الناس، واصَبَاح قُرَيْش والله. قال: فما الحِيلة؟ فداك أبي وأمي؛ قال: قلت والله لئن ظَفر بك ليضربَنَّ عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسولَ الله ﷺ فأستأمنه لك؛ قال: فركب خلفي ورجَع اصاحباه؛ قال: فجئت به، كلّما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ﷺ وأنا عليها، قالوا: عمّ رسول الله ﷺ على بغلته، حتّى مررت بنار عمر بن الخطّاب رضى الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلى، فلما رأى أبا سُفيان على عجز الدابة، قال: أبو سُفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقْد ولا عهد، ثم خرج يَشْتَدُ نحو رسولِ الله ﷺ، وركضْتُ البغلَة، فسبقته بما تسبق الدابةُ البطيئةُ الرجلَ البطيء قال: فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسولِ الله ﷺ، ودخل عليه عمرُ، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سُفيان قد أمكن الله منه بغير عَقْد ولا عهد،

وقول بُدَيْل: حَمَشَتُهُم الحربُ، يقال: حَمَشْتُ الرجل إذا أغضبُته، وحَمَشْتُ النارَ أيضًا إذا أوقدْتها، ويقال: حَمَشْتُ بالسين.

## عن إسلام سُفيان بن حرب:

وذكر عَبْدُ بن حميد في إسلام أبي سُفْيَان بن حَرْبِ أن العباسَ لما احتمله معه إلى قُبِّتِه، فأصبح عنده، رأى النّاس وقد ثاروا إلى ظُهورهم، فقال أبو سُفيَان: يا أبا الفضل ما للنّاس!! أأمِرُوا فِيَّ بِشَيْء؟ قال: لا، ولكنهم قاموا إلى الصلاة، فأمره العباس فتوضأ، ثم انطلق به إلى النبي ﷺ، فلما دخل عليه السلام في الصلاة كبَّر فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم ركع فركعوا، ثم رفع فرفعوا، فقال أبو سُفيان: ما رأيت كاليوم طاعَة قوم جمعهم من ههنا وههنا، ولا فارس الأكارِم، ولا الرّوم ذات القُرُون بأطوع منهم له، وفي حديثِ عَبْد بن حميد أن أبا سُفيان قال للنبي ﷺ، حين عرض عليه الإسلام: كيف أصنع بالعُزَّى؟ فسمعه عمرُ رضي الله عنه من وراء القُبَّة، فقال له: نَخْرَا عليها، فقال له أبو سُفيان: وَيْحَك يا عمر!! إنك رجل فاحِشُ دعني مع ابن عَمِّي، فإيًّاه أُكلِّم.

فدَغني فلأضرب عنقه؛ قال: قلت: يا رسول الله، أنى قد أجرتُه، ثم جلستُ إلى رسولِ الله ﷺ، فأخذتُ برأسه، فقلت: والله لا يُناجيه الليلةَ دوني رجل؛ فلما أكثر عمر في شأنه، قال: قلت: مهلاً يا عمر، فوالله أن لو كان من بني عديّ بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف؛ فقال: مهلاً يا عبَّاس، فوالله لإسلامُك يوم أسْلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطَّاب لو أسلم، وما بي إلاّ أني قد عرفت أن إسلامك كان أحبّ إلى رسولِ الله ﷺ من إسلام الخطَّاب لو أسلم، فقال رسولُ الله ﷺ: «اذهب به يا عبَّاس إلى رَحْلك، فإذا أصبحتَ فأتِني بِه»، قال: فذهبت به إلى رحلى، فبات عندي، فلما أصبح غَذَوْتُ به إلى رسولِ الله ﷺ، فلما رآه رسولَ الله ﷺ، قال: «ويحك يا أبا سُفيان، ألم يَأْنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلاّ الله؟» قال: بأبي أنت وأمى ما أخلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إلـه غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد، قال: «ويحك يا أبا سُفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسولُ الله؟» قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئًا. فقال له العبَّاس: ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق، فأسلم، قال العباس: قلت: يا رسول الله، إن أبا سُفيان رجل يحبّ هذا الفخر، فاجعل له شيئًا، قال: «نعم، من دخل دار أبي سُفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن»، فلما ذهبَ لينصرفَ قال رسولُ الله ﷺ: "يا عبَّاس، احبسه بمَضِيق الوادي عند خطم الجبل، حتى تمرّ به جنود الله فيراها". قال: فخرجتُ حتى حبَسْتُه بمضيق الوادي، حيث أمرنى رسولُ الله ﷺ أن أُخبسه.

#### عرض الجيش:

قال: ومرَّت القبائل على راياتها، كلما مرَّت قبيلة قال: يا عبَّاس، مَن هذه؟ فأقول: سُليم، فيقول: ما لي ولسُليم، ثم تمرّ القبيلة فيقول: يا عبَّاس، مَن هؤلاء؟ فأقول: مُزينة، فيقول: ما لي ولمُزينة، حتى نفدت القبائل، ما تمرّ به قبيلة إلاّ يسألني عنها، فإذا أخبرته بهم، قال: ما لي ولبني فلان، حتى مرَّ رسولُ الله ﷺ في كتيبته الخضراء.

وذكر قول أبي سُفْيَان: لقد أَصْبَحَ مُلْكُ ابن أَخيك الغَدَاةَ عظيمًا، وقول العباس له: إنها النبوة، قال شيخنا أبو بكر رحمه الله: إنما أنكر العباسُ عليه أن ذكر الملك مُجَرِّدًا من النُّبُوِّةِ مع أنه كان في أوّل دخوله في الإسلام، وإلا فجائز أن يُسَمَّى مثل هذا مُلْكًا، وإن كان لِنبَيِّ فقد قال الله تعالى في داود ﴿وشَدَدْنَا مُلْكَه﴾ [صَ: ٢٠] وقال سليمان: ﴿وَهُبُ لِي

قال ابن هشام: وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها.

قال الحارث بن حِلْزَة اليشكري:

ثم حُجْرا أعني ابن أُمْ قَطامٍ ولَـهُ فارسِّيَّة خَضراء

يعني الكتيبة، وهذا البيت في قصيدة له، وقال حسَّان بن ثابت الأنصاري:

لمَّا رأى بَذْرًا تَسِيل جِلاهُ هُ بكتيبة خضراء مِنْ بَلْخَزْرَج

وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر.

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والأنصار، رضي الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسولُ الله ﷺ في المهاجرين والأنصار؛ قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلٌ ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيمًا، قال: قلت: يا أبا سُفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن.

## أبو سُفيان يحذّر أهل مكة:

قال: قلت: النجاء إلى قومك، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن، فقامت إليه هند بنت عُتبة، فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلُوا الحَمِيتَ الدَّسِم الأَحْمَس، قُبِّحَ

مُلْكَا﴾ [صَ: ٣٥] غير أن الكراهية أظهر في تسمية حال النبي ﷺ مُلْكًا لما جاء في الحديث أن النبي ﷺ مُلْكًا، فالتفت إلى جبريل، فأشار إليه أن توضَغ، فقال: بل نبيًا عَبْدًا أشبَع يَوْمًا، وأجوع يومًا، وإنكار العبَّاس على أبي سُفيان يقوِّي هذا المعنى، وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيضًا أن يُسَمَّى ملكًا، لقوله عليه السلام في حديث آخر: «يكون بعده خُلفًاء، ثم يكون أمراء، ثم يكون ملوك، ثم جَبَابرة»، ويُروى: ثم يعود الأمر بَزَيْزِيًا، وهو تصحيف، قال الخطابي: إنما هو بِزِّيزَي، أي: قَتْل وسَلْب.

## قول هند عن أبي سُفيان:

وقول هندٍ: اقتلوا الحَمِيَتَ الدَّسِمَ الأَحْمَسَ. الحَمِيتُ: الزقُ، نسبته إلى الضُّخْم والسَّمَنِ، والأَحْمَسُ إذا لم يكن فيه مَطَرٌ، والأَحْمَسُ إذا لم يكن فيه مَطَرٌ، وزاد عَبْدُ بن حميد في حديثه أنها قالت: يا آل غَالِبِ اقتلوا الأَحْمَقَ، فقال لها أبو سُفيان:

من طَلِيعة قوم! قال: وليكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله! وما تُغني عنّا دارُك، قال: ومن أغلَق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

## وصول النبيّ ﷺ إلى ذي طوى:

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على لما انتهى إلى ذي طُوى وقف على راحلته مُغتَجِرًا بشُقَّة بُرْدِ حِبَرة حمراء، وإن رسولَ الله على ليضع رأسه تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عُثنونه ليكاد يمسّ واسطة الرخل.

# إسلام والد أبي بكر

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه، عن جدّته أسماء بنت أبي بكر، قالت: لمّا وقف رسولُ الله ﷺ بذي طُوى قال أبو قُحافة لابنة من أصغر ولده: أي بنيّة، اظهري بي على أبي قبيس، قالت: وقد كُفّ بصره، قالت: فأشرفت به عليه، فقال: أي بُنيّة، ماذا تَرَيْنْ؟ قالت: أرى سَوَادًا مجتمعًا، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلاً يسعى بين يدي ذلك مُقْبِلاً ومُدْبِرًا، قال: أي بُنيّة، ذلك

والله لَتُسْلِمِنَ أو لأَضْرِبَنَ عُنُقَكِ، وفي إسلام أبي سُفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء عِدَّتها، ثم اسْتَقَرًا على نكاحِهما وكذلك حَكِيم بن حِزَام مع امرأته حُجَّةٌ للشافِعيِّ، فإنه لم يفرق بين أن تُسْلِم قبله، أو يسلم قبلها، ما دامت في العدَّة. وفَرَّق مالكٌ بين المسألتين على ما في المُوَطَّأ وغيره.

# إسلام أبي قحافة

وذكر إسلاَم أبي قُحَافَة، واسمه: عُثمانُ بن عَامِرٍ، واسم أُمُّه: قَيْلَةُ بنت أَذَاة.

وقوله لبنت له: وهي أصغر ولده، يريد والله أعلم أصغر أؤلاَده الذين لصُلْبِه، وأولادهم، لأن أبا قُحَافة لم يعش له ولد ذَكَرٌ إلا أبو بكر، ولا تُعْرَفُ له بنت إلا أُمَّ فَرْوَةَ التي أنكحها أبو بكر رضي الله عنه مِن الأشعث بن قيس، وكانت قَبْلَه تحت تَمِيم الدَّادِيِّ، فهي هذه التي ذكر ابن إسحاق والله أعلم. وقد قيل: كانت له بنت أخرى تُسَمَّى قُرَيْبَةَ تَرَوْجها قَيسُ بن سَعْدِ بن عُبَادَةً، فالمذكورة في حديث أبي قُحافة هي إحدى هاتينِ على هذا، والله أعلم.

الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها، ثم قالت: قد والله انتشر السواد، قالت: فقال: قد والله إذن دُفِعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي، فانحطّت به، وتلقاه الخيلُ قبل أن يصلَ إلى بيته، قالت: وفي عنق الجارية طَوْقٌ من وَرِق، فتلقّاها رجل فيقتطعه من عنقها، قالت: فلما دخل رسولُ الله ﷺ مكّة، ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسولُ الله ﷺ قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت، قال: فأجلسه بين يديه، ثم مَسح صدره، ثم قال له: «أَسْلِمْ» فأسلم، قالت: فدخل به أبو بكر وكأنّ رأسه تُغامَةٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: «غَيْرُوا هذا من شَغرِه»، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته، وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي، فلم يُجبه أحد، قالت: فقال: أي أُخيَّة، احتسبي طوقك، إنّ الأمانة في الناس اليوم لقليل.

وفي الحديث: وكان رأسُه ثَغَامَةً، والثَّغَامُ من نبات الجبال، وهو من الجَنَبةِ، وأَشَدَّ ما يكون بيَاضًا إذا أَمْحَلَ، والحَلِيُّ مِثْلُه يُشَبَّه به الشَّيْبُ، قال الراجز:

## ولِمُنِي كأنّها حَلِيّة

#### حكم الخضاب:

وقولُ النبيِّ - ﷺ - في شَيْبِ أبي قُحَافَة "غَيِّروا هذا» (١) من شَغْرِه، هو على النَّذْب، لَا على الوُجُوب، لما دلّ على ذلك من الأحاديث عنه عليه السلام أنه لم يُغيِّر شَيْبَه، وقد رَوى من طريق أبي هُرَيْرَة أنه خَضَبَ. وقال مَنْ جمع بين الحديثين: إنما كانت شَيْبَاتٍ يَسِيرةً يغيِّرها بالطِّيب. وقال أنسٌ: لم يبلغ النبي ﷺ حَدِّ الخِضَابِ، وفي البخاري عن عثمان بن مَوْهَب قال: أَرْثَني أُم سَلَمَة شَغْرًا من شَغْر رسول الله - ﷺ - وفيه أيضًا عن ابن مَوْهَبِ قال: بعثني أهلي بقدَح إلى أُمُّ سَلَمَة، وذكر الحديث: وفيه اطلَغتُ في الجُلْجُل فرأَيت شَعْرَاتِ مُعْرَاتٍ مُعْرَاتٍ عندهم من شَغْرِ رسولِ الله ﷺ.

فإن قيل: فهذا يَدُلُ على أنه كان مَخْضُوبَ الشَّيْب، وقد صحّ من حديث أنسِ وغيره أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يَخْضِبَ إنما كانت شَعَرَاتٍ تُعَدُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۱۵ بتحقیق) والنسائي (۱۳۸/۸) وأبو عوانة (۲/ ۷۷) والبيهقي في الآداب (۲۱ ـ بتحقیقي) وأحمد (۳۲۹/۳) وابن حبان (۱۷۰۰ ـ موارد).

# جيوش المسلمين تدخل مكة

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نَجِيح أن رسول الله ﷺ حين فرّق جيشه من ذي طُوّى، أمر الزّبير بن العوّام أن يدخل في بعض الناس من كُدّى، وكان الزّبير على المُجَنّبة اليسرى، وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء.

فالجواب: أنه لما تُونِي خَضَبَ مَنْ كان عنده شيءٌ من شَغْرِه تلك الشعرات ليكونَ أبقى لها، كذلك قال الدَّارَقُطني في أسماء رجال الموطأ له، وكان أبو بكر يَخضِبُ بالحِناء والكَتم، وكان عمر يَخضِب بالصَّفْرَة، وكذلك عُثمانُ وعبدُ الله بن عُمرَ، وكان فيهم من يَخضِبُ بالخِطْرِ، وهو الوَسْمَةُ، وأما الصَّفْرَةُ، فكانت من الوَرْسِ، أو الكُرْكُم وهو الزَّغْفَرانُ، والوَرْسُ، أو الكَرْكُم وهو الزَّغْفَرانُ، والوَرْسُ ينبُت باليَمَنِ يقال لجيئدِه: بادِرَة الوَرَسِ، ومن أنواعه: العسف والحَبَشِيّ وهو آخره، ويقال منِ الجِنَّاء: حَنَّا شَيْبَه ورَقَّنَه، وجمع الجِنَّاء جِنَّان على غير قياس، قال الشاعر:

ولقد أُرُوحُ بِلِمَّةٍ فَينَانَةٍ سَوْدَاءً قد رُوِيَتْ من الحِئَان

من كتاب أبي حنيفة، وبعضُ أهل الحديث يزيد على رواية ابن إسحل في شَيْب أبي تُعْحَافَةً: وجَنبُوه السَّوادَ، وأكثرُ العلماء على كراهة الخِضَابِ بالسَّواد من أجل هذا الحديث، ومن أجل حديث آخر جاء في الوعيد والنهي لمن خَضَب بالسَّواد، وقيل: أوّل من خَضَب بالسَّوادِ فرْعَوْنُ، وقيل: أوّل من خَضَب به من العربِ عبدُ المطَّلب، وتَرَخَّص قومٌ في الخِضَابِ بالسَّوادِ منهم محمد بن عليّ، ورُوي عن عُمَرَ أنه قال: أخضِبوا بالسواد، فإنه أنكى العدوّ، وأحَبُ للنساء. وقال ابن بَطَّال في الشرح: إذا كان الرجُل كَهلاً لم يبلغ الهرم جاز له الخِضَابُ بالسَّواد، لأن في ذلك ما قال عمر رضي الله عنه من الإزهَابِ على العَدُو والتحبُّبِ الى النساء، وأما إذا قوَّس واحدُودَبُ فحينئذ يُكرَه له السوادُ، كما قال رسولُ الله \_ ﷺ في أبي قحافة: "غَيْروا شيبَه، وجَنبُوه السواد».

#### كداء وكدى

فصل: وذكر كَدَاء بفتح الكاف والمدّ، وهو بأعلى مَكَّة، وكُدَى وهو من ناحية عَرَفَة، وبكدَى وهو من ناحية عَرَفَة، وبمكّة موضعٌ ثالث يقال: كُدَا بضم الكاف والقصر، وأنشدوا في كَداء وكُدَى :

أَقْفَرَتْ بعد عَبْد شَمْسِ كَدَاء فَكُدَيُّ فِالرُّكُنَ والبَطْحاء

والبيتُ لابن قَيْسِ الرُقَيَّاتِ يذكر بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بن عَبْدِ وُدُ العامِريُين رَهْط سُهَيْل بن رو.

#### المهاجرون وسعد

قال ابن إسحلق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حين وُجه داخلاً، قال: اليومُ يومُ المَلْحمة، اليوم تُسْتَحَلّ الحُرمة، فسمعها رجلٌ من المهاجرين ـ قال ابن هشام: هو عمر بن الخطّاب ـ فقال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عُبادة، ما نأمَن أن يكون له في قُرينش صَوْلة، فقال رسولُ الله ﷺ لعليّ بن أبي طالب: «أدركه، فخُذ الراية منه فكُن أنت الذي تدخُل بها».

## موقف إبراهيم بكداء:

وبكُدَاء وَقَفَ إبراهيم عليه السلام حين دعا لذريته بالحرَم، كذلك رَوى سَعيد بن جُبَيْر عن ابنِ عَبَّاسِ، فقال: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِن النّاسِ تَهْوِي إليهم﴾ فاستجيبت دعوتُه، وقيل له: أَذِّن في النّاس بالحَجِّ يأتوك رِجَالاً، ألا تراه يقول: يأتُوك، ولم يقل: يأتُونِي، لأنها استجابة لدعوته، فمن ثَمَّ \_ والله أعلم \_ اسْتَحَبُّ النبيُ ﷺ إذا أتى لمكة أن يدخلها مِنْ كَدَاء، لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيمُ بأن يجعل أفئدةً من النّاس تَهْوي إليهم.

## موقف الرّسول ﷺ من سعد

فصل: وذكر نزع الرايةِ من سعد حين قال: اليوم يوم المَلْحَمَةِ. وزاد غير ابن إسحلق في الخبر أن ضِرَارَ بن الخطّابِ قال يومئذ شعرًا حين سمع قول سعدِ استعطف فيه النبيَّ ﷺ على قريشٍ، وهو من أجود شِغْرِ له:

يا نَبِيَّ الهُدَى إليك لَجَا حَـ حَينَ ضَاقَتْ عليهُم سَعَةُ الأز والْتَقَتْ حَلْقتَا البِطَانِ على القَ الْ سَعْدًا يريد قاصِمَةَ الظَّهُ خَزْرَجِيُّ لو يَسْتَطِيعُ من الغَيْ فلمن أَقْحَمَ اللَّهواء، ونادى لَتَكُونَنُ بالبِطاح قريشُ

يُ قُرنيش، ولاتَ حِين لَجاءِ ضِ وَعادَاهُم إليهُ السَّماءِ فِم ونُودُوا بالصَّيْلَم الصَّلْعَاءِ ر بأَهْلِ الحَجُونِ والبَطْحَاءِ ظِ رَمَانَا بالنَّسْرِ والعَوَاءِ يا حُمَاةَ اللَّواءِ أهلَ اللواءِ بَقْعة القاع في أَكُفُ الإِمَاءِ(۱)

فحينئذِ انْتَزَع النبئِ ﷺ الرايةَ من سَعْد بن عُبَادَةَ فيما ذكروا، والله أعلم، ومدَّ في هذا الشعر العَوَّاء، وأنكر الفارسيّ في بعض كتبه مَدَّها، وقال: لو مدّت لقيل فيها: العَيَّاء، كما

<sup>(</sup>١) انظر المواهب اللدنية (٤/ ٢٩٥).

## كيد دخل الجيش مكة؟:

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: أن رسولَ الله على أمر خالد بن الوليد، فدخل من الليط، أسفلَ مكّة، في بعض الناس، وكان خالد على المُحنّبة اليُمنى، وفيها أسلمُ وسُلَيم وغِفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل أبو عُبيدة بن الجرّاح بالصفّ من المسلمين يَنصبّ لمكّة بين يدّي رسول الله عَلَيْ، ودخل رسولُ الله عَلَيْ من أذاخِر، حتى نزل بأعلى مكّة وضُربت له هنالك قُبّته.

#### الذين تعرضوا للمسلمين:

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح وعبد الله بن أبي بكر: أن صَفُوان بن أُميَّة وعِكْرِمة بن أبي جهل وسُهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسًا بالخندمة ليُقاتلوا، وقد كان حِماس بن قَيْس بن خالد، أخو بني بكر، يُعدِّ سلاحًا قبل دُخول رسول الله ﷺ، ويُصلح منه، فقالت له امرأته: لماذا تعِدِّ ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه، قال: والله إني لأرجو أن أُخْدِمَك بعضَهم، ثم قال:

# إن يُقبِلُوا اليوْمَ فما لي عِلَّة هـذا سـلاحٌ كـامـلُ وألَـه وذو غِرَارين سريع السَّلَه

ثم شهد الخندمة مع صَفوان وسُهيل وعِكْرِمة، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد، ناوشوهم شيئًا من قتال، فقتل كُرز بن جابر، أحد بني محارب بن فِهْر، وخُنَيْس بن خالد بن ربيعة بن أَصْرَم، حليف بنى مُنقَذ، وكانا في خيل خالد بن الوليد

قيل في: العَلْيَاء، لأنها ليست بصفة كالعَشْوَاء، قال: وإنما هي مَقْصُورة كَالشَّرْوَى والنَّجْوَى، وغفل عن وجه ذكره أبو عليّ القالي، فإنه قال: عن مدّ العَوَّاء فهي عنده فَعَّال من عَوَيْت الشّيء إذا لويت ظَرَفَه، وهذا حسن جدًا لا سِيَّما، وقد صحّ مدُّها في الشعر الذي تقدّم، وغيره، والأصحّ في معناها: أن العَوَّاء من العُوَّة، والعُوَّةُ هي الدُّبُرُ، فكأنهم سَمَّوْها بذلك، لأنها دُبُرُ الأسد من البرُوج.

#### خنيس بن خالد:

فصل: وذكر خُنَيْسَ بنَ خَالِدٍ، وقولَ ابنِ هِشَامٍ: خُنَيْسُ من خُزَاعَة، لم يختلفوا عن ابن إسحاق أنه خُنَيْسُ بالخاء المنقوطة والنون، وأكثر من ألف في المُؤتلِفِ والمُختَلِف يقول: الصواب فيه: حُبَيْش بالحاء المهملة والباء والشين المنقوطة، وكذلك في حاشية الشيخ عن

فشذًا عنه فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا جميعًا قُتل خُنَيْس بن خالد قبل كُرْز بن جابر، فجعله كُرْز بن جابر بين رجليه، ثم قاتَل عنه حتى قُتل، وهو يَرْتَجزُ ويقول:

قد علمتْ صَفْراءُ من بني فِهِرْ نَقِيَّة الوَجْه نقيَّة الصَّذرِ للمَّضربنُ اليومَ عن أبي صَخُرْ

قال ابن هشام: وكان خُنيس يُكنى أبا صخْرٍ، قال ابنُ هشام: خُنيس بن خالد، من خُزاعة.

أبي الوليد أن الصوابَ فيه حُبَيْش، وأبوه خَالِد هو الأشْعَر بنُ حُنَيْف، وقد رفعنا نسبَه عند ذكر أُم مَعْبَدِ، لأنها بنتُه، وهو بالشين المنقوطة، وأما الأسْعَرُ بالسين المهملة، فهو الأسْعَرُ الجُعْفِيُّ، واسمه: 'مَرْثَد بن عِمْرَانَ، وسُمِّي الأسعر لقوله:

فلا يَدْعُنِي قَوْمِي لسَعْدِ بن مَالِكِ لئن أنا لم أَسْعَرْ عليهم وأُثْقِبِ يعنى بمالك: مَذْحِج.

وذكر الرَّجز الذي لكُرْز:

قد عَلِمَتْ صَفْرَاءُ من بني فِهِرْ

أشار بقوله: صَفْرَاءَ إلى صُفْرةِ الخَلُوقِ، وقيل: بل أراد معنى: قول امُرَىء القيس: كَبِكُر مُقَانَاةِ البَياضُ بصُفْرَةِ غَذَاها نَمِيرُ الماء غير مُحَلَّلِ وكقول الأعشى:

نُسرُضيك مِسنُ دَلُّ ومِسنْ حُسْنِ مُخَالِطُه غَرارَة حَـمْسرَاءُ غَـدُوتُها، وصَـفـرَ اءُ الـعَـشِـيَّـةِ كـالـعَـرَارَة

وقوله: من بني فِهِرْ بكسر الهاء، وكذلك الصَّدِرْ في البيت الثاني، وأبو صَخْرِ هذا على مذهب العَرب في الوقف على ما أَوْسَطُه ساكن، فإنَّ منهم من ينقل حركة لام الفِعْل إلى عَيْن الفِعْل في الوقْفِ، وذلك إذا كان الاسمُ مَرْفوعًا أو مَخْفوضًا، ولا يفعلون ذلك في النَّصْبِ، وعِلَلهُ مُسْتَقْصاةٌ في النحو.

#### حول: لماذا وموتمة:

وذكر خَبَر حِمَاسٍ وقولَ امرأتِه له: لماذا تُعِدُ السلاحَ بإثبات الألِفِ، ولا يجوز حذفُها من أجل تركيب ذا مَعَها، والمعروفُ في ما إذا كانت استفهامًا مجرورة أن تحذف منها الألف، فيقال: لِمَ، وبِمَ، قال ابن السراج: الدليلُ على أن ذا جُعلَتْ مع ما اسمًا واحدًا أنهم اتفقوا على إثبات الألف مع حرف الجر، فيقولون: لماذا فعلت، وبماذا جئت، وهو معنى قول سيبويه.

قال ابن إسحلى: حدّثني عبد الله بن أبي نَجِيح وعبد الله بن بكر، قالا: وأُصيب من جُهينةَ سَلَمة بن المَيْلاء، من خيل خالد بن الوليد، وأُصيب من المشركين ناسٌ قريبٌ من اثني عشر رجلاً، أو ثَلاَئَةَ عَشَرَ رجلاً، ثم انهزموا، فخرج حَماسٌ منهزمًا حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي على بابي، قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال:

إذ فر صَفْوَانُ وفر عِكْرِمةً واستقبلتُهُمْ بالسُّيوف المُسْلِمة

إنَّكِ لو شهدتِ يوم الخَندَمْة وأبو يَنزِيدَ قائم كالمُوتَمة

#### حول رجزي حماس:

وقوله:

وذو غِــرَارَيْــنِ ســريــع الــــــــه بكسر السين هو الرواية، يريد الحالة من سَلِّ السيف، ومن أراد المصدر فَتَح. وقوله:

## وأبو يزيد قائم كالموتمة

يريد: المرأة لها أيتَامُ، والأعرف في مثل هذا مُؤتِم مثل مُطْفِل، وجمعها مياتِم، وقال ابن إسحلق في غير هذه الرواية: المُؤتِمة: الأسطوانة، وهو تفسير غريب، وهو أصحّ من التفسير الأوّل، لأنه تفسير راوي الحديث، فعلى قول ابن إسحلق هذا يكون لفظ المُؤتِمة من قولهم: وَتَم، وأَتَم إذا ثبت، لأن الأسطوانة تثبت ما عليها، ويقال فيها على هذا مُؤتِمة بالهمز، وتجمع مآتم، وموتمة بلا همز، وتجمع: مواتم.

وقوله: وأبو يَزيدَ بقلب الهمزة من أبو ألفًا ساكنة، فيه حجةٌ لوَرْش [واسمه: عثمان بن سعيد بن عبد الله حيث أبدل الهمزة ألفًا ساكِنَةً، وهي متحرّكة، وإنما قياسُها عند النحويين أن تكون بَيْن بَيْن.

ومثل قوله: وأبو يزيد، قول الفرزدق:

## فازعَيْ فَزَارَةُ لا هَنَاكِ المَرْتَع

وإنما هو هَنَأُكَ بالهمز وتسهيلها بَيْن بَيْنَ، فقلبها أَلفًا على غير القِياس المعروف في النحو، وكذلك قولُهم في المِنسَاة، وهي العصا، وأصلها الهمز، لأنها مِفْعَلَة من نَسأتُ، ولكنها في التنزيل كما ترى، وأبو يَزيدَ الذي عنى في هذا البيت، هو سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو خطيبُ قريشٍ.

يقطعنَ كلّ ساعد وجُمْجُمةً لهم نَهِيتُ خَلْفَنا وهَمْهَمة

ضَرْبًا فلا يُسْمَع إلا غَمْغَمَة للم تنطِقي في اللّوم أَذنى كَلِمَة

قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: «كالموتَمة» وتُروى للرعاش الهذلي.

## شعار المسلمين يوم الفتح:

وكان شِعار أصحاب رسول الله على يوم فتح مكّة وحُنين والطائف، شعارُ المهاجرين: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبد الله. بني عبد الله.

# من أمر الرسول بقتلهم:

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ الله ﷺ قد عَهِدَ إلى أُمرائه من المسلمين، حين أَمرهم أن يدخلوا مكة، أن لا يُقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عَهِد في نفر سمّاهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد، أخو بني عامر بن لؤيّ.

وقوله: لهم نَهيتُ: النهيتُ: صوتُ الصَّدْرِ، وأكثر ما توصف به الأُسدُ، قال ابن الأَسْلَت:

كَ أَنْهُ مَ أَشُدُ لَدَى أَشْبُ لِ يَنْهِ ثَنَ فَي غِيلِ وأَجْزَاعِ والْخَمْغَمَةُ: أصواتٌ غيرُ مفهومة من اختلاطها.

## طرف من أحكام أرض مكة:

ونذكر هاهُنا طَرَفًا من أحكام أرض مَكَّة، فقد اختلف: هل افتتحها النبيُ عَنُوة أو صُلْحًا، ليبتني على ذلك الحكم: هل أرضها مِلْكُ لأهلها أم لا؟ وذلك أن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكّة إذا قدم الحاجُّ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكّة أن يَنْهى أهلَها عن كِرَاء دورها إذا جاء الحاجُ فإن ذلك لا يحل لهم. وقال مالكَ رحمه الله ـ إن كان الناسُ لَيَضْرِبُونَ فَسَاطِيطَهُم بدُور مكّة لا ينهاهم أحدٌ، ورُوي أن دور مكّة كانت تُدْعَى السَّوائب، وهذا كُلُه منتزع من أصلين أحدُهما: قوله تبارك وتعالى: ﴿والمسجدِ الحَرَام الذي جَعَلْناهُ للنَّاسِ سَوَاءَ العاكِفُ فيه والبَادِ ﴿ [الحجّ: ٢٥] وقال ابنُ عُمَر وابنُ عباس: الحرّم كلَّه مسجد، والأصل الثاني: أن النبيَّ ﷺ دخلها عَنْوَةً غير أنه مَنْ على

وإنما أمر رسولُ الله على بقتله لأنه قد كان أسلم، وكان يكتب لرسول الله على الوحي، فارتذ مُشركًا راجعًا إلى قُريش، ففر إلى عثمان بن عفّان، وكان أخاه للرضاعة، فغيّبه حتى أتى به رسولَ الله على بعد أن اطمأن وأهل مكة، فاستأمن له: فزعموا أن رسولَ الله على صمت طويلاً، ثم قال: "نعم"؛ فلما انصرف عنه عثمان، قال رسولُ الله على لمن حوله من أصحابه: "لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه". فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلى يا رسول الله؟ قال: "إنّ النبى لا يقتل بالإشارة".

قال ابن هشام: ثم أسلم بعد، فولاه عمر بن الخطَّاب بعض أعماله، ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر.

قال ابن إسحلق: وعبد الله بن خَطَل، رجل من بني تَيْم بن غالب: إنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا، فبعثه رسولُ الله ﷺ مصدَّقًا، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلاً، وأمر المؤلى أن يذبح له تَيْسًا، فيصنع له طعامًا، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا.

وكان له قَيْنتان: فَرْتَنَى وصاحبتها وكانتا تغنيّان بهجاء رسول الله ﷺ، فأمر رسولُ الله ﷺ فأمر رسولُ الله ﷺ

أهلِها بأنفسهم وأموالهم، ولا يُقاس عليها غيرُها من البلاد، كما ظنّ بعضُ الفقهاء فإنها مخالفة لغيرها من وجهين، أحدهما: ما خصّ الله به نبيّه، فإنه قال: ﴿قُلِ الأنفالُ لِلّهِ وَالرّسولِ ﴾ [الأنفال: ١] والثاني فيما خَصَّ الله تعالى به مكّة فإنه جاء: لا تَحِلُ غَنَائمُها، ولا تُلتَقطُ لُقَطَتُها، وهي حرم الله تعالى وأَمنُهُ، فكيف تكون أرضُها أرضَ خَرَاج، فليس لأحَدِ افْتَتَحَ بلدًا أن يَسلُك به سَبِيلَ مكّة، فأرضُها إذًا ودُورُها لأهلِها، ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها، ولا يأخذوا منهم كِراء في مساكنها، فهذا حكمُها فلا عليك بعد هذا، فُتِحَتْ عَنْوَةً أو صُلحًا، وإن كانت ظواهرُ الحديث أنها فُتِحَتْ عَنْوةً.

## الهذلى القتيل:

وذكر الهُذَلِيَّ الذي قُتِل، وهو واقف، فقال: أَقَدْ فَعَلْتُمُوها يا مَعْشَر خُزَاعَة، ورَوى الدَّارَقُطْنِي في السُّنَن أن النبيِّ عَلَيُّ قال: «لو كنت قاتلَ مُسْلِم بكافر لقتلت خِرَاشًا بالهُذَلِيِّ»(١)، يعني بالهذلي: قاتلَ ابنِ أَثْرَعَ، وخِرَاشٌ هو قَاتِله، وهو من خُزَاعَةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٧ ـ بتحقيقي) والطبراني في الكبير (١١٠/١٨).

والحُويرث بن نُقَيذُ بن وهب بن عبد بن قُصَى، وكان ممن يؤذيه بمكّة.

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطّلب حمل فاطمة وأُمّ كلثوم، ابنتي رسول الله ﷺ من مكّة يريد بهما المدينة، فنخَس بهما الحُويرث بن نُقَيذ، فرمى بهما إلى الأرض.

قال ابن إسحلى: ومِقْيَسُ بن حُبابة [أو ضُبابَة، أو صُبابَة] وإنما أمر رسولُ الله عَلَيْه بقتله، لقتل الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ، ورجوعه إلى قُريش مُشركا وسارَة، مولاة لبعض بني عبد المُطَّلب، وعخرمة بن أبي جهل. وكانت سارة ممن يؤذيه بمكّة، فأما عِحْرِمة فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أُم حَكِيم بنتُ الحارثِ بن هشام. فاستأمنت له من رسولِ الله عَلَيْق، فأمنه فخرجت في طلبه إلى اليمن، حتى أتت به رسولَ الله عَلَيْق، فأمنه نخرجت في طلبه إلى اليمن، حتى أتت به رسولَ الله عَلَيْق، فأسلم. وأما عبد الله بن خَطَل، فقتله سعيد بن حُرَيث المخزومي وأبو بَرْزة الأسلمي، اشتركا في دمع؛ وأما مِقْيَسُ بن حُبابة فقتله نُمَيْلة بن عبد الله، رجل من قومه، فقالت أُخت مِقْيَس في قتله:

وفَجّع أضيَافَ الشّتاء بمِقْيَسِ إذا النّفَساء أصبحت لم تُخَرّس

لعَمْري لقد أخزَى نُمَيْلة رَهْطَه فَلِلَّه عينًا مَنْ رأى مِثْلَ مِقْيَسٍ

#### هل تعيذ الكعبة عاصيًا؟

فصل: وذكر قِصَّة ابن خَطَلٍ، واسمه: عبدُ الله، وقد قيل في اسمه: هِلاَل، وقد قيل: هلال كان أخاه، وكان يقال لهما: الخَطَلاَن، وهما من بني تَيْم بن غَالِبِ بنِ فِهْرِ، وأن النبي عَلَيْ أمر بقتله، فقُتِل وهو متعلق بأستار الكعبة، ففي هذا أن الكعبة لا تُعيذ عاصيًا، ولا تمنع من إقامة حَدُ واجب، وأن معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دخله كان آمنًا ﴾ إنما معناه الخبر عن تعظيم حُرْمَة الحَرَم في الجاهليّة نعمة منه على أهل مكة، كما قال تعالى: ﴿جَعَلَ اللّهُ الكَعْبَةَ البيتَ الحَرَامَ قِيامًا للنّاس ﴾ إلى آخر الآية، [المائدة: ٩٧] فكان في ذلك قِوامُ للناس، ومضلحة لذريّة إسماعيل - عَلَيْ - وهم قُطَّانُ الحرَم، وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث يقول: اجْعَلْ أَفْئِدَةً من الناس تَهْوِي إليهم، وعندما قَتَل النبيُّ عَلَيْ ابنَ خَطَلِ قال: «لا يقتل قَرَشِينٌ صَبْرًا بعد هذا»(١)، كذلك قال يونس في روايته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الجهاد (۸۸) وأحمد (۳/ ٤١٢) والدارمي (۱۹۸/۲) والطبراني (۱۸۸/۷) وابن عساكر في تهذيبه (٦/ ٦٣).

وأما قينتا بن خَطَل فقُتلت إحداهما، وهربت الأخرى، حتى استُؤمن لها رسولُ الله ﷺ بعد، فأمّنها. وأما سارة فاستُؤمن لها فأمّنها، ثم بَقيت حتى أوطأها رجلٌ من الناس فرسًا في زمن عمر بن الخطّاب بالأبطح فقتلها. وأما الحُويرث بن نُقيذ فقتله عليّ بن أبي طالب.

# أُم هانىء تؤمن رجلين

قال ابن إسحاق: وحدّثني سعيد بن أبي هِند، عن أبي مُرّة، مولى عَقيل بن أبي طالب، أن أُمّ هانىء بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسولُ الله عَلَيْ بأعلى مكّة، فرّ إليَّ رجلان من أحمائي، من بني مخزوم، وكانت عند هُبَيرة بن أبي وَهْب المخزومي، قالت: فدخل عليَّ عليُّ بن أبي طالب أخي، فقال: والله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئْتُ رسولَ الله عَلَيْ وهو بأعلى مكّة، فوجدته يغتسل من جَفْنة إنَّ فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشّح به، ثم صلّى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إليّ، فقال: «مرحبًا وأهلاً يا أُمّ هانىء، ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلين وخبر عليّ، فقال: «قد أجرنا من أجرتِ، وأمّنا من أمّنت، فلا يقتلهما».

#### صلاة الفتح:

فصل: وذكر صَلاَة النبي عَلَيْ في بيت أُم هاني، وهي صَلاَةُ المَثْح، تُغرَف بذلك عند أهل العلم، وكان الأُمْرَاءُ يصلّونها إذا افتتحوا بلدًا. قال الطبري: صَلَّى سَعْدُ بن أبي وَقَاص، حين افتتح المدائن، ودخَلَ إيوان كسرى، قال: فصَلَّى فيه صَلاَة الفَتح، قال: وهي ثماني رَكَعاتِ لا يُفْصَل بَيْنَها، ولا تُصَلَّى بإمام، فبين الطبري سُنَّة هذه الصلاة وصِفَتَها، ومن سُئِتها أيضًا أن لا يُجُهَر فيها بالقراءة، والأصل ما تقدّم من صلاة النبيّ - عَلَيْ - في حديث أُم هانى، وذلك ضحى (١).

# أم هانىء

وأُم هانىء اسمها: هِنْدُ تكنى بابنها هانِىءِ بن هُبَيْرَةَ، ولها ابنٌ من هُبَيْرَةَ اسمُه يوسُف، وثالث وهو الأكبر اسمه: جَعْدَةَ، وقيل: إيَّاه عَنَتْ في حديث مالِكِ، زعم ابن أُمي على أنه قاتل رجلاً أَجَرْته فلان بن هُبَيْرَة، وقد قيل في اسم أُمَّ هانِيءٍ: فاخِتَة.

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٦/ ١٩٥) ومسلم في المسافرين (٨٢) ومالك (١٥٢/١).

قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام، وزُهيرُ بن أبي أُميَّة بن المُغيرة.

#### طواف الرسون بالكعبة:

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزّبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثَوْر، عن صَفِيَّة بنت شَيْبة، أن رسولَ الله ﷺ لما نزل مكّة، واطمأنَ الناس، خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعًا على راحلته، يستلم الركن بمِحْجَن في يده، فلما قضى طوافه، دعا عثمانَ بن طلحة، فأخذ منه مِفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها، فوجد فيها حمامة من عِيدانٍ، فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد اسْتَكف له الناس في المسجد.

#### عبد الله بن سعد:

فصل: وذكر عبد الله بن سَغدِ بن أبي سَرْح أحد بني عامر بن لُؤَي يُكنى أبا يحيى، وكان كاتبَ النبيّ - على مَيْمَنة عمرو بن العاصي حين افتتح مصر، وهو الذي افتتح إفريقيّة سنة سَبْع وعِشْرين، وغزا الأساوِد من النُّوبَة، ثم هادنهم الهُدْنَة الباقية إلى اليوم، فلما خالف محمدُ بن أبي حُذَيْفة على عُثمان - رضي الله عنه - اعتزل الفِتْنَة، ودعا الله عز وجل أن يقبضه، ويجعل وفاته بأثرِ صلاةِ الصبح، فصلّى بالناس الصبح، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه، وعن شِماله، فلما سَلَّم التسليمة الأولَى عن يمينه، وذهب ليسلم الأُخرى، قُبِضت نفسُه، وكانت وفاتُه بعُسْفَان، وهو الذي يقول في حِصَار عثمان:

أرى الأمر لا يَنزُدَادُ إلاَّ تفَاقُما وأَنْصَارُنا بالمَكَّتَيْن قليلُ وأَسْمَارُنا بالمَكَّتَيْن قليلُ وأسلمنا أهلُ المدينة والهوى إلى أهل مِصر والذَّليلُ ذَلِيلُ

#### نميلة:

وأما نُمَيْلَة بن عبدِ الله الذي ذكره ابن إسحاق فهو ليثي أحد بَنِي كعب بن عامر بن ليث، صَحِب رسولَ الله ﷺ، وشهد كثيرًا من مشاهده وغزواته.

#### عن ابن نقيذ والقينتين:

وأما الحُوَيْرِثُ بن نُقَيْدُ الذي أَمَر بقتله مع ابن خَطَلٍ، فهو الذي نَخَسِ بزَيْنَبَ بنتِ رسول الله ﷺ حين أدركها، هو وهَبَّارُ بن الأُسُود، فسقطت عن دَابَّتِها، وألقت جَنِينَها.

وأما القَيْنَتَان اللَّتان أمر بقتلهما، وهما سَارَّة وفَرْتَنَى فأسلمت فَرْتَنَى، وآمنت سَارَّةُ وعائشة إلى زمن عمر رحمه الله، ثم وَطِئها فَرَسٌ، فقتلها.

# خطبته على باب الكعبة

قال ابن إسحلى: فحد ثني بعض أهل العلم أن رسول الله على باب الكعبة، فقال: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قَدَمَيَّ هاتين إلاَّ سَدَانة البيت وسِقاية الحاج، ألا وقتيلُ الخطأ شبه العمد بالسَّوْط والعصا، ففيه الديّة مُغَلَّظَة، مائة من الإبل، أربعون منها في بطُونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نَخْوَة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب، ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أَيُها النَّاسُ إنَّا خَلَقْناكم مِنْ ذَكِر وأُنثَى وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ﴾ خَلَقْناكم مِنْ ذَكِر وأُنثَى وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ هُ قال: «يا معشر قريش، ما تُرَون أني فاعل فيكم؟ الله قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».

### إقرار الرسول عثمان بن طلحة على السدانة:

ثم جلس رسُول الله ﷺ في المسجد، فقام إليه عليّ بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحِجَابَةَ مع السّقاية صلّى الله عليك؛ فقال رسولُ

# عن الديّات في خطبة الرسول ﷺ (١)

فصل: وذكر خطبة النبيّ - على - وفيها ذكرُ الدَّيَاتِ، وذكر قتيل الخطأ، وذكر شبه العَمْد وتغليط الدَّيَة فيه، وهي أن يُقتَل القتيلُ بسَوْطٍ أو عصا، فيموت، وهو مذهب أهل العراق: أنّ لا قَوَد في شِبه العَمْد، والمشهور عن الشافعي أن فيه الدِّيَة مُغَلَظَة أثلاثاً، وليس عند فقهاء الحجازِ إلاّ قَودٌ في عَمْدِ في خَطإٍ تؤخذ أَخْمَاسًا على ما فَسَّر الفقهاء. وهو قول الليث، وكذلك قال أهلُ العِراق إن القَود لا يكون إلاّ بالسيف، واحتجوا بأثر يُروى عن ابن الليث، وكذلك قال أهلُ العِراق إن القَود لا يكون إلاّ بالسيف، ومن مسعودٍ مرفوعًا أن لا قَودَ إلاّ بالسيف، ومن طريق أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن أَزْفَمَ، وهو طريق أبي هُرَيْرة لا قَود إلاّ بحديدة، وهو يدور على أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن أَزْفَمَ، وهو ضعيف بإجماع، وكذلك حديث ابن مَسْعود يدور على المُعَلَى بن هِلال، وهو ضعيف صغيف بإجماع، وكذلك حديث ابن مَسْعود يدور على المُعَلَى بن هِلال، وهو ضعيف مَرُوكُ الحديث، وكذلك حديث عَلِي لا تقوم بإسناده حُجَّة، وحجة الآخرين في أن القاتل مَشُوكُ بما قُتِل به قولُه تعالى: ﴿فَمَنِ اغْتَدَى عليكُمْ فاغْتَدُوا عليه بمثل ما اغتَدى عَلَيْكُم﴾ [البقرة: ١٩٤]، وحديث اليهودي الذي رَضَخَ رأسَ الجارية على أَوْضَاحٍ لها، فأمر النبي عَلَيْ النبي وَضَخ رأسُه بين حَجَرين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٧) وابن ماجة (٢٦٢٧) وأحمد (٦٥٣٣).

الله ﷺ: «أين عثمان بن طَلحة؟» فدُعِي له، فقال: «هاكَ مِفتاحَك يا عثمان، اليومُ يومُ بِرِّ ووفاء».

قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيَيْنَة أن رسول الله ﷺ قال لعليّ: «إنما أُعطيكم ما تُرْزَؤون».

## طمس الصور التي بالبيت:

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم، أن رسول الله على دخل البيت يوم الفتح، فرأى فيه صُورَ الملائِكةِ وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام مُصَوَّرًا في يده الأزلامُ يَسْتَقْسِم بها، فقال: «قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام! ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَما كَانَ مِنَ المُسْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٧] ثم أمر بتلك الصُّور كلها فطُمِسَت.

#### دخول الكعبة والصلاة فيها

قال ابن هشام: وحدّثني أن رسول الله على دخل الكعبة ومعه بلال، ثم خرج رسولُ الله على وتخلّف بلال، فدخل عبد الله بن عمر على بلال، فسأله: أين صلّى رسولُ الله على ولم يسأله كم صلّى، فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قِبَل وجهه، وجعلَ الباب قِبَل ظهره، حتى يكون بينه وبين الجدار قَدْر ثلاث أذرع، ثم يصلّي يتوخّى بذلك الموضع الذي قال له بلال.

## الصلاة في الكعبة

وأما دخوله عليه السلام الكعبة وصلاته فيها، فحديث بلالٍ أنه صلّى فيها، وحديث ابن عباس أنه لم يُصَلِّ فيها، وأخذ الناسُ بحديث بلال، لأنه أثبت الصلاة وابن عباس نفى، وإنما يؤخذ بشهادة المثبت، لا بشهادة النافي، ومن تأوَّلَ قول بلالٍ أنه صلَّى، أي: دعا، فليس بشيء، لأن في حديث عمر أنه صلّى فيها ركعتين، ولكن رواية ابن عباس ورواية بلال صحيحتان، لأنه عليه السلام دخلها يوم النَّخر فلم يصلِّ، ودخلها من الغد فصلّى، وذلك في حجّة الوداع، وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حَسَن، خرّجه الدارقطني (۱)، وهو من فوائده.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني.

# إسلام عتاب والحارث بن هشام

قال ابن هشام: وحدّثني أن رسول الله ﷺ، دخل الكَعبة عام الفَتح ومعه بلال، فأمره أن يُؤذُن، وأبو سُفيان بن حَرب وعَتَّاب بن أَسِيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال: عَتَّابُ بن أسِيدِ: لقد أكرم الله أَسِيدًا ألا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مُحِقَّ لاتَّبعته، فقال أبو سُفيان: لا أقول شيئًا: لو تكلَّمت لأخبرَتْ عني هذه الحصّى، فخرج عليهم النبي ﷺ، فقال: «قد علمتُ الذي قُلتم»، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعَتَّاب: نَشْهد أنَّك رسولُ الله، والله ما اطَّلَع على هذا أحَدٌ كانَ معنا، فنقُول: أخبرك.

# خراش وابـن الأثـوع:

قال ابن إسحلق: حدّثني سعيد بن أبي سَنْدَرَ الأسلمي، عن رجل من قومه. قال: كان معنا رجل يقال له: أحمر بأسًا، وكان رجلاً شجاعًا، وكان إذا نام غَطَّ غطيطًا مُنكرًا لا يخفى مكانه، فكان إذا بات في حيّه بات مُعْتَنِزًا، فإذا بُيّت الحيُّ صرخوا يا أحمر، فيثور مثل الأسد، لا يقوم لسبيله شيء. فأقبل غَزِيٌّ من هِذَيل يريدون حاضره، حتى إذا دنوا من الحاضر، قال ابنُ الأثوع الهُذَلي: لا تعجلوا عليَّ حتى أنظر، فإن كان في الحاضر أحمر فلا سبيل إليهم، فإن له غطيطًا لا يخفى، قال: فاستمع، فلما سمع غطيطه مشى إليه

# عن إسلام أبي سُفيان وصاحبيه

فصل: وذكر كَسْرَ الأصنام، وطَمْسَ التَّماثيلِ، ومقالةَ الحارثِ بنِ هِشَامِ حين اجتمع هو وأبو سُفيان، وعَتَّابِ بن أَسِيد، فتكلّموا فأخبرهم النبيُ عليه كما أخبره جبريلُ عليه السلام بالذي قالوه، فصحّ بذلك يقينهُم وحَسُن إسلامهم، وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: لعن النبي على الحارث وأبا سُفيان بن حَرْبٍ وصَفْوَان بن أُميَّةَ فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكُ من الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عليهم الآية [آل عمران: ١٢٨] قال: فتابوا بعدُ، وحَسُن لك من الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عليهم الآية [آل عمران: مر، قال: خرج النبي ـ على إسلامُهم (۱)، وروينا بإسنادِ مُتَّصِلِ عن عَبْدِ الله بن أبي بكر، قال: خرج النبي ـ على أبي شيء أبي سُفيان، وهو في المسجد، فلما نظر إليه أبو سفيان قال في نفسه: ليت شِغرِي بأي شيء غلبتني، فأقبل النبي على مرب بيده بين كتفيه، وقال: «بالله غلبتك يا أبا سُفيان»، غلبتني، فأقبل النبي على رسول الله. مِنْ مُسْنَد الحارثِ بن أبي أُسَامَةَ، ورَوى الزّبَيْرُ فقال أبو سُفيان: أشهد أنك رسول الله. مِنْ مُسْنَد الحارثِ بن أبي أُسَامَةَ، ورَوى الزّبَيْرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۰۰٤).

حتى وضع السيفَ في صَدْره، ثم تحامل عليه حتى قتله، ثم أغاروا على الحاضر، فصرخوا يا أحمر ولا أحمر لهم، فلما كان عام الفتح، وكان الغدُ من يوم الفتح، أتى ابنُ الأَثْوَع الهُذلي حتى دخل مكّة ينظر ويسأل عن أمر الناس، وهو على شِرْكه، فرأته خُزاعة، فعَرَفوه، فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جُدُر مكّة، يقولون: أأنت قاتل أحمر؟ قال: نعم، أنا قاتل أحمر فَمه؟ قال: إذ أقبلَ خِرَاشُ بن أُميَّة مُشتملاً على السيف، فقال: هكذا عن الرجُل، ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يُفْرِجَ الناسُ عنه. فلما انفَرَجْنا عنه حَمَلَ عليه، فَطَعنه بالسيف في بطنه، فوالله لَكَأَنِّي أنظر إليه وحِشْوَتَهِ تَسيل من بطنه، وإن عينيه لَتُرَنَّقَانِ في رأسه، وهو يقول: أقد فعلتموها يا مَعْشَرَ خُزاعة؟ حتى الفتل، وقع. فقال رسولُ الله ﷺ: «يا معشر خُزَاعَة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر القتل إن نفع، لقد قتلتم قتيلاً لأَدِينَه».

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الرحمان بن حَزملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيّب، قال: إن خِراشًا لقَتَّال، يعيبه بذلك.

بإسناد يرفعه إلى من سمع النبيّ على يمازح أبا سُفيان في بيت أم حَبِيبة وأبو سُفيان يقول له: تركتُكُ، فتركتك العرب، ولم تَنتَطخ بعدها جمّاء ولا قَرْنَاء، والنبيّ على يضحك، ويقول: «أنت تقول هذا يا أبا حَنظلَة». وقال مجاهد في قوله جلّ وعزّ: «عَسَى اللّه أن يجعَلَ بينكم وبين الذين عَادَيتُم منهم مَوَدَّة [الممتحنة: ٧] قال هي معاهدة النبيّ على مكة مسلمًا، فمات أهلُ التفسير: رأى النبيّ على في المنام أَسِيد بن أبي العيص واليّا على مكة مسلمًا، فمات على الكُفْر، فكانت الرؤيا لولده عَتَّابٍ حين أسلم، فولاً ورسولُ الله على مكة، وهو ابن إحدى وعشرين سنة، ورزقه كل يوم دِرْهَمَا، فقال: «أيّها النّاس أجاع الله يحبّ مَن جاع على فرهم»، الحديث، وقال عند موته: والله ما اكتسبتُ في ولايتي كلّها إلا قميصًا مُعَقَّدًا كَسَوْتُه غلامي كَيْسَان، وكان قد قال قبل أن يُسْلِم وسمع بلالاً يُؤذُن على الكعبة، لقد أكرم الله أبيدًا، يعني: أباه أن لا يكونَ سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه، وكانت تحت عَتَّابٍ جُويْرِيَةُ النبيّ عَلَى فاطِمَة، فشَقَّ ذلك على قاطِمَة، فقال أريحكم بنتُ أبي جَهلٍ بن هِشَام، وهي التي خَطَبها عَلِيًّ عَلَى فاطِمَة، فشَقَّ ذلك على قاطِمَة، فقال النبيّ عَلَى الكفية، فقال عَتَّابٍ بُويْرِيَةُ منها فتزوّجها، فولدت له عبد الرَّحمان المقتول يوم الجمل، يُروى أن عُقَابًا طارت بكَفُه يوم منها فتزوّجها، فولدت له عبد الرَّحمان المقتول يوم الجمل، يُروى أن عُقابًا طارت بكَفُه يوم في أنى، وفي الكَفْ خَاتُه، فطرحتها بالبَهَامَة في ذلك اليوم، فغُرفَتُ بالخاتم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٩٦) وأحمد (٣٢٦/٤) وابن ماجة (١٩٩٩).

## بين أبي شريح وابن سعد:

قال ابن إسحل : وحد ثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شُريح الخزاعي ، قال : لما قدم عَمْرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير ، جِئته ، فقلت له : يا هذا ، إنا كنّا مع رسول الله على محين افتتح مكّة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَت خزاعة على رجل من هُذَيل فقتلوه وهو مُشرك ، فقام رسولُ الله على غينا خطيبًا ، فقال الله الناس ، إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السَّموات والأرض ، فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة ، فلا يجلُ لامرى ء يُؤمِن بالله واليوم الآخر ، أنْ يَسْفِك فيها دَمّا ولا يَعْضِد فيها شجرًا ، لم تُحللُ لأحد كان قبلي ، ولا تَجلَ لأحد يكون بعدي ، ولم تُحللُ لي إلاّ هذه الساعة ، غضبًا على أهلها ألا : ثم قد رَجَعَت كحرمتها بالأمس ، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهدُ منكم الغائب ، فمن قال لكم : أن رسول الله قاتل فيها ، فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ، ولم يُخلِلُها لكم ، يا مَعْشَر خُزَاعَة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتلتم فتقللًا لأدينة ، فمن قُتِل بعد مَقامي هذا فأهله بخير النَّظَرين : إن شاءوا قدَمُ قاتله وإن شاءوا فعمُول أبها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنع سافك دم ، ولا خالع طاعة ، فقال أبو شُريح : إني كنتُ شاهدًا وكنتَ غائبًا ، ولقد أمَرنا رسولُ الله علي الله الله عنه الله الله الله الله عائبًا ، ولقد أمَرنا رسولُ الله علي أن غائبًا ، ولقد أمَرنا رسولُ الله علي أن غائبًا ، ولقد أمَرنا رسولُ الله علي أن غائبًا ، ولقد أمَرنا رسولُ الله علي أن فانت وشائك .

## أوّل من ودى يوم الفتح:

قال ابن هشام: وبلغني أن أوّل قتيل وَدَاه رسولُ الله ﷺ يوم الفتح جُنَيْدب بن الأكوع، قتلته بنو كعب، فوَدَاهُ بمائة ناقة.

## الحنفاء بنت أبي جهل:

وكانت لأبي جَهْلِ بنتُ أُخرى، يقال لها: الحَنْفَاء كانت تحت سُهَيْل بن عَمْرو، يقال: إنها ولدت له ابنه أَنسًا الذي كان يضعف<sup>(۱)</sup>، وفيه جَرَى المثلُ: أساء سَمْعًا فأساء إجَابَةً ويقال: إنه نظر يومًا إلى رَجُلِ على ناقةٍ يتبعها خَرُوفٌ فقال: يا أَبَتِ أَذَاكَ الخَرُوفُ من تلك الناقة؟ فقال أبوه: صدقت هِنْدُ بنتُ عُتْبَةً، وكانت حين خطبها قالت: إن جاءت منه حليلتُه بولد أَحْمَقَتْ، وإن أَنجَبَتْ فعَنْ خَطْإِ ما أَنْجَبَتْ، وقد قيل في بنت أبي جَهْل: الحَنْفَاء: إن اسمَها صَفِيَةُ فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي قليل الذكاء والفطنة.

# الأنصار يتخوّفون من بقاء النبيّ ﷺ في مكّة:

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيى بن سعيد: أن النبي على حين افتتح مكة ودخلها، قام على الصفا يدعو الله، وقد أحدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون رسولَ الله على إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فَرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال النبي على: «مَعاذ الله المَحْيا محياكم، والمَمات مماتكم».

## كسر الأصنام:

قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، قال: دخل رسول الله على مكّة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي على يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في ذلك:

وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابا

#### إسلام الحارث بن هشام:

وقال الحارث بن هِشَام، وقد قيل له: ألا تَرَى ما يَصْنَعُ مُحَمَّدٌ من كَسْرِ الآلهة، ونداء هذا العبد الأسود على الكعبة فقال: إن كان الله يكره هذا، فسيغيّره، ثم حَسُن إسلامُه رضي الله عنه بعد، وهاجر إلى الشام، فلم يزل جَاهِدًا مُجَاهِدًا، حتى استشهد هنالك رحمه الله.

## إسلام بنت أبي جهل:

وأما بنتُ أبي جهل، فقالت حين سمعت الأذان على الكعبة، فلما قال المؤذنُ: أشهد أن مُحَمَّدًا رسولُ الله، قالت: عَمْرِي لقد أكرمك الله ورفع ذِكْرَكَ، فلما سمعت: حَيَّ على الصّلاة، قالت: أمَّا الصَّلاةُ فَسَنُوَدِيها، ولكن والله ما تحبّ قلوبُنا مَنْ قَتَلَ الأحبَّة، ثم قالت: إن هذا الأمر لَحَقَّ، وقد كان الملَكَ جاء به أبي، ولكن كَرِه مُخَالَفَة قومِه ودينَ آبائه.

وأما أبو مَحْذُورَةَ الجُمَحِيّ، واسمه: سَلَمَةُ بن مِغْيَر، وقيل: سَمُرةُ، فإنه لما سَمِعِ الأَذَانَ، وهو مع فِتْيَةٍ من قُرَيْشٍ خارج مكّة أقبلوا يستهزؤون، ويحكون صوت المؤذن غَيْظًا، فكان أبو مَحْذُورَةَ من أحسنهم صوتًا، فرفع صوته مُسْتهزئًا بالأذان، فسمعه النبيّ ﷺ، فأمر

#### قصة إسلام فضالة:

قال ابن هشام: وحدَّثني أن فضالة بن عمير بن الملوِّح الليثي أراد قتل النبيُّ ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه، قال رسول الله ﷺ: «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله؛ قال: «ما كانت تحدّث به نفسك؟» قال: لا شيء، كنت أذكر الله،

به فمثل بين يديه، وهو يظنّ أنه مقتول، فمسح النبيُّ ﷺ ناصيتَه وصدره بيده، قال: فامتلأ قلبي والله إيمانًا ويقينًا وعلمت أنه رسولُ الله، فألقى عليه النبيُّ - ﷺ - الأذانَ، وعلَّمه إيَّاه، وأمره أن يؤذِّن لأهل مكَّة، وهو ابن سِتَّ عَشرَةَ سنةً، فكان مُؤذنُهم حتى مات ثم عَقِبُه بعده يتوارثون الأذان كابرًا عن كابر، وفي أبي مَحْذُورة يقول الشاعر:

أمًا وَرَبُ الكَعْبَةِ المَسْتُورة وما تلا مُحَمَّدٌ مِنْ سُورة والنَّغَمَاتِ مِن أَبِي مَحْذُورَة لأَفْعَلَنَّ فِعِلَة مَذْكُورَة

#### هند بنت عتبة:

وأمًّا هِندُ بنت عُتْبَةَ امرأةُ أبي سُفْيَانَ، فإن مِنْ حَدِيثها يوم الفتح أنها بايعت النبيُّ ﷺ، وهو على الصفا، وعُمَرُ دونه بأعلى العقبة، فجاءت في نِسْوَةٍ من قريش يُبَايِغنَ على الإسلام، وعُمَرُ يكلُّمهن عن رسولِ الله ﷺ، فلما أُخذ عليهن أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بالله شيئًا قالت هند: قد علمت أنه لو كان مع الله غيرُه لأغنَى عنَّا، فلما قال: ولا يَسْرِقن قالت: وهل تَسْرِق الحُرَّةُ، لكن يا رسولَ الله أبو سُفْيان رجُلٌ مَسِيكٌ ربما أخذتُ من ماله بغير علمه ما يُصْلِح ولده، فقال النبيِّ ﷺ: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف»، ثم قال: «إنكِ لأُنْتِ هند؟» قالت: نعم يا رسول الله اغْفُ عِنِّي، عفا الله عنك، وكان أبو سُفيان حاضرًا، فقال: «أنتِ في حِلُّ مما أخذتِ»، فلما قال: «ولا يَزْنِينَ»، قالت: وهل تَزْني الحُرَّةُ يا رسولَ الله، 'فلما قال: «ولا يَعْصينَك في معروف»، قالت: بأبي أنتَ وأُمِّي ما أكرمَك، وأحسنَ ما دَعَوْت إليه، فلما سمعت: «ولا يقتلن أولادَهن»، قالت: والله قد رَبَّيْناهُمْ صِغارًا، حتى قتلتَهم أنتَ وأصحابك ببدر كبارًا، قال: فضحك عُمَرُ من قولها حتى مال(١١).

#### عمرو بن سعيد لا عمرو بن الزبير:

فصل: وذكر حديثَ أبي شُرَيْح الخُزَاعي، واسمه: خُوَيْلِدُ بن عَمْرو، وقيل: عَمْرو بن خُوَيْلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: هانيء بن عَمْرو، قال: لما قَدم عَمْرُو بن الزُّبَيْر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٨٥) ومسلم في الأقضية (٧) وابن ماجة (٢٢٩٣) وأحمد (٦/ ٣٩).

قال: فضحك النبي ﷺ، ثم قال: «استغفر الله»، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه؛ فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما مَنَّ خلق الله شيءٌ أحبّ إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها، فقالت: هَلُمَّ إلى الحديث، فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول:

يَـأبَـى عَـلَـيْـك الله والإسلام بالفتح يوم تَكسَّر الأضنام والشَّرْكُ يغشَى وجهَه الإظلامُ قالت هَلمَّ إلى الحديث فقلت لا لَوْ ما رأيتِ محمَّدًا وقَبيلَه لرأيتِ دينَ أضْحَى بَيَّنَا

مكُة لقتال أخيه عبدِ الله بن الزبير بمكّة، هذا وَهُم من ابن هشام، وصوابه: عَمْرُو بن سعيد بن العاصي بن أُمَيَّة، وهو الأشْدَقُ، ويكنى أبا أُمَيَّة، وهو الذي كان يُسمّى لَطِيمَ الشيطان، وكان جَبَّارًا شديد البأس، حتى خافه عبدُ الملك على مكّة، فقتله بحيلةٍ في خبر طويل، ورأى رجل عند موته في المنام قائلاً يقول:

أَلاَ يَا لَقُومِي لَلَّهُ فَاهَةَ وَالْوَهُنِ ولابنِ سَعِيدِ بَيْنَما هُو قَائمٌ رأى الحِصْنَ مَنْجَاةً من الموت فالتجا

وللعاجزِ المَوْهُونِ والرَّأْيِ ذِي الأَفْنِ على قَدَمَيْه خَرَّ للوجهِ والبَطن إليه، فزارته المَنِيَّةُ في الحِضنِ

فقصٌ رؤياه على عبد الملك، فأمره أن يكتُمَها، حتى كان مِنْ قَتْله ما كان، وهو الذي خَطَبَ بالمدينة على مِنْبَرِ رسول الله ﷺ فرَعَف حتى سال الدمُ إلى أسفلِه فعُرِف بذلك معنى حديثه عليه السلام الذي يُرُوى عنه: «كأني بجَبَّارِ من بنِي أُمَيَّة يَرْعَفُ على مَنْبَرِي هذا حتى يسيلَ الدم إلى أسفله (۱۰)، أو كما قال ﷺ، فعُرِف الحديثُ فيه، فالصوابُ إذًا عَمْرو بن سَعِيدٍ لا عَمْرو بن الزبير، وكذلك رواه يونسُ بن بكير عن ابن إسحلق، وهكذا وقع في الصَّحِيحينُ. ذكر هذا التنبية على ابن هشام أبو عُمَر \_ رحمه الله \_ في كتاب الأجوبة عن المسائل المُسْتَغْرَبة، وهي مسائل من كتاب الجامع للبخاري تكلّم عليها في ذلك الكتاب، وإنما دخل الوهمُ على ابن هشام أو على البَكَّائِي في روايته من أجل أن عَمْرو بن الزُبَيْرِ، كان معاديًا لأخيه عبدِ الله ومُعِينًا لبني أُمَيَّة عليه في تلك الفتنة، والله أعلم.

## أم حكيم بنت الحارث:

فصل: وذكر أُمَّ حَكِيمٍ بنت الحارث، وكانت تحت عِكْرَمَة بن أبي جهل، وأنها اتبعته

<sup>(</sup>١) لا أصل له كما يبدو عليه واضحًا جليًا.

# أمان الرسول لصفوان بن أُميّة:

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن جعفر، عن عروة بن الزّبير، قال: خرج صفوان بن أُمية يريد جُدَّة ليركب منها إلى اليمن، فقال عُمَير بن وَهَب يا نبيّ الله إن صفوان بن أُميَّة سيِّدُ قومه، وقد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمِّنه، صلّى الله عليك؛ قال: «هو آمن»؛ قال: يا رسول الله، فأعطني آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه

حين فَرَّ من الإسلام، فاستأمَنَتْ له رسول الله ﷺ، واستشهد عِخْرِمَةُ بالشام، فخطبها يزيدُ بن أبي سُفْيَانَ. وخالدُ بن سعيد، فخطبت إلى خالد، فتزوّجها، فلما أراد البناء بها، وجموعُ الرّوم قد احتشدت، قالت له: لو أَمْهَلْتَ حتى يَفُضَّ الله جَمْعَهم، قال: إن نفسي تحدّثني أني أصاب في جُموعهم، فقالت: دونك، فابتنى بها، فلما أصبح التقت الجموعُ وأخذت السيوفُ من كُلِّ فَرِيقٍ مأخذَها فقُتِل خالد، وقاتلت يومئذ أُمُّ حَكِيم، وإن عليها للرَّذعِ الخَلُوق(١١)، وقتلت سبعة من الرّوم بعمود الفُسطاطِ بقنظرة تسمى إلى اليوم بقنطرة أُمُّ حَكيم وذلك في غزوة أُجْنَادَيْن.

#### دم ربيعة بن الحارث:

وذكر في خُطْبَة النبي ﷺ: "ألا كُلُّ مَأْثُرَة أو دَم أو مَالِ يُدْعى، فهو تحت قدميً هاتين "(٢)، وفي بعض روايات الحديثِ: وأوّلُ دم أضعه دمُ رَبِيعةَ بن الحارثِ. كان لربيعةَ ابنٌ قُتِل في الجاهلية اسمُه آدمُ، وقيل: تَمَّام، وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب، مات في خلافة عُمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين.

## حول التخيير بين القصاص وبين الدية:

فصل: وذكر في حديث ابن شُرَيْح قوله عليه السلام: "فمن قُتِل بعد مَقَامي هذا، فأَهْلُه بخير النَّظَرَيْن. إن شاءوا فَكَمُ قاتله، وإن شاءوا فَعَقْلُه ""، وهو حديث صحيح، وإن اختلفت فيه ألفاظُ الرُّوَاةِ وظاهره على هذه الرواية أنَّ وَليَّ الدَّم، هو المخيَّر إن شاء أَخَذَ الديّة، وهو العَقل، وإن شاء قتل، وقد اختلف الفقهاءُ في فصلٍ من هذه المسألة، وهو أن يختار وليُّ الممقتول أخذ الديّة، ويأبى القاتل إلا أن يُقتص منه، فقالت طائفة بظاهر الحديث: ولا اختيار للقاتل، وقالت طائفة : يقتل القاتل، ولا يُجْبَر على إعطاء المال، وتأوّلوا الحديث، وهي

<sup>(</sup>١) الخلوق: الطيّب. (٢) أخرجه مسلم في الحج (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٦٥) ومسلم في الحجّ (٤٤٥/٤٤٧) والترمذي (١٤٠٥) والنسائي (٨/ ٣٨) وأبو داود (٤٠٥) ـ بتحقيقي) وابن ماجة (٢٦٢٤) والشافعي في مسنده (٢٤٣).

رسولُ الله على عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عُمير حتى أدركه، وهو يريد أن يركب في البحر، فقال: يا صفوان فِداك أبي وأُمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله على قد جئتك به؛ قال: ويحك! اغرب عني فلا تكلمني؛ قال: أي صفوان فِدَاك أبي وأُمي، أفضلُ الناس، وأبرُ الناس، وأخلم الناس، وخير النَّاس، ابن عمّك، عزَّه عزُّك، وشَرفه شرفك، ومُلكه مُلكك؛ قال: إني أخافه على نفسي، قال: هو أحلم من ذاك وأكرم: فرجع معه، حتى وقف به على رسول الله على نقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمَّنتني، قال: "صدق»؛ قال: فاجعلني فيه بالخِيار شهرين؛ قال: "أنت بالخيار فيه أربعة أشهر».

قال ابن هشام: وحدّثني رجل من قُريش من أهل العلم أن صفوان قال لِعُمَير: وَيْحَك! اغْرُبْ عني، فلا تكلّمني، فإنّك كذّاب، لِما كان صنع به، وقد ذكرناه في آخر حديث يوم بدر.

رواية ابن القاسم، وقال بها طائفةً من السَّلَفِ، وقال آخرون بظاهر الحديث، وهو قولُ الشافعيّ، وأشهب، ومَنْشَأُ الاختلافِ من الاحتمال في قوله تعالى: ﴿ فَمَن عُفِي له مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بالمَعْروفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] فاحتملت الآية عند قوم أن تكون مِنْ واقعةً على وَلِيُّ المقتول، ومن أخيه أي: مِنْ وَلِيَّه المقتول، أي: من ديّته، وعُفِي له أي: يُسِّر له شيءٌ من المقتول، واحتمل أن تكون مِنْ واقعةً على القاتلِ وعُفِي من العَفْو عن الدم، ولا خلاف أن المال، واحتمل أن تكون مِنْ واقعةً على القاتلِ وعُفِي من العَفْو عن الدم، ولا خلاف أن المتبع بالمعروف، هو وَلِيُّ الدم، وأن المأمورَ بأداء بإحسانِ هو القاتل، وإذا تدبّرت الآية، عرفت مَنْشَأُ الخلاف منها، ولاح من سِيَاقَةِ الكلام أي القولين أولى بالصواب.

وأما ما ذكرت من اختلافِ ألفاظِ النَّقلَةِ في الحديث، فيحصرها سبعةُ ألفاظ:

أحدها: إما أن يَقْتُلَ وإما أن يُفادِي.

والثاني: إما أَنْ يُعْقَل أو يُقَاد.

الثالث: إما أن يَفْدِي وإما أن يُقْتَل.

الرابع: إما أن تُعْطَى الدِّيةُ أو يُقَادَ أهلُ القتيل.

الخامس: إما أن يَعْفُو أو يَقْتُلَ.

السادسُ: يُقْتَل أو يُفَادَى.

السابع: من قَتل مُتَعمِّدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قَتَلُوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيَّة. خرّجه الترمذي. ورواية ابن إسحلق في السيرة ثامنة، وفي بعض هذه الروايات قوة لرواية أشْهَبَ فَتَأَمَّلها.

### إسلام عكرمة وصفوان:

قال ابن إسحاق: وحدّثني الزهري: أن أُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام وفاختة بنت الوليد ـ وكانت فاختة عند صَفْوان بن أُميَّة، وأُمّ حكيم عند عِكْرمة بن أبي جَهل - أسلَمَتا؛ فأما أُمّ حكيم فاستأمَنت رسولَ الله ﷺ لعِكْرِمة فأمَّنه؛ فلحقت به باليمن، فجاءت به، فلما أسلم عِكْرِمة وصفوان أقرّهما رسولُ الله ﷺ عندهما على النكاح الأوّل.

## إسلام ابن الزبعرى وشعره في ذلك

قال ابن إسحاق: وحدّثني سعيد بن عبد الرحمان بن حسَّان بن ثابت: قال: رمى حسَّانُ ابنَ الزَّبَعْرَى وهو بنجرانَ ببيت واحد ما زاده عليه:

لا تَعْدَ مَنْ رَجُلاً أَحَلَّك بُغْضُهُ نجرانَ في عَيْشٍ أَحَذَّ لَئيم فلما بلغ ذلك ابنَ الزّبَعْرَى خرج إلى رسولِ الله على فأسلم، فقال حين أسلم: يا رَسُولَ المَليك إنَّ لِساني راتِقُ<sup>(۱)</sup> ما فَتَفْتَ إذْ أنا بُورُ إذْ أباري الشَّيطان في سنن الغَيِّ ومَنْ مالَ مَيْلُه مَنْبور<sup>(۲)</sup>

## النهي عن اشتمال الصمّاء والاحتباء:

وخطبتُه عليه السلام أطولُ مما ذكره ابنُ هِشَام، وفيها من روابة الشيباني عن ابن إسحاق: «نَهْيُه عن صيام يومين، وصلاةِ سَاعَتَيْن: يعني طلوعَ الشمس وغروبَها، وأن لا يتوارث أهلُ مِلْتين، وعن لُبْسَتَيْنِ وطُعْمَتَيْنِ»(٣)، وفُسِّرتَا في الحديث، فقال: اللُبْسَتَان: الشَمَالُ الصَّمَّاء، وأن يَحْتَبي الرجلُ وليس بين عَوْرَتِه والسماءِ حِجَابٌ والطُعُمَتَان: الأَكُل بالشَمَال، وأن يأكلَ مُنْبَطِحًا على بطنه.

## شعر ابن الزبعرى

فصل: وذكر شعرَ ابن الزُبَعْرى: الزُبَعْرى: البَعير الأزَبُ<sup>(٤)</sup> مع قِصَر، وفيه: راتِــقٌ مــا فَــتَــقْــتُ إذ أنــا بُــور

<sup>(</sup>۱) راتق: مصلح. (۲) مثبور: هالك.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (۲/ ٤٩٦) والبخاري في تاريخه (۳۲۲/۵) (۲/ ٤٦٣) وابن أبي شيبة في مصنفه
 (۳) ۱۰٤) وابن ماجة (۳۵۹۹) وانظر النسائي (۲۲۱/۷).

<sup>(</sup>٤) البعير الأزب: كثير الشعر في الوجه.

آمَنَ اللَّحْمُ والعِظامُ لِرَبِّي إنَّىني عَنْكَ زاجرٌ ثَمَّ حَيًّا

قال ابن إسحلق: وقال عبد الله بن الزَّبَعْرَى أيضًا حين أسلم:

مَنَعَ الرُّقَادَ بَلابِلٌ وهُـمُـومُ مِما أتانِي أنَّ أَحْمدَ المَنِي يا خير مَنْ حمَلتْ على أوصالها إني لمُعتذر إليك مِنَ الذي أيامَ تَامُرُني بِأَغُوى خُطَّة وأمُدُّ أسباب الرَّدَى ويقودُني فاليَوْمَ آمَنَ بالنَّبِيِّ محمَّدِ

واللِّيْلُ مُعْتَلِجُ (١) الرُّوَاقِ (٢) بَهيم (٣) فِيه فبِتُ كأنّني مَحْمومُ عَيْرانَةُ (٤) سُرُحُ اليَدَيْنِ غَشُومُ (٥) أسديتُ إذ أنا في الضّلال أهِيمُ سهم وتأمُرُني بها مَخْزُومُ أمْرُ النُّواةِ وأمرُهم مَشْوَومُ قلبى ومخطىء هذه محروم

ثم قَلْبي الشَّهِيدُ أنتَ النَّذير

مِن لُـؤيِّ وكُـلُـهُـم مَـغـرُورُ

قوله: فتقت يعني: في الدين، فكل إثْم فَتْقُ وتَمْزِيقٌ، وكل تَوْبَةٍ، رَثْقٌ، ومن أجل ذلك قيل للتوبة: نَصُوحُ من نَصَحْتُ إذا خِطْته، والنَّصَاحُ: الخيطُ، ويشهد لصِحَّة هذا المعنى قولُ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ:

نُرَقِّع دُنْيَانَا بِتَمْزِيقِ دِينِنا فِلا دِينُنا يَبْقَى، ولا ما نُرَقِّع

وقوله: إذ أنا بُور، أي: هالِك، يقال: رجل بُورٌ وبائر، وقوم بُورٌ، وهو جمعُ بائرٍ كان الأصل فيه فُعُل بتحريك الواو، وأما رَجُلٌ بُورٌ، فوزنُه فُعْل بالسكون، لأنه وَضَفُّ بالمَصْدر، ومنه قيل: أرضٌ بُورٌ من البَوارِ، وهو هَلاَكُ المَرْعَى ويُبْسُه.

وقولُ ابن الزُّبَعْرَى:

# والليل مُغتَلِجُ الرُّوَاقِ بهيم

الاعتلاج: شِدَّةً وقوَّة، وقد تقدَّم شرحُها. والبهيم: الذي ليس فيه لون يخالط لونَه.

وقوله: سُرُحُ اليدين غَشُوم. الغَشُومُ: التي لا تُرَدُّ عن وجهِها، ويروى سَعُومُ، وهي القوية على السير.

<sup>(</sup>١) معتلج: ملتطم.

<sup>(</sup>٣) بهيم: لا ضوء فيه. عيرانة: راحلة.

<sup>(</sup>٥) غشوم: شجاع مقدام.

الرواق: مقدم الليل.

مضت العداوة وانقضت أسبابها فاغفر فدى لك والدي كلاهما وعليك من علم المليك علامة أعطاك بعد محبة برهانه ولقد شهدت بأن دينك صادق والله يشهد أن أحمد مصطفى قرمٌ عَلا بُنيانِهِ مِنْ هاشم

ودعت أواصر بيننا وحلوم زللي، فإنك راحم مرحوم نور أغر وخاتم مختوم شرفًا وبرهان الإله عظيم حق وأنك في العباد جسيم مستقبل في الصالحين كريم فرع تمكن في النُزا وأروم (١)

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له.

## بقاء هبيرة على كفره وشعره في إسلام زوجه أم هانيء:

قال ابن إسحاق: وأما هُبيرة بن أبي وَهْبِ المخزوميُّ فأقام بها حتى مات كافرًا، وكانت عنده أُمِّ هانىء بنت أبي طالب، واسمها هِنْد، وقد قال حين بلغه إسلام أُمَّ هانىء:

أشافتك هِنْدُ أَمْ أَتَاكَ سُوَالُهَا وقد أَرَّقَتْ في رأس حِضن ممنَّع وعاذلة هَبَّتْ بلَيْلٍ تَلُومُنِي وعاذلة هَبَّتْ بلَيْلٍ تَلُومُنِي وتَرْعُمُ أَنِي إِنْ أَطَعْتُ عَشِيرتي فإني لمِنْ قرمٌ إذا جَدَّ جدَّهُم وإني لحامٍ من وراء عشيرتي وصارت بأيديها السيوف كأنَّها وإني لأقلَى الحاسِدين وفِعْلَهُمْ وإنّ كلام المرء في غير كُنهِهِ وإنّ كلام المرء في غير كُنهِهِ فإن كنتِ قد تابعتِ دِينَ محمَّد فإن كنتِ قد تابعتِ دِينَ محمَّد

كذاك النّوى أسبابُها وانفتالُها بنجرانَ يسري بعد ليلٍ خيالُها وتَغذِلُني باللّيٰلِ ضَلَّ ضَلالُهَا سأزدَى وهل يُردِين إلاَّ زِيالُها على أيّ حالِ أصبحَ اليومَ حالها إذا كان من تحت العوالي مجالها مخاريقُ وِلْدانِ ومنها ظِلالُهَا على الله رزقي نفسُها وعيالُها لكالنّبْل تهوي ليس فيها نصالُها وعطفتِ الأرحامَ منك حِبالُها

<sup>(</sup>١) أروم: أصل.

فكوني على أعلى سَحِيقٍ بهَضْبَة مُلَمْلَمَةٍ غِبْراء يَبْسِ بِاللَّهَا قَالَ ابن إسحٰق: ويُروى:

## وقطعت الأرحام منك حبالها

## عدّة من شهد فتح مكّة من المسلمين:

قال ابن إسحاق: وكان جميع من شَهد فتح مكّة من المسلمين عشرة آلاف. ومن بني سُلَيم سبع مائة، ومن أسْلَم أربع مائة؛ ومن مُزْيَنة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قُريش والأنصار وحُلفائهم، وطوائف العرب من تَميم وقيس وأسد.

## شعر حسَّان في فتح مكَّة

وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسَّان بن ثابت الأنصاري:

إلى عَذْرَاء (٢) مَنزِلُهَا خلاءُ تُعفُيها الرَّوامسُ (٣) والسَّماءُ خِلال مُرُوجها نَعَمْ وشَاءُ عَفَتْ ذاتُ الأصَابِع فالجِوَاءُ(۱) ديارٌ من بني الحَسْحَاسِ قَفْرٌ وكانَتْ لا يَزال بها أنِيسٌ

### حول شعر حسّان

فصل: وذكر شعر حَسَّان يوم الفتح وأوَّله:

### عَفَتْ ذاتُ الأصابِع فالبحِوَاءُ

ذات الأصابع: موضع بالشام، والجِوَاء كذلك، وبالجِواء كان منزلُ الحارثِ بن أبي شَمِر، وكان حَسَّانُ كثيرًا ما يَرِدُّ على مُلوك غَسَّان بالشام يمدحهم، فلذلك يذكر هذه المنازل.

وقوله: إلى عَذْرَاءَ، هي قرية عند دِمَشْقَ، فيها قُتل حُجْرُ بن عَدِيِّ وأصحابه.

وقوله: نَعَمُ وشاءُ. النَّعَمُ: الإبلُ، فإذا قيل: أنعام دخل فيها الغَنَم والبَقرُ والإبِلُ. والشَّاءُ والشَّاءُ والشَّاءُ والشَّاءُ والشَّاءُ، والشَّاءُ، والشَّاءُ، والشَّاءُ، فليست من لفظ الشَّاءِ، لأن لام الفعل منها هَاءً. وبنو الحَسْحَاسِ: حَيُّ من بني أَسَدٍ.

<sup>(</sup>١) الجواء: موضع بالشام. (٢) موضع قرب دمشق.

<sup>(</sup>٣) الروامس: القبور.

يُـورَقُنِي إذا ذَهَب العِـشاءُ

وقوله: الرَّوامِسُ والسَّمَاءُ، يعني: الريَاح والمطَر. والسماءُ لفظٌ مشترك يقع على المطر، وعلى السماء التي هي السَّقْفُ، ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه ولا من قولة:

إذا سَقَطَ السَّماءُ بِأَرْضِ قَوْم وَعَيْنَاهُ وإن كانوا غِضَابًا

لأنه يحتمل أن يُريد مطر السَّمَاء، فحذف المضاف، ولكن إنما عرفناه من قولهم في جَمْعِه: سُمِيٍّ وهم يقولون في جمع السماء: سَمَلواتٍ وأَسْمِيةً، فعلمنا أنه اسمٌ مُشْتَرَكٌ بين شَيْئِن.

وقوله: ولكن من لِطَيْفِ. الطَّيْفُ: مصدر طاف الخيالُ يَطيفُ طَيفًا، ولكن لا يقال للخيّال: هو طَائِفٌ على وزن اسم الفاعل من طَاف، لأنه لا حقيقة للخيال، فيرجع الأمر إلى أنه هو الطَّيْفُ، وهو تَوَهِّمْ وتَخَيُّلْ، فإن كان شيء له حقيقة قلت فيه: طائف، وفي مَصْدره: طَيْفٌ كما في التنزيل ﴿طائِفٌ من الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: ٢٠١] وقد قرىء أيضًا طَيْفٌ من الشَّيْطَانِ، لأن غُرورَ الشَّيْطان وأمانيه تُشَبّه بالخيال، وما لا حقيقة له. وأما قولُه: ﴿فَطَافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبُّك﴾ [القلم: ١٩] فليس فيه إلاّ اسْمُ الفاعل دون المصدرِ، لأن الذي طاف عليها له حقيقة، وهو فاعل معروف بالفعل، يقال: إنه جِبْريلُ عليه السلام، فتحصَّل من هذا ثلاثُ مَراتِبَ: الخيالُ ولا حقيقة له، فلا يُعبَّر عنه إلاّ بالطَيْفِ، وحديثُ الشيطان ووَسُوسَتُه، يقال فيه: طائِفٌ وطَيْفٌ، وكل طائف سوى هذين فهو اسمُ فاعل، لا يُعبَّر عنه بطَيْفِ، ولا بطوافِ فقف على هذه النُكْتَة فيه.

وقوله:

يــؤرقــنــى إذا ذهــب الـعــشـاء

أي: يسهّرني، فيقال: كيف يُسهّره الطيفُ، والطيفُ حُلُم في المنام؟.

فالجواب: أن الذي يُؤرِّقه لوعةٌ يجدها عند زَوَاله كما قال [حبيب بن أوْس أبو تمام] لطائق:

ظَبْيٌ تَقَنَّضتُه لما نَصبْتُ له من آخِر الَّلْيْلِ أَشْرَاكًا من الحُلْمُ شم انْتَنى، وبنا من ذِحْره سَقَم باق، وإن كان مَعْسُولاً من السَّقَم شم انْتَنى، وبنا من ذِحْره سَقَم م

وقد أحسن في قوله من آخر الليل تنبيهًا على أنه سهر ليَلَه كُلَّه، إلاّ ساعةَ جاء الخيالُ من آخره، فكأنه مُسْتَرَقٌ من قَوْل حسَّان:

ا وخيال إذا تسقسوم السنسجسوم

لِشَغْثاء (۱) التي قد تَيَّمتُهُ كأنْ خَبيئةً مِن بيت رأس إذا ما الأشرباتُ ذُكِرْنَ يَوْمًا

فلَيسَ لَقلْبهِ منها شِفاءً يكون مِزاجَها عسلٌ وماءً فهُنَّ لطيِّب الراحِ الفِداءُ

ونظير قوله: يؤرُّقُني، أي: يؤرّقني بزواله عني قولُ البُختُرِيّ:

بوَصْلِ منى تَطْلُبْهُ في الجِدُ تَمْنَعِ أوان تَوَلَّتْ من حَشَائِي وأَضْلُعي

أَلَمَّت بنا بعد الهُدُو فسامحت وَوَلَّت كأن البَيْنَ يَخْلُجُ شَخْصَها وقوله:

## لِشَغْثَاء التي قد تَيْمَتُهُ

شَغْتَاء التي يُشبِّب بها حَسَّانُ هي بنت سَلاَّم بن مِشْكم اليَهُودِيّ، ورُوي أنه قال: يا مَعْشَرَ يَهُودَ قد علمتم أن محمدًا نبيِّ، ولولا أن تُعيَّر بها شَغْنَاءُ ابْنَتِي لَتَبِغْتُه، وقد كانت تحت حَسَّان أيضًا امرأةٌ اسمُها شَغْنَاء بنتُ كاهِن الأسْلمِيَّة، ولدت له أُمَّ فِراسِ.

وقبوله:

## كأنَّ خَبِيئةً من بيتِ رَأْسٍ

إلى آخره، خبر كأن في هذا البيت محذوف، تقديره: كأن في فيّها خبيئة، ومثل هذا المحذوف في النّكِراتِ حَسَنٌ كقوله:

إِنَّ مُسحَلِلًا وإِنَّ مُسرتَسحَللًا

أي: إن لنا مَحَلاً، وكقول الآخر:

## ولكن زنجيًا طَوِيلاً مَشَافِرُه

وفي صحيح البخاري في صفة الدَّجَّالِ: «أعورَ كأن عِنَبَةً طافيةً»(٢)، أي: كأن في عينه، وزعم بعضُهم أن بعد هذا البيت بيتًا فيه الخبر وهو:

على أنْسِابِهَا أَوْ طَغُمُ غَضَ مِن السُّفَّاحِ هَصَّره اجْسِنَاءُ وهذا البيت موضوعٌ لا يُشْبِه شعرِ حَسَّان ولا لفظه.

<sup>(</sup>١) شعثاء: بنت سلام بن مشكم اليهودي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٧) ومسلم في كتاب الفتن (١٠٥) وأحمد (٣/ ٢٠١).

فولِيها الملامة إن ألمنا ونَشرَبها فتتركنا مُلوكا عَدِمنا خَيْلَنا إنْ لَم تَرْوَها يُنازعُنَ الأعِنَّةَ مُصْغِيات

إذا ما كان مَغْثُ<sup>(۱)</sup> أو لَحاءُ<sup>(۲)</sup> وأُسدًا ما يُنَهْنِهُنَا اللَّهَاءُ تُثير النقعُ<sup>(۳)</sup> مَوْعِدُها كَدَاء على أَكْتافِها الأسَلْ الظمّاءُ

وقبوله:

## نُولِيها الملامة إن ألمنا

أي: إن أتينا بما نُلاَم عليه صرفنا اللوم إلى الخمر واعتذرنا بالسُّكُر. والمَغْتُ: الضرب باليد، واللِّحَاءُ: المُلاَحَاةُ باللسان، ويرُوى أن حَسَّانًا مرّ بِفِتْيَةٍ يَشْرَبُون الخمرَ في الإسلام، فنهاهم، فقالوا: والله لقد أردنا تركها فُيزَيِّنُها لنا قولُك:

## ونَشْرَبُها فتتركُنا مُلُوكًا

فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية وما شَرِيتها منذ أسلمتُ، وكذلك قيل: إن بعضَ هذه القصيدةِ قالها في الجاهلية، وقال آخرها في الإسلام.

## معنى التفضيل في شركما:

وفيها يقول لأبي سُفيان:

## فَشَرُّكُمَا لَخَيْرِكُما الفِدَاءُ

وفي ظاهرِ اللفظِ بشَاعَةٌ، لأن المعروف أن لا يقال: هو شَرُهما إلا وفي كليهما شَرَ، وكذلك: شَرَّ مِنك، ولكن سيبويه قال في كتابه: تقول مررت برجل شَرِّ منك، إذا نقص عن أن يكونَ مِثلَه، وهذا يدفع الشَّنَاعَةَ عن الكلام الأوّل، ونحو منه قوله عليه السلام: "شَرُّ صُفُوفِ الرجال آخرُها" (٤) يريد: نُقْصَانَ حَظُهم عن حَظُّ الأوّلِ، كما قال سيبويه، ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشرّ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المغتّ: الضرب باليد. - (٢) اللحاء: من ملاحة اللسان.

<sup>(</sup>٣) النقع: موضع قرب مكّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٤) وابن حبّان (٣٨٥ ـ موارد) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٦/٢) وأبو عوانة (٢/ ٣٧).

تَظَلُ جِيادُنا مُتَمَطُراتِ
فإمًّا تُغرضُوا عَنَّا اغتَمرُنا
وإلا فاضبِرُوا ليجِلادِ يَوْمٍ
وجبريلُ رسولُ الله فِينا
وقال الله: قد أَرْسَلْتُ عَبْدًا
شهدت به فَقُومُوا صَدَّقُوهُ
وقال الله قد سَيَّرْتُ جُندًا
لننا في كل يَوْمٍ مِنْ مَعَدّ
فنحُكِمُ بالقَوَافي مَنْ هَجانا
ألا أبلغ أبا سُفيانَ عَني

يلَطُمُهنَ بالخُمْرِ النِّساءُ وكان الفَتحُ وانكَشَف الغِطاءُ يُعينُ الله فيه مَنْ يَسَاءُ ورُوح القُدْسَ ليس له كِفاء يقُولُ الحَقَّ إِنْ نَفَعَ البَلاءُ فقال الحَقَّ إِنْ نَفَعَ البَلاءُ فقال أَنْ فَعَ البَلاءُ هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُها اللّقاءُ سِباب أو قِتالٌ أو هجاءُ ونَضْرِب حين تختلطُ الدّماءُ ونَضْرِب حين تختلطُ الدّماءُ مُغَلْغَلَةً (۱) فقد بَرحَ الخَفاءُ مُغَلْغَلَةً (۱) فقد بَرحَ الخَفاءُ

## يلطلم أو يطلم:

وفيها قوله في صفة الخيل:

## يُلَطُّمُهُنَّ بِالْخُمْرُ النِّسَاءُ

قال ابن دُرَيْد في الجمهرة: كان الخليلُ رحمه الله يَروي بيت حسّان يُطَلِّمُهُنَّ بالخُمُرِ، وينكِر يُلَطِّمُهُنَّ ويجعله بمعنى: يُنَفِّضُ النساءُ بخُمُرِهِنَّ ما عليهن من غُبارِ أو نحو ذلك، وأتْبَعَ بذلك ابنُ دريد قوله: الطَّلمُ ضَرْبُكَ خُبَزَة المَلَّةِ بيدك لِتَنْفُضَ ما عليها من الرَّماد، والطَّلْمَة: الخُبْزَةُ، ومنه حديث أبي هُرَيْرةً: مَرَدْنا بقوم يُعَالجُون طُلْمَة لهم، فَنَفَّرْناهم عنها، فاقتسمناها، فأصابَتْني منها كِسْرة، وكنت أسمع في بلدي أنه مَنْ أكل الخبز سَمِن، فجعلت أنظر في عَطْفِي: هل ظَهَر فِيَّ السِّمَنُ بعد. ومما جاء في الحديث من هذا المعنى أن النبيَّ ﷺ رُؤي يمسح وَجْهَ فَرَسِه بردائه، فقال: عُوتِبْتُ الليلة في الخيل.

وفيها:

ونُحْكِم بالقوافي مَنْ هَجَاناً \*

<sup>(</sup>١) مغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد.

بأن سيوفُنا تَركتكَ عَبدًا هَجَوْتَ محمَّدًا وأَجَبتُ عَنهُ أَته جُوهُ ولستَ لهُ بكُفَي هُجَوْتَ مُباركًا بَرًا حَنيفًا أَمَن يهجو رسولَ اللهِ منكم فإنَّ أبي ووالده وعِرضي لساني صارمٌ لا عيبَ فيه

وعبدُ الدّار سادَتُها الإماءُ وعندَ الله في ذَاكَ البَخِرْاءُ فشرُكما لخيركما الفِدَاءُ أمين الله شيمتهُ الوفاءُ ويمدَحُه وينصرُه سَواءُ؟ لعرض محمَّد منكم وقاءُ وبحري لا تُكدّره الدّلاءُ

قال ابن هشام: قالها حسَّان يوم الفتح، ويُروى: «لساني صارم لا عتب فيه» وبلغني عن الزهري أنه قال: لما رأى رسولُ الله ﷺ النِّساء يَلْطِمْن الخيلَ بالخُمرُ تبسّم إلى أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.

نُحْكِم: أي نَرُدُ ونَقْرَعُ، هو من حَكَمَة الدَّابَّة، وهو لجامها، ويكون المعنى أيضًا: فُفْحِمُهم ونحْرِسُهم، فتكون قوافينا لهم كالحَكَمَاتِ للدَّوَابُ قال زُهَير:

قد أُحْكِمَتْ حَكَمَاتِ القد(١) والأَبقَا(٢)

وفي هذه القصيدةِ: مَوْعِدُها كَدَاءُ، وفي رواية الشيباني: يسيل بها كُدَيُّ أو كَدَاءُ.

وقد ذكرنا كُدَيًّا وكَدَاءً، وذكرنا معهما كُدّى، وزاد الشيباني في روايته أبياتًا في هذه القصيدة وهي:

وهاجت دُونَ قَتْلِ بني لُـوَيِّ وحِلْفُ الحارثِ بن أبي ضِرَارِ أولئك مَغشَرٌ أَلبَوُا علينا سَتُبْصِر كيف نَفْعَل بابنِ حَرْب

جَـذِيـمَة إن قَـتُـلُهـم شِـفَاءُ وحِـلُـفُ قُـرَيْظَةٍ فـيَـنا سَـوَاءُ فـفـي أَظْهِ فَـارِنا مِـنهـم دِمَـاءُ بـمَـؤلاكَ الـذيـن مُــمُ الـرُدَاءُ

<sup>(</sup>١) القد: السير يُقد من جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>٢) الأبق: القنب.

## شعر أنس بن زنيم في الاعتذار إلى الرسول مما قال ابن سالم

قال ابن إسحاق: وقال أنس بن زُنَيْم الدّيلي يعتذر إلى رسولُ الله ﷺ ممن كان قال فيهم عَمرو بن سالم الخزاعي:

> أأنت الذي تُهدى مَعدُّ بأمره وما حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةِ فَوْقَ رَحْلِها أَحَتُّ على خيرٍ وأسبغُ (١) نائِلا (٢) وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله تعلَّمُ رسولَ اللهِ أنَّكَ مُدْركي تَـعَـلُـمُ رسُـولَ اللهِ أنَّـكَ قـادِرٌ تعَلَّمْ بأنَّ الرَّكبَ ركبُ عُويْمِر ونَبُّوا رسولَ الله أنَّى هَـجَوْتُـه سِوى أننى قد قلتُ ويلُ أُمّ فِتْيَةٍ

بَل الله يَهْدِيهُمْ وقالَ لَك اشْهَدِ أبَرٌ وأَوْفي ذِمَّةً مِن مُحَمَّد إذا راحَ كالسَّيف الصَّقيل المُهَنّدِ وأغطى لرأس السابق المتجرد وأن وَعِيدًا مِنك كالأخذ باليد على كل صِرْم مُتْهِمين ومُنجد هُمُ الكاذبونَ المُخلفُو كلِّ مؤعِد فلا حملت سوطي إلى إذَنْ يَدِي أصيبُوا بنخس لا يظلق وأسعُدِ

### حول شعر أنس بن سليم

فصل: وذكر شعر أنس بن سليم الدِّيلي وفيه:

وأُكْسَى لبُرْدِ الخال قبل ابتِذَالِه

الخالُ: من بُرُود اليَمَن وهو من رَفيع الثياب، وأحسَبه سُمّي بالخال الذي بمعنى الخُيلاَءِ كما قال زيد بن عَمْرو بن نُفيل: البُّرُّ أَبْغِي لا الخَال، وفيه:

تَعَلَّم رسولَ الله أنك مُذركى وأنَّ وَعِيدًا منك كالأُخذِ باليَدِ

وهذا البيتُ سقط من رواية أبي جَعْفَر بن الورد، كذا ألفيته في حاشية كتاب الشيخ، رحمه الله، ومعناه من أحسن المعانى ينظر إلى قول النابغة:

فإنك كالَّليْل الذي هو مُدركى وإن خِلْتُ أن المُنتَأَى عنك واسع خَطَاطِيف حُجْنِ في حِبالِ مَتِينَةِ تُممَدُ بها أيد إليك نَوازعُ

<sup>(</sup>٢) نائلاً: كريم كثير العطاء.

<sup>(</sup>١) أسبغ: أثم.

أصَابَهُمْ مَنْ لم يَكُنْ لدِمائِهمْ فإنك قَد أخفرْتَ إن كنتَ ساعيًا ذُويْب وكُلُثوم وسلْمَى تَتابعوا وسَلْمي وسَلْمي ليس حَيِّ كَمِثْله فإنى لا دِينًا فَتَقْت (٢) ولا دَمّا

كِفاءَ فعزتْ عَبْرَتي وتَبَلُّدِي بعبد بن عبد الله وابنة مَهود جميعًا فإلاَّ تدمَع العين أكمَد<sup>(١)</sup> وإخوتِهِ وهل مُلوك كأعبُد؟ هَرَقْتُ تبينُ عالِمَ الحقّ واقْصِد

## شعر بديل في الرد على ابن زنيم:

فأجابه بُدَيْل بن عبد مناف ابن أُمّ أصْرَم، فقال:

بكى أنس رَزْنا فأغوله البُكا بكَيْتَ أبا عَبْسِ لقُرْب دمائها أصابهم يوم الخنادم فتية هنالك إن تسفَحْ دموعُك لا تُلَم

فَأَلاً عَدِيًّا إذ تُطَلُّ وتُبْعَدُ فتُعذِرَ إِذْ لا يوقدُ الحربَ مُوقد كِرامٌ فسلْ منهم نفيلٌ ومعبد عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمَدُوا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

فالقَسِيمُ الأول كالبيت الأوّل من قول النابعة، والقَسِيمُ الثاني كالبيت الثاني، لكنه أَطْبَعُ منه، وأَوْجَزُ. وقول النابغةِ كالليل فيه من حُسْنِ التشبيه ما ليس في قول الدِّيلي، إلاَّ أنه يَسْمُج مثلُ هذا التشبيه في النبيِّ ﷺ، لأنه نورٌ وهُدًى، فلا يُشَبَّه بالليل، وإنما حَسُن في قول النابغةِ أن يقول كالَّليْلِ، ولم يَقُلُ كالصُّبْح، لأن الليل تُزهَبُ غوائِلُه، ويُخذَر من إدراكه ما لا يُحْذَر من النَّهار، وقد أخذ بعضُ الأندلسيين هذا المعنى، فقال في هربه من ابن عَبَّادٍ:

كأن بلاد الله وهي عَرِيضَةً تَشُدُّ بأقصاها عليَّ الأنامِلا فَأَيْن مَفَرُ المرءِ عنك بنفسِه إذا كان يَطْوي في يديك المَرَاحِلا

وهذا كُلُّه معنى مُنْتَزَعٌ من القدماء. رَوى الطبري أن "مِنُوشِهْرَ بن إيرَجَ بن أَفْريدُون بن أَثْفِيانٌ وهو الذي بعث موسى عليه السلام في زمانه أعني زَمَانَ مِنُوشِهْرِ قال حين عقد التاج على رأسه في خطبة له طويلة: «أيّها النّاسُ إن الخلقَ للخالِق، وإن الشكر لِلْمُنْعَم، وإن التَّسْلِيمَ للقادر، وإنه لا أَضْعَفَ من مَخْلُوق طالبًا أو مَطلوبًا، ولا أَقوى من طالب طَلِبَتُه في يده، ولا أغجَزَ من مطلوب هو في يد طالبه».

(٢) فتقت: افترقت.

<sup>(</sup>١) - الكمد: الحزن الشديد.

## شعر بجير في يوم الفتح

قال ابن إسحلق: وقال بُجير بن زهَير بن أبي سُلْمي في يوم الفتح:

نَفى أهلَ الحَبَلَّقِ(۱) كُلَّ فَجُ ضَرَبْناهُمْ بمكّة يومَ فَتْحِ النَّ صَبَحْناهم بسبْعِ من سُلَيْم نطا أكتافهم ضربًا وطعنًا نرى بين الصفوف لها حفيفًا

مُزَيْنَةُ غُدْوَةً وبنُو خَفاف بيّ الخير بالبيض الجفاف وألف من بني عثمان واف ورشقًا بالمريشة اللطاف كما انصاع الفواق(٢) من الرصاف

### حول شعر بجير بن زهير

وأنشد لبُجَيْرِ بن زُهَيْرِ:

نَفَى أَهْلَ الحَبَلْقِ كُلَّ فَج مُ زَيْنَةُ غُدْوَةً وبنو خُفَافِ

الحَبَلَّقُ: أرض يسكنها قبائلُ من مُزَيْنَة، وقَيْسٍ: والحَبَلَّقُ: الغَنَمُ، الصَّغَارُ، ولعلّه أراد بقوله: أَهْلَ الحَبَلَّقِ أصحابَ الغَنَم، وبنو عُثْمَان هم مُزَيْنَةُ وهم بنو عُثْمانَ بن لاطِم بن أد بن طَابِخَة، ومُزَيْنَةُ أُمُّهُمْ بنتُ كَلْب بن وَبَرَةً بن تَغْلِبَ بن حُلْوَانَ بن الحَافِ بن قُضَاعَةً، وأختُها: الْحَوْأَبِ المذكور في حديثِ عائشة، وأصلُ الحَوْأَبِ في اللغة: الشَّخُمُ الواسع، وبنو خُفَافِ: بَطْنٌ من سُلَيْم، وقوله:

ضَرَبْنَاهُمْ بمكّةً يوم فَتْحِ النّب بيّ الخَيْر بالبِيضِ الخِفَافِ

في البيت مداخلة وهو انْتِهاءُ القَسِيم الأوّل في بعض كلمةٍ من القَسِيم الثاني، وهو عَيْبٌ عندهم إلاّ في الخَفِيف والهَزج، ومعنى الخَيْرِ أي: ذو الخَيْر، ويجوز أن يريد الخَيِّر فخفف، كما يقال: هَيْن وهَيِّن. وفي التنزيل: ﴿خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمان: ٧٠].

وقوله:

## كما انصاع الفُوَاقُ من الرَّصَافِ

أي: ذَهَب، والرَّصَافُ: عُصْبَةٌ تُلْوَى على فوق السَّهْم، وأراد بالفواق الفوق، وهو غريب.

<sup>(</sup>١) الحبلق: اسم مكان يسكنه قبائل قيس ومزينة. (٢) الفواق: مشق رأس السهم.

فرحنا والجياد تجول فيهم فأبنا غانمين بما اشتهينا وأعطينا رسول الله منا وقد سمعوا مقالتنا فهموا

بأرماح مقومة الشقاف وآبوا نادمين عملي الخلاف مواثقنا على حسن التصافي غداة الروع منا بانصراف

## شعر ابن مرداس في فتح مكّة:

قال ابن هشام: وقال ابن مرداس السلمي في فتح مكّة:

منا بمكة يوم فتح محمد نصروا الرسول وأشاهذا أيامه في منزل ثبتت به أقدامهم الله مسسكنه له وأذله عود الرياسة شامخ عرنيته (<sup>؛)</sup>

ألف تسهيل به البطاح مسوم وشعارهم يوم اللقاء مقدم ضنك (١) كأن الهام فيه الحنتم (٢) حكم السيوف لنا وجد مزحم<sup>(٣)</sup> متطلع ثغر المكارم خضرم

## إسلام عباس بن مرداس

قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس، فيما حدَّثني بعض أهل العلم بالشعر، وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبده، وهو حجر كان يقال له: ضمار، فلما

وذكر صاحب العين في الفُواقِ صوت الصَّدر، وهو بالهمز في قول ابن الأعرابي، لأنه من ذوات الواو.

#### عباس بن مرداس والذين حرموا الخمر

وذكر عَبَّاسَ بن مِرْدَاس، ويكنى أبا الفضل، وقيل: أبا الهَيْثم، ومن ذريته عبدُ الملك بن حبيب فقيه الأندلس، ونسبه: عَبَّاسُ بن مِرْدَاس بن أبي عَامِر بن جَاريَةَ بن عَبْدِ بن عبَّاس بن رِفَاعَة بن الحارثِ بن بُهْئَة بن سُلَيْم السُّلَمِيّ كان أبوه حاجبًا لحَرْبِ بن أُميَّة، وقتلتهما الجِنُّ في خَبَرِ مَشْهُورِ (٥) وعباس ممن حَرَّم على نفسه الخمر في الجاهلية، وحَرَّمها أيضًا على نفسِه قبل الإسلام أبو بكر وعُثمان وعبدُ الرحمان بن عَوْفٍ، وقيس بن

<sup>(</sup>١) الضنك: الضين.

<sup>(</sup>٢) الحنتم: الجرّة الخضراء. (٣) مزحم: كثير الزحام. (٤) العرنين: الأنف.

<sup>(</sup>٥) تقدّم الكلام غير مرّة على خرافة خطف الجنّ للإنس.

الروض الأنف/ ج ٤/ م ١٣

حضر مرداس قال لعباس: أي بني، اعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرّك، فبينا عباس يومّا عند ضمار، إذ سمع من جوف ضمار مناديًا يقول:

قل للقبائل من سليم كلها إن الذي ورث النبوة والهدى أودى ضمار وكان يعبد مرة

أودى ضمار وعاش أهل المسجد بعد ابن مريم من قريش مهتدي قبل الكتاب إلى النبيّ محمد

فحرق عباس ضمار، ولحق بالنبي ﷺ فأسلم.

عاصم، وقبل هؤلاء حَرَّمها على نفسِه عبدُ المطَّلب بن هَاشِم وَورَقَةُ بن نَوفل وعبدُ الله بن جُدْعَان وشَيْبَةُ بن رَبِيعة والوليدُ بن المُغِيرة، ومن قُدماء الجاهلية عامرُ بن الظَّرِب العَدْوانِيِّ.

وذكر في سبب إسلام عباس ما سمع من جَوْفِ الصنم الذي كان يعبده، وهو ضِمارِ بكسر الراء وهو مثل حَذَام ورَفَاشِ، ولا يكون مثل هذا البِناء إلا في أسماء المؤنَّثِ، وكانوا يجعلون آلهتهم إناثًا كاللاَّتِ والعُزَّى ومَنَاة، لاعتقادهم الخبيثِ في الملائكةِ أنها بَنَاتٌ. وفي ضِمَارِ لغةُ أهل الحجاز، وبنى تمِيم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخرَه راء، وما لم يكن في آخرِه راء كحَذَامِ ورَقَاشِ، فهو مَبْنِيٌّ في لغة أهل الحجازِ ومُعْرَبٌ غيرُ مَجْرى في لغة غيرهم كذلك قال سِيبَوَيْه.

وذكر ابن أبي الدنيا في سبب إسلام عباس حديثًا أسنده عن رجالِه عن الزُّهْرِيّ عن عبد الرحمل بن أنس السلماني عن عَبَّاسِ بن مِرْدَاسِ أنه كان في لِقَاحٍ له نِصفَ النَّهارِ، فاطلعت عليه نَعَامَةٌ بيضاءُ عليها راكب عليه ثِيَابٌ بِيَاضٍ فقال لي: يا عباس ألَم تر أنَّ السَّماءَ كفّت أحراسها، وأن الحَرْبَ جرَعَتْ أنفاسَها، وأن الحَيْلَ وضعت أَخلاسها، وأن الذي نزل عليه البِرُّ والتُقي يومَ الاثنين ليلَة الثُّلاثاء صاحب النَّاقَةِ القَصْوَاءِ. قال: فخرجت مَرْعُوبًا قد راعني ما رأيتُ، وسعيت، حتى جئت وَثَنّا لي، يقال له: الضَّمار كنا نَعْبُدُه ونُكَلَّم من جوفه:

قُل للقبائل من قُرَيْشِ كُلُها هَلَك الضَّمَارُ وكان يُعْبَد مُدَّةً إن اللذي وَرِث النُّبُوَّة والهُدَى

هَلَك الضَّمارُ وفاز أهل المَسْجد قبل الصَّلاَةِ على النَّبيِّ مُحمَّد بعد ابن مَرْيَم من قُرَيْشٍ مُهْتَدِي

قال: فخرجت مذْعُورًا حتى جئت قومي، فقصصت عليهم القصّة، وأخبرتهم الخبر فخرجت في ثلاثمانةٍ من قومي من بني جَارِيةَ إلى النبيّ ﷺ بالمدينة، فدخلنا المسجد، فلما

## شعر جعدة في يوم الفتح

قال ابن هشام: وقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يوم فتح مكّة:

أكعب بن عمرو دعوة غير باطل أتيحت له من أرضه وسمائه ونحن الألى سدّت غزال خيولنا خطرنا وراء المسلمين بجحفل وهذه الأبيات في أبيات له.

لحين له يوم الحديد متاح لتقتله ليلاً بغير سلاح ولفتًا سددناه وفح طلاح ذوي عضد من خيلنا ورماح

## شعر بجيد في يوم الفتح:

وقال بجيد بن عمران الخزاعي:

وقد أنشأ الله السحاب بنصرنا وهجرتنا في أرضنا عندنا بها ومن أجلنا حلّت بمكّة حرمة

ركام صحاب الهيدب المتراكب كتاب أتى من خير ممل وكاتب لندرك ثأرًا بالسيوف القواضب

رآني النبيُّ ﷺ تَبسَّمَ، وقال: ﴿إِلَيَّ يَا عَبَاسُ، كَيْفَ إِسَلَامَك؟ الْقَصَصَتُ عَلَيْهِ القَصَّة، فقال: صدقت، فأسلمت أنا وقومي.

#### شعر جعدة

فصل: وذكر في شِغْرِ جَعْدَةَ الخُزَاعِيِّ غَزَالَ، وهو اسم طريقٍ غير مصروف، وقال كُثَيِّر في قصيدته المشهورة يذكر غَزَال:

أناديك ما حَجُ الحَجِيجُ وكَبَّرَتْ بِفَيفًا غَزَالٍ رُفْقَةٌ وَأَهَّلَتِ وكَذَلك لَفْت اسم موضع، وفي لَفْتِ يقول مَعْقِلُ بن خُوَيْلدِ:

لَعَمْرُكَ مَا خَشِيتُ وقد بَلَغْنَا حِبَالَ الجَوْزِ مِنْ بَلَدِ تَهَامِ نَزِيعًا مُحْلِبًا مِن أهل لَفْتِ لِحَيِّ بِين أَثْلَة والنَّجَامِ وقد تقدّم هذا البيتُ الأخيرُ في باب الهجرة.

## مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي لتلاني خطأ خالد

قال ابن إسحلى: وقد بعث رسول الله ﷺ فيما حول مكّة الرسايا تدعو إلى الله عزّ وجلّ، ولم يأمرهم بقتال، وكان ممن بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير بأسفُل تهامة داعيًا، ولم يبعثه مقاتلاً، فوطىء بني جذيمة، فأصاب منهم.

قال ابن هشام: وقال عباس بن مرداس السلمي في ذلك:

فإن تك قد أمرت في القوم خالدًا وقدمته فإنه قد تقدّما بجند هداه الله أنت أميره نصيب به في الحق من كان أظلما

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين، سأذكرها إن شاء الله في موضعها.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، قال: بعث رسول الله على خالد بن الوليد حين افتتح مكّة داعيًا، ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلج بن مرة، فوطؤوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا.

قال ابن إسحق: فحدّثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جَذيمة، قال: لما أمرنا خالد أن نضَع السلاح قال رجل منا يقال له جَحْدَم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدًا. قال: فأخذه رجال من قومه، فقالوا: يا جحدم، أتريد أن تَسفيك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح، ووُضِعَتِ الحَرب وأمن الناس، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه، ووضع القوم السلاح لقول خالد.

## سرية خالد إلى بني جذيمة

وذكر سَرِيَّةَ خالد إلى بني جذيمة، وتعرف بغزوة الغميط، وهو اسم ماء لبني جَذِيمَة.

## براءة الرسول على عمل خالد:

قال ابن إسحلق: فحدّثني حكيم بن حكيم، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك، فكُتِفُوا، ثم عرضهم على السَّيف فقَتل من قتل منهم؛ فلما انتهى الخبر إلى رسولُ الله ﷺ رفع يديه إلى السماء، ثم قال: «اللَّهُمَّ إني أبرأ إليك ممًّا صنع خالد بن الوليد».

وذكر شعر امرأةٍ، اسمها: سَلْمي، وفيه:

ومُرّة حتى يتركوا البَرْكَ ضابحا

البَرْكُ: جماعةُ الإبل، ومَاصَعَ: جَالَد وقاتَل، وضابحًا من الضَّبْح، وهو نَفَسُ الخيْل والإبل إذا عُيِّيت، وفي التنزيل ﴿والعاديات ضَبْحًا﴾ وفي الخبر: من سمع ضَبْحَةً بلَيْلٍ، فلا يُخرُج مخافّةً أن يُصيبه شَرِّ. قال الراجز:

نحن نَطَحْنَاهُم خَدَاةَ الجَمْعَيْنِ بالضَّابِحَاتِ في غُبَارِ النُّقْعَيْن نَطْحَا شَديدًا لا كَنَطْح الطورين

والضَّبْحُ والضَّبْي مصدر ضَبَحَتْ وضُبِيَت أي: شُوِيَتْ وقُليَت، قاله أبو حنيفة. قال: والمَضَابِي والمَضَابِع هو المَقَالِي.

وذكر تَبَرُأَ النبيّ - عَلَيْ - مما فعل خالد (١)، وهذا نحو مما رُوي عن عُمرَ حين قال لأبي بَكر الصدّيق رضي الله عنهما: إن في سيف خالد رهقًا. إن في سيف خالد رَهقًا فاقتُله، وذلك حين قَتَل مالكَ بن نُويْرَة، وجعل رأسه تحت قِدْر حتى طُبِخ به (٢)، وكان مالك ارتد، ثم راجع الإسلام، ولم يظهر ذلك لخالد، وشهد عنده رجلان من الصّحابة برجوعه إلى الإسلام، فلم يقبلهما، وتزوّج امرأته، فلذلك قال عمر لأبي بكر: اقتله، فقال: لا أَغْمِد سَيْفًا سَلّه الله على المشركين، ولا أَغْزِل واليًا وَلاه رسولُ الله على المشركين، ولا أَغْزِل

وذكر قول الرجل للمرأة: اسْلَمِي حُبَيْشُ على نَفَدِ العيش النَّفَدُ مصدر نَفِد إذا فَنِي، وهو النَّفَادُ، وحُبَيْشٌ مُرَحَّمٌ من حُبَيْشَةً.

<sup>(</sup>١) أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٨/ ٤٥) وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٤٧).

 <sup>(</sup>٢) لا صحة لهذا الأثر عن خالد بن الوليد ـ سيف الله المسلول ـ رضي الله عنه وأرضاه وكم من خرافة وادعاءات كاذبة ألصقت بخالد وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم، أنه حُدّث عن إبراهيم بن جعفر المحمودي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رأيتُ كأنّي لَقِمْت لقْمَةٌ من حَيْس، فالتذذّتُ طَعْمها، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها، فأدخل عليّ يده فنزعه؛ فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه سَرِيّة من سَراياك تبعثها، فيأتيك منها بعض ما تحبّ، ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث عليًا فيسهّله.

قال ابن هشام: وحدّثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسولُ الله ﷺ، فأخبره الخبر، فقال رسول الله ﷺ: "هل أنكر عليه أحد؟" فقال: نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض رَبْعة، فَنَهَمهُ خالد، فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه، فاشتدت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطّاب: أما الأوّل يا رسول الله فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى أبى حُذيفة.

قال ابن إسحق: فحدّثني حكيم بن حكيم، عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: ثم دعا رسولُ الله عليّ عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: يا عليّ، أخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج عليّ حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسولَ الله عليه، فودَى لهمُ الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى إنه ليدني لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداء، بقيت معه بَقيّة من المال، فقال لهم عليٌّ رضوان الله عليه حين فَرَغ منهم: هل بقي لكم بقيّة من دم أو مال لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال، احتياطًا لرسولِ الله عليه، مما يعلم ولا تعلمون، ففعل. ثم رجع إلى رسولِ الله عليه فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت». قال: ثم قام رسولُ الله عليه فاستقبل القبلة قائمًا شاهرًا يديه، حتى إنه لَيُرى مما تحت مَنْكِبَيه، يقول: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد»، ثلاث مرّات.

#### الاعتذار عن خالد:

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالدًا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبدُ الله بن حُذافة السَّهْمي، وقال: إنّ رسول الله ﷺ قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام.

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنيّ: لما أتاهم خالد، قالوا: صَبأنا صَبأنا.

## بين خالـد وبين ابـن عــوف:

قال ابن إسحاق: وقد كان جَحْدَمٌ قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع خالد ببني جَذِيمة: يا بني جذيمة، ضاع الضرب، قد كنت حذّرتكم ما وقعتم فيه. قد كان بين خالد وبين عبد الرحمان بن عوف، فيما بلغني، لكلام في ذلك، فقال له عبد الرحمان بن عوف: عمِلت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمان: كذبت، قد قتلتُ قاتل أبي، ولكنك ثأرتَ بعمّك الفاكه بن المغيرة، حتى كان بينهما شرّ فبلغ ذلك رسولَ الله عليه، فقال: "مهلاً يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أُحد ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غَدوة رجل من أصحابي ولا روحته».

## بين قريش وبني جذيمة:

وكان الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم، وعوف بن عبد مناف بن عبد الحارث بن زُهرة، وعفّان بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس قد خرجوا تجارًا إلى اليمن، ومع عفّان ابنه عثمان، ومع عوف ابنه عبد الرحمان، فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جَذيمة بن عامر، كان هلك، باليمن، إلى ورثته، فأدّعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام، ولَقيهم بأرض بني جَذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت، فأبوا عليه، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه، وقاتلوه، فقتل عوف بن عبد عوف، والفاكه بن المُغيرة، ونجا عفّان بن أبي العاص وابنه عثمان، وأصابوا مال الفاكه بن المُغيرة، ومال عوف بن عبد عوف، فانطلقوا به، وقتل عبد الرحمان بن عوف خالد بن المُغيرة، ومال عوف بن عبد عوف، فانطلقوا به، وقتل عبد الرحمان بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه، فهمّت قُريش بغزو بني جَذِيمة، فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم على مَلإ منا، إنما عدا عليهم قوم بجهالة، فأصابوهم ولم نعلم، فنحن نَغقل أصحابكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال، فقبَلت قريش ذلك، ووضعوا الحرب.

## شعر سلمي فيما بين جذيمة وقريش:

وقد قائل من بني جَذيمة، وبعضهم يقول: امرأة يقال لها سُلْمي:

أسلِمُوا للاقت سُلَيْمٌ يومَ ذلكَ ناطحا جَحْدَم ومُرَّةُ حتى يتركوا البَرْك ضابحا

ولولا مقالُ القَوْمِ للقَوْمِ أسلِمُوا لمَاصَعَهُمْ بُشْرٌ وأصحابُ جَحْدَمِ فكائِن تَرى يوم العَميصاء من فَتى أُصيب ولم يُجْرِح وقد كان جارحا الطَّتْ بِخُطَّابِ الأَيَامَى وطَلَّقت غَدائتندِ منهُن مَن كان ناكحا قال ابن هشام: قوله: "يُسْر" "وألظَّتْ بِخُطَّاب" عن غير ابن إسحاق.

## شعر ابن مرداس في الردّ على سلمي:

قال ابن إسحاق: فأجابه عباس بن مرداس، ويقال: بل الجَحَّاف بن حكيم السُّلمي:

دعي عنكِ تَقُوال الضَّلالِ كَفَى بنا لكبش الوَغَى في في خَالدُ أُولَى بالتَّعذُر مِنكُم غَدَاة علا نَهْجُ مُعانَا بأَمْرِ اللهِ يُزْجِي إليكُمُ سوانحُ لا تَ نَعَوْا مالكًا بالسَّهْل لَمَّا هَبَطْنَهُ عَوابسَ في كَالْ نَكُ أَثْكَلْناكِ سَلْمَى فمالكٌ تركتُمْ عَلَيْهُ الجحاف يردِ على سلمى:

قال الجَحَّاف بنُ حَكيم السُّلمي: شَهِذْنَ مَعَ النّبِيِّ مُسَوَّماتٍ وغَزوة خالد شهدت وجرّت نعرض للطّعان إذَا التَقَيْنا ولستُ بِخالعِ عني ثِيابي ولكني يَجُولُ المُهرُ تحتي

لكبش الوَغى في اليوم والأمس ناطحا غَدَاة علا نَهْجًا من الأمر واضحا سوانح لا تكبُو له وبَوَارِحا عَوابسَ في كابي الغُبار كوالحا تركتُمْ عَليْه نائحاتٍ ونائحا

حُنَيْنَا وهي ذامِيَةُ الكِلام سنابكَهُن بالبَلدِ الحَرام وجُوهَا لا تُعرَض للَطام إذَا هَزَ الكُماة ولا أُرَامي إلى العَلوات بالعضب الحسام

## حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح

قال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوبُ بن عُتبةً بن المُغيرة بن الأخنس، عن الزَّهري، عن ابن أبي حَدْردِ الأسلميّ، قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد، فقال لي فتى من بني جَذِيمة، وهو في سنّي، وقد جُمِعَتْ يداه إلى عُنْقه برْمَّة، ونِسوة مجتمعات غيرَ بعيد منه: يا فتى؛ فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرُّمَّة، فقائدي إلى هؤلاء

## شعر أبي حدرد

وحَلْيةُ والخَوانقُ: مَوْضِعَانِ، والوَدَائِقُ: جمع ودِيقةٍ، وهو شدّة الحرّ في الظهيرة،

النَّسْوَة حتى أَقضِي إليهنّ حاجة، ثم تردُّني بعد، فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: والله لَيسِيرٌ ما طلبت. فأخذت برمَّته فقُدته بها، حتى وقف عليهنّ، فقال: اسْلَمى حُبَيْش، على نَفَدٍ مِن العيش:

أرَيْتُك إذ طالَبتُكم فوجَدْتُكم ألم يَكُ أهلا أن يُنَوَّلَ عاشِقٌ الله يَكُ أهلا أن يُنَوَّلَ عاشِقٌ فلا ذنبَ لي قد قلت إذ أهلُنا مَعا أثيبي بؤد قبل أن تَشْحَطَ<sup>(٣)</sup> النَّوَى فيإتي لا ضَيَّعتُ سِرْ أمانَة فيأتي لا ضَيَّعتُ سِرْ أمانَة سَوى أن ما نال العشيرة شاغلٌ

بحَلْيَةَ أو أَلْفَيْتُكُمْ بِالْخُوانِقُ تَكُلُفَ إِذْلاجَ (١) السُّرَى والوَدائقِ (٢) أَثِيبي بود قبل إحدَى الصَّفائِق ويَنْأَى الأميرُ بالحَبيبِ المُفارِق ولا راقَ عَيْني عنك بعدَك رائِق عن الود إلا أن يكونَ التَّوامُق (١)

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الآخِرَيْن منها له.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس، عن الزهري عن ابن أبي حَذردِ الأسلمي قالت:

وتسرًا وتسمسانسيّسا تَستُسرَى

وأنت فحُيِّيت سبعًا وعشرا قال: ثم انصرفتُ به، فضربت عُنُقه.

سميت بذلك من الوَدْق، لأن في ذلك الوقتِ يسيل لعابُ الشمس، وهو ما تراه العينُ كالسَّراب ونحوه، وقال الرَّاجز:

وقام ميزانُ النهار، فاعتدل وسال للشمس لُعَابٌ فنزل وقال: الأحول: يقال: وَدَقَ إذا دنا من الأرض، ويقال: هو وادق السرة إذا كانت مائلة إلى جهة الأرض وأنشد:

## وادِقَا سُارًاتُها

فعلى هذا تكون الوَدِيقَةُ من وَدَقَتْ الشمسُ إذا دنت من الأُفق، فاشتد حَرُّها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إدلاج: السير بالليل.

<sup>(</sup>٢) الودائق: شدّة الحر.

<sup>(</sup>٤) التوامق: الأحبّة.

قال ابن إسحاق: فحدّثني أبو فِرَاسِ بن أبي سُنبلة الأسلمي، عن أشياخ منهم، عمن كان حضرها منهم، قالوا: فقامت إلّيه حين ضُربتْ عُنُقه، فأكبّت عليه، فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده.

## شعر جذيمي في الفتح:

قال ابن إسحلة: وقال رجل من بني جَذيمة:

جزَى الله عنا مُذلجًا حيث أصبحت أقامُوا على أقضاضنا يَقْسِمُونَها فسوالله لَولا دين آل محمد وما ضرّهم أن لا يُعينوا كَتِيبة فإمًا ينبوا أو يتُوبوا لأمْرِهم

جزاءة بُوْسَى حيث سارتْ وحلَّت وقد نَهَلَتْ فينا الرّماح وعَلَّت لقد هربت منهم خيُول فشلَّت كرِجُل جَراد أرسلت فاشْمَعَلَّتِ فلا نحن نجزيهم بما قد أضَلَّتِ

### وهب يرد على الجذيمي:

فأجابه وهب، رجل من بني ليث، فقال:

دَعَوْنا إلى الإسلام والحَقّ عامرًا وما ذَنْبنا في عامِر لا أبا لَهُمْ وقال رجل من بنى جَذيمة:

وأصحابِه إذْ صَبَّحتنا الكتائبُ وقد كنتَ مكفيًا لوَ أنك غائبُ

ولا الداء من يوم الغُميصاء ذاهبُ

فمَا ذَنْبُنا في عامِرِ إذْ تَوَلَّتِ

لأَنْ سَفِهَت أحلامُهم ثم ضَلَّتِ

ليهنى، بني كَعْب مُقَدَّم خالد فلا تِرة يسعَى بها ابن خُويْلد فلا قومُنا يَنْهَوْن عنا غُواتَهُم

شعر غلام جذمي هارب أمام خالد:

وقال غلام من بني جَذيمة، وهو يسوق بأُمه وأُختين له وهو هارب بهنّ من جيش خالد:

رَخُينَ أَذْيالَ المُرُوط وازبَعَن مَشْيَ حَيِيًاتِ كَأَنْ لَم يُفْزَعَنْ إِنْ عَنْ الْمُنْعَنْ إِنْ تُمْنَعِ الْيَوْمَ نِسَاءٌ تُمْنَعَنْ

وقوله: فَنَهَمَه خَالِدٌ، أي: زَجَره، ونَجَهَه، ورَوى النّسائِيُّ في قصّة المرأة التي ماتت

#### ارتجاز بني مساحق حين سمعوا بخالد:

وقال غِلمة من بني جَذِيمة، يقال لهم: بنو مُساحِق، يرتجزون حين سمعوا بخالد فقال أحدهم:

قد عَلَمَتَ صفراء بيضاء الإطِلْ يَحُوزُها ذُو ثَلَةِ وذُو إبلْ لأَغْنِيَنَّ اليوْمَ ما أغْنَى رَجُلْ

لا تملأ الحيزوم منها نَهْسَا

ضَرْبَ المُحِلِّينَ مَخاضًا قُعْسَا

شَــثنُ الـبَـنانِ في غَـدَاةِ بَـرْدَةَ

يُـززمُ بـيـنَ أيْـكـةِ وجَـحْـدَة

بأصدق الغداة منى نَجْدة

### وقال الآخر:

قد علمت صفراء تُلهى العرسا لأضربن اليوم ضربا وغسا وقال الآخر:

جهم المُحيًا ذو سِبال وَرْدَة ضار بتأكال الرجال وحدة

أَقْسَمْتُ ما إن خادِرٌ ذو لِبدَة

## مسير خالد بن الوليد لهدم العزى:

ثم بعث رسولُ الله ﷺ خالد بن الوليد إلى العُزَّى، وكانت بنَخْلَة، وكانت بيتًا يعظُّمه هذا الحيّ من قُريش وكنانة ومُضَر كلها، وكانت سَدَنتُها وحُجَّابها بني شيبان من بني سُلِّيم حلفاء بني هاشم، فلما سمع صاحبها السُّلْمي بمسير خالد إليها، علَّق عليها سيفه، وأسْنَد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول:

أيا عُزَّ شُدّي شدَّة لا شَوَى لهَا على خالد ألْقى القِناع وشمري يا عُزَّ إِنْ لَم تَقتُلِي المرءَ خالدًا فبُوئي بإثم عاجلٍ أو تَنَصَّري فلما انتهى إليها خالد هدمها، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ.

مُكِبَّةً على الرجل المقتول قال: حدَّثنا محمد بن علي بن حَزب عن علي بن الحسين بن وافد عن أبيه عن يَزيدَ النَّحْوي عن عِكْرمَةَ عن ابن عباس أن النبيِّ ﷺ بعث سَريَّةً، قال: فغنموا وفيهم رجل، فقال لهم: إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها نظرة، ثم اصْنَعُوا بي ما بَدَا لكم، قال: فإذا امرأة طويلة أذمَاءُ، فقال لها: اسْلَمِي حُبَيْشُ قبل نَفَدِ العَيْشِ، وذكر البيتين الأوّلين من القطعة القافية أوّل هذا الخبر ناقِصي الوزن، وبعدهما قالت: نَعَمَ فَدَيْتُك، فقدَّموه فضَرَبوا عُنُقَه، فجاءت المرأةُ فوقفت عليه، فَشَهَقَتْ شَهْقَةً أو

قال ابن إسحاق: وحدّثني ابن شهاب الزّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، قال: أقام رسول الله ﷺ بمكّة بعد فتحها خمْس عشرة ليلة يقصُر الصلاة.

قال ابن إسحاق: وكان فتح مكّة لعشر ليالي بقين من شهر رمضان سنة ثمان.

شَهْفَتَيْن، ثم ماتت، فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه الخبر، فقال النبي ﷺ: «أما كان فيكم رجلٌ رحيم» (١). خَرَّجه النَّسَوِيُّ في باب قَتْلِ الأسارى من مُصَنِّفِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١١/ ٣٧٠) والبيهقي في الدلائل (١١٨/٥) وانظر الفتح (٨/٨٥).

# غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفتح

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازنُ برسول الله على وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النّصري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نَصْر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هِلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عَيْلان إلا هؤلاء، وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، ولم يشهدها منهم أحد له اسم، وفي بني جُشَم دُرَيْد بن الصمّة شيخ كبير ليس فيه شيء إلاّ التّيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخًا مُجَرّبًا، وفي ثقيف سيّدان لهم. في الأحلاف قاربُ بن الأسود بن مسعود بن مُعَتّب، وفي بني مالك: ذو الخِمار سُبَيْع بن الحارث بن مالك، وأخوه أحمر بن الحارث، وجِمَاعُ أمر الناس إلى مالك بن عوف النّضري. فلما أجمع السير إلى رسول الله ﷺ حطّ مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس

# ذكـر غـزوة حنين<sup>(١)</sup>

وحُنَيْنٌ الذي عُرِف به الموضعُ هو: حُنَيْنُ بن قَانِية بن مِهْلاَبِل كذا قال البكري، وقد قدمنا أنه قال في خَيْبر مثل هذا أنه ابن قانية، فالله أعلم.

#### من البلاغة النبوية:

ويقال لها أيضًا: غَزْوَة أوطاس سمّيت بالموضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وَطَسْتُ الشيء وَطُسًا إذا كدرته، وأثّرت فيه. والوَطِيسُ: نُقْرَةٌ في حَجَرِ توقد حوله النّار، فيطبخ به

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٤/ ٣٢٢) الطبري في تاريخه (٣/ ٧١) الطبقات (٢/ ١٠٨/١) الكامل (٢/ ١٣٥) المنتظم (٣/ ٣٣١) الاكتفاء (٢/ ٣٢٢) الواقدي (٣/ ٨٨٥) شرح المواهب (٢٠٨/١) ابن حزم (٢٨٣) الزاد (٣/ ٣٥٥) ابن سيّد الناس (٢/ ١٠٨) وانظر البخاري (١٥٣/٥).

اللحم، والوَطِيسُ التَّنُور، وفي غزوة أَوْطَاسِ قال النبي ﷺ: «الآن حَمِيَ الوَطِيسُ» (۱)، وذلك حين اسْتَعَرَتُ الحربُ، وهي من الكَلِم التي لم يُسْبَق إليها ﷺ، فمنها هذه، ومنها: مات حَتْفُ أَنفِه، قالها في فضل مَنْ مات في سبيل الله في حديثِ رواه عنه عبد الله بن عَتِيكِ، قال: ابن عتيكِ: وما سمعت هذه الكلمة يعني: حَتْفُ أَنفِه من أحدِ العربِ قبله - ﷺ ومنها: «لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مَرَّنَيْن» (۲) قالها لأبي عَزَّةَ الجُمْحيُّ يوم أُحُدٍ، وقد مضى حديثُه.

ومنها: «لا يَنْتَطحُ فيها عَنْزَان<sup>(٣)</sup>، وسيأتي سببهما.

ومنها: قولُه عليه السلام: "يا خَيْلِ اللهِ ارْكَبِي"(1)، قالها يوم حُنَيْنِ أيضًا في حديث خَرَّجه مُسْلِمٌ، وقال الجاحظ في كتاب البَيَانِ (٥) عن يُونُس بن حبيب: لم يَبْلُغْنَا من روائع الكلام ما بلغنا عن النبي ﷺ، وغُلُط في هذا الحديث، ونُسِب إلى التَّصْحِيفِ، وإنما قالَ القائل: ما بلغنا عن البَتِّيِّ، يريد عثمان البَتِّيِّ فصَحَفه الجاحظُ، والنبيّ - ﷺ - أَجَلُ من أن يخلط مع غيره من الفصحاء، حتى يقال: ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن غيره، كلامه أجلُ من ذلك، وأعلى، صلوات الله عليه وسلامه.

#### ابن الصمة والخنساء:

فصل: وذكر دُرَيْدَ بنَ الصَّمَّةَ الجُشَمِي أحدَ بني جُشَمِ بن بكْرِ بن هَوَازن، وفيه تقول الخَنْسَاءُ حين خطبها: ما كنت تاركةً بني عمّي، كأنهم صُدورُ الرماح ومرتتة شيخًا من بني جُشَم، وهو دُرَيَّد بن الصَّمَّة بن بكر بن عَلْقَمَةً بن خُزَاعَةَ بن غَزِيَّةَ بن جُشَم بن مُعَاوِيَةَ بن بكرِ بن هَوازِنَ، يكْنى أبا قُرَّةٍ، ويُرْوَى عن ابن إسحلق من غير رواية زياد يقال: كان يَوْمَنذِ ابنَ ستين ومائة، ورَوى أبو صالح كاتبُ الليث عن اللَّيث قال: كان دُرَيْدٌ يومئذ ابن عِشْرِين ومائة.

وقولُه: في شِجَارٍ له، الشُّجَارُ: مثلُ الهَوْدج، وفي العين: الشُّجَارُ خَشب الهَوْدَج.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد (٧٦) وأحمد (١/ ٢٠٧) وعبد الرزاق (٩٧٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۳۸) ومسلم في الزهد (٦٣) وأبو داود (٤٨٦٢ ـ بتحقيقي) وابن ماجة (٣٩٨٢) وأحمد (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ١٨/١) والخطيب في تاريخه (٩٩/١٣) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وابن سعد في الطبقات (٢/ ١/ ٥٨) البيهقي في الدلائل (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر البيان (١٨/٢).

أنتم؟» قالوا: بأوْطاس، قال: «نِعم مَجَالُ الخيل! لا حَزْنٌ ضَرِسْ، ولا سَهْلٌ دَهِس، ما لي أسمع رُعاء البعير، ونُهَاق الحمير، وبُكاء الصغير، ويُعَار الشَّاءِ؟» قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالَهُم ونساءهم وأبناءهم. قال: «أين مالك؟» قيل: هذا مالك ودُعي له، فقال: «يا مالك، إنك قد أصبحتَ رئيس قومك، وإن هذا يوم كائنٌ له ما بعدَه من الأيَّام. ما لي أسمع رُغاء البعير، ونُهاق الحمير، وبُكاء الصغير، ويُعار الشَّاء؟» قال: سُقْت مع النَّاس أموالهم وأبناءهم ونساءهم، قال: "ولمَّ ذاك؟" قال: أردت أن أجعل خُلف كلِّ رجل منهم أهلَه ومالَه، ليُقاتل عنهم، قال: «فَأَنْقَضَ به». ثم قال: راعِيَ ضأنٍ والله! وهل يَرُدُّ المنهزمَ شيءٌ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورُمحه، وإن كانت عليك فُضِحْت في أهلك ومالك، ثم قال: ما فعلتْ كعبٌ وكِلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد، قال: «غاب الحدُّ والجِد، ولو كان يومَ عَلاء ورِفعة لم تغب عنه كعب ولا كِلاب، ولوَدِدْتُ أَنَّكُمْ فعلتم ما فعلتْ كعبٌ وكِلابٌ، فمن شهدَها منكم؟» قالوا: عمرُو بن عامر، وعوف بن عامر، قال: «ذانَك الجَذَعان من عامر، لا ينفعان ولا يضرّان، يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البَيْضَةِ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًا، ارْفَعْهُم إلى مُتمَنَّع بلادهم وعَليا قومهم، ثم الْقَ الصُّبَّاءَ على مُتُون الخيل، فإن كانت له لَحق بك مَنْ وراءَك، وإن كانت عليك أَلْفاكَ ذلك قد أحرزت أهلك ومالك»، قال: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبِرْت وكَبِرَ عَقْلك. والله لتطيعنَّني يا معشر هوازِن أو لأتَّكِئنَّ على هذا السَّيف حتى يخرِج من ظهري. وكره أن يكون لدُريدِ بن الصمّة فيها ذِكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد بن الصمّة: هذا يوم لم أشهده ولم يفُتني:

يَا لَيْتَنِي فَيِهَا جَلَعُ أَخُبُ فَيِهَا وَأَضَعُ الْخُبُ فَيِهَا وَأَضَعُ الْفُودُ وَطُلْفُوا السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّامُ ال

«ياليتني فيها جَـذعْ» -----

وقوله: فأَنْقَصَ به، أي: صَوَّت، بلسانه في فَمِه من النَّقِيض، وهو الصوت، وقيل: الإِنقاضُ بالإِصْبَعِ الوُسْطَى والإِبْهَام، كأنه يدفع بهما شيئًا وهو معنى قول البرقي.

وقوله: راعي ضَأْن، يُجَهِّله بذلك، كما قال الشاعر:

أَصْبَحْتُ هُزُءَ الرَاعِي الضَّان أعجبه ماذا يُريبُك مِنِّي رَاعِيَ الضَّانِ

وقال عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ لرجل: قم فما نَفَعَك صداغَ ولا راعي ضَأْنِ. والدُّرَيْدُ في اللغة: تصغير أَذْرَد، وهو تصغير الترخيم، والصَّمَّةُ: الشجاع، وجمعه: صِمَمٌ.

قال ابن إسحلق: ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكُسِروا جُفُون سيوفكم، ثم شُدُّوا شَدَّةَ رجل واحد.

قال: وحدّثني أُميَّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حُدّث: أنَّ مالك بن عوف بعث عيونًا من رجاله، فأتوه وقد تفرّقت أوصالُهم، فقال: ويُلَكُمُ! ما شأنُكُمْ؟ فقالوا: رأينا رجالاً بيضًا على خيل بُلق، فوالله ما تماسكنا أن أصَابَنا ما ترى، فوالله ما ردَّه ذلك على وجهه أنْ مَضَى على ما يريد.

قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم نبي الله على بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد، فدخل فيهم فأقام فيهم، حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله على وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله على فأخبره الخبر فدعا رسول الله على عمر بن الخطاب، فأخبره الخبر فقال عمر: كذب ابن أبي حدرد؛ فقال ابن أبي حدرد: "إن اكذبتني فربما كذبت بالحق يا عمر، فقد كذبت من هو خير مني، فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال رسول الله الله يا عمر».

## استعارة أدرع صفوان:

فلما أجمع رسول الله ﷺ السير إلى هوازن ليلقاهم، ذكر له أن عند صفوان بن أُميّة أدراعًا له وسلاحًا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: «يا أبا أُمية، أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدًا»، فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك»، فقال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا

#### مالك بن عوف وابن حدرد:

وذكر مَالِكَ بن عَوْف النَّصْرِيّ رئيس المشركين يوم حُنَيْنِ، وهو مالك بن عَوْفِ بن سَعْد بن ربيعة بن يَرْبُوعِ بن واثِلَة بن دُهْمَان بن نَصْرِ بن مُعَاوِيَة بن بَكْر بن هَوازِن النَّصْرِي.

وذكر بعث النبيِّ - ﷺ - عبد الله بن أبي حَذْرَدٍ عيْنًا إلى هَوَازِن، وهو عبدُ الله بن سَعْد، وسَلامة بن سَعْد، وسَلامة هو أبو حَذْردٍ، وهو من بني هَوَازِن بن أسلم بن أَفْصَى بن حَارِثَة، وهم إخوةُ الأُوسِ والخَزْرَج، أعني بني أَسْلَم بن أَفْصَى، مات عبدُ الله سنة إحدى وسبعين، وهو العام الذي قُتِل فيه مُضْعَبُ بن الزَّبَيْرِ. شَهِد ابنُ أبي حَذْرَدٍ مع النبيِّ - ﷺ - الحُدَيْبِيَة، وما بعدها، وفاته ما كان قبل ذلك.

أن رسول الله على سأله أن يكفيهم حملها، ففعل. قال: ثم خرج رسول الله على معه الفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة، فكانوا اثني عشر ألفًا، واستعمل رسول الله على عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس «على مكة أميرًا على من تخلف عنه من (١) الناس»، ثم مضى رسول الله على وجهه يريد لقاء هَوازن.

### قصيدة ابن مرداس

فقال عباس بن مِرْداس السُّلَمِي:

أصابتِ العامَ رِغلاً غُولُ قوْمهمِ يا لَهْ فَ أُم كِلابِ إِذْ تُبَيِّتُهم لا تَلْفظُوها وشُدُّوا عَقْدَ ذِمَّتكم

وَسْطَ البيوت ولَوْنُ الغُول ألوانُ خيلُ ابن هَوْذَة لا تُنْهَى وإنسانُ أنّ ابنَ عمّكم سعدٌ ودُهمان

#### حول قصيدة عباس النونية

وذكر شعر عباس وفيه: أصابَتِ العامَ رغلا.

وهي قبيلة من سليم، وفي الحديث: «قَنَتَ رسول الله ﷺ شَهْرين يدعو على رِغْلٍ وَذَكُوانَ وعُصَيَّة» (٢٠)، وهم الذين غدروا بأصحاب بثر معونة.

#### وقوله:

## ا خَيْل ابن هَوْذَهَ لا تُنْهَى وإنسان

إنسانُ: قبيلة من قَيْس، ثم من بني نَصْر، قاله البرقي، وقيل: هم من بني جُشَم بن بَكْرٍ، ومن بني إنسان: شَيْطَانُ بن مُذْلَج صاحب حميدة وهي فَرَسٌ له تَضْرِب بها العربُ المثلَ في الشُّوم، فيقال أشأم من حميدة، وسبب ذلك خبر يطول، ذكره الأصبهاني في الأمثال.

#### سعد ودهمان:

وسعدٌ ودُهْمَان ابنا نَصْرِ بن مُعَاوِية بن بَكْر، كذا وجدتُه في بعض المُعَلَّقات، والمعروف في قيس: دُهْمَان بن أَشْجَعَ بن رَيْثِ بن غَطَفَان والد نَصْر بن دُهْمَان الذي عاش

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ط عبد الرحمان الوكيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٢٠٣/٢).

لن تَرْجعوها وإن كانَتْ مُجَلِّلَة شَنْعاء جُلِّل من سَواتها حَضَنٌ ليسَتْ بأطْيَبَ مما يَشْتَوِي حَذَفْ

ما دام في النَّعَم المأخُوذ ألْبانُ وسالَ ذو شَوْغَرِ منها وسُلُوانُ إذْ قال: كلُّ شواءِ العَيرِ جُوْفانُ

مائة وتسعين سنة، حتى تقوّم ظهرُه بعد انحناء، واسْوَدٌ شعرُه بعد ابْيِضَاضٍ، فكان أعجوبة · في العالم، وقال الشاعر:

> لِنَصْرِ بن دُهْمَانَ الهُنَيْدَة عاشها وتِسْعِين وعاد سوادُ الرأسِ بعد ابْيِضَاضِه ولكنه م وممن ذكر هذا الخبر أبو الحسن الدَّارَقُطْنِي رحمه الله.

وتِسْعِين حَوْلاً ثم قُوم فانْصَاتا ولكنه من بعد ذلك قد ماتا

وحُنَيْنٌ: اسم جَبَلٍ، ومنه المثل: أَنْجَدَ مَنْ رَأَى حُنَيْنًا.

وقوله: مِمَّا يَشْتَوِي حَذَفٌ. الحَذَفُ: غَنَمٌ سُودٌ صِغارٌ تكون باليمن، وفي الحديث: «سَوُّوا صُفوفَكم، لا تَخَلَّلُكُم الشياطينُ كأنهَا بَناتُ حَذَفِ<sup>(۱)</sup> يعني في الصَّفِّ في الصلاة، هكذا قال البرقي في تفسير هذا البيت، والذي أراد الشاعر: إنما هو رَجُلٌ، فلعله كان يسمى بحَذَفِ، ولحَذَفُ هي الغَنَمُ السُّودُ التي ذكرنا.

وقـوك : كُلُّ شِواءِ العَيْرِ جُوفَان .

يقال: إنه شُوي لهُ غُرْمُولُ حِمَارٍ، فأكله في الشَّوَاءِ فوجده أَجْوَفَ، وقيل له: إنه القُنْبُ، أي: وعاءَ القَضِيب، فقال: كُلُّ شِوَاءِ العَيْر جُوفَانُ، فضُرب هذا الكلامُ مَثَلاً، وقيل: كان فَزَارِيُّ وتَغْلِبيُّ وكَلْبيُّ اجتمعوا في سَر، وقد اشْتَوَوا حِمَار وَحْشٍ، فغاب الفَزَاري في بعض حاجاتِه، فأكل صاحبه العَيْرَ واخْتَبا له غُرْمُولَه، فلما جاء قالا له : هذا خَبْونا لك، فجعل يأكل، ولا يُسيغه، فضحكا منه، فاخترط سَيْفَه، وقال: لأقتُلنَّكُما إن لم تَأْكُلاه، فأبى أحدُهما فضربَه بالسيف، فأبان رأسه، وكان اسمُه: مِرْقَمه، فقال صاحبُه طاحَ مِرْقَمَه، فقال الفَزَارِيّ، وأنت بالسيف، فأبان رأسَه، وكان اسمُه: مِرْقَمه، فقال صاحبُه طاحَ مِرْقَمَه، فقال الفَزَارِيّ، وأنت الصحبة أي الميم، وحذف الألف كما قد قيل في الحيرة أي رجال به أي بها، وقد عيّرت فزارة بهذا الخبر حتى قال سالم بن دارة:

لا تأمَنَنَ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ به لا تَأْمَنَ بوائقَه لا تَأْمَنَ بوائقَه أَطْعَمْتُم الضَّيْفَ غُرْمُولاً مُخَاتَلَةً

على قَلُوصِكَ، واكْتُبْها بأَسْيَارِ بعد الذي امْتَلُّ أَيْرَ العَير في النّار فلا سَقَاكُمْ إللهي الخالقُ البّاري

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٤).

وفي هواذِنَ قومٌ غيرَ أن بهمْ فيهم أَخٌ لو وَفَوْا أو بَرَّ عَهْدُهُمُ أَبْلِغُ هوازن أَعْلاها وأسفَلها أني أظُنُّ رسولَ اللهِ صابِحَكُمْ فيهم أخوكم سُلَيم غيرَ تارِكِكُمْ وفي عِضَادته اليُمنى بنو أسَدِ تكاد تَرْجُف منه الأرض رَهبتَه

داء اليمانِي فإن لم يغدِرُوا خانُوا ولو نَهَكْناهُمُ بالطَّعنِ قد لانُوا مِنِّي رسالَةَ نُضح فيه تِبْيانُ جَيْشًا لَهُ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ أَركانُ والمسلِمُونَ عِبادَ اللهِ غَسَّانُ والأَجْرَبان بنو عَبْسٍ وذُبْيان وفي مُقَدَّمه أوْس وعُشمانُ

قال ابن إسحلق: أوْس وعثمان: قَبيلا مُزَيْنَة.

قال ابن هشام: من قوله: «أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها» إلى آخرها، في هذا اليوم، وما قبل ذلك في غير هذا اليوم، وهما مفصولتان، ولكن ابن إسحاق جعلهما واحدة.

#### ذات أنسوط:

قال ابن إسحق: وحدّثني ابن شهاب الزّهريّ، عن سنان بن أبي سنان الدوّلي، عن أبي واقد الليثي، أن الحارث بن مالك، قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية، قال: فسرنا معه إلى حُنين، قال: وكانت كفّار قريش ومَنْ سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء، يقال لها: ذات أنواط، يأتونها كلّ سنة، فيعلّقون أسلحتهم عليها، ويذبحون عندها، ويعكُفون عليها يومًا. قال: فرأينا ونحن نسير مع

من كتاب الأمثال للأَصْبَهَانيً. فهذا الفَزَارِيُّ هو حَذَفُ المذكور في البيت، والله أعلم. وقـولـه:

## والأجرباد بنو عبس وذبيان

سمّاهما بالأَجْرَبَيْن تشبيهًا بالأَجْرَبِ الذي لا يُقْرَبُ، وقالِ مَجْذُومٌ من العَرَبِ: بِـأَيِّ فِـعَــالِ رَبُّ أُوتــيـتُ مـا أَرَى الظَّلُ كَـالَّـي كُـلَّـمـا قُـمْـتُ أَجْـرَبُ

أي: يُفَرُّ مني، وفي الخبر أن عُمَر لما نُهي الناسُ عن مُجَالَسَة ضَبِيغ بن عَسَلِ كان كُلَّما حلَّ موضعًا تفرَّق الناسُ عنه كأنه بعيرٌ أَجْرَبُ، ومن رواه الأَجْرَبانُ بضم النون، فهو جائز في كل اثنين مُتَلاَزِمَيْنِ كالجَلَمَيْن، يقال فيهما: الجَلَمانُ بضم النون، وكذلك القَمَرانُ، ورُوي أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ نادت ابنَيْها في ليلةِ ظُلْمَةِ: يا حَسنَانُ يا حُسَيْنانُ بضم النون، قاله الهروي في الغريبين.

رسول الله ﷺ سِدْرة خضراء عظيمة، قال: فتنادينا من جَنَبات الطَّريق: يا رسول الله، الجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط. قال رسول الله ﷺ: الله أكبر، قلتم، والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ الْجَعَل لَنا إِلَاهًا كمَا لَهُم آلَهةً قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ إنها السَّنَنُ، لتركُبنَّ سَننَ من كانَ قبلكم »(١).

### ثبات الرسول

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمان بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: لما استقبلنا وادي جُنين انحدرنا في وادٍ من أودية تِهامة أجوف حَطُوط، إنما ننحدر فيه انحدارًا، قال: وفي عَماية الصَّبْح، وكان القومُ قد سبقونا إلى الوادي، فكَمَنُوا لنا فِي شِعابه وأحنائه ومَضايقه وقد أجمعوا وتهيّئوا وأعدّوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطّون إلا الكتائبُ قد شَدوا علينا شَدّة رجل واحد، وانشَمر الناس راجعين، لا يَلُوي أحدٌ على أحد.

وانحاز رسولُ الله عِلَيْ ذاتَ اليمين، ثم قال: «أين أيّها الناس؟ هَلُمُوا إليّ أنا رسولُ الله، أنا محمد بن عبد الله». قال: فلا شيء، حَملَت الإبل بعضُها على بعض، فانطلق الناس، إلاّ أنه قد بقي مع رسولِ الله ﷺ نَفَر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته.

### الذين ثبتوا:

وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته عليٌ بن أبي طالب والعباس، والعباس، وأبو سفيانَ بن الحارث، وابنُه، والفضلُ بن العباس، وربيعةُ بن الحارث، وأسامةُ بن زيد، وأيمَنُ بن عُبيد، قُتل يومئذ.

## أنا ابن عبد المطلب

فصل: وذكر قول النبيِّ ـ ﷺ ـ أين أيِّها النَّاس؟! أنا محمد، أنا رسول الله، وفي غير هذه الرواية:

أنسا السنسبسيُّ لا كسذِب أنا ابنُ عبدِ المعطَّلب(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵) والطبراني (۳/ ۲۷۵) وعبد الرزّاق (۲۰۷۱۳) والحميدي في مسنده (۸٤۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۶/ ۳۷) ومسلم في الجهاد (۷۸ ـ ۸۰) وأبو داود (٤٨٧) والترمذي (١٦٨٨)
 وأحمد (١/ ٢٦٤) والدارمي (١/ ١٦٦).

قِال ابن هشام: اسم ابن أبي سُفيان بن الحارث جعفر، واسم أبي سُفيان المغيرة، وبعض الناس يَعُدّ فيهم قُثَم بن العباس، ولا يعد ابنَ أبي سُفيان.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمان بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل، أمام هوازنَ، وهوازن خلفه، إذا أَذْرَكُ طَعَن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتَّبعوه.

#### الشماتة بالمسلمين:

قال ابن إسحلق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله على من جُفاة أهل مكة الهزيمة، تكلَّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سُفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمَعهُ في كنانته. وصرخ جَبَلة بن الحنبل ـ قال ابن هشام: كَلدةُ بن الحنبل ـ وهو مع أخيه صفوان بن أُميَّة مشرك في المدَّة التي جعل له رسولُ الله على الله على السَّحْرُ اليومَ! فقال له صفوان: اسكتْ فَضَّ الله فاكَ، فوالله لأن يَربَّني رجل من هَوازن.

## شعر حسَّان في هجاء كلدة:

قال ابن هشام: وقال حسَّان بن ثابت يهجو كَلَدَة:

رأيْتُ سَوادًا مِن بَعيد فراعني أبو حَنْبَلِ ينزو على أُمْ حَنْبَل كَانُ الذي ينزو به فَوْقَ بَطْنِها ذراعُ قَلُوص من نِتاج ابن عِزْهِلِ

أنشدنا أبو زيد هذين البيتين، وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أُميَّة، وكان أخا كَلَدَة لأُمَّه.

وهو كلام موزون، وقد تقدّم الكلامُ في مثل هذا، وأنه ليس بشعرٍ حتى يقصد به الشعر. وللخطابي في كتاب الأعلام تنبيه على قوله: أنا ابنُ عبدِ المُطَّلب، قال: إنما خصّ عبد المطَّلب بالذكر في هذا المقام، وقد انهزم الناسُ تشبيهًا لنبوَّته، وإزالة للشكّ لما اشتهر، وعُرف من رُؤيا عبد المطَّلب المبشِّرة بالنبي ﷺ، وقد تقدّم ذكرها، ولِمَا أنبأت به الأحبارُ والرُّهْبانُ، فكأنه يقول: أنا ذاك، فلا بد مما وُعِدْت به لئلاً يَنْهزموا عنه، ويظنّوا أنه مقتول ومغلوب، فالله أعلم أأراد ذلك رسولُه أم لا.

## شيبة يحاول قتل الرسول

قال ابن إسحاق: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، أخو بني عبد الدّار. قلت: اليومَ أدركُ ثأري من محمد، وكان أبوه قُتل يوم أُحُد، اليوم أقْتُل محمدًا. قال: فأدَرْتُ برسول الله لأقتله، فأقبل شيء حتى تَغَشَّى فؤادي، فلم أطق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني.

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أهل مكّة، أن رسولَ الله ﷺ قال حين فَصَل من مكّة إلى حُنين، ورأى كثرة من معه من جنود الله: «لن نُغْلَبَ اليؤمّ من قَلَّةٍ».

قال ابن إسحلق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها.

#### الانتصار بعد الهزيمة:

قال ابن إسحاق: وحدّثني الزُّهْري، عن كثير بن العبّاس، عن أبيه العبّاس بن عبد المطّلب، قال: إني لَمَع رسولِ الله ﷺ آخِذُ بحكمَة بغلته البيضاءِ قد شَجَرْتُها بها، قال: وكنت امرأ جَسِيمًا شديد الصوت، قال: ورسولُ الله ﷺ يقول حين رأى ما رأى من الناس: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يَلْوُون على شيء، فقال: «يا عباس، اضرُخ، يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السَّمُرة»، قال: فأجابوا: لَبَيْكَ، لَبَيْك! قال: فيذهب الرجل ليثني بعيرَه، فلا يقدر على ذلك، فيأخذ دِرْعه، فيقذفها في عنقه؛ ويأخذ سيفه وتُرسَه، ويقتحم عن بعيره، ويخلي سبيله، فيؤم الصوت، حتى ينتهي إلى رسولِ وتُرسَه، ويقتحم عن بعيره، ويخلي سبيله، فيؤم الصوت، حتى ينتهي إلى رسولِ الله ﷺ. حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلوا الناس، فاقتتلوا، وكانت الدّعوى أوّلُ ما كانت: يا لَلأَنصار. ثم خَلصَت أخيرًا: يا لَلْخَزْرَجِ. وكانوا صُبُرًا عند الحرب، فأشرف ما كانت: يا لَلأَنصار. ثم خَلصَت أخيرًا: يا لَلْخَزْرَجِ. وكانوا صُبُرًا عند الحرب، فأشرف الوّطيس».

#### شيبة ومحاولة قتل الرّسول ﷺ

وذكر قصة شَيْبَةَ بن عُثمانَ حين أراد قَتلَ النبيّ ﷺ، قال: فجاء شيءٌ حتى تَغَشَّى فؤادي، وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي خَيثَمَة في تاريخه، قال شيبة: اليوم آخذ بثأري، فجئت النبي ﷺ مِنْ خلفه، فلما هَمَمْتُ به حَالَ بيني وبينه خَنْدَقٌ من نارِ وسُورٌ من حديد، قال: فالتفت إليَّ النبيُّ - ﷺ - وتَبَسَّم، وعَرَف الذي أردت، فمسح صدري، وذهب عني الشَّكُ، أو كما قال، ذهب عني بعضُ ألفاظِ الحديث (١١).

<sup>(</sup>١) انظر الإصابة (ت ٣٩٤٠).

قال ابن إسحلق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمل بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: بينا ذلك الرجل من هوازن صاحبُ الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه، فضرب عُزقُوبَي الجمل، فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل، فضربه ضربة أطئ قَدَمَه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله، قال: وانجتلد الناس، فوالله ما رجَعَتْ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسولِ الله ﷺ.

قال: والتفت رسولُ الله ﷺ إلى أبي سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب، وكان مُمن صَبَرَ يومئذ مع رسولِ الله ﷺ، وكان حَسَن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بثَفَر بغلته، فقال: "من هذا؟» قال: أنا ابن أُمك يا رسول الله.

# رأي أم سليم

قال ابن إسحق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله على التفت، فرأى أمّ سُلَيم بنت مِلْحان، وكانت مع زوجها أبي طَلْحَة وهي حازمة وسطها بِبُرد لها، وإنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة، ومعها جملُ أبي طلحة، وقد خشِيت أن يَعُزّها الجمل، فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها في خِزامته مع الخِطام، فقال لها رسولُ الله على: «أم سُلَيم؟» قلت: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتُلُ هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يُقاتلونك، فإنهم لذلك أهل، فقال رسولُ الله على: «أو يكفي الله يا أم سُلَيم؟ قال: ومعها خِنجر، فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخِنجر معكِ يا أم سُلَيم؟ قالت: خِنْجَر أخذته، إنْ دنا منّي أحدٌ من المُشْركين بَعَجْته به. قال: يقول أبو طلحة: الا تسمعُ يا رسول الله ما تقول أم سُلَيم الرُميْصَاء.

# أم سليم والفرار يوم حنين

وذكر أُمَّ سُلَيْم وهي مليكة بنت مِلْحَانَ، وقال في اسمها رُمَيْلَة، ويقال: سُهَيْلَة، وتعرف بالغُمَيْصَاءِ والرَّمَيْصاءِ لرَمَصِ كان في عينيها، وأبو طلْحَة بعلُها هو زَيْد بن سَهْلِ بن الأسود بن حَرَامٍ وهو القائل:

أنا أبو طَلْحَة، واسمي: زيْد وكل يسوم في سِلاَحِي صَيْد وقول أُمَّ سُلَيم: يا رسولَ الله اقْتُلْ هؤلاءِ الذين ينهزمون عنك.

## شعر مالك بن عوف في الهزيمة

قال ابن إسحلق: وقد كان رسولُ الله ﷺ، حين وَجّه إلى حُنين، قد ضمّ بني سُلَيْم الضحاك بن سُفْيَانَ الكِلابي، فكانوا إليه ومعه، ولما انهزم الناس قال مالك بن عوف يَرْتَجزُ بفرسه:

مِثْلِي على مِثْلَكَ يَحْمَي وَيَكُرَ ثم احزالَّتُ(١) زُمَرٌ بعد زُمَرُ قد أَطْعُن الطَّعنة تَقَذِي بالسُّبُر(٢) وأطعنُ النَّجلاءِ(٣) تَعْوي وتَهِرْ

أَقْدِمْ مُحاجُ إِنَّه يَـوْمٌ نُـكُـرُ إِذَا أُضِيعَ الصَّفُ يَـوْمًا والدِّبُرُ كَانُ أَضيعَ الصَّفُ يَـوْمًا والدِّبُرُ كَتَائبٌ يكلُّ فيهنَّ البَصَرْ حين يُذَمُّ المُسْتكينُ المنجَحرْ

إن قيل: كيف فرَّ أصحابُ رسولِ الله عَلَى عنه حتى لم يبقَ معه منهم إلاَّ ثمانيةً، والفرارُ من الزحف من الكبائر، وقد أنزل الله تعالى فيه من الوعيد ما أنزل. قلنا: لم يجمع العلماء على أنه من الكبائر إلاَّ في يوم بدر، وكذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عُمَر وظاهر القرآن يدلَّ على هذا، فإنه قال: ﴿وَمَن يُولِّهم يَوْمَئِذِ دُبُرهُ ﴾ [الأنفال: ١٦] فيومئذ إشارة إلى يوم بدر، ثم نزل التحقيقُ من بعد ذلك في الفارين يوم أُحدِ وهو قوله: ﴿ولقد عفا الله عنهم ﴾ [آل عمران: ١٥٥] وكذلك أنزل في يوم حنين: ﴿ويوم حُنيْنِ إِذَ أَعجَبَتْكُم كَثْرَتُكم ﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم ﴾ [التوبة: ٢٥] وفي تفسير ابن سلام: وكان الفرارُ من الزحف يَوْمَ بَدْرٍ من الكبائر، وكذلك يكون من الكبائر في مَلْحَمَةِ الرُّوم الكُبْرى، وعند الدَّجًال، وأيضًا فإن المنهزمين عنه عليه السلامُ رجعوا لحينهم، وقاتلوا معه حتى فَتَحَ الله عليهم.

#### حول رجز مالك

وقول مالك في وَجَزه:

قد أطعَن الطّعْنَةَ تَقْذِي بالسّبر

السُّبُرُ: جمع سابر، وهو الفَتِيلُ الذي يُسْبَر به الجُرْحُ أي: يُخْبَر.

<sup>(</sup>١) احزألت: اجتمعت.

<sup>(</sup>٢) السبر: الوجوه الحسنة. وقيل: الفتيل الذي يُسير به الجرح.

<sup>(</sup>٣) النجلاء: الواسعة.

لهَا مِنَ الجوف رَشاشٌ مُنْهَمِرْ وَثعلبُ العامِلِ فيها مُنْكَسِرْ قد نَفِد الضَّرْسُ وقد طال العُمُرْ أَنِّيَ قد أَمْثالها غيرُ غَمِر (٢) وقال مالك بن عوف أيضًا:

تَفهَقُ (۱) تاراتٍ وحينًا تنفَجِرُ يا زَيْدُ يا ابن هَمْهَمِ أَيْنَ تفرّ قد علم البيضُ الطَّويلاتُ الخُمُرُ إذْ تُخْرَجُ الحاصنُ من تحت السُّتُرُ

أَقْدِمْ مُحاجُ إِنَّهَا الأساوِرَة ولا تَسغُسرَّنِّكَ رِجْل نادِرة

قال ابن هشام: وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم.

### وقوله في الرَّجر الآخر:

### أفدم مُحَاجُ إنها الأساورة

وقولُ ابن هشام: هما لغير مالك في غير هذا اليوم، يعني يوم القادسيّة، وكانت الدولةُ فيه للمسلمين على الفُرْس، والأسَاوِرَةُ: مُلُوكُ الفرس، وقُتِل في ذلك اليوم رُسْتُمُ مَلِكُهم دون الملِكِ الأكبر، وكان على المسلمين يومئذ سعْد بن أبي وقّاص، وقد ذكرنا قبل: بم سُمِّيت القادسيّة.

وذكر حديث أبي قَتَادَةً في سَلَبِ القتيل<sup>(٣)</sup>، قال: فاشتريت بثَمَنِه مَخْرِفًا فإنه لأَوَّلُ مال اعتقدته، يقال: اعتقدت مالي، أي: اتخذت منه عُقدَةً، كما تقول: نُبْذَة، أو قِطْعة، والأصل فيه من العَقْد، وأن من مَلَك شيئًا عقد عليه، وأنشد أبو علي [الفالي]:

ولما رأيتُ الدَّهْرَ أَنْحَتْ صُروفُه عَلَيَّ وأَوْدَتَ بِالذَّخَائِرِ والعُقَدْ حَذَفْتُ فُضُولَ العَيْشِ حتى رَدَدْتُها إلى القُوتِ خَوْفًا أَنْ أَجَاء إلى أَحَدْ

ويُروى: تأثّلتُه، وهي رواية الموطَّأ، ويقال: مَخْرَف بفتح الرّاء وكسرها، وأما كسر المِيم فإنما هو للمِخْرَفِ، وهي الآلة التي تُخْتَرَفُ بها التمْرَةُ أي: تُجْتَنَى بفتح الميم معناه البُسْتَان من النخل، هكذا فسروه، وفسّره الحربي، وأجاد في تفسيره، فقال: المَخْرَفُ: نخلة واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشر، فما فوق ذلك، فهو بستان أو حديقة، ويقوى ما قاله

<sup>(</sup>۱) تفهق: امتلأ. (۲) غمر: غير مجرّب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ١١٢) ومسلم في الجهاد (٤١) وأبو داود (٢٧١٧ ـ بتحقيقي) والترمذي (٣) أخرجه البغادي في مسنده (٢٢٠) ومالك في الموطأ (٤٥٤) والبهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٠).

# من قَتل قتيلاً فله سلبه

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، أنه حُدّث عن أبي قتادة الأنصاري قال: وحدّثني من لا أتهم من أصحابنا، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد عن أبي قتادة، قالا: قال أبو قتادة: رأيت يوم حُنين رجلين يقتتلان: مسلمًا ومشركًا، قال: وإذا رجل من المُشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم. قال: فأتيته فضربت يده فقطعتُها، واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم. ويُروى: ريح الموت، فيما قال ابن هشام: وكاد يقتُلني، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط، فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، ومرّ به رجل من أهل مكّة فسلبه، فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم، قال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلاً فله سَلَبُه»، فقلت: يا رسول الله، والله لقد قتلت قتيلاً ذا سَلَب، فأجهضني عنه القتال، فما أدري من استلبه؟ فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله، وسَلَبُ ذلك القتيل عندي، فأرضِه عني مِنْ سَلَبه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا والله، لا يرضيه منه، تَعْمِد إلى أسَدِ من أسدِ الله، يقاتل عن دين الله، تقاسمه سَلَبه! اردد عليه سَلَب قتيله، فقال رسول الله ﷺ: "صدق فاردد عليه سَلَبه أبو قتادة: فأخذته منه، فبعته، فاشتريت منه الله الخَنَل الواله لأول مال اعتقدته.

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم، عن أبي سلمة، عن إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: لقد استلب أبو طلحة يومَ حُنَين وحدَه عشرين رجلاً.

الحربي ما قاله أبو حنيفة، قال: المَخْرفُ: مثل الخَرُوفَة، والخَرُوفةُ: هي النخلة يخترفُها الرجلُ لنفسه ولعيالِه، وأنشد:

مثل المَخَارِفِ مِنْ خيلان أو هَجَرَا قال: ويقال للخَرُوفَةِ: خَرِيفَةٌ أيضًا.

### السلب للقاتل

وفي هذا الحديثِ من الفقه أن السَّلَب للقاتل حُكْمًا شَرْعِيًا جعل ذلك الإمامُ له، أو لم يجعله، وهو قول الشافعي، وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام له أن يقول بعد مَعْمَعةِ الحرب: مَنْ قَتَل قتيلاً فله سَلَبُه، ويكره مالكُ رحمه الله أن يقول ذلك قبل القِتال لئلاً يخالِط النيّة غَرَضٌ آخرُ غير احتساب نفسِه لله تعالى، وقد ذكرنا في غَزْوَة بدرٍ في هذه المسألة ما هو أكثر من هذا.

#### نزول الملائكة

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يَسار، أنه حدّث عن جُبَيْر بن مُطْعِم، قال: لقد رأيتْ قبل هزيمة القوم، والناس يَقْتَتِلون مثل البِجَادِ الأَسْوَد، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت، فإذا نمل أسود مَبْثُوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم.

### هزيمة المشركين من أهل حنين:

قال ابن إسحلق: ولما هزم الله المشركين من أهل حُنين، وأمكن رسولَه ﷺ منهم، قالت امرأة من المسلمين:

قد غلبت خَيلُ اللهِ خَيْلِ اللاَّتِ والله أَحَــقُ بِــالــــَّ بِــاتِ قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالرواية للشعر:

غَلَبْتِ خِيْلَ اللهِ خِيْلَ اللَّاتِ وَخَيْدُهُ أَحَتُّ بِالنَّبِاتِ

قال ابن إسحلق: فلما انهزمت هوازن استحرَّ القتل من تَقيف في بني مالك، فقُتل منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، وكانت رايتهم مع ذي الخِمار فلما قُتِل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قُتل.

قال ابن إسحلق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود، قال: لما بلغ رسولَ الله ﷺ قتلُه، قال: «أبعده الله! فإنه كان يُبغضُ قريشًا».

#### نزول الملائكة

وقول جُبَيْرِ بن مُطْعِم: لقد رأيت مثل البِجَاد، يعني الكِسَاء، من النمل مَبْنُونًا، يعني رآه ينزِل من السماء. قال: لم أشك أنها الملائكة، وقد قدم ابنُ إسحاق قول الآخر: رأيت رجالاً بيضًا على خَيْل بُلْق، وكانت الملائكة فأراهم الله لذلك الهوازني على صُورِ الخيل والرجال ترهيبًا للعدق، ورآهم جُبَيْرٌ على صورة النمل المبثوث إشعارًا بكثرة عددها، إذ النمل لا يُستطاع عَدُها مع أن النملة يُضرَب بها المثلُ في القوّة، فيقال: أقوى من النملة، لأنها تحمل ما هو أكبر من جِرْمِها بأضعاف، وقد قال رجلٌ لبعض الملوك: جعل الله قوتلك قوّة النّملة، فأنكر عليه، فقال: ليس في الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلاّ النّملة، وهذا المثلُ قد ذكره الأضبَهاني في كتاب الأمثال مَقْرُونًا بهذا الخبر، وقد أَهْلِكَ بالنمل أُمةٌ من الأمم، وهم جُرْهُم.

قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس. أنه قُتل مع عثمان بن عبد الله غلامٌ له نصراني أغْرَلُ، قال: فبينا رجل من الأنصار يسلُب قَتْلى ثقيف، إذ كشف العبد يسلُبُه، فوجده أغْرَلَ. قال: فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب: يعلم الله أنَّ ثقيفًا غُرْل. قال المُغيرة بن شُعبة: فأخذتُ بيده، وخشيت أن تذهب عنا في يعلم الله أنَّ ثقيفًا خُرْل. قال المُغيرة بن شُعبة: فأخذتُ بيده، وخشيت أن تذهب عنا في العرب، فقلتُ: لا تقل ذاك، فَداك أبي وأمي، إنما هو غلام لنا نصراني. قال: ثم جعلت أكشف له عن القَتلى، وأقول له: ألا تراهم مختنين كما ترى!

قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قاربِ بن الأسود، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة، وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف، فلم يُقتل من الأحلاف غيرُ رجلين: رجل من غِيَرة، يقال له: وهب، وآخر من بني كُبَّة، يقال له: الجُلاح؛ فقال رسولُ الله ﷺ حين بلغه قتل الجلاح: «قُتِل اليوم سيّدُ شباب ثقيف، إلا ما كان من ابن هنيدة، يعني بابن هُنيدة الحارث بن أويس.

### رائية ابن مرداس

فقال عبّاس بن مرداس السّلَمي يذكر قارب بن الأسود وفِرَارَه من بني أبيه وذا الخمار وحَبْسه قومَه للموت:

ألا مِنْ مُبَلِّعِ غَيْلانَ عَنَّي وَسَوْفَ - إِخَالُ - يأتيه الخَبيرُ وَعُرْوَةَ إِنَّـمَا أُهْدِي جَوَابًا وقَوْلاً غيرَ قولِكُما يَسيرُ بِأَنَّ مُحمَّدًا عبدُ رسول لرب لا يَضِلُ ولا يحُورُ وجدناه نَبيًا مثل مُوسَى فكلَّ فَتَى يُخايرُهُ مخِير

#### حول قصيدة ابن مرداس

فصل: وذكر قول عَبَّاس:

وسوف إخال يأتيك الخبير

الفعل المستقبل: هو يأتيكَ، وإن كان حرفُ سوف داخلاً على إخال في اللفظ، فإن ما يدلّ عليه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني كما قال:

ومسا أدري وسسوف إخسال أدري

وَبِئْسَ الأَمْرُ أَمْرُ بَنِي قَسِيّ أضَاعُوا أمْرَهُمْ ولكُلْ قَوْم فَجِئْنا أُسْدَ غاباتِ إليهِمَ يؤُم الجَمعَ جمعَ بَنِي قَسِيّ وأقسم لو هُمُ مكَثوا لَسِرْنا فَكُنًا أُسْدَ لِيَّةَ ثَـمٌ حـتـى ويومٌ كانَ قَبْلُ لَدَى حُنَيْن مِنَ الأيَّام لم تَسْمَع كَيوم قَتلْنا في الغَبار بني حُطَيْطٍ ولم يك ذو الخِمار رئيسَ قَوْم أقامَ بهم على سَنَن المَنايا فأفلَتَ مَنْ نجا منهم حَريضًا(٦) وَلا يُغْنِى الأَمُورَ أُخُو التَّواني أحانَهُمُ وحانَ وَمَـلَّكُوهُ بنو عوف تَمِيح(٧) بهم جيادٌ فلكؤلا قارب وبنو أبيه ولكن الرياسة عُمموها أطاعوا قاربا ولهم جدود فإن يُهْدَوا إلى الإسلام يُلْفَوا

بوَجُ(١) إِذْ تُنقُسِّمَتِ الأُمُورُ أميرٌ والدُّوائرُ قد تَدُورُ جُنودُ الله ضاحية تَسيرُ عَلى حَنَق (٢) نَكادُ له نَطيرُ إليهم بالجنود ولم يَغُوروا أيخناها وأسلمت لنصور فأقْلَعَ والدُّمّاء به تَـمُـورُ (٣) ولم يَسْمَعْ به قَوْمُ ذُكُورُ على راياتها والخَيْلُ زُورُ(٤) لهم عَقْلٌ يُعاقب أو مَكِيرُ (٥) وقد بانت لِمُبْصِرها الأُمُورُ وقُتِّلَ منهمُ بَشَر كثيرُ ولا الغَلِق الصّرَيّرةُ الحَصُورُ أُمُورَهُمُ وأَفْلَتَتِ الصُّفُورُ أُهِينَ لهَا الفَصافِص(<sup>٨)</sup> والشَّعير تُقُسِّمَتِ المزارع والقُصورُ على يُمْنِ أشار به المُشِيرُ وأحلام إلى عيز تصير أُنُوفَ النَّاسِ ما سَمَر السَّميرُ

وذلك أن إخال في معنى: أظن، وليس يريد أنه يظن فيما يُسْتَقْبل، وإنما يريد أن يَخَالَ الآن أنْ سيكون ذلك، وقوله:

فإن يُنهَدُوا إلى الإسلام يُنلَقَوا

أُنُوفَ النَّاسِ ما سَمَر السَّمِيرُ

<sup>(</sup>٢) الحنق: الغيظ.

<sup>(</sup>٤) زور: مشددة بالأعنة.

<sup>(</sup>٦) حريضًا: لا يستطيع النهوض.

<sup>(</sup>٨) الفصافص: ضرب من الأعشاب.

<sup>(</sup>١) الوجّ: السرعة.

<sup>(</sup>۳) الوج. السرك.(۳) تمور: تسيل:

<sup>(</sup>٥) مكير: ذو مكر وفطئة.

<sup>(</sup>٧) تميح: تتمايل.

وإن لـم يُــشـلِـمُـوا فــهُــم أَذَانُ كما حَكُتْ بنى سَعْدِ وحَرْبُ كأنَّ بنى مُعاويةً بن بَكْر فقُلنا أسْلِمُوا إنَّا أُخُوكُمْ كأن القوم إذ جاءوا إلينا

بحرب الله ليسَ لهُمْ نَصيرُ برَهْط بني غَزِيَّةَ عَنْقَفيرُ(١) إلى الإسلام ضائنة (٢) نَخُورُ وقد برأت مِنَ الإحن (٣) الصُّدورُ مِنَ البَغْضاء بعد السّلم عُورُ

أنوفَ الناس انتصب على الحال، لأنه نكرة لم يتعرَّف بالإضافة، لأنه لم يرد الأنوفَ بأعيانها، ولكن أشرَافًا، وهذا كقوله:

# بمنتجرد قيد الأوابد

لأنه جعله كالقيد، ومثله ما ذكرناه قَبْلُ في: نصب غمائم الأبْصَار، على الحال، وليس هذا من باب ما منعه سيبويه حين قال معترضًا على الخليل: لو قلت مررت بقصير الطويل، تريد: مثل الطويل، لم يجز، والذي أراده الخليل هو ما ذكرناه في غير موضع من استعارةِ الكلمة على جهة التشبيه، نحو قيد الأوابد، وأنوفَ الناس تريد: أشرافهم، فمثل هذا يكون وَصْفًا للنَّكِرَة وحالاً من المعرفة، وقد ألحق بهذا الباب: له صَوْتٌ صَوْتُ الحمارِ، على الصُّفة، وضعَّفه سيبويه في الحال، وهو في الصفة أقْبَحُ، وإنما ألحقه الخليل بما تنكُّر، وهو مضاف إلى معرفة من أجل تكرّر اللفظ فيه، فحسن لذلك.

وقوله: وأُسْلِمَت النُّصُورُ. ذكر البرقي أن النُّصُور هاهنا جمع: ناصر، وليس هو عندي كذلك. فإن فاعَلا قَلُّ ما يجمع على فُعُول، وإن جُمَع فليس هو بالقياس المُطْردِ، وإنما هم بنو نَصْرِ من هَوَاذِن رَهْطِ مالك بن عَوْف النَّصْرِيّ يقال لهم: النُّصُور، كما يقال لبَنِي المُهَلُّب: المَهَالِية، ولِبَنِي المُنْذِر: المَنَاذِرة، وكما يقال الأشْعَرُون، وهم بنو أشْعَر بن أدَد، والتُّونْيَاتُ لبني تُوبْتِ بن أسَد.

### جمع أخ وابن:

وقوله: إنا أخوكم، جمع أخًا جمعًا مسلمًا بالواو والنون، ثم حذفت النون للإضافة، كما أنشدوا:

وفليننا بالأسيا ولما تَبيِّنُ أصواتنا بُكِّين

<sup>(</sup>١) عنقفير: عجوز داهية.

<sup>(</sup>٣) الإحن: العلل.

<sup>(</sup>٢) ضائنة: منقبضة.

قال ابن هشام: غَيلان: غَيلان بن سَلَمة الثقفي، وعُروة: عروة بن مسعود الثَّقَفي.

#### مصرع درید:

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون، أتوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف وعسكر بعضهم بأوطَاس، وتوجَّه بعضهم نحو نَخْلة، ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غِيرَةَ من ثقيف، وتبعت خيلُ رسولِ الله ﷺ من سلك في نخلة من الناس، ولم تتبع من سلك الثنايا.

فأدرك ربيعة بن رُفَيْع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمّان بن عوف بن امرىء القيس، وكان يقال له ابن الدُّعُنَّة وهي أُمه، فغلبت على اسمه، ويقال: ابن لذَّعَة فيما قال ابن هشام - دُرَيْد بن الصمّة، فأخذ بخطام جمله وهو يظنّ أنه امرأة، وذلك أنه في شِجَارٍ له، فإذا برجل، فأناخ به، فإذا شيخ كبير، وإذا هو دُرَيْدُ بن الصّمّة ولا يعرفه الغلام، فقال له دُريد: ما تريد بي؟ قال أقتلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رُفَيْع السُّلَميّ، ثم ضربه بسيفه، فلم يُغن شيئًا، فقال: بئس ما سَلَحتك أُمك! خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل، وكان الرحل في الشّجار، ثم ضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإن كنت كذلك أضرب الرجال، ثم إذا أتيتَ أُمّك فأخبرها أنك قتلت دُريْد بن الصّمّة، فرُبّ والله يوم قد منعتُ فيه نساءَك. فزعم بنو سليم أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشّف، فإذا عِجانه وبطون فَخِذيه مثل القِرْطاس، من ركوب الخيل أعراء؛ فلما وبعع ربيعة إلى أُمّه أخبرها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق أُمّهات لك ثلاثًا.

فقالت عَمْرَةُ بنت دُرَيد في قتْل رَبيعةَ دُريدًا:

لعمَرُكَ ما خَشيتُ على دُرَيْدٍ جَزَى عنه الإلهُ بني سُلَيْمٍ وأسقانا إذا قُدنا إليهم فرُبّ عظيمة دافعتَ عنهم ورُبّ كريمَةِ أغتقتَ منهُمْ ورُبّ مُنوو بكَ مِن سُلَيم

ببَطْن سُمَيرَةٍ جَيْش العَناق وعقَّ شَهُمْ بما فَعَلوا عَقاقِ دماءَ خيارهم عند التَّلاقي وقد بَلَغَتُ نفوسُهُم التَّراقي وأُخرَى قد فكَكْتَ من الوَثاقِ أَجَبْتَ وقد دَعاكَ بلا رَماقِ

ويجوز أن يكونَ وَضَع الواحدَ موضعَ الجميع، كما تقدّم في قوله: أنتم الولدُ، ونحن الولدُ.

فكانَ جَزَاؤُنا منهُمْ عُفُوقًا عَفَتْ آثار خَيْلك بعد أيْنِ وقالت عَمْرة بنت دُرَيد أيضًا:

قالوا قتلنا دُرَيدًا قلتُ قد صَدقوا لَوْلا الَّذي قَهرَ الأَقْوَامَ كُلَّهُمُ إذَنْ لصَبَّحهم غِبًا وظاهرةً

وهَـمًا ماعَ منهُ مُخُ ساقي بندي بَقر إلى فَيْفِ النُّهاقِ

فظلَّ دمعِي على السربالِ يَنْحدرُ رأت سُلَيْم وكَعْب كيف تأتمِرُ حيثُ استقرّتْ نواهُم جَحْفَلُ ذَفِر

قال ابن هشام: ويقال اسم الذي قتل دُرَيدًا: عبد الله بن قُنَيْع بن أُهبان بن تُعلبة بن رَبيعة.

# مصرع أبي عامر الأشعري:

قال ابن إسحلق: وبعث رسولُ الله على أثار من توجّه قِبَل أوطاسِ أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعضَ من انهزم، فناوشوه القتال، فرُمِي أبو عامر بسهم فقتل؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعري، وهو ابن عمه، فقاتلهم، ففتح الله على يديه، وهزمهم. فيزعمون أن سَلمَة بن دُرَيْد هو الذي رَمى أبا عامر الأشعري بسهم، فأصاب ركبته، فقتله، فقال:

إن تَسألوا عنّي فإني سَلَمَة ابنُ سَمادِير لِمَنْ تَوسَمَة أَضربُ بالسيّف رُؤوس المسْلِمَة

وسمادير: أمه.

# حال بني رئاب في المعركة:

واستحرّ القتل من بني نَصْر في بني رِئاب، فزعموا أن عبد الله بن قَيْس - وهو الذي يُقال له ابن العَوْراء، وهو أحد بني وَهْب بن رئاب - قال: يا رسولَ الله، هلكت بنو رِئاب، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: «اللهمّ اجْبُر مُصيبَتهم».

#### موقف قوم مالك بن عوف:

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة، فوقف في فَوَارس من قومه، على ثَنِيَّةٍ من الطَّريق، وقال لأصحابه: قِفُوا حتى تمُضِي ضُعَفاؤُكم، وتَلْحق أُخراكم فوقف هناك حتى

مضَى مَن كان لَحِق بهم من مُنهزمة الناس؛ فقال مالك بن عَوْف في ذلك:

ولولا كَرَّتانِ على مُحاجِ ولولا كَرُّ دُهُمانَ بن نَضر للولا كَرُّ دُهُمانَ بن نَضر لآبَتْ جَعفَرُ وبنُو هِلل

لضاق على العضاريط الطريقُ لدَى النَّخَلاتِ مُنْدَفَع الشَّديق خَزَايا مُحْقِبين على شُقُوق

قال ابن هشام: هذه الأبيات لمالك بن عَوْف في غير هذا اليوم. ومما يدلُك على ذلك قولُ دُرَيد بن الصّمَّة في صَدْر هذا الحديث: ما فعلت كغب وكلاب؟ فقالوا له: لم يَشْهدها منهم أحد. وجعفرٌ بن كلاب. وقال مالك بن عوف في هذه الأبيات: «لآبَتْ جَعفرٌ وبنو هلال».

قال ابن هشام: وبلغني أن خيلاً طلعت ومالك وأصحابه على النَّنِيَّة، فقال لأصحابه: ماذا تَروْن؟ فقالوا: نرى قومًا واضعي رِماحهم بين آذان خيلهم، طويلة بوادُهم؛ فقال: هؤلاء بنو سُلَيم، ولا بأسَ عليكم منهم، فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعها، فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى قومًا عارضي رِماحهم، أغفالاً على خيلهم؛ فقال: هؤلاء الأوس والخزرج، ولا بأس عليكم منهم، فلما انتهوا إلى أصل النَّنيَّة سلكوا طريق بني سُلَيم. ثم طلع فارس؛ فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى فارسًا طويل البَادُ، واضعًا رمحه على عاتقه، عاصبًا رأسه بملاءة حمراء، فقال هذا الزَّبير بن العوَّام وأحلِف باللاَّت ليخالطَنَكم، فاثبُتوا له. فلما انتهى الزُبير إلى أصل الثَّنِيَّة أبصر القوم، فصمَدَ لهم، فلم يزل يُطاعِنهم حتى أزاحهم عنها.

# شعر سلمة في فرارة:

قال ابن إسحلق: وقال سَلَمَة بن دُرَيْد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم:

نَسَيْتِني مَا كَنْتِ غَيْرَ مُصَابَةٍ ولقد عرفْتِ غَداةً نَعْفَ الأظْرُبِ
أَتَى مَنَعْتُكِ والرُّكُوبُ مُحبَّبٌ ومشيْتُ خلفَكِ مثل مشي الأنكب
إذ فر كُلُ مُهَذَّبِ ذي لِمَّةٍ عَنْ أُمَّه وخَليله لم يَعْقبِ

### من وصف الزُّبير:

وقوله في صفة الزّبير: طويل البّادُ، أي: الفَخْر، والبّدَدُ: تباعُدُ ما بين الفَخِذَيْن.

# عود إلى حديث مصرع أبي عامر:

قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل العلم بالشعر، وحديثه: أن أبا عامرٍ الأشعري لقي يوم أوْطاس عشرة إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدُهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر؛ ثم حمل عليه آخر، فحمل عليه أبو عامر، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلاً، ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك، حتى قتل تسعة، وبقي العاشر، فحمل على أبي عامر، وحمل عليه أبو عامر، وهو يدعوه إلى الإسلام، ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي، فكف عنه أبو عامر، فأفلت؛ ثم أسلم بعدُ فحسن إسلامه. فكان رسولُ الله على إذا رآه قال: «هذا شريدُ أبي عامر» ورمى أبا عامر أخوانِ: العلاءُ وأوفى ابنا الحارث، من بني جُشَم بن معاوية، فأصاب أحدُهما قلبَه، والآخر رُكبته، فقتلاه وولِيَ الناسَ أبو موسى الأشعري معاوية، فأصاب أحدُهما فقال رجل من بني جُشَم بن معاوية يرثيهما:

وأؤفَى جَمِيعًا وله يُسْنَدَا وفد كان ذا هَابَه أرْبَدَا كأن على عِطْفه مُجْسَدَا أقَل عِشارًا(١) وأزمى يَدا إنَّ السَّرْزِيَّةَ قَـتْـلُ السعَـلاءِ هُـما السقاتِلانِ أبا عامِرِ هُـما تركاه لدى مَـغركِ هُـما تركاه لدى مَـغركِ فلم تر في النَّاسِ مُثلَنهِما

# النهي عن قتل الضعفاء

قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض أصحابنا: أن رسولَ الله عَلَيْ مرّ يومئذ بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد، والناس مُتَقَصَّفُون عليها، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد؛ فقال رسول الله عَلَيْ لبعض من معه: «أدرِكْ خالدًا، فقل له: إن رسولَ الله ينهاك أن تقتل وَليدًا أو امرأة أو عسيقًا».

# من أحكام القتال

وقوله في المرأة المقتولة: أدرِكْ خالِدًا، فقل: إن رسولَ الله ﷺ ينهاك أن تقتل وليدًا، أو امرأةً، أو عَسِيفًا العَسِيفُ: الأجيرُ، وهذا مُنْتزَع من كتاب الله تعالى، لأنه يقول: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقَاتِلُونَكم﴾ [البقرة: ١٩٠] فاقتضى دليلُ الخطاب ألا تُقْتَل المرأةُ إلاّ أن

<sup>(</sup>١) العثار: الزلل.

#### شأن الشيماء وبجاد:

قال ابن إسحق: وحدّثني بعض بني سعد بن بكر: أن رسول الله على قال يومئذ: «إن قَدَرتم على بِجادٍ، رجل من بني سعد بن بكر، فلا يَفْلِتَنْكم»، وكان قد أحدث حَدَثًا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشَّيْماء، بنت الحارث بن عبد العُزَى أختَ رسولِ الله على من الرّضاعة، فعَنُفُوا عليها في السياق، فقالت للمسلمين: تعلَّموا والله أني لأخت صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يصدّقوها حتى أتوا بها إلى رسولِ الله على .

قال ابن إسحلق: فحدّثني يزيد بن عُبيد السَّعديّ، قال: فلما انتُهيَ بها إلى رسول الله عَلَيْة، قالت: «وما علامة ذلك؟» قالت: عَضَّة عضضتنيها في ظهري وأنا مُتَوزكتُك؛ قال: فعرف رسولُ الله عَلَيْة العلامة، فبسط لها

تقاتِلَ، وقد أخطأ من قاس مَسأَلة المُزتَدَّةِ على هذا المسألةِ، فإن المرتدَّةَ لا تُسْتَرَقُّ ولا تُسْبَى، كما تُسْبَى نساءُ الحربِ وذَرَارِيهم، فتكون مالاً للمسلمين، فنهى عن قَتْلِهِنَّ لذلك.

#### حكم رفع اليد في الدعاء:

وذكر فيمن استشهد أبا عامر، واسمه: عُبَيْدُ بن سُلَيْم بن حَصَّار، وهو عم أبي مُوسى عبدِ الله بن قيس الأشعرِيّ، وهو الذي اسْتغفّر له رسولُ الله \_ ﷺ - حين قُتِل رافعًا يديه جِدًا، يقول: «اللهُمَّ اغفر لعبيد أبي عامر» (١) ثلاثًا، وفيه من الفقه رفعُ اليدين في الدعاء، وقد كرهه قوم، رَوى عبدُ الله بن عمر أنه رأى قومًا يرفعون أيديهم في الدعاء، فقال: أَوقَدْ رفعُوها؟ قطعها الله، والله لو كانوا بأغلَى شاهِي ما ازدادوا من الله بذلك قُرْبًا، وذكر لمالك أن عامرَ بن عبد الله بن الزُبَيْر كان يدعو بَأثْرِ كلِّ صلاةٍ، ويرفع يديه، فقال: ذلك حَسنَّ، ولا أرى أن يرفعهما جِدًا. وحجة من رأى الرفع أحاديثُ منها ما ذكرناه آنفًا، ومنها حديث تقدَّم في سَرِيَّةِ الغُمَيْصَاءِ حين رفعَ النبيُّ - ﷺ - يديه، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صَنَع خالدُ بن الوليد ثلاث مرّات ولكل شيءٍ وجة، فمن كَرِه، فإنما كره الإفراطَ في الرفع كما كره رفعَ الصوت بالدعاء جدًا. قال ﷺ: «أَرْبِعُوا على أنفسِكم، فإنكم لا تدعون أصَمَّ ولا عائبًا» (٢)، وهو معنى قول مالك الذي قدّمناه في رفع اليدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤/ ٤١) ومسلم (١٩٤٤) وانظر الفتح (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ٦٩) ومسلم في الذكر والدعاء (٤٤) وأحمد (٤٠٢/٤) والبيهقي في الصفات (٤٤) ـ بتحقيقي) وفي الكبرى (٢/ ١٨٤).

رداءه، فأجلسها عليه، وخيَّرها، وقال: «إن أخببتِ فعِندِي مُحَبَّةً مُكْرَمَة، وإن أخبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَك وترجعي إلى قومي، فمتَّعها رسولُ الله ﷺ، وردِّها إلى قومها. فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلامًا له يقال له مكحول، وجارية، فزوَّجت أحَدُهما الأُخرَى، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية (۱).

قال ابن هشام: وأنزل الله عزّ وجلّ في يوم حُنين: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ ِ كَثِيرَةٍ ويَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾... إلى قوله: ﴿وَذَلَكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ﴾.

### شهداء يوم حنين:

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استُشْهِد يوم حُنين من المسلمين: من قريش ثم من بني هاشم: أَيْمَن بن عُبيد.

ومن بني أسد بن عبد العُزَى: يزيد بن زَمَعَة بن الأسود بن المطّلب بن أسد، جَمَح به فرس له يقال له: الجناح، فقُتل.

ومن الأنصار: سُرَاقةُ بن الحارث بن عديّ، من بنى العَجْلان.

ومن الأشعريين: أبو عامر الأشعري.

#### الحفنة وشاهت الوجوه:

فصل: ومما ذُكِر في غَزُوةِ حُنَيْن من غير رواية ابن إسحاق الحَفْنَةُ التي أخذها النبي عَلَيْهِ من البَطْحَاءِ، وهو على بَغْلَتِه، فرمى بها أوجه الكُفَّارِ، وقال: «شاهت الوجوه» (٢)، فانهزموا. والمستقبلُ من شاهت: تَشَاهُ، لأن وزنه فَعِل، وفيه أنَّ البَغْلَة حَضَجَت به إلى الأرض حين أخذ الحَفْنَة، ثم قامت به، وفسروا حَضَجَتْ، أي: ضربت بنفسها إلى الأرضِ، وألصقت بطنها بالتراب، ومنه الحِضَاجُ، وهو زِقَّ مملوء قد أُسْنِد إلى شيء، وأُميل إليه، والبَغْلة التي كان عليها يَوْمَئِذِ هي التي تُسَمَّى البَيْضاء، وهي التي أهداها إليه فَرْوَةُ بنُ نُفَائَةَ، وقد تقدّم ذكر الأخرى، واسمها: دُلْدُلُ وذِكْرُ من أهداها إليه.

### نداء أصحاب الشجرة:

وذكر نداءَ العباسِ: يا مَعْشَرَ أصحابِ السَّمُرَةِ، وكان العبَّاسُ صَيِّتًا جَهِيرًا.

<sup>(</sup>١) انظر أسد الغابة (٧٠٤٩) الإصابة (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الجهاد (۸۱) وأحمد (۳۰۳/۱) والدارمي (۲۲۰/۲) والحاكم في مستدركه (۲ ۱۲۳) (۱۲۷/۱) وابن مِنصور (۲۹۱۳) وانظر الفتح (۱۲۹/۷) وانظر (۲۹۱۳) وانظر (۲۹۱۳)

#### سبايـا حنين يجمعـون:

ثم جُمِعتْ إلى رسولِ الله ﷺ سَبايا حُنَيْن وأموالُها وكان على المغانم مسعودُ بن عمرو الغِفاري، وأمر رسولُ الله ﷺ وسلم بالسَّبايا والأموال إلى الجغرَانة، فحُبِسَتْ بها.

### شعر بجير يوم حنين:

وقال بُجَير بن زُهَير بن أبي سُلْمَى في يوم حُنَين:

لولا الإله وعَبدُه وَلَيتُم بالجزع يَوْمَ حَبَا لَنا أَقْرَانُنا مِنْ بينِ ساعٍ ثوبُهُ في كَفّهِ والله أهلككهم وَفَرَّقَ جمْعَهُمْ

حين استخفَّ الرُّعبُ كُلَّ جَبانِ وسَوَابِعٌ يَكُبُونَ لهلأذقانِ ومقطر بسنابكِ ولبَانِ وأذَلَهُمْ بعِبادَةِ الشَّيْطانِ

قال ابن هشام: ويَرْوِي فيها بعضُ الرُّواة:

إذْ قَامَ عَمَّ نَبِيَّكُمْ وَوَلِيُّهُ أَجَابُوا رَبُّهُمْ أَجَابُوا رَبُّهُمْ

يدعُون: لكتيبة الإيمانِ يَوْمَ العُريض وبَيْعة الرّضوانِ

### شعر لعباس بن مرداس في يوم حنين:

قال ابن إسحلة: وقال عباس بن مِرداس في يوم حُنَين:

إني والسّوابع يوم جَمْعِ لقد أحببتُ ما لَقِيتُ ثَقِيفٌ لقد أحببتُ ما لَقِيتُ ثَقِيفٌ هُمُ رأسُ العدة من أهلِ نَجْدِ هَزَمْنا الجَمْعَ جمعَ بَني قَسِيّ وصِرْمًا(۱) من هِلال غادرتهم ولو لاقين جمْعَ بنِي كِلابِ ولو لاقين جمْعَ بنِي كِلابِ

وما يَتلو الرَّسولُ من الكتابِ بجَنْب الشَّغْب أمسَّ من العذاب فقتلُهُم ألَندُ مِنَ الشَّرَابِ وحَكَّت بَرْكَها ببني رِثاب بأوطاس تُعَفَّر بالتُّرَابِ لَقامَ نِساؤُهم والنَّقْع كابي إلى الأورال تَنْحِطُ بالنَّهاب

وأصحاب السُّمُرَةِ: هم أصحابُ بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشُّجَرَةِ، وكانت الشجرةُ سَمُرَةً.

<sup>(</sup>١) الصرم: الجماعة.

بذي لَجَبِ رسولُ الله فيهم كتيبتَهُ تَعَرَّض للضَّراب قال ابن هشام: قوله: «تُعَفَّر بالتراب»: عن غير ابن إسحلق.

### ابن عفیف یرد علی ابن مرداس:

فأجابه عطية بن عُفَيِّف النِّصْري، فيما حدَّثنا ابن هشام، فقال:

أَفَاخِرَةٌ رِفَاعَةٌ فِي حُنَيْنِ وَعَبَّاسَ ابن رَاضِعةِ اللَّجَابِ فَإِنَّكَ وَالْفِجَارَ كَذَاتِ مِرْطِ لَرَبَّتِهَا وَتَرْفُلُ فِي الإهابِ

قال ابن إسْحَلَق: قال عطية بن عُفيِّف هذين البيتين لمَّا أكثرَ عباسٌ على هَوَازِن في يوم حُنين ورفاعة من جُهينة.

### شعر آخر لعباس بن مرداس:

قال ابن إسحلق: وقال عبَّاس بن مرداس أيضًا:

يا خاتم النُّبَاءِ إنَّكَ مُرْسَلٌ إنَّ الإلَه بنى عليكَ محبَّةً ثُمَّ الَّذِينَ وَفَوْا بما عاهدتَهم رجُلاً به ذَرَبُ السلاح كائه يغشى ذوي النَّسَب القريب وإنما أنبيك أنى قد رأيتُ مَكَرَهُ

بالحق كلُّ هُدى السَّبيل هُداكا في خَلْقِه ومُحمَّدًا سَمَّاكا جُندٌ بعَثْتَ عليهمُ الضَّحَّاكا لما تَكَنَّفَه العدُوُّ يَرَاكا يبغي رِضَا الرَّحمان ثم رِضَاكا تحت العَجاجَة(۱) يذمَغُ الإشراكا

#### الضحَّاك بن سُفيان:

فصل: وذكر الضَّحَاكَ بن سُفْيَان الكِلاَبِي، وهو الضَّحَاكُ بن سُفيَانَ بن عَوْف بن كَعْب بن أبي بكر بن كِلاب الكِلائِيِّ، يكنى أبا سعيد، وكان يقوم على رأس النَّبيُ - ﷺ - مُتوشِّحًا بالسيف، وكان يُعَدُّ وحدَه بمائِة فارس، وكانت بنو سُلَيْم يوم حُنَيْن تسعمائة، فأمَّره عليهم رسولُ الله ﷺ، وأخبره أنه قد تَمَّمَهُم به ألفًا، وإيّاه أراد عباس بن مِرْدَاسِ بقوله:

### جُنْدٌ بعثتَ عليهم الضَّحَّاكَا

<sup>(</sup>١) العجاجة: غبار المعركة.

طَوْرًا يُعانِق باليَدَين وتارَةٍ يغشى به هام الكماة(٢) ولو ترى وبنو سُلَيْم مُعْنِقُون أمامه يَمْشُون تَحْتَ لِوَائِهِ وَكَأْنُهُمْ ما يَرْتَجُون مِن القريب قرابة هذِي مَشاهدُنا التي كانَتْ لَنا وقال عباس بن مرداس أيضًا: إمَّا تَرَىٰ يا أُمَّ فروةَ خَيْلَنا أؤهَى مُقارَعَة الأعادِي دمَّها فلرب قائِلَةٍ كَفاها وَقُعُنا لا وَفْدَ كالوفْدِ الألِّي عقدوا لنا وفد أبو قطن حُزابة منهُمُ والقائد المِئَة التي وفّي بها جمعت بنو عؤف ورهط مُخاشِن فهناك إذْ نُصِرَ النَّبِيُّ بِأَلْفِنا فُـزنــا بـرايَــتِــه وأورَث عَــفــدُه وغداة نحنُ مَع النَّبيّ جناحُه كانت إجابتنا لداعى ربنا

يَفْرِي (۱) الجماجِمَ صارمًا بتًاكا منه الذي عاينتُ كان شِفاكا ضَرْبًا وطَعْنًا في العدة دراكا أُسْدُ العِرِينِ أَرَدْنَ ثَمَ عِراكا إلاَّ لطاعَة ربهِم وَهَواكا مَعْروفة وَوَلِيثِنا مَوْلاكا

منها مُعَطَّلة نُقاد وظُلَّعَ فيها نَوافَدُ مِن جِراحٍ تَنْبَعُ أَزْمَ الحروب فسِرْبُها لا يُفْزَعُ سَبَبًا بحَبْلِ محمدٍ لا يُقطع وأبو العُيُوث وواسِعٌ والمِقنع تسْعَ المِثين فَتمَ ألفَ أَقْرَعُ ستًا وأخلب من خُفافٍ أربعُ عقدَ النَّبِيّ لنا لوَاءً يَلْمَعُ مَجْدَ الحَياة وسُودَدًا لا يُنزعُ ببطاحِ مكّة والقَنا يَتهزَعُ بالحَق منًا حاسرٌ ومُقَنَعُ

وقال البرقي: ليس الضَّحَّاكُ بن سُفيان هذا بالكِلابي، إنما هو الضحَّاك بن سُفْيَان السُّلَمِي.

وذكر من غير رواية البكائي عن ابن إسحلق نسبَه مرفوعًا إلى بُهْئَةَ بن سُلَيْم، ولم يذكر أبو عُمَر في الصحابة إلاّ الأوّل، وهو الكِلابي، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) يفري: يقطع. (٢) الكمأة: الأبطال.

داودُ إذ نَسَج الحديدَ وتُببعُ دَمِغَ النُفاقَ وهَضبَة ما تُقلَع في كُلِّ نائبَةٍ نَضُرَ ونَنفَعَ والخيْلُ يغمُرُها عَجاجٌ يَسْطعُ جمعًا تكاد الشَّمْسُ منه تَخشعُ أفنناءُ نَضرِ والأسِئةُ شُرعُ أبني سُلَيْم قد وَفيْتُمْ فارْفَعوا بالمُومنين وأخرزُوا ما جَمَّعُوا

فَمِطْلاَ أُرِيكِ قد خَلا فالمصانع رخيُ وصرف الدار للحَيّ جامعُ لِبَيْنٍ فهل ماض من العيش راجعُ فإني وزيرٌ للنّبِيّ وتابع

في كُلِّ سابِغَةِ تخَيِّر سَرْدَها دا ولَنا على بفري حُنيْن موكِبٌ دَو وَلَنا على بفري حُنيْن موكِبٌ دَو نُصِرَ النَّبِيِّ بنا وكُنَّا مَغشَرًا فَ ذُذنا غداتَ في هوازنَ بالقَنا والذخاف حَدِّهم النبيُّ وأسندوا جَ تُدْعَى بنو جُشَم وتُدعَى وَسُطه أَنْ حَتى إذا قالَ الرَّسولُ مُحَمَّدٌ أَبُ رُحنا ولؤلا نحنُ أَجْحَفَ بأسَهُم باللهُم وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُنَين:

عفا مِجْدَلٌ من أَهْلِه فَمُتَالِعُ ديارٌ لنا يا جُمْل إذْ جُلُ عيشِنا حُبَيْبَةٌ أَلُوتُ بِها غُرْبة النَّوَى فإن تَبْتَغي الكُفَّارَ غيرَ ملومة

#### قصيدة ابن مرداس العينية:

وذكر شِعْرَ عباس بن مِرْدَاسِ الذي أوّله:

عفا مِجْدلُ من أَهْلِه فمُتَالِعُ

المِجدَلُ: القصر، وهو في هذا البيتِ اسمٌ عَلَمٌ لكان.

وفـيــه: فمِطْلاَ أريكِ.

المِطْلُ: يُمَدُّ ويُقْصَر، وهي أرض تَعْقِل الرِّجْلَ عن المشي، فقيل: إنها مِفْعَال من الطَّلْيِ وهو الجري يُطْلَى، أي: تُعْقَل رِجْلُه، وقيل: إن المِطْلاَء فِعْلاَءُ من مَطَلْتُ إذا مَدَدْتُ، وجمعه: مَطَال في الأمالي<sup>(۱)</sup>:

أمَا تَسْأَلان الله أن يَسْقِي الحِمَي

ألا فَسَقَى الله الحِمَى فالمَطَالِيَا

انظر الأمالي (٢/١).

دعانا إليهم خَيْرُ وفد عَلِمتُهم فجئنا بألفٍ من سُلَيْم عليهمُ نُبايعُهُ بِالأَخْشَبَيْنِ وإنَّمَا فجُسْنا معَ المهديّ مكَّة عَنْوَةً عَدنيةً والخَيْلُ يَغْشَى مُتونها ويومَ حُنَين حين سارَت هوازن صَبَرْنا مع الضّحّاك لا يستفِرْنا أمام رسول الله يَخْفِقُ فوقنا عشية ضحاك بن سُفيانَ معتصِ نَذُود أخانا عن أخِينا ولو نَرَى ولكن دين الله دينُ محمَّد

خُزَيْمَةُ والمَرّار منهُم وواسعُ لَبُوسٌ لهم من نَسْج داوُدَ رائعُ يَدَ اللهِ الأخشبين نُبايعُ بأسيافنا والنفغ كاب وساطع حميم وآنٍ من دَم الجَوْف ناقع إلينا وضاقت بالنُّفوس الأضالعُ قِرَاعُ الأعادِي منهم والوقائعُ لواءً كخُذْرُوف (١) السَّحابة لامعُ بسيفِ رسول اللهِ والموتُ كانعُ (٢) مَصَالاً" لكُنَّا الأقْرَبِينَ نتابعُ رضينا به فيه الهُدَى والشَّرائعُ

وفيه:

تَذُود أَخَانًا عَن أَخِينًا، ولو نرى مَصَالاً لكنَّا الأَقْرَبِين نتابع يريد أنه من بني سُلَيْم، وسُلَيْمٌ من قيس، كما أن هَوَازِن من قَيْس، كلاهما ابن منصور بن عِكْرَمَةَ بن خَصَفَةَ بن قَيْس، فمعنى البيت: نقاتِل إخوتنا، ونذودهم عن إخوتنا من سُلَيْم، ولو نرى في حكم الدين مَصَالاً مَفْعَلاً من الصَّوَّلَة، لكنا مَع الأقربين هَوَازن:

ولكنَّ دِينَ اللهِ دينُ مُحَمَّدٍ رضينا به في الهُدَى والشَّرَائِع وفيه قوله:

دَعَانا إليه خيرُ وَفْدِ عَلِمتُهم حَزْيْمَةُ والمَدَّارُ منهم وواسِعُ هؤلاء وفد بني سُلَيْم وفدوا على النبيّ \_ ﷺ \_ فأسلموا، ثم دَعُوا قومهم إلى الإسلام، فذكر فيهم المَدَّار السُّلَميُّ، وواسعًا السُّلَمِيُّ، وخُزَيْمَةَ، وهو خُزَيْمَةُ بن جَزِيٌّ أخو حِبَّانَ بن جَزيٌّ، وكان الدَّارَقُطْنِي يقول فيه: جِزيٌّ بكسر الجيم والزاي.

وفيها:

يدَ الله بين الأخشَبَيْنِ نُبايع

<sup>(</sup>١) خذرف: سريع السير.

<sup>(</sup>٣) مصالاً: اختبارًا.

<sup>(</sup>٢) كانع: قريب.

من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الذين يُبايعُونَك إنما يُبَايعون الله يَدُ اللهِ فوقَ أَيدِيهم﴾ [الفتح: ١٠] أقامَ يدَ رسولِ الله ﷺ مقام يدِه، كما قال - ﷺ - في الحَجَرِ الأَسْوَدِ: "هو يَمِينُ اللهِ في الأَرْضِ" (١)، أقامه في المُصَافحة والتَّقْبِيل مَقَامَ يمين المَلِكِ الذي يُصافح بها، لأن الحاج وافد على المَلِك الأغلَى وزائر بيتَه، فجعل تقبيلَه الحَجَر مُصَافَحة له، وكما جُعِلت يمينُ السائل الآخذ للصدقة المتقبلة يمينَ الرحمان سبحانه تَرْغيبًا في الصَّدَقة، وتبشيرًا بقبولها، وتعظيمًا لحُرمَةِ مَنْ أُعْطِيت له، فإنما أعطاها المتصدِّق لله سبحانه، وإيّاه سُبْحَانَه أَوْرَضَ، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ويأَخُذُ الصَّدَقاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] وقال ﷺ: "إنما يضعها في كفّ الرحمان يُربِّيها له" (الحديث.

# شعر عباس الكافي:

وقول عباس في الشعر الكافي:

إن الإلَـٰه بَنى عليك مَحبَّةً في خلقه ومُحَمَّدُا سَمَّاكَا

معنى دقيق وغرض نبيل وتَفَطَّنُ لحكمة نَبويَةٍ قد بيّنًاها في غير موضع من هذا الكتاب وغيره في تسمية الله تعالى لنبيّه مُحَمَّدًا وأَخمَد، وأنه اسم لم يكن لأحد من قومه قبله، وأنَّه أُمِرَتْ في المنام أن تسمّيه محمدًا، فوافق معنى الاسم صفّة المسمّى به موافقة تامّة قد بينًا شرحَها هنالك، ولذلك قال: بَنَى عليكَ محبة، لأن البناءَ تركيب على أُسٌ، فأسّسَ له سبحانه مُقَدِّمَاتٍ لِنُبوَّته منها: تسميتُه بمحمد قبل أن يُولد، ثم لم يزل يدرجه في محامد الأخلاق وما تحبّه القلوب من الشّيم، حتى بلغ إلى أعلى المحامد مَرْنَبة، وتكاملت له المحبة من الخالق والخلِيقة، وظهر معنى اسمِه فيه على الحقيقة، فهو اللّبِنةُ التي استتم بها البناء، كما أخبر عليه السلام، وهذا كلّه معنى بيت عباس، حيث قال: إن الإلّه بنى عليك، البيت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخه (٦/ ٣٢٨) وابن عدي في الكامل (١٧/٢). وفيه إسحاق بن بحر الكاهلي متهم بالكذب والوضع. فالحديث باطل مرفوعًا، ورُوي موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (٩٧). وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك الحديث. وانظر مزيد فائدة وبيان مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٤) ومسلم وأحمد (٢/ ٣٣١) والبيهقي في الصفات (٤٢٥ ـ بتحقيقي).

وقال عباس بن مرداس أيضًا في يوم حُنيْن:

تَقَطَّعَ باقي وَصْلِ أُمْ مُوَمَّلٍ وَقد حَلَفَتْ بالله لا تقطَعُ القُوى خُفافِيَّة (١) بَطْنُ العَقِيق مَصِيفُها فإنْ تَسْبَعِ الحُفَّارَ أُمُّ مُوَمَّلٍ فإنْ تَسْبَعِ الحُفَّارَ أُمُّ مُوَمَّلٍ وسوفَ يُنبِّيها الخَبيرُ بأنَّنا

بعاقبة واستبدلَتْ نِيَّةً خُلْفا فمَا صَدقَت فيه ولا برَّت الحَلْفا وتحتل في البادين وَجْرَة (٢) فالعُرْفا فقد زودت قلبي على نأيها شَغْفا أبَيْنا ولم نطلُبْ سِوَى رَبَّنا حِلْفا

#### الداماء والدأماء:

وقوله: في العَيْنِيَّةِ الأُخْرَى يصف الخيل:

أو هي مَفَارَعة الأعادي دمّها

يريد شَحْمَها، يقال: أَدْمِمْ قِدْرَكَ بِوَدَكِ، ودَمَمْتُ الشيءَ: طَلَيْتُه، ومنه: الدَّامَّاءُ أحد جُحْرَةِ اليَرْبُوعَ، لأنه يَدُم بابه بقِشْرِ رقيق من الأرض، فلا يراه الصائد، فإذا طُلِب من القاصعاء أو الرَّاهطَاءِ أو النَّافِقاء أو العَانُقاء، وهي الأبواب الأُخر نَطَعَ برأسِه بابَ الذَّامًاءِ فخرقَه، وأما الدَّأَمَاء بالتخفيف، فهو البحر وهو فَعْلاَءُ، لأنه يُهْمَزُ فيقال: دَأْمَاء، قاله أبو عبيد.

### شعر عباس الفاوي:

وذكر شعر عبّاس الفاوي، وفيه:

### بعاقِبَةِ واسْتَبْدَلَتْ نِيَّةً خُلْفًا

النيّة: من النوى وهو البُغد. وخُلْفًا يجوز أن يكون مَفْعُولاً من أجله أي: فعلت ذلك من أجل البُغْف منها لما من أجل الخُلْفِ، ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاستبدال، لأن استبدالها به خُلْفٌ منها لما وَعَدته به، ويقوِّي هذا البيتَ البيتُ الذي بعده:

وقد حَلَفَتْ بالله لا تقطع القُوَى يعني: قُوَى الحَبْلِ، والحَبْلُ هنا: هو العَهْدُ، ثم قال: فما صَدَقَتْ فيه، ولا بَرَّتِ الحَلْفَا

وهذا هو الخُلْفُ المتقدّمُ ذِكْرُه.

<sup>(</sup>١) خفافية: نسبة إلى الخفين. (٢) وجرة: حفرة تقع فيها الماشية.

وأنّا مَعَ الهَادِي النّبيّ محَمّدِ بفِتْيان صِدْق من سُلَيمٍ أعِزَّةٍ بفَافٌ وَذَكُوانُ وعَوْفٌ تَحَالهم كأن النّسيجَ الشهبَ والبيض مُلْبَسُ بننا عَزَّ دينُ اللهِ غيرَ تَنحُل بننا عَزَّ دينُ اللهِ غيرَ تَنحُل بمكّة إذْ جِنْنا كأنَّ لِوَاءَنا على شُخْصِ الأبصار تحسِبُ بينها غداة وَطِنْنا المُشْركين ولم نَجِدْ غداة وَطِنْنا المُشْركين ولم نَجِدْ

وفَينا ولم يستوفها مَغْشَرٌ أَلْفا أطاعوا فما يغضُون من أمرِه حَزفا مَصَاعِبَ زافَتْ (۱) في طَرُوقَتِها كُلْفا أَسُودًا تلاقَتْ في مراصدها غُضْفا (۲) وزِذنا على الحَيّ الذي معهُ ضِغفا عُقابٌ أَرَادَتْ بعد تَخلِيقِها خَطْفا إذا هِيَ جالت في مَرَاوِدها عَزفا (۳) لأمر رسولِ الله عَذلا ولا صَرفا

#### وقوله:

# وَفَيْنَا ولم يَسْتَوْفِها مَعْشَرٌ أَلْفًا

أي: وفينا أَلْفًا ولم يَسْتَوْفها غيرُنا، أي: لم يَسْتَوْفِ هذه العدَّةَ غيرُنا من القبائل.

وقبوله:

# إذا هي جالت في مَرَاودها عَزْفا

يجوز أن يكون جمع مِزْوَدٍ وهو الوَتَد، كما قال الآخرُ يصف طَعْنةً:

ومُسْتَنَّةٍ كاسْتِنَانِ الخرو فِ قد قَطَع الحَبْلَ بالمِرْوَدِ

والخروف هاهُنا في قول بعضهم: المُهْرُ، وقال آخرون: والفَرَسُ يسمّى خَروفًا، ومعناه عندي في هذا البيت أنها صِفة من خَرَفْتُ النَمرةَ إذا جَنَيْتُها فالفرسُ خَرُوفٌ للشَّجَرِ والنَّبَاتِ، لا نقول: إن الفَرَسَ يُسَمَّى خُرُوفًا في عُرْف اللغة، ولكن خَرُوف في معنى أكولٍ، لأنه يَخْرُف، أي: يأكل، فهو صفة لكل من فعل ذلك الفعل من الدَّوَابُ، ويجوز أن يكون في مراودها جمع مَرَاد، وهو حيث تَرودُ الخيلُ تَذْهَبُ وتَجِيء فَمَراد ومَرَاوِد، مثل مَقام ومَقَاوم، ومَنَار ومَنَاور.

<sup>(</sup>١) زافت: تمايلت وتبخترت. (٢) غضفًا: مائلة.

<sup>(</sup>٣) عزفًا: أصوات الرياح.

بمغترك لا يَسْمَع القَوْم وَسْطَه بِبِيضٍ نُطِيرُ الهامَ عن مُسْتَقَرّها فكائن تركنا من قَتِيل ملَحّبِ رِضَا الله نَنْوِي لا رضا الناس نبتغي وقال عباس بن مرداس أيضًا:

ما بالُ عَيْنِكَ فيها عائرُ (٣) سَهِرُ

لَنا زَجمَة إلا التَّذامُرَ والنَّقْفا(۱) ونَقْطِفُ أعناقَ الكُماة(۲) بها قَطْفا وأَرْمَلَةٍ تَدْعو على بَعْلها لَهْفا وشِ ما يَبْدُو جميعًا ومَا يخفى

مثلُ الحَماطةِ (٤) أغْضَى فوْقَها الشُّفُر (٥)

#### وقوله:

### لنا زَجْمَةً إلا التَّذامُرَ والنَّقْفَا

يقال: مَا زَجَمُ زُجْمَةً، أي: مَا نَبَس بكلمة، وقَوْسٌ زَجُومٌ، أي: ضعيفة الإزنَان.

وقوله: إلاّ التَّذَامُرَ، أي: يُذَمِّر بعضُنا بَعْضًا، ويحَرِّضُه على القتل والنَّقْف: كسر الرُّووسِ، وناقِفُ الحَنْظَلةِ: كاسِرُها ومُسْتَخْرِجُ ما فيها.

# النسب إلى حروف المعجم وتصغيرها:

قال المؤلف: وإنما قلنا في هذه القصيدة وفي التي بعدها الغَاوِيَّة والرَّاوِيَّة، لأن النسب إلى حروف المعجَم التي أواخرها ألِفُ هكذا، هو بالواو، قاله أبو عُبَيْدٍ وغيرُه، وفي التصغير تُقْلَبُ ألفُها ياء، تقول في تصغير باء: بُيَيَّة، وخاء: خُيَيَّة، وما كان آخرهُ حرفًا سالمًا من هذه الحروف قُلِبت ألفُه واوًا في التصغير، فتقول في الذَّالِ: ذُويْلَة، وفي الضاد: ضُويْدة، وكذلك قال صاحبُ العين، وقياسُ الواو في النحو أن تُصَغِّر: أُويَّة بهمزة [في] أوّلها. القصيدة الراوية:

وقول عباس في القصيدة الراوية:

# مِثْلُ الحَمَاطَةِ أَغْضَى فوقها الشُّفُرُ

الحَمَاطَةُ من ورق الشجر: ما فيه خُشُونةٌ وحُرُوشَةٌ وقال أبو حنيفة: الحَمَاطُ: وَرَقُ التَّين الجَبَلِيّ. وقال أيضًا في باب القَطَانِي: الحَمَاطُ: تِبنُ الذُّرَة، إذا ذُرِّيَتَ، وله أُكَالٌ في

<sup>(</sup>١) النقفا: ضرب السيوف. (٢) الكمأة: الأبطال.

<sup>(</sup>٣) عائر: فيها قذى. (٤) الحماطة: حرقة في الحلق.

<sup>(</sup>٥) الشفر: الشفاه.

<sup>777</sup> 

عَيْنُ تأوّبها مِنْ شَجْوِها أَرَق كَانّه نَظْمُ دُرَ عندَ ناظِمَةٍ يَا بُغدَ مَنْزِلِ مَنْ ترجو مَودّته يا بُغدَ مَنْزِلِ مَن ترجو مَودّته دَغ ما تقدم من عهد الشّباب فقد واذكر بلاء سُلَيْمٍ في مواطنها قومٌ هم نصروا الرَّحمان واتَّبعوا لا يَغْرِسونَ فَسِيلَ النَّخل وَسُطَهم إلا يَغْرِسونَ فَسِيلَ النَّخل وَسُطَهم تَدْعَى خُفافٌ وعَوْفٌ في جوانبها الضَّارِبونَ جُنود الشُّرُكُ ضاحِيةً الضَّارِبونَ جُنود الشُّرُكُ ضاحِيةً حتى دَفَعنا وقَتْلاهُمْ كَانَّهُمْ الضَّارِبونَ مُخنود الشُّرُكُ مَاحِيةً ونحنُ يومَ حُنين كانَ مشهَدُنا ونحنُ يومَ حُنين كانَ مشهَدُنا إذ نركبُ المَوْتَ مخضَرًا بطائِنُه إذ نركبُ المَوْتَ مخضَرًا بطائِنُه

فالماء يَغْمُرها طَوْرًا ويَنْحَدر تَقَطَّع السَّلكُ منه فهو مُنْتَثِرُ ومَنْ أَتَى دُونَه الصَمَّانُ (١) فالحَفَرُ وَلَى الشَّبابُ وزارَ الشَّيْبُ والزَّعَرُ وفي سُلَيْم لأهل الفَخر مُفْتَخر دِينَ الرّسول وأمرُ النَّاس مُشْتَجِر في مَسْتاهُم البَقَر في دَارَةِ حَوْلها الأخطارُ والعَكرُ وحيُ ذَكوانَ لا مِيلٌ ولا ضُجُر بسِطن مكّة والأرواحُ تَبْتَدِرُ بسِطن مكّة والأرواحُ تَبْتَدِرُ لللهِ مِنْ البَطْحَاءِ مُنْقَعِر بسِطن عِزًا وعندَ الله مُدَّخر لله مُدَّخر والخيلُ ينجابُ عنها ساطعٌ كَدِر والخيلُ ينجابُ عنها ساطعٌ كَدِر

الجِلْدِ. والعائر: كالشَّيْءِ يتنخُّس في العَين كأنه يَعُورُها، وجعله سَهرًا، وإنما السَّهِرُ الرجل، لأنه لم يَفْتُرْ عنه، فكأنه قد صَهِر، ولم يَنَمْ، كما قال آخر في وصف بَرْقِ:

حتى شناها كليل موهمًا عمل باتت طِرَابًا وبات الليلُ لم يَنَمِ شناها: شاقها، يقال: شاه وشاءه بمعنى واحد، أي: شاقه، وأنشد:

ولقد عهدت تشاء بالأظعان

فتأمله فإنه بديع من المعاني.

وقوله: الصَّمَّان والحَفَرُ: هما موضعان، وإليه ينسب أبو داود الحَفَرِي من أهل الحديث. والعَكَر: جمع عَكَرَةٍ، وهي القِظْعَةُ الضَّخمَةُ من المال. وعَكَرةُ اللسانِ أيضًا: أصلُه، وما غلظ منه، وعَكَدتُه أيضًا بالدال.

<sup>(</sup>١) الصمّان: الصخور الشديدة.

تحت اللُّواء مع الضحاك يقْدُمنا في مأزِقٍ من مَجَرّ الحرْب كَلْكَلُها<sup>(٢)</sup> وقد صَبَرْنا بأوْطاسِ أُسِئَّتُنا حتى تأوَّبَ أَقْوَامٌ منازلِهم فمَا تَرى مَعْشَر قَلُوا ولا كَثُرُوا وقال عبَّاس بن مِرْداس أيضًا:

يا أيُّها الرَّجل الذي تَهْوي به إمَّا أُتَيْتَ على النَّبِيِّ فقُلْ لَهُ يا خيرَ من رَكِبَ المطِئّ ومنْ مَشَى

كما مَشَى اللَّيثُ في غاباتِه الخَدِر(١) تكادُ تأفِلُ منه الشَّمُسُ والقَمَر لله نَنْصُرُ مَنْ شِنْنا ونَنْتَصِرُ لولا المليكُ ولولا نحنُ ما صَدَرُوا إلاَّ قَدَ أَصْبَحَ مِنَّا فِيهِم أثر

وجْناهُ (٣) مُجْمَرَة المَناسم (٤) عِرْمِسُ (٥) حَقًّا عَلَيكَ إِذَا اطْمَأَنَّ المجلسُ فوقَ التراب إذا تُعَدُّ الأنْفُسُ

#### قصيدة عباس السينية:

وقوله في السينية:

### وَجْنَاءُ مُجْمَرَةُ المناسِم عِرْمِس

وَجْنَاء: غليظة الوَجنات بارزتها، وذلك يدل على غنور عينيها، وهم يصفون الإبل بغثور العينين عند طُول السفار، ويقال: هي الوَجْنَة في الآدميين، رَجُلٌ مُوجِنٌ وامرأة مُوجِنَةً، ولا يقال: وَجْنَاءُ. قاله يعقوب. ومُجْمَرَةُ المناسِم، أي: نكبت مَنَاسِمَها الجمارُ، وهي الحِجارة، والعِرْمِسُ: الصَّخْرَةُ الصُّلْبَةُ، وتُشَبَّه بها الناقة الجَلْدة، وقد يريد بمُجْمَرَةٍ أيضًا أن مناسمَها مجتمعة مُنْضَمَّة، فذلك أقوى لها، وقد حكى أجمرت المرأة شَعْرَها إذا ظفرته وأجمر الأمير الجيش أي: حبسه عن القفول قال الشاعر:

إلينا، وإما أنْ نؤوبَ معاويا ومَنَّيْتَنَا حتى نَسِينا الأمانِيَا مُعَاوِيَ إِمَّا أَن يُبجَهُز أَهلُنا أأجمَرْتَنا إجمَار كَسْرَى جُنُودَه

<sup>(</sup>١) الخدر: أجُمة الأسد.

<sup>(</sup>٣) وجناه: عظيمة الوجنات.

<sup>(</sup>٤) المناسم: الخدين.

<sup>(</sup>٥) عرمس: ناقة قويّة.

<sup>(</sup>٢) كلكلها: غمارها.

إنا وَفَينا بالذي عاهَدْتنا إذ سالَ مِنْ أَفْناء بُهْنَة كُلّها حتى صَبَحْنا أهْلَ مكّة فَيْلَقًا من كلّ أغْلَبَ من سُليمٍ فوقه من كلّ أغْلَبَ من سُليمٍ فوقه يُروِي القناة إذا تجاسَر في الوَغَى يغشَى الكَتِيبَة مُعْلِمًا وبِكَفّه وعلى حُنَيْن قد وَفي مِن جمعنا كانُوا أمامَ المُؤمنين دَرِيئَة كَانُوا أمامَ المُؤمنين دَرِيئَة نَمْضِي ويَحْرُسُنا الإلهُ بحِفْظِه ولقد حُبِسْنا بالمَناقِب مَحْبِسًا وفَعَـدَاةً أوطاس شدَذنا شَدَّنا شَدَّنَا شَدُنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَّنَا شَدَيْنَا فَلْمَانِ فِي فَيْنَا فِي فَيْمُ نَا فِي فَيْنِ فَلْمَنَا فِي فَيْمُ فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فِي فَيْنَا فَيْنَا

والخيل تُقْدَعُ<sup>(1)</sup> بالكُماة وتُضْرَس جمعٌ تَظَلَ به المخارِم<sup>(۲)</sup> تَرْجُس شَهْبَاءَ يقدُمُها الهُمامُ الأَشْوَسُ<sup>(۳)</sup> سَهْبَاءُ يقدُمُها الهُمامُ الأَشْوسُ<sup>(۳)</sup> بيضاء مُحْكمة الدّخال وقَوْنَس<sup>(2)</sup> وتخاله أسدًا إذا ما يَغبِسُ عَضْبُ<sup>(۵)</sup> يَقُدُ به ولَذنَ مِذعَسُ<sup>(۱)</sup> ألف أُمِد به الرَّسُول عَرَنْدَس<sup>(۷)</sup> الف أُمِد به الرَّسُول عَرَنْدَس<sup>(۷)</sup> والشَّمْسُ يومئذ عليهم أشمُس والله ليسَ بضائع من يَحْرُسُ والله ليسَ بضائع من يَحْرُسُ رَضِيَ الإله بِهِ فَنِعْمَ المحبِسُ رَضِيَ الإله بِهِ فَنِعْمَ المحبِسُ رَضِي العدة وقيل منها يا احبسوا

#### وقوله:

# كانوا أمام المؤمنين دريشة

الدريثة: الحَلْقَة التي يتعلُّم عليها الرمي، أي: كانوا كالدَّرِيثَةِ للرِّمَاحِ وقوله:

# والشمس يومئذ عليهم أشمس

يريد: لَمَعَانَ الشمسِ، في كل بَيْضَةٍ من بَيْضَاتِ الحديد، والسيوف، كأنها شَمْسٌ، وهو معنى صحيح وتشبيه مليح.

وفيها قوله:

# والخيل تُقْرَعُ بالكُمَاة وتُضْرَس

أي: تضرب أضراسُها باللجُم. تقول: ضَرَسْتُه، أي: ضربت أضراسه، كما تقول: رَأَسْتُه، أي: أَصَبْت رأسه.

<sup>(</sup>١) تقدع: تدفع.

<sup>(</sup>٣) الأشوس: البطل وجمعها: أشاوس.

<sup>(</sup>٥) عضب: حديد الرمح.

<sup>(</sup>٧) عرندس: أسد ضخم.

<sup>(</sup>٢) المخارم: الطرق الجبلية.

<sup>(</sup>٤) القونس: بيضة الدرع.

<sup>(</sup>٦) مدعس: طعّان.

ثَـدْی تَـمُـد بـ هـوازنُ أَیْبَسُ تَدْعُو هوازنُ بالإخاوة بَيْننا حتى تَرَكْنا جمْعَهم وكأنَّه عَيْرٌ تَعاقَبُه السَّباعُ مُفَرَّسُ قال ابن هشام: أنشدني خلفٌ الأحمر قوله: «وقيل منها يا اخبسوا».

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس أيضًا:

نَصَرْنا رسولَ الله من غَضَبٍ له حمَلْنا له في عامِل الرَّمْح رايةً ونحن خَضَبْناها دَمّا فهو لَوْنُها وكنًا على الإسلام مَيْمَنَةً له وكُنَّا لَـهُ دُون الـجُـنـودِ بـطـانَـةً دعانا فسمَّانا الشِّعارَ مُقَدِّمًا

بألف كمي لا تُعَدُّ حَوَاسِره يذودُ بها في حَوْمة المؤت ناصرُه غداة حنين يوم صفوان شاجِرُه وكانَ لنا عَقدُ اللواءِ وشاهِرُه يُـشـاورُنـا فـى أمْـره ونُـشـاوره وكُنَّا لهُ عَوْنًا على من يُناكِره جَزَى الله خَيرًا من نبي محمدًا وأيَّده بالنَّصْر والله ناصِرُه

قال ابن هشام: أنشدني من قوله: «وكنَّا على الإسلام» إلى آخرها، بعضُ أهل العلم بالشعر، ولم يعرف البيت الذي أوّله:

حملنا له في عامِل الرمع راية

وأنشدني بعد قوله:

وكان لنا عَفْد اللواء وشاهره ونحن خضبناه دمّا فهو لونه

قال ابن إسحلى: وقال عباس بن مرداس أيضًا:

رسولُ الإله راشدٌ حيثُ يَمَّمَا(١) فأصبت قد وَفَّى إليه وأنعَما يَوْمَ بِنَا أَمِرًا مِنَ اللهِ مُحْكَمَا معَ الفَجر فِتْيانًا وغابًا مُقَوْما

مَنْ مُبْلِع الأقْوَامِ أَنَّ محمَّدًا دَعا ربِّه واستَنصر الله وَحُده سَرَيْنا وواعدنا قُدَيْدًا محمدًا تمارَوْا<sup>(۲)</sup> بنا في الفَجْر حتى تَبَيَّنوا

<sup>(</sup>١) يمما: توجّه.

<sup>(</sup>٢) تماروا: شكوا.

دُرُوعُنا ورَجْلاً كَدُفّاعِ الأَتِيَ عرَمرَما(۱)
سائِلاً سُلَيْمٌ وفيهمْ منهُمُ مَنْ تَسَلَّما
فَذَلُونه أطاعوا فمَا يَعْصَونَهُ ما تَكَلَّما
مِ خالِدًا وقدَّمْتَه فإنَّه قدْ تقدَما
أميرُه تُصيبُ به في الحقّ من كان أظلَما
خَمَّدِ فأكْمَلْتُها ألْفَا مِن الخَيْل مُلْجَما
عَمْدُ وحَبَّ إلينا أن نَكون المُقَدَّما
م يَكُنْ بنا الخوفُ إلا رَغْبةً وتَحَزَما
م يَكُنْ بنا الخوفُ الا رَغْبة وتَحَزَما
وحتى صَبخنا الجمع أهلَ يلَمْلَما
وحتى صَبخنا الجمع أهلَ يلَمْلَما
فُحَى وكلَّ تراهُ عن أخيه قد اخجَما
عُشِيَّة حُنَيْنًا وقد سالَتْ دَوافعُه دَما
مرَة (٣)
مِرَة (٣)
مرَبها وحُبُ إليها أن نَخيبَ ونُحْرَما

على الخَيْلِ مشدُودًا علينا دُرُوعُنا فإنّ سَراة الحيّ إنْ كنتَ سائِلاً وجندٌ مِنَ الأنصار لا يخذلُونه فإن تكُ قد أمَّرْتَ في القوْمِ خالِدًا بجُند هَداهُ الله أنْتَ أميرُه حَلَفْتُ يمينًا برَّةً لِمُحَمَّد وقال نبيّ المُؤمِنينَ تَقدَّموا وقال نبيّ المُؤمِنينَ تَقدَّموا وبِتنا بنهي المُشتَدير ولم يَكُنُ وبِتنا بنهي المُشتَدير ولم يَكُنُ أطعناكَ حتى أشلَمَ النَّاسُ كلَّهُم يَضِلُ الحِصان الأبلَقُ الوَرْدُ وشطه يَضِلُ الحِصان الأبلَقُ الوَرْدُ وشطه سَمَوْنا لهُم وِرْد القَطا زَقَهُ ضُحى لدُنْ عُدْوةً حتى تَرَكُنا عَشِيَّةً للدُنْ عُدُوةً حتى تَرَكُنا عَشِيَّة إذا شَعْتَ مِنْ كلّ رأيْتَ طِمِرَةً (٣) وقد أخرَزت منًا هوازنُ سَربَها وقد أخرَزت منًا هوازنُ سَربَها

#### قصيدة عباس الميمية:

وقوله: في كلمته المَيمِيَّة: وفيهمْ مِنْهُمُ مَنْ تَسَلَّما.

يريد: وفي سُلَيْم مَنْ اعْتَزى إليهم من حُلَفائهم، فتَسَلَّم بذلك، كما تقول: تَقَيَّس الرجلُ، إذا اعْتَزَى إلى قَيْس. أنشد سِيبوَيْه:

وقبيس عَيْلاَنَ ومَنْ تَعَيْسَا

<sup>(</sup>١) عرمرمًا: جيش کبير.

<sup>(</sup>٢) يسوما: أي يوسم بعلامة.

<sup>(</sup>٣) طمرة: الفرس طويل القوائم.

### شعر ضمضم في يوم حنين

قال ابن إسحلَق: وقال ضَمْضَم بن الحارث بن جُشَمَ بن عَبْد بن حبيب بن مالك بن عَوْف بن يَقَظة بن عُصَيَّة السُّلَميِّ في يوم حُنَين، وكانت ثقيف أصابت كنانة بن الحكم بن خالد بن الشَّرِيد، فقتل به مِحْجَنًا وابن عمّ له، وهما من ثقيف:

نحن جَلَبْنا الخيلَ من غير مَجْلَب نُقَتِّلُ أَشْبالَ الأُسُود ونبتغي فإن تَفْخَروا بابن الشَّرِيد فإنَّني أبأتُهُما بابن الشَّرِيد وغَرَّه تُصيبُ رجالاً من ثَقيف رِماحُنا

وقال ضَمْضَم بن الحارث أيضًا:

أَبْلَغْ لَدِيكَ ذَوِي الْحَلائل آية بَعْد التي قالَتْ لَجارَة بيْتها لمَّا رأْت رجلاً تسَفَّع لُونَه مُشْطَ العِظام تراه آخِرَ لَيْلِه إذا لا أزالُ على رحالةِ نَهْدَةِ

إلى جُرَشٍ من أهل زيَّان والغَمِ طَوَاغِيَ كَانَتْ قبلَنا لَم تُهدم ترخُتُ بوج مأتمًا بعدَ مأتم جوارُكُمُ وكان غيرَ مُذَمَّم وأشيافنا يَكْلِمْنَهُمْ كلّ مَكْلَم

لا تَأْمَنَنَ الدَّهْرَ ذَاتَ خِمارِ قد كنتُ لو لَبِثَ الغَزِيُّ بِدار وَغْرُ المَصِيفةِ والعِظام عوادِي مُتَسَرْبِلاً فِي دِرْعِهِ لِغَوار جرداء تُلْحِقُ بالنِّجاد إزاري

#### حول قصيدة ضمضم بن الحارث

وأنشد لضَمْضَم بن الحارثِ، وهو ممن شهد حُنَيْنًا مع المسلمين، وكان ينبغي لأبي عُمَرَ رحمه الله أن يذكره في الصَّحابة، لأنه من شَرْطه، فلم يفعل، وقد أنشد له ابن إسحلق ما يدلّ على أنه منهم لقوله:

يَوْمًا على أَثْرِ النِّهَابِ وتَارَةً كُتِبَتْ مُجَاهِدةً مع الأنصار

يعني: فرسه، وكذلك لم يذكر أبو عُمَرَ ضَمْضَم بن قَتَادَةَ العُجَلِيّ، وله حديث مشهور في قدومه على النبيّ ﷺ، وذلك أنه قال له: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة فولدت لي غُلامًا أَسْوَد، فقال له النبيّ ـ ﷺ ـ: «هل لك من إبِلِ»، فقال: نعم (١) والحديث مشهور،

<sup>(</sup>۱) الحديث. أخرجه البخاري (۷/ ۱۸) ومسلم (۱۱۳۷) وأبو داود (۲۲۲۰ ـ بتحقيقي) والترمذي (۲۱۲۸) والنساني (1/4/1) وابن ماجة (1/4/1) وأجمد (1/4/1).

يؤمّا على أثر النهابِ وتارَةً وزُهاءَ كُل خَمِيلَةِ أَزْهَ فَتُها كيما أُغَيّر ما بها مِنْ حاجَة

كُتِبَتْ مُجَاهِدةً مع الأنْصَار مَهَالاً تَمَهُّلُه وكل خَبارِ وتَودُ أني لا أوُوب فَحَارِ

# رثىاء أبي خراش لابن العجوة

قال ابن هشام: حدّثني أبو عبيدة قال: أُسِر زُهير بن العَجْوَة الهُذَليّ يوم حنين، فكُتِف، فرآه جميل بن مَعْمَر الجُمَحيُّ، فقال له: أأنت الماشي لنا بالمغايظ؟ فضرب عنقه؛ فقال أبو خِراشِ الهُذَليّ يَرثيه، وكان ابن عمه:

عَجُفَ أَضْيافي جميلُ بن مَعْمَرٍ طَوِيل نِجاد السَّيف ليس بجَيْدر تَكادُ يُلدَاهُ تُسْلِمانِ إِزَارَهُ إِلى بيْته يأوِي الضَّريكُ إِذَا شَتا

بذي فَجَرِ تأوي إليه الأرَامِلُ إذا اهتز واستزخَتْ علَيْه الحَمائلُ من الجُودِ لمَّا أَذْلَقَتْه الشَّمائلُ ومُسْتَنْبِحْ بالي الدَّرِيسَيْن عائل

غير أنه لم يُسَمَّ باسمِه في الصحيحين، وسمّي في بَعْضِ المُسْنَدات، وذكره عبد الغني في المُبْهَمَاتِ، وذكر عبدُ الغني في الحديث زيادة حسنة قال: كانت المرأة من بني عِجْل، فقدم المُبْهَمَاتِ، وذكر عبدُ الغني في الحديث زيادة حسنة قال: كانت في آبائها المدينة عجائزُ من عِجْل، فسُئِلن عن المرأةِ التي ولدت الغلامَ الأسود، فقلن: كان في آبائها رَجُلٌ أَسُودُ.

# شعر أبي خراش

وذكر شِغْرَ أَبِي خَراشِ، واسمه: خُوَيْلِدُ بن مُرَّةً شاعر إسلامي مات في خلافةِ عمر رحمه الله: من نَهْشِ حَيَّةٍ نَهَشَتُه، كان سببها أضيافُ نزلوا به، وخبره بذلك عجيب، وله فيه شعر. والخِرَاشُ: وَسْمُ لإبل يكون من الصَّدْغ إلى الذَّقْن: فقوله:

تكاديداه تُسلِمان إذَارَه من الجُودِ لما أَذْلَفَتْه الشمائلُ

يريد: أنه من سَخَائه، يريد أن يتجرَّد من إزارِه لسائله، فيُسْلِمه إليه، وألفيت بخطَّ أبي الوليد الوقشي: الجود هاهنا، وعلى هذه الرواية، وبهذه الرُّتبة: السَّخَاءُ، وكذلك فسّره الأصْمَعي والطّوسِي، وأمَّا على ما وقع في شِعْرِ الهُذَلِيِّ، وفسّر في الغريب المصنف، فهو الجوعُ وموضعُه في الشعر المذكور يتلو قولَه: تَرَوَّح مَقْرُورًا.

وفي الغريب رداءَه بدل إزاره.

تَروَّح مَ فَرُورًا وهبَّتْ عشِيَّة فما بالُ أهل الدَّار لم يَتصدَّعوا فما بالُ أهل الدَّار لم يَتصدَّعوا فأَقْمم لو لاقيتَه غيرَ مُوثَق وإنَّك لو وَاجَهْته إذ لَقيته لظلَّ جميلُ أفحشَ القوْم صِرْعَة فليسَ كعَهْدِ الداريا أُمْ ثابتِ فليسَ كعَهْدِ الداريا أُمْ ثابتِ وعاد الفَتى كالشَّيخ ليس بفاعل وأصبَحَ إخوانُ الصفاء كأنَّما فلا تَحسبي أني نسبتُ لَيالِيًا فلا تَحسبي أني نسبتُ لَيالِيًا

لها حَدَبُ تحتَثُه فيُوائلُ وقد بانَ منها اللَّوْذَعيُّ الحُلاحِلُ لاَبك بالنَّغف الضَّباعُ الجيائلُ فنازلته أو كنتَ ممَّن يُنازل ولكنَّ قِرْنَ الظِّهْرِ للمَرْءِ شاغل ولكنَّ قِرْنَ الظِّهْرِ للمَرْءِ شاغل ولكن أحاطَت بالرقابِ السَّلاسِل سوَى الحق شيئًا واستراحَ العواذِل أهالَ عليهم جانِبَ التُرْبِ هائلُ بمكَّة إذ لم نَعْدُ عمًا نُحاوِلُ وإذ نحن لا تُثنى علَيْنا المَداخلُ وإذ نحن لا تُثنى علَيْنا المَداخلُ

#### وقوله:

ولكن قِرْنَ الظَّهْرِ للمرء شاغل

قِرن بالقاف: جمعه: أَقْرَان، ويُروى:

ولكسن أفحران البظهود مقاتيل

مَقاتل: جمع مِقْتَل بكسر الميم، مثل مِحْرَبٍ من الحرب، أي: من كان قِرْن طهر، فإنه قاتلٌ وغالب.

وقوله يصف الريح:

### لها حَدَبٌ تَحْتَثُه فَيُواسُل

بالحاء المهملة وقع في الأصل، وقد يسمّى انحدار الماء ونحوه حَدَبًا، فيكون هذا منه، وإلاّ فالخَدَبُ بالخاء المنقوطة أشبهُ بمعنى البيت، لأنهم يقولون: ريح خَدْبَاءُ كان بها خدبًا، وهو الهَوجُ.

# ابن عوف يعتذر عن فراره

قال ابن إسحلق: وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فِراره:

نعَمْ بأَجزَاعِ الطَّرِيقِ مُخَضْرَمُ وأُعينُ عارمَها إذا ما يَغرَمُ فِئَتين منها حاسِرٌ ومُلامُ فِئَتين منها حاسِرٌ ومُلامُ قُدْمتُه وشُهُودُ قَوْميَ أَعْلَمُ يُعَرَّبُه الدَّمُ يَرِدُون غَمْرته وغَمْرَتُه الدَّمُ مَجْدَ الحَياة ومجدَ عُنم يُقْسَم والله أعلم مَن أعَقْ وأظلَمُ وخَذلتمُوني إذ تُقاتلُ خَثْعَمُ لا يَسْتَوِي بانِ وآخَرُ يَهْدِمُ في المَجْد يَنمي للعُلى مُتَكَرَم في المَجْد يَنمي للعُلى مُتَكرَم في المَجْد يَنمي للعُلى مُتَكرَم متن اعتما يُقدُمُها سِنان سَلْجَم وتقولُ ليس على فُلانَةَ مقدمُ وتقولُ ليس على فُلانَةَ مقدمُ مثل الدَّريئةِ تُسْتَحَلّ وتُشْرَم مثل الدَّريئةِ تُسْتَحَلّ وتُشْرَم

مَنَعَ الرّفادَ فَمَا أَعْمَضُ ساعةً
سائلُ هواذِنَ هل أضُرُ عدوَّها
وكَتِيبَةٍ لَبَّسْتُها بكَتِيبَةٍ
ومُقَدَّمٍ تَعْيا النُّفوسُ لضِيقه
فورَذَته وتركُنتُ إخوانا لهُ
فإذا انجَلَتْ عمراتُه أورَثْنَني
فإذا انجَلَتْ عمراتُه أورَثْنَني
كلُّفْتموني ذَنْبَ آل مُحَمَّدِ
وخَذَلتمُوني إذ أُقاتلُ واحدًا
وإذا بَنَيْت المَجْدَ يهدم بعضكم
وأقب مِحْماصِ الستاءِ مُسارِع
وأقب مِحْماصِ الستاءِ مُسارِع
وتركت حَنَّتَه تردُدُ وَليَّه
ونصبتُ نَفْسي للرّماح مُدَجَّجَا

# هـوازني يذكر إسلام قومه:

قال ابن إسحلق: وقال قائل في هوازن أيضًا، يذكر مسيرَهم إلى رسول الله ﷺ مع مالك بن عوف بعد إسلامه:

أَذْكُرْ مسيرَهُم للنَّاس إذ جَمَعُوا ومالكٌ فوقَه الراياتُ تَخْتَفِقُ

### من شعر مالك بن عوف

وذكر في آخر بيت من شعر مالك بن عوف:

مثل الدريئة تستحل وتشرم

الدريثة: الحلقة التي يتعلّم عليها الطعن، وهو مهموز، وتُسْتَحَلُّ بالحاء المهملة، وقع في الأصل، وفي غيره: تُسْتَخَلُّ بالخاء مُعْجَمَةً، وهو أظهر في المعنى من الخِلاَل، وقد يكون لِتُسْتَحَلُّ وَحْيه من الحلّ إذ بعده تُشْرَمُ، وكلاهما قريب في المعنى.

ومالكُ مالكٌ ما فوقَه أحدٌ حتى لُقوا الباس حينَ الباسُ يقدُمُهم فضارَبُوا الناسَ حتى لم يروْا أحَدًا ثُمَّت نُزَل جبرِيلٌ بنَصْرِهِم منّا ولو غيرُ جبريلٍ يُقاتِلُنا وفاتنا عُمَر الفاروق إذ هُزمُوا

يومَ حُنَيْن عليه التَّاجُ يأتَلِقُ عليهمُ الَبْيُض والأبْدان والدَّرَقُ حوْلَ النَّبِيّ وحتى جَنَّهُ الغَسَقُ مِنَ السَّماءِ فمَهْزوم ومُغتَنَق لمنَّعَتْنا إذَنْ أسْيافُنا العُتُقُ بطعنةِ بلَّ منها سَرْجه العَلقُ

### جشمية ترثى أخويها:

وقالت امرأة من بني جُشَم ترثي أخوَين لها أُصيبا يوم حنين:

أعيني جُودًا على مالكِ هُما القاتِلانِ أبا عامِرٍ هُما تركاهُ لدى مُخسَد

مَعًا والعلاءِ ولا تَخمُدَا وقد كان ذَا هَابَة أَرْبدا ينُوءُ نَزيفًا وما وُسُدا

# أبو ثواب يهجو قريشًا:

وقال أبو ثواب زيدُ بن صُحَار، أحد بني سعد بن بكر:

ألا هل أتاك أن غَلَبَتْ قريشٌ هُوازنَ واأ وكُنّا يا قُريْش إذا غَضِبْنا كانً أنُو وكُنا يا قُريْش إذا غَضِبْنا كانً أنُو فأضبَحْنا تُسَوقُنا قُريْشٌ سِياقَ البِ فلا أنا إن سُئلتُ الخَسفَ آبِ ولا أنا أنْ سَيْنْقلُ لحمُها في كلّ فَحِّ وتكتب ف ويُروى «الخطوط»، وهذا البيت في رواية أبي سعد.

هَ وازنَ والخُطوبُ لها شُرُوطُ يجيء مِن الغِضاب دم عَبيط كانَ أنُوفَننا فيها سَعوط سِياقَ العِيرِ يحْدُوها النَّبيط ولا أنا أنْ ألينَ لَهُم نَشيط وتكتب في مسامعها القُطوط

قال ابن هشام: ويقال: أبو ثواب زياد بن ثواب. وأنشدني خلَف الأحمر قوله: يجيء من الغضاب دَم عبَيطُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) عبيط: أي طري.

وآخِرَها بَيْتًا عن غير ابن إسحلق.

# ابن وهب يردّ على ابن أبي ثواب:

قال ابن إسحاق: فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم، ثم من بني أسيُّد، فقال:

> بَشْرِطِ اللهِ نضرِب مَن لَقينا وكنّا يا هوازنُ حينَ نَلْقَى بجَمْعكُمُ وجمْع بني قَسِيّ أصَبْنا مِنْ سراتِكُم ومِلْنا بهِ المُلْتاثُ مُفتَرِشٌ يَدَيْهِ فإنْ تَكُ قَيْسُ عَيْلانٍ غِضابًا

كأفضل ما رأيت مِن الشَروط نَبُلَ الهَام من عَلَق عَبِيط نَبُلُ الهَام من عَلَق عَبِيط نَحُكُ البَرْكَ كالوَرَقِ الخَبِيط بقَتلِ في المُبايِن والخَلِيط بقَتلٍ في المُبايِن والخَلِيط يَمُجُ المؤت كالبَكر النَّحِيط فلا يَنْفَكُ يُرْغِمُهُمْ سَعُوطِي

# شعر خديج في يوم حنين:

وقال خَدِيج بن العوجاءِ النَّضري: لمَّا دَنَوْنا مِن حُنَيْنَ ومائِه بمَلْمُومَةِ شَهْباءَ لو قَدَفُوا بها ولو أَنْ قَوْمي طاوَعَتْني سَرَاتُهم إذن ما لقَينا جُنْدَ آل محمَّد

رأينا سوادًا منكر اللَّون أخصَفا شماريخ من عُزْوَى إذن عادَ صَفْصَفا إذَنْ ما لَقينا العارض المُتَكَشَفا ثمَانينَ أَلْفًا واسْتَمَدُّوا بخندفا

# ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان

ولما قَدِم فَلُ ثقيفِ الطائفَ أغلقوا عليهم أبوابَ مدينتها، وصَنعوا الصنائع للقتال.

# غزوة الطائف(١)

ذكر بعضُ أَهْلِ النَّسَبِ أَن الدَّمُونَ بن الصَّدِفِ، واسم الصَّدِفِ: مَلِكُ بن مالِك بن مُرتَّع بن كِنْدَة من حَضْرَمَوْتَ أصاب دَمًا من قومه، فلحق بثقيفٍ، فأقام فيهم، وقال لهم: ألا أبني لكم حائطًا يُطِيفُ ببلدِكم، فبناه، فسُمِّي به الطائف، ذكره البكري هكذا قال: وإنما هو الدَّمُون بن عُبَيْدِ بن مالك بن دَهْقَلِ، وهو من الصَّدِفِ، وله ابنان أدركا النبيِّ \_ ﷺ \_ اللَّمُون بن عُبَيْدِ بن مالك بن دَهْقَلِ، وهو من الصَّدِفِ، وله ابنان أدركا النبيِّ \_ ﷺ وبايعاه، اسم أحدهما: الهُمَيْل، والآخر: قَبِيصَةُ، ولم يذكرهما أبو عُمَرَ في الصحابة، وذكرهما غيره.

وذكر أن أصل أعنابها أن قَيْس بن مُنَبّه، وهو ثقيف أصاب دمًا في قومه أيضًا، وهم إيادٌ ففر إلى الحجاز، فمر بامرأة يهودية فآوته، وأقام عندها زمانًا، ثم انتقل عنها، فأعطته قُضُبًا من الحُبْلَةِ وأمرته أن يغرِسَها في أرض وصفتها له، فأتى بلاد عَدْوَانَ، وهم سكان الطائف في ذلك الزمان، فمر بسُخَيْلَة جارية عامر بن الظّرِبِ العَدْوَانِيّ، وهي ترعى غَنَمًا، فأراد سِبَاءَها، وأخذ الغنم، فقالت له: ألا أدلّك على خير مما هَممْتَ به، اقْصِدْ إلى سيّدي وجاوره فهو أكرم النّاس، فأتاه فزوّجه من بنتِه زينبَ بنتِ عامر، فلما جَلَت عَدْوَانُ عن الطائف، الطائف بالحروب التي وقعت بينها أقام قَسِيَّ، وهو ثَقيفٌ، فمنه تناسَل أهلُ الطائف، وسُمّي: قَسِيًّا بقسوة قلبه حين قَتَل أخاه أو ابن عمّه، وقيل: سُمّي ثقيفًا لقولهم فيه: ما أَثَقَفه حين ثَقِفَ عامرًا حتى أَمِنَه وزَوَّجه بنتَه.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٤/ ٣٤٤) الطبري (٣/ ٨٢) الطبقات (٢/ ١١٤/١) المنتظم (٣/ ٣٤١) الواقدي (٣/ ٢٢) الواقدي (٣/ ٢٢) ابن حزم (٢٩٠) الزاد (٣/ ٤٩٥) والبخاري (٥/ ١٥٦).

ولم يشهد حُنَيْنًا ولا حِصارَ الطَّائف عُروةً بن مسعود، ولا غَيْلان بن سَلَمة، كانا بِجُرَش يتعلَمان صنعة الدَّبَّابات والمَجانيق والضُّبُور.

وذكر بعضُ المفسّرين وجهًا آخر في تسميتها بالطائف، فقال في الجنّة التي ذكرها الله سبحانه في سورة «نّ» حيث يقول: ﴿فطاف عليها طائِفٌ من رَبّك وهم نائمون﴾ [القلم: ١٩]. قال: كان الطائف جبريلُ عليه السلامُ اقتلعها من مَوْضِعها، فأصبحت كالصّريم، وهو الليل، أصبح موضعُها كذلك، ثم سار بها إلى مكّة، فطاف بها حَوْل البيت، ثم أنزلها حيث الطائف اليوم، فسُمّيتُ باسم الطائفِ الذي طاف عليها، وطاف بها، وكانت تلك الجنّة بضروانَ على فراسِخَ من صَنْعَاء، ومن ثَمَّ كان الماءُ والشجرُ بالطائف دون ما حولها من الأرضِين، وكانت قصّةُ أصحابِ الجنّة بعد عيسى ابن مريم صلّى الله على نبيّنا وعليه وسلم بيسيرٍ، ذكر هذا الخبر النقاشُ وغيرُه (١٠).

فإن قيل: فإذا كان ثقيفٌ هو قَسِيّ بن مُنَبّهِ، كما قال ابن إسحاق وغيرهُ، فكيف قال سيبويه حاكيًا عن العرب: ثقيف بن قَسِيّ، فجعله ابنًا لِقَسِيُّ؟

قيل: إنما أراد سيبويه أن الحَيَّ شُمِّي ثقيفًا، وهم بنو قَسِيِّ، كما قالوا: باهلة بن أُغصُر، وإنما هي أُمهم، ولكن شُمِّي الحَيُّ بها، ثم قيل فيه: ابنُ أَعْصُر، كذلك قالوا: ثقيف بن قَسِيِّ . ثقيف بن قَسِيِّ .

#### آلات الحرب المستعملة في الطائف:

فصل: «وذكر تعلّم أهل الطائف صنعة الدبّابات والمجانيق والضبور. الدبّابة: آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها، والضبور: مثل رؤوس الأسفاط يتقى بها في الحرب عند الانصراف، وفي العين: الضبر: جلود يغشى بها خشب يتقى بها في الحرب. وفي الحديث عن الزهري أن الله تبارك وتعالى حين مسخ بني إسرائيل قردة مسخ رمانهم المظ، وبرهم الذرة، وعنبهم الأراك، وجوزهم الضبر، وهو من شجر البرية وله ثمر كالجوز لا نفع فيه، فهذا معنى آخر غير الأوّل، وقال أبو حنيفة في الضبر: إنه كالجوز ينوّر ولا يطعم. قال: ويقال: أظل الظلال: ظل الضبرة وظل التنعيمة، وظل الحجر، قال: وورقها كدار كثيفة، فكان ظلها لذلك ألمى كثيف، وأما المظ الذي تقدّم ذكره في الحديث فهو ورمان البرينور، ولا يثمر، وله جلنار كما للرمان يمتص منه المذخ، وهو عسل كثير يشبع من امتصه حتى يملأ بطنه، ذكره أبو حنيفة من النبات»(٢).

<sup>(</sup>١) أقوال تفتقر إلى الدليل الصحيح ليقوم بها.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ط. عبد الرحمان الوكيل رحمه الله تعالى.

ثم سار رسولُ الله ﷺ إلى الطائف حين فرغ من حنين؛ فقال كَعْب بن مالك، حين أجمع رسولُ الله ﷺ السيرَ إلى الطائف:

#### شعر كعب

قَضَيْنا مِنْ تِهَامة كلَّ رَيْبٍ فَلَسْتُ لَحاضِنٍ إِنْ لَم ترَوْها ونَسْتَنِعُ الْعُرُوش ببطن وَجَ ويأتيكُمْ لَنا سَرَعانُ خَيلٍ إذا نزَلُوا بساحَتكُم سمعتُم بأيْدِيهِمْ قَوَاضِبُ مُرْهَفاتُ كأمثال العَقائق أخلَصَتْها تخال جَدِية الأبطال فِيها

وخَيْبَرَ ثم أجمَمْنا السُّيوفا بساحة داركم منًا ألوفا وتُضبحُ دُوركم منكم خُلُوفا يُغادر خَلفه جمعًا كَثيفا لها ممَّا أناخ بها رَجِيفا يُزِنَ المُضطَلِينَ بها الحُتوفا قُيُونُ الهِنْدِ لم تُضْرَبُ كَتِيفا غَداةً النَّخف جاديًا مَدُوفا(۱)

وأما المجانيق: فمعروفة وهي أعجمِيّة عربتها العَرَبُ. قال كُرَاعُ: كُلُّ كلمة فيها جيم وقافٌ، أو جيم وكاف فهي أعجمية، وذلك كالجِوالِق والجولق وجِلُق والكَيْلَجَةُ وهي مِكْيالُ صغير، والكفجلار وهي المِغْرَفَةُ والقَبْجُ وهو الحَجَل وما كان نحو ذلك، والميم في مِنْجَنِيق أصليّة عند سيبويه والنون زائدة، ولذلك سقطت في الجمع.

#### حول شعر كعب

وذكر شعر كعب وفيه:

وكم من معشر ألبوا علينا

أي جمعوا، وصميم الجذم مفعول بألبوا، وفيه يصف السيوف:

كَنَّامُتُنَالُ الْعَقَائِقِ أَخْلَصَتْهَا قُيُونُ الْهِنْدِ لَمْ تُضْرَبُ كَتِيفًا الْعَقَائق: جمع عَقِيقة، وهو البَرْقُ تنعق عنه السحابُ.

وقوله: لم تُضْرَبُ كَتِيفًا، جمع كَتِيفة، وهي صحيفة من حديد صغيرة، وأصل الكَتِيف: الضَّيْقُ من كُلُّ شيء.

<sup>(</sup>١) مدوفًا: خليطًا.

مِنَ الأقوام كانَ بنا عَريفا عِتاقَ الخَيلِ والنُّجُبَ الطُّرُوفا(١) يُحيط بسُور حِصْنِهِمُ صُفوفا نقيَّ القلْبِ مُصْطَبِرًا عَزُوفا(٢) وحِلْم لم يكن نَزِقًا خَفِيفا هـ و الـرَّحـمـلن كـانَ بـنـا رَؤُوفـا ونجعلكم لنا عَضْدًا وَريفا ولا يكُ أمرُنا رَعِشًا ضعيفا إلى الإسلام إذعانًا مُضِيفًا أأهكنا التّلادُ (٣) أم الطّريفا (٤) صميم الجِذُم(٥) منهم والحَلِيفا فجدعنا المسامع والأنوف يسدوقهم بها سوقا عنيفا يقُومَ الدّين معتَدلاً حَنيفا ونَسْلُبُها القَلائدَ والشُّنُوفا(٦) ومَن لا يمتنع يقبل خُسُوفا

أجدُّهُمُ أليسَ لهُمْ نَصِيحٌ يُخبّرُهُمْ بأنًا قد جَمَعْنا وأنَّا قد أتَيْناهُمْ برزَحْف رئيسُم النبيُّ وكانَ صُلْبًا رشيد الأمر ذو حُكْم وعِلْم نُطيع نبيَّنا ونطيعُ رَبًّا فإن تُلقوا إلَيْنا السّلْمَ نقبل وإن تأبؤا نُجاهدُكم ونصبرُ نجالِد ما بقينا أو تُنِيبوا نُجاهدُ لا نُبالى مَن لَقِينا وكم مِنْ مَعْشَرِ أَلَبُوا عَلَيْنا أتَونا لا يَرون لهم كفاء بكُل مهنَّدِ لَيْن صَفيل لِأَمْــرِ اللهِ والإســــلام حـــــــى وتُنسي الهاتُ والعُزَى ووَد فأمسوا قد أقروا واطمأنوا

<sup>(</sup>١) الطروف: النادر المستحسن.

<sup>(</sup>٢) العزوف: الابتعاد.

<sup>(</sup>٣) التلاد: المقيم بالمكان قديمًا.

٤) الطريفا: المقيم بالمكان حديثًا.

<sup>(</sup>٥) الجذم: القطع.

<sup>(</sup>٦) الشنوف: ما يعلق بالأذن من حُلتى.

## كنانة يرد على كعب

فأجابه كِنانة بن عبد يالِيلَ بن عَمْرو بن عُمير، فقال:

مَنْ كَانَ يَبْغينا يُريدُ قِتالَنا وجَدْنا بها الآباءَ مِن قبلِ ما ترَى وقد جَرَّبَتْنا قبلُ عمرُو بنُ عامرٍ وقد عَلِمَتْ إنْ قالتِ الحَقَّ أنَّنا نُقَومُها حتى يَلينَ شَريسُها

فإنّا بدار مَعْلَم لا نَرِيمُها وكانت لَنا أَطْوَاؤُها(١) وكُرُومُها فأخبَرَها ذو رأيها وحَلِيمُها إذا ما أبَتْ صُعْرُ(٢) الخُدُود نُقيمُها ويُعْرَفُ للْحَق المُبين ظَلُومها

#### شعر كنانة

وذكر شعر كِنَانَةَ بن عَبْدِ ياليل الثَّقَفِي، وفيه:

وكانت لنا أطواؤها وكرومها

الأُطْواءَ: جمع طَوِيّ، وهي البئر، جُمِعتْ على غير قياس تَوَهَّموا سُقوطَ ياءِ فَعِيلِ منها إذ كانت زائدة.

وفيها:

## وقد جَرَّبَتْنَا قبلُ عمرُو بن عامر

إنما قال هذا جوابًا للأنصار، لأنهم بنو حارثة بن قَعْلَبَة بن عمرو بن عامر، وعمرٌو وهو مُزَيْقيَاء، وعامرٌ هو ماء السماء، ولم يُرِدْ أن الأنصارَ جرّبتهم قبل ذلك، وإنما أراد إخوتهم، وهم خُزَاعَةُ لأنهم بنو رَبِيعة بن حارثة بن عَمْرو بن عامر في أحد القولين، وقد كانوا حاربوهم عند نزولهم مكّة، وقال البَكْرِيُّ في معنى هذا البيت: إنما أَرَادَ بني عَمْرو بن عامر بن صَعْصَعَة، وكانوا مُجَاوِرين لِثَقِيفٍ وأُمُّهم عَمْرَةُ بنت عامر بن الظَّرِبِ العَدْوَانِيِّ، وأختها زينب كانت تحت ثقيف، وأكثر قبائل ثقِيفٍ منها، وكانت ثقيفٌ قد أنزلت بني عمرو بن عامر في أرضِهم ليعملوا فيها، ويكون لهم النَّصْفُ في الزَّرع والشَّمر، ثم إن ثقيفًا منعتهم ذلك، وتحصّنوا منهم بالحائط الذي بنوه حول حاضرهم، فحاربتهم بنو عَمْرو بن عامر، فلم يَظْفُرُوا منهم بشيء، وجَلَوا عن تلك البلادِ، ولذلك يقول كِنَانَةُ:

وقد جَرَّبَتْنا قبلُ عمرُو بن عامر

<sup>(</sup>١) أطواؤها: محصولها. وقيل: آبارها. (٢) صعر: أصحاب السلطان.

عَلَينا دِلاصُ<sup>(۱)</sup> من تُراثِ مُحَرَّق نُرَفُهُها عنَّا ببيضٍ صَوارِمٍ

كلَوْن السماء زَيَّنتْها نُجومُها إذا جُرِّدتْ في غمرة لا نَشِيمُها

## قصيدة شدّاد في المسير إلى الطائف:

قال ابن إسحاق: وقال شدادُ بن عارض الجُشميّ في مُسير رسول الله على إلى الطائف:

لا تَنْصُرُوا اللاتَ إن الله مُهْلِكُها إن التي حُرِقت بالسَّد فاشتغلَّتْ إنّ الرسولَ متى ينزلْ بلادَكُمُ

وكيف يُنْصَرُ مَنْ هُوَ ليس ينْتَصِرُ ولم يُقاتَلْ لَدَى أَحْجارها هَدَرُ يَظْعَنْ وليس بها من أهلها بَشَرُ

#### الطريق إلى الطائف:

قال ابن إسحلق: فسَلك رسولُ الله ﷺ على نَخْلَةَ اليَمانِيةَ، ثم على قَرْن، ثم على المُلَيْح، ثم على المُلَيْح، ثم على المُلَيْح، ثم على بحُرَةِ الرُغاءِ مِنْ لهيَّة، فابتنى بها مسجدًا فصلًى فيه.

ثم مضى رسولُ الله على حتى نزل قريبًا من الطائف، فضرب به عسكره، فقُتِل به ناس من أصحابه بالنّبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف، فكانت النّبل تنالُهُم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، أغلقوه دونهم؛ فلما أُصِيب أولئك النّفر من أصحابه بالنّبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة.

البيت ذكره البكري في خبر طويل لخصته.

<sup>(</sup>١) دلاص: دروع ليّنة.

قال ابن هشام: ويقال سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة.

قال ابن إسحلق: ومعه امرأتان من نسائه، إحداهما أُمُّ سَلَمة بنت أبي أُمَيَّة، ضرب لهما قُبَّتين، ثم صلّى بين القبَّتين. ثم أقام، فلما أسلمت ثقيف بَنَى على مُصَلَّى رسولِ الله على عمرو بن أُميَّة بن وهب بن مُعَتِّب بن مالك مسجدًا، وكانت في ذلك المسجد سارية، فيما يَزْعمون، لا تطلع الشمس عليها يومًا من الدهر إلا سُمِع لها نَقِيض، فحاصرهم رسولُ الله على وقاتلهم قتالاً شديدًا، وترامَوْا بالنَّبْل.

## أوّل من رمي بالمنجنيق

قال ابن هشام: ورماهم رسولُ الله ﷺ بالمَنْجنيق. حدَّثني من أثق به، أن رسول الله ﷺ أوّل من رَمى في الإسلام بالمَنْجنيق، رَمى أهلَ الطائف.

## يـوم الشـدخـة:

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يومُ الشَّدْخَة عند جدار الطَّائف، دخل نفر من أصحاب رسولِ الله ﷺ تحت دَبَّابَةِ، ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليَخرِقوه، فأرْسَلتْ عليهم ثقيف سِكَكَ الحديد مُخماة بالنار، فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنَّبْل، فقتَلوا منهم رجالاً، فأمر رسولُ الله ﷺ بقطع أعناب ثقيف؛ فوقع الناس فيها يقطعون.

# أوْل من رمى بالمنجنيق في الجاهليّة والإسلام(١)

فصل: وذكر حِصَار الطائف، وأن أوّل من رمى بالمَنْجَنِيقِ في الإسلام النبيُّ ﷺ.

قال المؤلّفُ: وأمّا في الجاهِلِيَّةِ: فيذكر أن جَذِيمَةَ بنَ مالكِ بن فَهْم بن غَنْم بن دَوْس، وهو المعروفُ بالأَبْرَشِ أوّلُ من رمى بالمَنْجَنِيق، وكانَ من ملوكِ الطّوائف، وكان يُرعف بالوَضَّاحِ، ويقال له أيضًا: مُنادِم الفَرْقَدَيْنِ، لأنه رَبَأَ بنفسه عن مُنَادمة الناس، فكان إذا شرب نادم الفَرْقَدَيْنِ عُجْبًا بنفسه، ثم نادم بعد ذلك مالكًا وعَقِيلاً اللَّذين يقولُ فيهما مُتَمِّمُ [بن نُويْرةَ يرثي أخاه مالكًا]:

وكُنَّا كَنْدْمانَيْ جَذِيمة حِقْبَة من الدَّهر حتى قبل لن يَتَصَدَّعَا ويُذْكر أيضًا أنه أوّلُ من أوْقد الشمع.

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات لابن سعد (١٥٩/٢).

## بين أبى سُفيان وثقيف:

وتقدّم أبو سفيانَ بن حَرْب والمُغيرةُ بن شُغبة إلى الطائف، فناديا ثقيفًا: أنْ أَمّنونا حتى نكلّمكم، فأمنوهما، فدَعَوْا نساءً من نساء، من قُريش وبني كِنانة ليخرجن إليهما، وهما يخافان عليهن السّباء، فأبينَ، منهنّ: آمنةُ بنت أبي سُفيان، كانت عند عُرْوةَ بن مسعود، له منها داوُد بن عُروة.

قال ابن هشام: ويقال إن أُمّ داود ميمونة بنت أبي سُفيان، وكانت عند أبي مُرَّة بن عُرُوة بن مسعود، فولدت له داود بن أبي مُرَّة.

قال ابن إسحاق: والفِرَاسِيَّةُ بنت سُويْد بن عمرو بن ثعلبة، لها عبد الرحمان بن قارب، والفقيميةُ أُمَيْمَةُ بنت الناسىء أُمَيَّةَ بن قَلْع؛ فلما أبين عليهما، قال لهما ابن الأسود بن مسعود: يا أبا سُفيان ويا مغيرة، ألا أدلكما على خير مما جئتما له، إن مال بني الأسود بن مسعود حيث قد علمتما، وكان رسول الله على بينه وبين الطائف، نازلا بواد يقال له: العقيق، إنه ليس بالطائف مال أبْعَدُ رِشاءً، ولا أشدُّ مُؤَنَةً، ولا أَبْعَدُ عمارة من مال بني الأسود، وإن محمدًا إن قطعه لم يُغْمَر أبدًا، فكلماه فليأخذ لنفسه، أو ليدَعْه لله والرَّحم، فإنَّ بيننا وبينه من القرابة ما لا يُجْهل؛ فزعموا أن رسولَ الله على تركه لهم.

#### . غيلان بن سلمة:

وذكر حُلِيَّ بادِيَة بنت غَيْلاَن، وهو غَيْلاَنُ بن سَلَمَة الثَّقَفِيّ، وهو الذي أسلم، وعنده عَشْر نِسْوةٍ، فأمره النبيُّ عَلَيُّ أن يُمْسِك أربعًا، ويُفارق سائرهن (١)، فقال فقهاءُ الحجاز: يختار أزبعًا، وقال فقهاءُ العِراقِ: بل يُمْسِك التي تَزَوَّجَ أَوَلاً، ثم التي تليها إلى الرابعة، واحتج فقهاءُ الحجازِ بأن النبي علي لم يَسْتَفْصِله أيتهن تَزَوَّجَ أَوْلُ، وتركُه للاستفصال دليلٌ على أنه مُخَيِّرٌ حتى جعل الأصوليون منهم هذا أصلاً من أصول العموم، فقال أبو المعالي في كتاب البُرْهان: تَرْكُ الاستفصال في حكاياتِ الأخوالِ مع الاحتمال يتنزّل منزلة العموم في المقال، كحديث غَيْلاَنُ هذا هو الذي قَدِم على كسرى، فسأله أيّ ولده أحب إليه؟ فقال غيلان: الغائبُ حتى يَقْدُم، والمريضُ حتى يُفِيق، والصغير حتى يَكْبَر، فقال له كسرى: ما غذاؤك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَقْلُ الخبز، تفضيلاً لعقله على عقول أهل الوَرٌ، غذاؤك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَقْلُ الخبز، تفضيلاً لعقله على عقول أهل الوَرٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه حديثه الترمذي والبيهقي (٧/ ١٨١) والشافعي في مسنده (٢٧٤) والبغوي في شرح السنّة (٩/ ٨٩) وابن حبان (١٣٧٨ ـ موارد) ـ انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (٣/ ١٧٠ ـ بتحقيقى).

## تفسير أبي بكر لرؤيا الرسول:

وقد بلغني أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصر ثقيفًا: يا أبا بكر، إني رأيت أنّي أُهدِيَتْ لي قَعْبَةٌ مملوءة زيْدًا، فنقرها ديك، فهَراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أظنّ أن تُدْرِك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله ﷺ: وأنا لا أرى ذلك.

#### سبب ارتحال المسلمين:

ثم إن خُويلة بنت حكيم بن أُميَّة بن حارثة بن الأوقص السُّلَمية، وهي امرأة عثمان، قالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُلِيِّ بادية ابنة غَيْلاَن بن سَلَمة، أو حُلِيَّ الفارعةِ بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثَقيف.

ونسب المبرد هذه الحكاية مع كَسْرَى إلى هَوْذَةَ بن عَلِيِّ الحَنَفِيِّ، والصحيح عند الإخباريين ما قدّمناه، وكذلك قال أبو الفَرَج.

## بادية بنت غيلان:

وأما بادية ابنتُه، فقد قيل فيها: بادِنة بالنون والصحيح بالياء، وكذلك رُوي عن مالك، وهي التي قال فيها هيتُ المخنَّثُ لعبد الله بن أبي أُميَّة: إن فَتَح الله عليكم الطائف، فإني أدلك على بادية بنت غَيلان، فإنها تُقبِلُ بازبَع وتُذبر بِثَمانِ، فسمعه النبيُ عَلَيْ فقال: «قاتلك الله لقد أمْعَنْتَ النَّظَر، وقال: لا يدخلن هؤلاء عليكن (١) ثم نفاه إلى روضة خَاخ، فقيل: إنه يموت بها جُوعًا فأذِن له أن يدخل المدينة كل جُمْعة يسأل النّاس، ويُروى في التحديث زيادة لم تقع في الصحيح بعد قوله: وتُذبر بثَمَانِ مع ثَغْرِ كالأَقْحُوانِ، إن قامت تَثَنَّتُ، وإن قعدت تَبَنَّتُ، وإن تكلّمت تَغَنَّتُ، يعني من الغُنَّة، والأصل تَغَنَّتُ، فقلبت إحدى النونين ياء، وهي هيفاء، شَمُوع نَجُلاءً كما قال قَيْسُ بن الخَطِيم:

كأنها خُوطُ بَانَةٍ قَصِفُ كَأْنِما شَفَّ وَجُهَهَا نُزفُ مِت رُوَيْدًا تبكاد تَنْغَرفُ

بَيْضَاء فَرْعَاء يُسْتَضَاء بها تَنْتَرِقُ الطَّرْفَ، وهي لاهِيَةٌ تَنَامُ عن كبر شَأْنِهَا فإذا قَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ١٩٨) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٢٣) وفي الدلائل (٥/ ١٦٠) والحميدي (٢٩٧) وانظر الفتح (٨/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) تبنت: أي فرجت رجليها لضخم ركبها.

فذُكر لي أن رسول الله ﷺ قال لها: "وإن كان لم يُؤذن لي في ثقيف يا خُويلة؟" فخرجت خُويلة، فذكرت ذلك لعمر بن الخطّاب، فدخل على رسولِ الله ﷺ، فقال: ما حديث حدَّثَنِيه خُويلة، زعمت أنك قلته؟ قال: "قد قلته»؛ قال: أوَما أُذِن لك فيهم يا رسول الله؟ قال: "لا". قال: أفلا أُؤذَن بالرحيل؟ قال: "بلى". قال: فأذَن عُمَرُ بالرحيل.

#### عيينة بن حصن

فلما استقلّ الناسُ نادى سعيد بن عُبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: ألا إنّ الحيّ مقيم. قال: يقول عُيَيْنَة بن حِصْن: أجل، والله مَجَدَةً كِرامًا، فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عُيَينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله عَيْقٍ، وقد جئت تنصر رسولَ الله عَيْقٍ! فقال: إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفًا معكم، ولكني أردت أن يفتح

وفي هذا البيت صَحَّف ابنُ دُرَيْدٍ أعني قولَه: تَغْتَرِقُ، فقال هو بالعين المهملة، حتى هُجِي بذلك، فقيل:

أَلَسْتَ قِذْمًا جعلت تَعْتَرِقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَكَان تَعْتَرِقُ وقُلْت: كَان الْخِبَاءُ مِن أَدْمٍ وهو حِبَاءٌ يُهْدَى ويُضطَدَقُ

وكان صَحَّفَ أيضًا قول مُهَلْهل، فقال فيه: الخبَاء، وبادية هذه كانت تحت عبدِ الرحمان بن عوفٍ، فولدت له جُوَيْرية وهي امرأة المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ.

#### المخنثون الذين كانوا بالمدينة:

وكان المُخَنِّثُون على عهد رسول الله ﷺ أربعة: هِيتٌ هذا، وهَرِمٌ وماتِع، وإنه، ولم يكونوا يُزَنُّونَ بالفَاحِشَة الكُبرى، وإنما كان تَأْنيثُهم لِينَا في القول وخِضَابًا في الأيدي والأرْجُلِ كَخِضَابِ النِّساء، ولعبًا كَلَعِبِهِنَّ، وربما لَعِبَ بعضُهم بالكُرَّج، وفي مراسيل أبي داود أن عُمرَ بن الخطَّاب رَضِي الله عنه، رأى لاعبًا يلعب بالكُرَّج، فقال: «لولا أني رأيت هذا يُلْعَبُ به على عهدِ النبيِّ - يَنَفَيْتُه من المدينة»(١).

#### عيينة

وذكر عُيَيْنَة بن حِصْنِ، واسمه: حُذَيْفَةً، وإنما قيل له: عُيَيْنَةُ لشَتَرِ كان بعينه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في مراسيله (۳۹).

محمد الطائف، فأصيب من ثقيف جارية أتَّطِئُها، لعلَّها تلد لي رجلاً، فإن ثَقِيفًا قوم مَناكير.

ونزل على رسولِ الله ﷺ في إقامته ممن كان محاصرًا بالطائف عَبِيدٌ، فأَسْلَمُوا، فأُعتقهم رسولُ الله ﷺ.

## العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتهم، عن عبد الله بن مُكَدَّم، عن رجال من ثقيف، قالوا: لمَّا أسلم أهلُ الطائف تكلَّم نفر منهم في أولئك العَبيد، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا، أولئك عُتقاء الله الله الله عَلِيْة: «لا، أولئك عُتقاء الله الله عَلَم وكان ممّن تكلَّم فيهم الحارث بن كَلَدَة.

قال ابن هشام: وقد سَمَّى ابن إسحاق من نزل من أولئك العَبيد.

## شعر الضحاك وموضوعه:

قال ابن إسحٰق: وقد كانت ثقيف أصابت أهلاً لمَرْوَانَ بن قَيْس الدَّوْسِيّ، وكان قد أسلم، وظاهَرَ رسولَ الله ﷺ على ثقيف، فزعمت ثقيف، وهو الذي تزعم به ثقيف أنها

# العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف

وذكر العبيد الذين نَزَلُوا من الطائف، ولم يُسَمِّهم، ومنهم أبو بَكَرَة نُفَيْع بن مَسْرُوحِ تَدَلِّى من سُور الطائف على بَكَرة، فكنّى أبا بَكَرَة، وهو من أفاضل الصحابة، ومات بالبصرة، ومنهم الأزرق، وكان عَبْدًا للحَارِثِ بن كَلَدَة المُتَطَّبِ، وهو زوج سُمَيَّة مَوْلاةِ الحارث أُمُّ زِيادَ بن أبي سُفْيَانَ، وأُمّ سَلَمَة بن الأَزْرَق، وبنو سَلَمَة بن الأَزْرَقِ، ولهم صِيتُ وذِكْرٌ بالمدينة، وقد انتسبوا إلى غَسَّان، وغلط ابن قُتَيْبَة في المعارف، فجعل سُمَيَّة هذه المذكورة أُمَّ عَمَّارِ بن ياسرٍ، وجعل سَلَمَة بن الأَزْرَقِ أَخا عَمَّار بن ياسر لأُمَّه، وقد ذكر أن الأَزْرَق خرج من الطائف، فأسلم وسُمَيَّة قد كانت قبل ذلك بزمان قَتلها أبو جَهْل، وهي إذ ذلك تحت ياسِر أبي عمار، كما تقدّم في باب المَبْعَثِ، فتبَيَّن غلط ابن قُتَيْبَة ووهمُه، وكذلك ذاك أبو عُمَر النَّمَرِيّ كما قلت. ومن أولئك العبيد: المُنْبَعِثُ، وكان اسمه المُضْطَجِعَ، فبدًل النبيُ ﷺ اسمَه، وكان عبْدًا لعثمانَ بن عامر بن مُعَتَّب.

ومنهم يُحَنِّسُ النَّبَّال، وكان عَبْدًا لبعض آل يَسَارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/ ١٥٩).

من قَيس: أن رسولَ الله ﷺ قال لمروان بن قَيس: «خُذ يا مروان بأهلك أوّلَ رجل من قَيْس تلقاه»، فلقي أُبِيّ بن مالك القُشَيْرِيّ، فأخذه حتى يؤدّوا إليه أهله، فقام في ذلك الضَّحَّاك بن سُفيانَ الكِلابي، فكلَّم ثقيفًا حتى أرسلوا أهل مروان، وأطلق لهم أبيّ بن مالك، فقال الضحَّاك بن سُفيان في شي كان بينه وبين أُبيّ بن مالك:

أَتَنْسَى بلائي يا أُبَيّ بنَ مالك غداة الرسولُ مُعرِضٌ عنك أشوسُ يقودك مَرْوان بن قَيْس بحبله ذليلاً كما قِيد النَّلول المُخَيَّسُ فعادت عليكَ من ثَقيفِ عِصَابَةً متى يأتهم مُسْتَقْبِسُ الشَّر يُقْبِسوا فكانُوا هُمُ المؤلى فعادت حُلُومُهُمْ عليك وقد كادت بك النَّفس تياسُ قال ابن هشام: "يُقْبِسُوا" عن غير ابن إسحاق.

## الشهداء في يوم الطائف:

قال ابن إسحاق: هذه تسمية من استُشهد من المسلمين مع رسول الله ﷺ يوم الطائف:

من قُرَيش، ثم من بني أُميَّة بن عبد شَمْس: سعيد بن سعيد بن العاص بن أُميَّة، وعُرْفُطَة بن جنَّاب، حليفٌ لهم، من الأُسْد بن الغَوْث.

قال ابن هشام: ويقال: ابن حُباب.

قال ابن إسحلق: ومن بني تَيْم بن مُرَّة: عبد الله بن أبي بكر الصدِّيق، رُمي بسهم، فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله ﷺ.

ومنهم: وَرْدَانُ جَدُّ الفُرَاتِ بن زَيْد بن ورْدَانَ، وكان لعبد الله بن رَبيعَةَ بن خَرَشةَ، وإبراهيمُ بن جابر، وكان أيضًا لِخَرَشَةَ، وجعل النبيُّ ـ ﷺ ـ وَلاَءَ هؤلاءِ العبيدِ لسادَتِهم، حين أسلموا. كل هذا ذكره ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام.

وذكر أبو عمر فيهم نَافِع بن مَسْرُوحٍ، وهو أخو نُفَيْعٍ أبي بَكَرَة، ويقال فيه وفي أخيه ابن الحارث بن كَلَدَة.

وذكر ابنُ سلاَّم فيهم نافعًا مَوْلَى غَيْلان بن سلمة الثقفي، وذكر أن ولاَّه رجع إلى غَيْلاَن حين أسلم وأحسبه وَهْمًا من ابن سَلاَّم، أو مِمَّن رواه عنه، وإنما المعروفُ نافع بن غَيْلاَن، والله أعلم.

ومن بني مخزوم: عبد الله بن أبي أُميَّة بن المغيرة، ومن رمْية رُمِيَها يومئذ.

ومن بني عديّ بن كَعْب: عبد الله بن عامر بن ربيعة، حليف لهم.

ومن بني سهم بن عمرو: السائب بن الحارث بن قَيْس بن عدي، وأخوه عبد الله بن الحارث.

ومن بني سعد بن ليث: جُلَيحة بن عبد الله.

واستُشْهد من الأنصار: من بني سَلِمة: ثابت بن الجَذَع.

ومن بني مازن بن النَّجار: الحارث بن سَهْل بن أبي صنَّعصعة.

ومن بني ساعدة: المنذر بن عبد الله.

ومن الأوس: رُقَيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لَوذان بن معاوية.

فجميع من استُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله ﷺ اثنا عشر رجلاً، سبعة من قريش، وأربعة من الأنصار، ورجل من بني ليث.

# قصيدة بجير في حنين والطائف

فلما انصرف رسولُ الله ﷺ عن الطائف بعد القِتال والحِصار، قال بُجَير بن رُهَير بن أبي سُلْمَى يذكر حُنَيْنًا والطائف:

لمن حُنَين وغداة أوطاس ويدوم الأبرق

كانت عُلالَة يؤم بطنِ حُنَينٍ

## من نسب بجير بن زهير:

وذكر شعر بُجَيْر بن زُهَيْر بن أبي سُلْمَى، واسم أبي سُلْمَى: رَبيعةُ، وهو من بني لاطِم بن عُثْمَانَ، وهي مُزَيْنَةُ، عرفوا بأُمّهم، وقد قدمنا أنها بنت كلب بن وَبْرَةَ، وأن أختَها الحَوابُ، وبها سُمِّي ماءُ الحَوْاَب، وعُثْمان هو ابن أُدٌ بن طابِخة.

#### حـول شعر بجير

وقبوله:

## كانت عُسلالَـة يـومَ بـطُـن حُـنَـيْـن

هذا من الإقواء الذي تقدّم ذكرهُ، وهو أن ينْقُص حَرْفًا من آخر القَسِيم الأوّل من الكامل، وهو الذي كان الأضمَعِيُّ يسمّيه المُقْعَد.

جَمَعَتْ باغواء هَوَاذِنُ جَمْعَها لم يَمْنَعُوا مِنًا مَقامًا وَاحِدًا ولقَدْ تَعَرَّضْنا لكيما يَخْرُجُوا ترتد حَسْرانًا إلى رَجْرَاجَة مَلُمومَة خَضْرَاء لو قَذَفُوا بها مَشْيَ الضَّراء على الهَرَاسِ كأنّنا في كلّ سابغة إذا ما استخصنت جُدُلٌ تَمَسَ فُضُولهن نعالنا

فتَبَدُّدُوا كالطَّائر المتمزَّقِ اللَّ جِدَارَهُمُ وبطنَ الخَنْدَقِ اللَّ جِدَارَهُمُ وبطنَ الخَنْدَقِ فتَحَصَّنوا مِنَّا ببابٍ مُغْلَقِ شَهْباءَ تَلمَعُ بالمَنايا فَيْلَقِ صَضَنّا لظلَّ كأنَّه لم يُخلَق حُضَنّا لظلَّ كأنَّه لم يُخلَق قُدُرٌ تَفَرَّقُ في القياد وتَلْتقي كالنَّهُي هَبَّتْ ربحهُ المترَقْرِقِ كالنَّهُي هَبَّتْ ربحهُ المترَقْرِقِ من نَسْج داود وآلِ مُحَرِّقِ

وقوله: كانت عُلاَلة. العُلاَلة: جَزيٌ بعد جَرْي، أو قِتَالٌ بعد قِتَالٍ، يريد: أن هَوَاذِنَ جمعت جَمْعَها عُلاَلةً في ذلك اليوم، وحذف التنوين من عُلاَلة ضرورة، وأضمر في كانت اسمَها، وهو القصة، وإن كانت الرُّوايةُ بخفض يوم، فهو أولى من التزام الضَّرُورة القبيحة بالنَّصْب، ولكنْ الفَيْتُه في النسخة المقيدة، وإذا كانَ اليومُ مخفوضًا بالإضافة جاز في عُلاَلة أن يكون منصوبًا على خبر كان، فيكون اسمُها عائدًا على شيء تقدّم ذكره، ويجوز الرفع في عُلالة مع إضافتها إلى يوم على أن تكون كان تامَّة مكتفية باسم واحد، ويجوز أن تجعَلها اسمًا عَلَمًا للمصدر مثل بَرَّة وفجارٍ، وينصب يومُ على الظرف كما تقيد في النُسخة.

وقوله: ترتد حَسْرَانَا، جمع: حَسِير وهو الكَلِيلُ. والرَّجْرَاجة: الكَتِيبةُ الضَّخْمَةُ من الرَّجْرَجَةِ، وهي شِدَّةُ الحركة والاضطراب. وفَيْلَقّ: من الفِلْقِ، وهي الداهية. والهَرَاسُ: شَوْكٌ معروف والضِّراءُ: الكلاب، وهي إذا مَشَت في الهَرَاسِ ابتغت لأيديها موضعًا، ثم تضع أرجلَها في موضع أيديها، شَبَّه الخيل بها. والفُدُرُ: الوُعول المُسِنَّةُ. والنَّهْيءُ: الغَدِيرُ، سمّى بذلك، لأنه ماء نَهَاهُ ما ارتفع من الأرض عن السَّيلان فوقف.

وقوله: جُدُلٌ: جمع جَدْلاَء، وهي الشديدة الفَتْلِ، ومن رَوَاه: جَدْلِ، فِمعناه: ذات جَدْلِ.

وقوله: وآل مُحَرَّقِ يعني عُمَرَ بن هِنْدِ ملكَ الحِيرَةِ، وقد تقدَّم في أوّل الكتابِ سَبَبُ تَسْمِيته بمُحَرُّقٍ، وفي زمانه وُلِد رسولُ الله ﷺ فيما ذكروا ـ والله أعلم.

# أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله على فيها

ثم خرج رسولُ الله على النصرف عن الطائف على دَخنا حتى نزل الجغرَانة فيمَنْ معه من الناس، ومعه من هوازن سبي كثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظَعَن عن ثقيف: يا رسول الله، ادع عَلَيهم؛ فقال رسولُ الله على: «اللَّهُمَّ الهدِ ثقيفًا وأتِ بهم» (١٠).

ثم أتاه وَفْد هوازن بالجغرانة، وكان مع رسولِ الله ﷺ من سَبْي هوازن ستة آلاف من الذّراريّ والنساء، ومن الإبل والشَّاءِ ما لا يُذرَى ما عِدَّتُه.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدَّه عبد الله بن عمرو: أنّ وفد هوازِنَ أتَوْا رسولَ الله ﷺ وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول، إنا أضلٌ وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا، مَنَّ الله عليك. قال: وقام رجل من هوازنَ، ثم أحدُ بني سعد بن بكر، يُقال له: زُهير، يكنى أبا صُرَد، فقال: يا رسول الله،

## دحنا ومسح ظهر آدم

فصل: وذكر انصراف النبي ﷺ عن الطائف على دَخنًا. ودَخنَا هذه هي التي خُلِق من تُوبِها آدمُ صلّى الله على نبينا وعليه، وفي الحديث: «إن الله خلق آدم من دَخنا، ومسح ظَهْرَه بِنَعْمَان الأرَاكِ» (٢) رواه ابنُ عبَّاس، وكان مسحُ ظهرِ آدمَ بعد خروجِه من الجنّة باتفاقِ من الروايات، واختلفت الرواية في مسح ظهره، فروي ما تقدّم، وهو أصحّ، ورُوي أن ذلك كان في سماء الدنيا قبل هُبوطه إلى الأرض، وهو قول السدي، وكلتا الروايتين ذكرهما الطبري.

وقوله: حتى نزل الجِغْرَانَةَ، بسكون العين فيها هو أَصح الروايتين، وقد ذكر الخطابي أن كثيرًا من أهل الحديث يشدّدون الراء، وقد ذُكر أن المرأة التي نَقَضْت غَزْلهَا من بعد قُوَّةٍ كانت تُلَقَّب بالجِغْرَانة، واسمها: رَيْطَةُ بنت سَعْد، وأن الموضع يسمّى بها، والله أعلم.

# حول قول زهير أبي صرد:

فصل: وذكر زُهَيرًا أبا صُرَدٍ، وقوله للنبيِّ ﷺ: ولو أنَّا مَلَخَنَا للحارث بن أبي شَمِرٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۸/۸) ومسلم في الجهاد (۱۷۷۸) وأحمد (۳/۳۶۳) والترمذي (۳۹۳۷) وابن سعد في الطبقات (۲/۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) لا صحة له.

إنما في الحظائر عمَّاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنِّ يكفُلنك، ولو أنَّا مَلَخنا للحارث بن أبي شمر، أو للنعمان بن المنذِر، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين.

قال ابن هشام: ويُروى: ولو أنا مالَحْنا الحارث بن أبي شِمر، أو النَّعمان بن المنذِر.

قال ابن إسحق: فحد تني عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: فقال رسولُ الله على: "أبناؤكم ونساؤكم أحبُ إليكم أم أموالكم؟" فقالوا: يا رسول الله، خَيْرتنا بين أموالِنا وأخسابنا، بل تَرُدُ إلينا نساءَنا وأبناءَنا، فهو أحبّ إلينا؛ فقال لهم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صلّيت الظهر بالناس، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك، وأسأل لكم"، فلما صلّى رسولُ الله على بالناس الظهر، قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم به، فقال رسولُ الله على: "وأما ما كان لي ولبني عبد المطّلِب فهو لكم". فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله على. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله على. وقال عُيننةُ بن لنا فهو لرسول الله الله وبنو تميم فلا. وقال عُيننةُ بن حابس: أما أنا وبنو سُلَيم فلا فقالت بنو حضن: أما أنا وبنو سُلَيم فلا فقالت بنو سليم: بلى، ما كان لنا فهو لرسول الله على.

قال: يقول عباس بن مِرداس لبني سُلَيم: وَهَّنتُمُوني.

أو للنعمان بن المُنْذِرِ، وقد تقدّم في أوّل الكتاب التعريفُ بالحارثِ وبالنعمان، ومَلَحْنا: أرضعنا، والمِلْحُ: الرضاع قال الشاعر:

> فلا يُسبِّعِدُ الله رَبُ السِيسِا همُ المطْعِمُو الضَّيفِ شَحْم السَّنَا وهُم يَكسِرون صُدُورَ القَنا فإن يكن الموتُ أفناهم

دِ والسِلْح مَا ولَدَث خَالِدَة مِ والسَاسِرُ والسليسةِ السادِدة بالخَيْسِلِ تُطرَد أو طَارِدة فيللْمَوْتِ ما تَلِد الوَالِدة

وأما زُهَيْرٌ الذي ذكره فهو ابن صُرَدٍ يُكُنّى أبا صُرَدٍ، وقيل: أبا جَرُولِ، وكان من رؤساء بني جُشَم، ولم يذكر ابن إسحلق شعره في النبيّ ﷺ ذلك اليوم في رواية البكائي وذكره في رواية إبراهيم بن سعد عنه وهو:

أُمْنُنْ علينا رَسُولَ اللهِ في كَرَمَ فإنك الممرءُ نرجوه ونَنْتَظِر

فقال رسولُ الله ﷺ: «أمَّا من تمسَّك منكم بحقه من هذا السبِّي فله بكلِّ إنسان سِتُّ فرائض، من أوّل سبِّي أصيبُه، فرُدُوا إلى النَّاس أبناءهم ونِساءهم».

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبو وَجْزَة يزيد بن عُبيد السَّعديّ: أن رسولَ الله ﷺ أعطَى عليً بن أبي طالب رضي الله عنه جارية، يُقال لها: رَيْطة بنت هِلال بن حَيَّان بن عُميرة بن هِلال بن ناصرة بن قُصَيَّة بن نصر بن سعد بن بكر، وأعطَى عثمان بن عفَّان جارية، يُقال لها: زينب بنت حَيَّان بن عمرو بن حَيَّان، وأعطَى عمرَ بن الخطَّاب جارية، فوهها لعبد الله بن عُمر ابنه.

أَمْنُنْ على بَيْضَةِ قد عاقها قَدَّ يا خَيْرَ طِفْل ومَوْلودٍ ومُنْتَخَبِ ان لم تَدَارِكُهُم نَعْمَاءُ تَنْشُرها امنُن على نِسْوَةِ قد كنت تَرْضَعُها إذ كنت طفلاً صَغِيرًا كنتَ تَرْضَعُها لا تجعلنا كمن شالت نعامَتُه يا خَيْرَ من مرحت كُمْتُ الجِيَاد به إنّا لنشكر آلاءً وإن كُفِرَتْ إنا نَوْمُل عفوًا منك تُلْبِسُه إنا نَوْمُل عفوًا منك تُلْبِسُه فاغْفِر عفا الله عما أنت راهِبُه فاغْفِر عفا الله عما أنت راهِبُه

مُمَزُقٌ شَملَها في دَهْرِها غِيَرُ في العالمين إذا ما حُصُل البشرُ يا أرجَعَ النّاس حِلْما حين يُختَبر إذْ فوك تملأه من مَخضِها الدِّرَرُ وإذ يريّنُك ما تأتي وما تَدَرُ واسْتَبْقِ منا منه مَغشَرٌ زُهُرُ عند الهِيَاجِ إذا ما اسْتُوقِدَ الشَّرَرُ وعندنا بعد هذا اليوم مُدَّخر هذي البَرِيَّة إذ تَعْفو وتَنْتَصر يومَ القيامة إذ يُهْدَى لك الظَّفَرُ

## من أحكام السبايا:

فصل: وذكر ردَّ السَّبَايَا إلى هَوَازِن، وأنه مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالردَّ عَوَّضه مما كان بيده، واستطاب نفوس الباقين، وذلك أن المَقاسِمَ كانت قد وقعت فيهم، ولا يجوز للإمام أن يَمُنَّ على الأسرى بعد القَسْم، ويجوز له ذلك قبل المَقَاسِم، كما فعل النبيُّ - ﷺ - بأهل خَيْبَرَ حين مَنَّ عليهم، وتركهم عُمَّالاً للمسلمين في أرضهم التي افتتَتُحُوهَا عَنْوَةً، كذلك قال أبو عُبَيْدٍ، قال: ولا يجوز للإمام أن يَمُنَّ عليهم، فيردَّهم إلى دارِ الحرب، ولكن على أن يؤدوا الجِزْية، ويكونوا تحت حُكْم المسلمين، قال: والإمام مُخَيِّر في الأسرى بين القتل والفِداء والمَن والاسْتِرقاق والفِداء بالنفوس لا بالمال كذلك، قال أكثرُ الفقهاء هذا في الرجال، وأما الذَّرَارِي والنُساء، فليس إلاّ الاسْتِرقاق، أو المُفَادَاة بالنفوس دون المال كما تقدّم.

قال ابن إسحلق: فحدّثني نافع مولى عبد الله بن عُمَر، عن عبد الله بن عُمَر، قال: بعثتُ بها إلى أخوالي من بني جُمَح، ليُصْلِحُوا لي منها، ويهيئوها، حتى أطوف بالبيت، ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فَرَغْتُ، فإذا النّاس يَشْتَدُّونَ؛ فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: ردّ عَلينا رسولُ الله ﷺ نساءنا وأبناءَنا؛ فقلت: تلكم صاحبتُكم في بني جُمَح، فاذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها، فأخذوها.

وذكر الجارية التي أُغطِيهَا عبد الله بن عمر، وأنه بعث بها إلى أخواله من بني جُمَح ليُصلحُوا له منها كي يصيبها، وهذا لأنها كانت قد أسلمت، لأنه لا يجوز وَطْءُ وَتَنِيَّةِ ولا مَجُوسِيَّةٍ بِملْكِ يَمينٍ، ولا بنكاح حتى تُسْلِم، وإن كانت ذاتَ زَوْج، فلا بد أيضًا من اسْتِبْراتها، وأما الكتابيَّات، فلا خلاف في جوازِ وَطْئهنَّ بمِلْكِ اليمينِ، وقد رُوي عن طائفة من التابعين منهم عَمْرو بن دينار إباحة وَطْءِ المجوسية والوثنية بملك اليمين، وقول الله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحوا المُشْرِكَاتِ حتى يُؤمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] تحريم عام إلا ما خَصَّصَتْه آية المائدة من الكتابيَّاتِ، والنكاحُ يقع على الوطء بالعَقْدِ والمِلْكِ.

#### حـول سبــي حنين:

وكان سبئي حُنَينِ ستة آلاف رأس، وكان النبي \_ ﷺ - قد وَلَى أَبا سُفيان بن حرب أمرهم، وجعله أمينًا عليهم، قاله الزبير، وفي حديثٍ آخر ذكره الزبير بإسناد حَسَنِ أَن أَبا جَهْم بن حُذَيفة العَدَوي كان على الأنفال يوم حُنَيْن، فجاءه خالدُ بن البَرْصَاء، فأخذ من الأنفال زمام شَعْرِ فمانعه أبو جَهْم، فلما تمانعا ضربه أبو جَهْم بالقوس فشَجّه مُنقلة (١)، فاستعدى عليه خالد رسولَ الله - ﷺ - فقال له: خد خمسين شأة ودَعْه، فقال: أقِدْنِي منه، فقال: خذ مائة، ودَعْه، فقال: أقِدْنِي منه، فقال: خذ مائة، ودَعْه، وليس لك إلا ذلك، ولا أُقِصْك مِنْ وَالِ عليك، فقُومت الخَمسُون والمائة بخمسَ عَشْرَةً فَرِيضَةً من الإبل، فمن هناك جعلت دِيّةُ المُنقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً فَرِيضَةً.

## إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الغنائم:

فصل: وأما إعطاءُ رسولِ الله \_ عَلَيْ المؤلَّفةِ قلوبُهم من غنائم حُنَيْنِ حتى تكلَّمت الأنصارُ في ذلك، وكثرت منهم القالَة، وقالت: يُعْطِي صَنَادِيدَ العَرَبِ ولا يُعْطِينا، وأسيافُنا تَقْطُر من دمائِهم، فللعُلَمَاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه أعطاهم من خُمْسِ الخُمْس، وهذا القول مَرْدُودٌ لأن خُمْسَ الخُمْس مِلْكٌ له ولا كلامَ لأَحَدِ فيه.

<sup>(</sup>١) المنقلة: الشجة أو الضربة التي تنقل العظم.

قال ابن إسحلة: وأما عُيَيْنَةُ بن حِضن، فأخذ عجوزًا من عجائز هوازِنَ، وقال حين أخذها: أرى عجوزًا إني لأحسِب لها في الحيّ نسبًا، وعسى أن يعظُم فِدَاؤها فلما ردّ رسولُ الله ﷺ السَّبايا بست فرائض، أبى أن يَردَّها، فقال له زُهَير أبو صُرَد: خُذها عنك، فوالله مافُوها بباردٍ، ولا ثَذيها بناهِدٍ، ولا بطنها بوالدٍ، ولا زوجُها بواجد، ولا دَرُها بماكِدٍ. فردّها بسِتٌ فرائضَ حينَ قال له زُهَير ما قال؛ فزعموا أن عُيَيْنةَ لقِيَ الأقرَع بن حابس، فشكا إليه ذلك، فقال: إنك والله ما أخذتها بيضاء غَريرة، ولا نَصَفا وَثيرَة.

القول الناني: أنه أعطاهم من رأس الغنيمة، وأن ذلك خُصُوصٌ بالنبي على لله لقوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ الأنفالُ لله والرّسول ﴾ [الأنفال: ١] وهذا القول أيضًا يرده ما تقدّم من نَسْخ هذه الآية، وقد تقدّم الكلامُ عليها في غزوة بدر، غير أن بعض العلماء لهذا القول بأن الأنصار لما انهزموا يوم حُنَيْنِ فأيّد الله رسولَه وأمده بملائكته، فلم يرجعوا حتى كان الفتح، ردّ الله تعالى أمرَ المغانم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «ألا ترضون يا مَعْشَر الأنصار أن يذهبَ الناسُ بالشّاةِ والبَعِير، وتَرْجِعُوا برسول الله إلى رحالِكم»، فطيّب نفوسَهم بذلك بعد ما فعل ما أمر به.

والقول الثالث: وهو الذي اختاره أبو عُبَيْدٍ أن إعطاءهم كان من الخُمْس حيث يرى أن فيه مصلحةً للمسلمين.

فصل: ومما لم يذكر ابن إسحاق يوم حُنَيْن أن خالدَ بن الوليد أثقل بالجراحة يومئذ، فأتاه النبيُ ﷺ يقول: "مَنْ يَدلُّني على رَحْلِ خالدِ حتى دُلَّ عليه"، فوجده قد أُسند إلى مُؤخِرة رحله، فنفث على جُرْحِه فَبَرِىءَ" (١)، ذكره الكَشِّي.

# وصف عجوز ابن حصن:

فصل: وذكر عُيننَة بن حِصْنِ، وقولَ زُهيْر بنِ صُرَدِ له في العَجُوز التي أخذها: ما فُوها ببَارِدِ، ولا ثَذْيُها بناهِدِ، ولا دَرُها بماكِدٍ، ويقال أيضًا: بناكِدٍ، يريد: ليست بغَزِيرَةِ الدُّر، والنُّوقُ النُّكُدُ: الغزيراتُ اللَّبنِ، وأحسبه من الأضداد، لأنه قد يقال أيضًا نَكِدَ لبنُها إذا نقص، قاله صاحب العين، والصحيح عند أكثرهم أن النُّكُد هي القليلات اللبن من قوله عزّ وجلّ: ﴿لا يَخْرُجُ إلا نَكِدَا﴾ [الأعراف: ٥٨] وأن المُكْدَ بالميم هي الغزيراتُ اللبن، قال ابن سراج، لأنه من مَكَد في المكان إذا أقام فيه، وقد يقال أيضًا: نَكِدَ في معنى مَكذ، أي: ثَبَت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٨/٤) والحميدي (٨٩٧) والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٤٠).

وقال رسولُ الله على لوفد هوازن، وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف، فقال رسولُ الله على: «أخبروا مالكا أنه إن أتاني مُسلمًا رددتُ عليه أهلَه وماله، وأعطيته مائةً من الإبل»(١) فأتِيَ مالكُ بذلك، فخرج إليه من الطائف. وقد كان مالك خاف ثقيفًا على نفسه أن يَعْلَموا أن رسولَ الله على قال له ما قال، فيحبسوه، فأمر براحلته فهيئتُ له، وأمر بفرس له فأتِيَ به إلى الطائف، فخرج ليلاً، فجلس على فرسه، فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُخبس، فركبها، فلَحِق برسول الله على فأدركه بالجِعْرانة أو بمكة، فرد عليه أهله وماله، وأعطاه مائةً من الإبل، وأسلم فحسن إسلامه؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم:

في النَّاس كُلِّهِم بمثل محمَّدِ ومَتى تَشأْ يُخبركَ عما في غد بالسَّمْهَرِي وضَرْب كُلّ مُهَنَّدِ وسُط الهَباءَةِ خادرٌ في مَرْصَدِ

وإذا الكَتِيبةُ عرَّدَت أنيابُها بالسَّمْهَرِي وضَرْب كُلَّ مُهَنَّدِ فَكَأْنَهُ لَيبَّ على أَشْبالِهِ وسُط الهَباءَةِ خادرٌ في مَرْصَدِ فاستعمله رسولُ الله ﷺ على من أشلم من قومه؛ وتلك القبائل: ثُمَالَةُ، وسَلِمةُ،

#### الأقرع بن حابس:

ما إن رأيتُ ولا سمِغتُ بمِثله

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اجتُدِي

وذكر الأقرع بن حابس، وكان من المؤلّفة قلوبُهم، ثم حَسُن إسلامُه بعد، وهو الذي قال لرسول الله على نزلت: ﴿ولِلّه على النّاس حِجُّ البِيت﴾ [آل عمران: ٩٧] أفي كلً عام يا رسول الله؟ قال: «لو قُلتُها لَوجَبَتْ»(٢)، وهو الذي قال للنبي على حين أَقْطَعَ أَبْيَضَ بن حَمَّالِ الماء الذي بمأربِ: أتدري ما أقطعته يا رسول الله؟ إنما أقطعته الماء العِدَّ، فاسترجعه النبيُّ \_ على - وهو حديث مَشْهُورٌ، غير أنه لم يُسمِّ قائل هذا الكلام فيه إلاّ الدَّارَقُطْنِي في روايته، وزاد فيه أيضًا: قال أبيض: على أن يكون صَدَقَة مني يا رسول الله على المسلمين، فقال: «نعم»، وأما نَسَبُ الأقرَع بن حَايِس، فهو ابن حايس بن عِقَالِ بن محمد بن سُفْيَان بن مُجَاشِع [بن دارم] التَّمِيمِيّ المُجَاشِعيِّ الدَّارِميِّ، وأما عُيَنْنَةُ، فاسمه: حُذَيْفَةُ بن جُذر الفُزَارِيّ، وقد تقدّم ذكره.

#### مالك بن عوف:

فصل: وذكر تولية النبيِّ ﷺ مالِكَ بن عَوْفٍ على ثُمَالَةَ وبني سَلِمَةَ وفَهُم. وثمالة هم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحجّ (٤١٢) والدارقطني (٢/ ٢٧٩ ـ بتحقيقي) والحاكم (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والدارقطني.

وفَهُم، فكان يُقاتل بهم ثقيفًا، لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار عليه، حتى ضيَّق عليهم؛ فقال أبو مِحْجَن بن حَبيب بن عمرو بن عُمَير الثَّقفي:

هابَتِ الأغداءُ جانِبَنا ثُم تَغُزُونا بنو سَلِمَة وأتانا مالك بِهِمِ ناقِضًا للْعهْدِ والحُرُمة وأتونا في مَناذِلنا ولقد كئا أُولِي نَقِمَة

قال ابن إسحنى: ولما فرغ رسول الله ﷺ من ردّ سبايا حُنين إلى أهلها، ركب، واتّبعه الناس يقولون: يا رسول الله، أقسِم علينا فَيئنا من الإبل والغنم، حتى ألْجَنُوه إلى شجرة، فاختطفت عنه رداءه؛ فقال: أدّوا عليّ ردائي أيّها النّاس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تِهامَة نَعَما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذّابًا، ثم قام إلى جنب بعير. فأخذ وَبَرَة من سنامه، فجعلها بين أُصْبَعَيْه، ثم رفعها، ثم قال: أيها الناس، والله مالي من فَيْئكم ولا هذه الوبرة إلاّ الخُمُس، والخُمُس مردود عليكم. فأدوا النجياط والمُخْيَط، فإنّ الغُلُولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشَنارًا يوم القيامة. قال: فجاء الجياط من الأنصار بكبّةٍ من خُيوط شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه الكبّة أعملُ بها بَرْذَعة بَعيرٍ لي دَبِر؛ فقال: أما نصيبي منها فلك! قال: أمّا إذ بَلَغَتْ هذا فلا حاجة لي بها، ثم طَرَحَها من يده.

بنو أسلم بن أَحْجن أُمُّهم: ثُمَالَةُ، وقول أبي مِحْجَنِ فيه:

هابت الأغداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة

هكذا تقيّد في النسخة بكسر اللام، والمعروف في قبائل قَيْسٍ: سَلَمَةُ بالفتح إلاّ أن يكونوا من الأَزْدِ، فإن ثُمَالَة المذكورين مَعَهم حَيٌّ من الأَزْدِ وفَهْم من دَوْس، وهم من الأزد الله المُعَلَّفا، وأُمهم: جَدِيلَةُ وهي من غَطَفَان بن قَيْس بن غَيْلان، على أنه لا يُعْرف في الأزد سَلِمَة إلاّ في الأنصار، وهم من الأزد وسَلِمَةُ أيضًا في جُعْفَى هم، وسَلِمَةُ بن عَمْرِو بن ذُهْلِ بن مُرّانِ بن جُعْفِي، وسَلِمَةُ في جُهَيْنَةَ أيضًا سَلِمَةُ بن نَصْر بن غَطَفَان بن قَيْس بن جُهَيْنَةَ وجُعْفِيُ من مُذْجِج، وجُهِيْنَةُ من قُضَاعَة.

وأما مِحْجَنُ، فاسمُه: مالك بن حَبِيب، وقيل: عبد الله بن حَبِيب بن عَمْرِو بن عُمْرِو بن عُمْرِو بن عُمْرِ بن عُوْف بن قَيْسِ الثَّقَفي، وقد تقدّم نَسَبُ أَحْجَن عند ذكرنا لَهَب بن أُحْجَن قبل باب المبعث.

وذكر أبا السَّنَابِل بن بَعْكَك، واسمه: حَبَّةُ أحد بني عَبْدِ الدَّار، وكان شاعرًا وحديثُه مع سُبَيْعَةَ الأُسْلَمِيَّة حين آمَتْ من زَوْجِها مَذْكُورٌ في الصَّحَاح.

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عَقِيل بن أبي طالب دخل يوم حُنين على امرأته فاطمة بنت شَيْبة بن ربيعة، وسيفه متلطّخ دمًا، فقالت: إني قد عرفت أنك قد قتلت، فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونكِ هذه الإبرة تَخيطينَ بها ثيابَك، فدفعها إليها، فسمع مُنادِيَ رسولِ الله عَلَيْ يقول: "من أخذ شيئًا فليرده، حتى الخياط والمُخيَط». فرجع عَقيل، فقال: ما أرى إبرتِك إلا قد ذهبت، فأخذها، فألقاها في الغنائم.

قال ابن إسحاق: وأعطى رسولُ الله ﷺ المُؤلَّفة قُلُوبهم، وكانوا أشرافًا من أشراف الناس، يتألَّفهم ويتألَّف بهم قومَهم، فأعطى أبا سفيانَ بن حرب مِاثة بعير، وأعطى ابنه معاوية مِاثة بعير، وأعطى حكيم بن حِزام مِاثة بعير، وأعطى الحارث بن الحارث بن كَلدة، أخا بني عبد الدّار مائة بعير.

قال ابن هشام: نَصير بن الحارث بن كَلَدة، ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا.

قال ابن إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير، وأعطى سُهَيْل بن عمرو مائة بعير، وأعطى سُهَيْل بن عمرو مائة بعير، وأعطى العَلاء بن جارية النَّقفي، حَليف بني زُهْرة مائة بعير، وأعطى عُيينة بن حِصْن بن حُذيفة بن بَدْر مائة بعير، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى مالك بن عوف النَّصْريّ مائة بعير، وأعطى صفوان بن أميّة مائة بعير، فهؤلاء أصحاب المئين.

وأعطى دون المائة رجالاً من قُريش، منهم مَخْرَمة بن نوفل الزُّهريّ، وعُمَير بن وهب الجُمَحِيّ، وهشام بن عَمْرو أخو بني عِامر بن لُؤيّ، لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون المائة، وأعطى سعيد بن يربوع بن عَنْكَنَة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل، وأعطى السَّهْمِيّ خمسين من الإبل.

قال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس.

قال ابن إسحلق: وأعطى عبَّاسَ بن مِرْداس أباعرَ فسَخِطها، فعاتب فيها رسولَ الله ﷺ: الله ﷺ:

كَانَتْ نِهَابًا تَلافَيْتُها بكري على المُهْرِ في الأَجْرَعِ وَالنَّاسُ لَمُ أَهْجَعَ وَالنَّاسُ لَمُ أَهْجَع وإيقاظِيَ القَوْمَ أَنْ يَرْقُدُوا إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لَمْ أَهْجَعَ فأَصْبَح نَهْبي ونَهْبُ العُبَيْ لِدِ بينَ عُيينَـنَةَ والأَقْرَع وقد كنتُ في الحرْبِ ذَا تُذْرَإِ إلاَّ أفسائِسلَ أُغسطِسيتُ هَسا وما كمانَ حِصْنُ وَلا حمابِسٌ وما كمنتُ دون امرىء منهما قال ابن هشام: أنشدني يونُسُ النَّخوي:

فَلَمْ أُعْطَ شَيئًا وَلَم أُمْنَع عَديدَ قَدوائِه ها الأربَع يفوقانَ شَيْخِيَ في المَجْمَعِ ومَنْ تَضَعِ اليوْمَ لا يُرْفَعِ

فَـمَـا كَـانَ حَـصْـنُ وَلا حَـابِـسٌ يَـفُـوقـان مِـرْداس في الـمَـجْـمَـعِ قال ابن إسحلق: فقال رسولُ الله ﷺ: «اذهبوا به، فأقطعوا عني لسانه»(١)، فأعطوه حتى رَضِيَ، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسولُ الله ﷺ.

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم: أن عبَّاس بن مزداس أتى رسولَ الله ﷺ:

«فأصبح نَهْبي ونهبُ الغُبَيْدَ بين الأقْرع وعُيَيْنة»؟

فقال أبو بكر الصدّيق: بين عُيينة والأقرع؛ فقال رسولُ الله ﷺ: «هما واحد»؛ فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: ﴿ومَا عَلَّمْناهُ الشُّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يَس: ٦٩].

#### قول النبق ﷺ لمرداس:

فصل: وذكر قول النبي على الله لله الله العباس بن مِزداسِ أنت القائل: فأصبح نَهْبي ونَهْبُ العُبَيْدِ بَيْن الأَقْرَع وعُيَيْنَةً (٢)؟

فقال أبو بكر الصدّيق: بين عُينينة والأقرع، فقال رسولُ الله على: "هما واحد"، يعني في المعنى، وأما في الفصاحة، فالذي أُجْرِي على لسانه على هو الأفصح في تنزيل الكلام وترتيبه، وذلك أن القَبْلِيَّة تكون بالفَضْل نحو قوله تعالى: ﴿من النَّبِينُين والصَّدُيقين﴾ [النساء: ٦٩] وتكون بالرُّتبة نحو قوله تعالى حين ذكر اليهود والنصارى، فقدم اليهود لمجاورتهم المدينة، فهم في الرتبة قبل النصارى، وقَبْلِيَّة بالزمان نحو ذكر التَّوْرَاة والإنجيلِ بعدَه ونوحًا وإبراهيم، وقَبْلِيَّة بالسَّبَ، وهو أن يَذْكُر ما هو عِلَّةُ الشيء وسَبَبُ وجوده، ثم يُذْكَر المُسَيَّب بعده، وهو كثير في الكلام مثل أن يَذْكر معصيةً وعقابًا أو طاعةً وثوابًا فالأجود في حكم الفَصَاحَةِ تقديمُ السبب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٨٣/٥) والطبري في تاريخه (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٨٣/٥).

قال ابن هشام: وحدَّثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له، عن ابن شهاب الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، قال: بايع رسول الله على من قريش وغيرهم، فأعطاهم يوم الجِعْرانة من غنائم حنَين.

من بني أُميَّة بن عبد شمس: أبو سُفيان بن حرب بن أُميَّة، وطليق بن سُفيان بن أُميَّة، وخالد بن أُسيد بن أبى العِيص بن أُميَّة.

ومن بني عبد الدار بن قصَي: شَيْبة بن عثمان بن أبي طَلحة بن عبد العُزّى بن عثمان بن عبد الدّار، وأبو السَّنابل بن بَعْكك بن الحارث بن عَمِيلَة بن السَّبّاق بن عبد الدّار، وعِكْرمة بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدّار.

ومن بني مخزوم بن يقظة: زُهَير بن أبي أُميَّة بن المُغيرة، والحارث بن هشام بن المغيرة، وخالد بن هشام بن المغيرة، وهشام بن الوليد بن المغيرة، وسُفيان بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، والسَّائب بن أبي السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

ومن بني عديّ بن كَعْب: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة، وأبو جهَم بن حُذيفة بن غانم.

ومن بني جَمحَ بن عمرو: صفوانُ بن أُميَّة بن خلف، وأُحَيحة بن أُميَّة بن خَلف، وعمير بن وهب بن خَلَف.

ومن بني سَهُم: عديّ بن قيس بن حذافة.

ومن بني عامر بن لؤي: حُوَيْطِبْ بن عبد العُزئ بن أبي قيس بن عبد وُدّ هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حُبَيِّب.

ومن أفناء القبائل: من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: نوفل بن معاوية بن عروة بن صَخْر بن رَزْن بن يَعْمَر بن نُفائَةَ بن عديّ بن الدِّيل.

# القبلية بين الأقرع وعيينة:

والأقرع وعُينْنةُ من باب قَبْليَّة المَرْتَبَةِ، وقَبْلِيَّة الفَضْل، أما قَبْليَّة الرُّتبة فإنه من خِنْدِفَ، ثم من بني تمِيم، فهو أقرب إلى النبيِّ ﷺ من عُينْنَةَ، فترتب في الذكر قَبْلَه، وأما قَبْلِيَّةُ الفَضْل، فإن الأَقْرَعَ حَسُن إسلامُه وعُينْنَةُ لم يزل مَعْدُودًا في أهل الجَفَاءِ حتى ارتَدَّ وآمن بطُلَيْحَةَ، وأُخِذ، أسِيرًا فجعل الصَّبْيَانُ يقولون له \_ وهو يساق إلى أبي بكر \_ وَيْحَك يا عَدُوً

ومن بني قَيْس، ثم من بني عامر بن صعصعة، ثم من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: علقمة بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب.

ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هَوْذَة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وحرملة بن هَوْذَة بن ربيعة بن عمرو.

ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع.

ومن بني سُلَيْم بن منصور: عباس بن مِرْداس بن أبي عامر، أخو بني الحارث بن بُهْنَة بن سُلَيم.

ومن بني غطفان، ثم من بني فزارة: عُيينة بن حِصْن بن حُذَيفة بن بدر.

ومن بني تميم ثم من بني حنظلة: الأقرعُ بن حابس بن عِقال، من بني مجاشِع بن دارم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ: أن قائلاً قال لرسول الله على من أصحابه: يا رسول الله، أعطيت عُيَيْنَةً بن حِصن والأقرع بن حابس مِائةً مِائةً، وتركت جُمَيْل بن سُرَاقَة الضَّمْرِي! فقال رسُول الله على: «أما والذي نفس محمد بيده لَجُعَيْل بن سُراقة خيرٌ من طِلاَع الأرْض، كُلّهم مثل عُيَيْنة بن حِصن والأقرع بن حابس، ولكني تألفتهما ليُسْلِما، ووَكَلْتُ جُعَيْل بن سُرَاقَة إلى إسلامه" (١).

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبو عُبيدة بن محمد بن عَمَّار بن ياسِر، عن مِقْسَم أبي القاسم، مَوْلَى عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خرجت أنا وتَلِيد بن كلاب اللَّيثيّ، حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطوف بالبيت، معلَّقًا نعلَه بيده، فقلنا له: هل حَضَرْتَ رسولَ الله ﷺ حين كلّمه التميميّ يومَ حُنَين؟ قال: نعم، جاء رجل من بني

الله ارتَدَدْتَ بعد إيمانك، فيقول: والله ما كنت آمنت، ثم أسلم في الظاهر، ولم يزل جافيًا أخمَق حتى مات، وبحَسْبِك تَسْمِية النبيُ ﷺ له: «الأَحْمَق المُطاع» ومما يذكر من جَفَائِه أن عَمْرو بن مَعْدِي كَرِب نزلَ به ضيفًا، فقال له عُيَيْنُة: هل لك في الخمر نَتَنَادَمُ عليها؟ فقال عمرو: أَلَيْسَت مُحَرَّمَةً في القرآن؟ فقال عُييْنَةُ: إنما قال: فهل أنتم مُنتَهُون، فقلنا نحن: لا، فَشَربًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٨٣/٥).

تميم، يقال له: ذو الخُويُصِرَة، فوقف عليه وهو يعطي الناس، فقال: يا محمد قد رأيتُ ما صنعتَ في هذا اليوم؛ فقال رسولُ الله ﷺ: «أجل، فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك عَدَلْتَ؛ قال: فغضِب النبيُ ﷺ، ثم قال: "وَيْحَكَ! إذا لم يكن العَدْلُ عندي، فعند مَنْ يكون؟!» فقال عمر بن الخطَّاب: يا رسول الله، ألا أقتلُه؟ فقال: «لا، دَعْه فإنه سيكون له شيعةٌ يتعمَّقُون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السَّهُمُ من الرَّمِيَّةُ، يُنظر في النَّصْل، فلا يوجد شيء، ثم في القُوقِ، فلا يوجد شيء، شم في الفُوقِ، فلا يوجد شيء، سَبَق الفَرْثَ والدَّمَ».

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن عليّ بن الحسين أو جعفر بمثل حديث أبي عُبيدة، وسماه ذا الخُوَيْصرَة.

# شعر حسَّان في جرمان الأنصار

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن أبيه بمثل ذلك.

قال ابن هشام: ولما أعطَى رسولُ الله ﷺ ما أعطَى قريش وقبائلِ العرب، ولم يعطِ الأنصارَ شيئًا، قال حسَّان بن ثابت يعاتبه في ذلك:

# حديث ذي الخويصرة(١):

وذكر حديث ذِي الخُويْصِرَةِ التَّهِيمِيّ، وما قال فيه النبيُّ عليه السلام وفي شبعته، وقال في حديث آخر: "يَخْرُج من ضِنْضِئِه قومٌ تحقرون صلاتَكم إلى صَلاتِهم، وصيامكم إلى صِيَامِهِمْ يَمْرُقُون من الدين كما يَمْرُق السَّهُمْ من الرَّمِيَّة» الحديث، فكان كما قال عَلَيْ وظهر صِدْقُ الحديث في الخوارج، وكان أوّلهم من ضِنْضِئِي ذلك الرجلِ، أي: من أَصْلِه، وكانوا من أهل نَجْدِ التي قال فيها النبي ﷺ: "منها يَطْلع قَرْنُ الشَّيْطَانِ»، فكان بدوُهم من في الخُويْصِرَةِ، وكان آيتهم ذو الثُّديَّة الذي قَتَله عليَّ رضي الله عنه، وكانت إحدى يديه كَثَدْي المرأة، واسم ذي الثُّديَّة نافع، ذكره أبو داود، وغيره يقول اسمه: حُرْقُوص [بن زهير] وقول أبي داود أصحُّ، والله أعلم.

## شعر حسَّان في عتابه ﷺ

وذكر شعر حسَّان وفيه:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٢١) ومسلم والبيهقي (٨/ ١٧١).

زادَتْ همُومْ فماءُ العينِ مُنْحَدِرٌ وَجُدًا بِشمَّاءُ إِذْ شَمَّاءُ بَهٰكَنَةً وَجُدًا بِشمَّاءَ إِذْ شَمَّاءُ بَهٰكَنَةً وَغُ عنك شَمَّاءَ إِذْ كانت مودَتُها وأَتِ الرَّسول فقُل يا خيرَ مؤتَمَنٍ علامَ تُذْعَى سُلَيْمٌ وَهٰي نازِحةً سَمَّاهُمُ الله أَنْصَارًا بِنَصْرِهِم سَمَّاهُمُ الله أَنْصَارًا بِنَصْرِهِم وسارعوا في سبيلِ اللهِ واعترفُوا والناس ألبُ علينا فيك ليس لنا نجالِدُ النَّاسَ لا نُبْقَي على أحَدِ ولا تَهِر جُناةُ الحَرْبِ نادِيَنا ونحن جُنْدُك يوم النَّعْف من أُحُد ونحن أَخُد ونحن أَخُد ونحن أَخُد ونحن أَخَد ومن أَخَد ونحن أَخْد ونحن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَنْ وَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَنَا وَمَا خَمْد ونا أَنْ وَمَا وَنِهِ وَنَا وَمَا خَمْدُ وَالْ فَنْ أَنْ وَمِا فَخْمَنَا وَمَا خَمْدُ وَالْ وَالْمَا وَنِهِ الْمُنْ أَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِالِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

سَحا إذا حَفَلَتْهُ عَبْرَةٌ دِرَر هَيْفاءُ لا ذَنَنُ فيها ولا خَور نَزْرًا وشرُ وَصَالِ الواصِلِ النَّزر للمُؤمنين إذا ما عُددَ البَشر قُدًامَ قوم هُمُ آوَوْا وهُمْ نصرُوا دينَ الهُدَى وعَوَانُ الحرب تستَعِرُ للنَّاثبات وما خامُوا وما ضجِرُوا إلاّ السيوف وأظراف القنا وَزَرُ ولا نُضَيْعُ ما تُوجِي به السُورُ ونحنُ حين تَلَظَّى نارُهَا سُعُرُ أهلَ النَّفاق وفينا يُنزَلُ الظَّفَرُ إذْ حزَّبتْ بطَرًا أخزابها مُضِر مِنًا عِثارًا وكلَ الناس قد عَثرُوا

قال ابن هشام: حدِّثني زياد بن عبد الله، قال: حدَّثنا ابن إسحٰق: قال: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن أبي سعيد الخُذرِيّ، قال: لما أعْطى رسولُ الله ﷺ ما أعْطَى من تلك العَطايا، في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجَد هذا الحيُّ من الأنصار في أنفسهم، حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم: لَقَدْ لَقى والله رسولُ الله ﷺ قومَه، فدخل عليه سعد بن عُبادة، فقال: يا رسول الله، إنّ هذا الحيّ من الأنصارِ قد وَجَدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبتَ، قسمت في قومك، وأعطيت عَطَايا عِظامًا في قبائل العرب، ولم يَكُ في هذا الحيّ من الأنصارِ منها شيء. قال: "فأين أنت مِنْ ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول الله، ما أنا إلاّ من قومي، قال: "فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة». قال: فخرج سعد، فجمع الأنصارِ في تلك الحَظِيرَةِ قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم،

## ﴿ هَـيْـفَاء لا ذَنـنُ فـيـها ولا خَـوَرُ

الذَنَنُ: الغَدْرُ والتَّفْلُ، والذَّنِينُ المخاط، والذَّنَنُ أيضًا ألاَّ ينقطع حَيضُ المرأة، يقال: المرأة دَنَّاءُ، ولو رُوي بالدال المهملة لكان جَيِّدًا أيضًا، فإن الدَّنَنَ بالدال هو قِصَرُ العُنُقِ وتَطَامُنِها، وهو عَيْبٌ. والبَهْكَنَةُ: الضَّخْمَةُ.

فدخلوا، وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد، فقال: قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار، فأتاهم رسولُ الله على فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلُه ثم قال: "يا مَعْشَرَ الأنصار؛ ما قالَة بلغتني عنكم، وجِدَةٌ وَجَدْتُموها عَلَيّ في أنفسكم؟ ألم آتِكُم ضُلاًلاً فهداكم الله، وعَالَةٌ فأغناهم الله، وأعداء فألَف الله بين قلوبكم! قالوا: بلى، الله ورسوله أمّن وأفضَل، ثم قال: "ألا تُجيبونني يا مَعْشَرَ الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المَنَّ والفَضل. قال على الله و شئتم لقلتم، فَلَصَدَقْتُمْ وَلَصُدُقْتُمْ: أمّن الأنصار في أنفسكم في لُعَاعَةٍ من الذنيا تألَّفتُ بها قومًا ليُسْلِموا، ووكلتكم إلى أسلامِكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار، أن يذهب الناسُ بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسُ محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس شِعْبًا وسَلَكت الأنصار شِعْبًا، لسلكتُ شِعْبَ الأنصار. اللَّهُمُّ اذْحَم ولو سلك الناس شِعْبًا وسَلَكت الأنصار ".

قال: فبكى القوم حتى أخضَلُوا لِحاهُم، وقالوا: رضينا برسول الله قَسْمًا وحظًا. ثم انصرف رسولُ الله ﷺ، وتفرّقوا.

#### حـول عتـاب النبي للأنصـار:

فصل: وذكر قول النبيّ - ﷺ - للأنصار: «مَا قَالةٌ بلغتني عنكُم وجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم، هكذا الرواية: جِدَةٌ والمعروف عند أهل اللغة: مَوْجِدَة إذا أردت الغَضَب، وإنما الجدّةُ في المال.

وقوله عليه السلام: في لُعَاعَةٍ من الدنيا تألّفتُ بها قومًا، ليُسْلِموا. الْلعَاعَةُ بَقْلةٌ ناعمة، وهذا نحو من قوله عليه السلام: «المالُ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ» (١)، والَّلعَةُ من هذا المعنى، وهي المرأة المليحة العَفيفة، والَّلعْلَعُ: السَّرَابُ، ولُعَاعُهُ: بَصِيصُه.

#### جعیل بن سراقة:

وذكر جُعَيْلَ بن سُرَاقَة، وقول النبيّ ـ ﷺ ـ فيه: ووكَلْتُ جُعيْل بن سُرَاقَةَ إلى إسلامه. نسب ابنُ إسحلق جُعَيْلاً إلى ضَمْرَةً، وهو معدود في غِفَارٍ، لأن غِفارًا، هم بنو مُلَيْل بن ضَمْرَةَ من بني لَيْث بن بَكْر بن عَبْدِ مَنَاةَ بن كِنَانَةَ. وأما حديث التَّمِيمي الذي قال للنبيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١٩/ ٣٥٠) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٤) والحميدي (٧٤٠) وعبد الرزّاق (٦٩٦٢) بلفظ «الدنيا» وانظر (٢٤٦/١١).

عمرة الرسول من الجعرانة واستخلافه عتاب بن أسيد على مكّة، وحجّ عتاب بالمسلمين سنة ثمان:

## اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة:

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسولُ الله ﷺ من الجِغرانة معتمرًا، وأمر ببَقايا الفيء فحُبِس بمَجَنَّة، بناحية مَرّ الظَّهْران، فلما فرغ رسولُ الله ﷺ من عُمْرته انصرف راجعًا إلى المدينة واستخلف عَتَّاب بن أسِيدِ على مكَّة، وخَلَف معه مُعاذ بن جَبَل، يفقه الناس في الدين، ويعلَّمهم القرآن، واتَّبع رسولُ الله ﷺ ببقايا الفيء.

قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبي عَنَّابَ بن أسيد على مكَّة رزقه كلَّ يوم درهمًا، فقام فخطب الناس، فقال: أيها الناس، أجاعَ الله كَبد من جاع على درهم، فقد رزقني رسولُ الله ﷺ درهمًا كلّ يوم، فليست بي حاجة إلى أحد.

#### وقت العُمرة:

قال ابن إسحلى: وكانت عُمرة رسول الله ﷺ في ذي القَعْدة، فقدم رسولُ الله ﷺ المدينة في بقيَّة ذي القعدة أو في ذي الحِجَّة.

قال ابن هشام: وقَدِم رسولُ الله ﷺ المدينة لستّ ليالِ بقين من ذي القعدة فما زعم أبو عمرو المدنى.

حين أُعْطَى المؤلفة قلوبُهم: لم أرك عدلت، فغضب النبيُ ﷺ، ثم قال: "إذا لم يكن العَدُل عندي، فعند مَنْ يكون؟» وقال أيضًا: "إني أرى قِسْمَةً ما أُريد بها وَجْهُ الله»، فقال ﷺ: "أيأمَنُني الله في السماء، ولا تَأْمَنُوني»، أو كما قال ﷺ، فالرجل هو ذو الخُويْصِرَة، كذلك جاء ذكره في الحديث.

ويذكر عن الواقدي أنه قال: هو حُرْقُوصُ بن زُهَيْر السَّغدي من سَغدِ تميم، وقد كان لحُرْقُوصِ هذا مشاهد محمودة في حَرْب العراق مع الفُرس أيّام عُمَر، ثم كان خارجيًا، وفيه يقول نحيبة الخارجي:

## حتى ألاقي في الفِرْدَوْس حُرْقُوصًا

ولذلك قال فيه النبي على: "إنه سيكون من ضِنْضِئِه قوم تحقرون صلاتَكم إلى صلاتهم"، وذكر صفة الخوارج، وليس ذو الخُويْصِرَة هذا ذا النُدَيَّة الذي قتله عليَّ بالنَّهْر، وأن ذلك اسمه نافع، ذكره أبو داود، وكلام الواقدي حكاه ابن الطلاع في الأحكام له.

قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحُج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عَتَّابُ بن أسيد، وهي سنة ثمان، وأقام أهل الطائف على شِرْكِهِمْ وامتناعهم في طائفهم، ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسولُ الله ﷺ إلى شهر رمضان من سنة تسع.

## أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف

ولما قدم رسولُ الله ﷺ من مُنْصَرَفِه عن الطائف كتب بُجَير بنُ زُهَير بن أبي سُلْمَى إلى أخيه كَعْب بن زُهير يُخبره أن رسولَ الله ﷺ قتل رِجالاً بمكّة، ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شُعراء قريش، ابنُ الزَّبَعْرَى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْب، قد هربوا في كلّ وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة، فطِرْ إلى رسول الله ﷺ، فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا، وإن أنت لم تفعل فانجُ إلى نجائك من الأرض؛ وكان كَعْب بن زُهَير قد قال:

ألا أبلِغا عَني بُجَيْرًا رِسالةً فبَيِّن لنا إنْ كنتَ لستَ بفاعِلٍ على خُلُقٍ لم أُلفِ يَوْمًا أبالَهُ فإن أنتَ لم تفعلْ فلست بآسفِ سَقاكَ بِها المأمونُ كأسًا رَوِيَّةً

فهل لكَ فيما قلتُ وَيْحكَ هَلْ لَكا؟ عَلَى أَيِّ شيءِ غيرٍ ذلك دَلَّكا عَلَيْهِ وما تُلْفِي عَلَيْهِ أَبًا لَكا ولا قائل إمَّا عَثْرْتَ لَعًا لَكا(١) فأنهَلكَ(٢) المأمونُ منها وعَلَّكا(٣)

قال ابن هشام: ويُروى «المأمور». وقوله: «فبين لنا» عن غير ابن إسحلق.

## شعر بجير وكعب ابني زهير

فصل: وذكر قصَّةَ بُجَيْر بن زُهَير بن أبي سُلْمَى، واسم أبي سُلْمى: ربيعة بن رِيَاح أحد بنى مُزَيْنَةً.

وفي شعر كعب إلى أخيه بجَيْر:

سَقَاكَ به المأمونُ كأسًا رَوِيَّةً

ويُروى: المحمودُ في غير رواية ابن إسحلق، أراد بالمحمود: محمدًا ـ ﷺ ـ وكذلك المأمون والأمين كانت قريش تسمّى بهما النبيّ ﷺ قبل النبوّة.

<sup>(</sup>١) لعاً لك: كلمة تقال للعاثر، وهي دعاء له أن يقوم.

<sup>(</sup>٢) النهل: الشرب الأول. (٣) العلك: الشرب الثاني.

وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر وحديثه:

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي بُجَيْرًا رسالةً شَربتَ معَ المأمون كأسًا رَويَّة وخالفتَ أسبابَ الهُدَى واتَّبعتَه على خُلُقِ لم تُلْفِ أُمًّا ولا أبًا

فهل لكَ فيما قلتُ بالخَيْف هل لكا فأنهلك المأمون منها وعلكا على أيّ شيء وَيْبَ غيرك دَلَّكا عليه ولم تُذرك عليه أخًا لكا فإن أنتَ لم تفعل فلستُ بآسف ولا قائلِ إمَّا عَثرْتَ لَعًا لَكا

قال: وبعث بها إلى بُجَير، فلما أتَتْ بُجيرًا كَره أن يكتُمَها رسولَ الله ﷺ، فأنشده المأمون: ولما سمع: «على خُلُق لم تُلْفِ أُمًّا ولا أبًا عليه» قال: أجل، لم يُلْف عليه أباه

ثم قال بُجَير لكعب:

مَنْ مُبْلِع كَعْبًا فَهِلْ لَكَ فَي التي إلى الله (لا العُزَّى ولا اللاتِ) وخدَه لَدَى يَوْم لا ينْجُو وليس بمُفْلِتِ فدينُ زُهير وهو لا شيء ديئه

تلوم عليها باطلاً وهْيَ أَخْزَمُ فتنجو إذا كان النَّجاء وتَسلمُ من النَّاس إلا طاهرُ القَلْب مُسْلِم ودين أبي سُلْمَي عليٌّ مُحَرَّم

وقوله لأخيه بُجَيْر:

على خُلُق لم تُلْفِ أُمًّا ولا أبًّا عليه، ولم تُذرك عليه أخا لكا إنما قال ذلك، لأن أمهما واحدة، وهي كَبْشَةُ بنت عَمَّار السَّحَيْمِيَّة فيما ذكر ابن الأعرابي عن ابن الكُلْبي.

وقوله: إمَّا عَثَرْتَ لَعًا لَكَا، كلمة تقال للعاثر دعاء له بالإقالة، قال الأغشى:

فالنِّعْسُ أَذْنَى لَهَا مِـنْ أَنْ يُــقَــال لَــعَــا لَــهــا وأنشد أبو عُبَيْد:

> فلا لَعَا لبنى فعلان إذ عَثَرُوا وقبول بُجيْر:

ودين زُهَيْس وهبو لا شَيْءَ دينُه

قال ابن إسحاق: وإنما يقول كعب: «المأمون»، ويقال: «المأمور» في قوله ابن هشام: لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله ﷺ.

## قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامية

قال ابن إسحاق: فلما بلغ كَعْبًا الكتابُ ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به مَنْ كان في حاضره من عَدُوّه، فقالوا: هو مقتول: فلما لم يجد من شيء بُدًّا، قال قصيدته التي يمدح فيها رسولَ الله ﷺ، وذكر فيها خوفَه وإرجاف الوشاة به

رواية مستقيمة، وقد رواه القالي، فقال: وهو لا شيء غيره، وفسَّره على التقديم والتأخير أراد: ودين زهير غيره، وهو لا شيء. ورواية ابن إسحاق أبعد من الإشكال وأصح، والله أعلم.

وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه زُهَيْرٌ، وكذلك ابنه عُقْبَةُ بن كَعْبِ بن زُهَيْر يُعْرَف عُقْبَةُ بالمُضَرَّب، وابن عُقْبَة العَوَّام شاعرٌ أيضًا، وهو الذي يقول:

ألا لَيْتَ شِغْرِي هل تَغَيَّر بعدَنا وهل بَلِيَتْ أَثوابُها بعد جِدَّةٍ ومما يُسْتَحْسَن ويُسْتَجاد من قول كَعْب:

لو كنت أَعْجَبُ من شَيْءٍ لأَعْجَبَني يسعى الفتى لأمور ليس يُدْركها والمرء مَا عَاشَ مَمْدودٌ له أَمَلٌ وقوله:

إن كسنست لا تسرهسب ذمني فاخش سُكُوتِي إذ أنا مُنصِت فسالسنامع الدَّمُ شريك له مقاله السنوء إلى أهلها ومَن دعا النساس إلى ذمنه

مَلاَحةُ عَيْنَيْ أُمَّ عَمْرِو وجِيدُها أَلاَ حَبَّـذَ أَخـلاقُـها وجَـدِيـدُهـا

سَعْيُ الفَتَى وهو مَخْبُوءً له القَدَرُ فالنَّفْسُ واحدةً والهَمُّ مُنْتَشِرُ لا تنتهي العَيْنُ حتى ينتهي الأثرُ

لِمَا تَعْرِف من صَفْحِي عن الجاهِلِ فيك لِمَسْمُوع خَنَا القائِلِ فيك لِمَسْمُوع خَنَا القائِلِ ومُ طُعَم المسائِدلِ كالآكِدلِ أَسْرَع من مُسْحَدد سَائِدل ذَمُدوه بالحَدقُ وبالباطِل

#### قصيدة بانت سعاد

وذكر قصيدته:

من عدوه، ثم خرج حتى قَدِم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة، من جُهينة، كما ذُكر لي، فغدا به إلى رسول الله ﷺ حين صلّى الصبح، فصلّى مع رسولِ الله ﷺ، ثم أشار له إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: هذا رسولُ الله، فقم إليه فاستأمنه. فذُكر لي أنه قام إلى رسول الله ﷺ، حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله ﷺ لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زُهَير قد جاء ليستأمِنَ منك تائبًا مُسلمًا، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله ﷺ: «نعم»؛ قال: أنا يا رسول الله كعب بن زُهَير.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة : أنه وثب عليه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، دعني وعدوَّ الله أضرب عنقه؛ فقال رسولُ الله ﷺ: «دعه عنك، فإنه قد جاء تائبًا، نازعًا (عما كان عليه)» فقال: فغضب كعبٌ على هذا الحيّ من الأنصار، لِمَا صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلُّم فيه رجل من المهاجرين إلاَّ بخير، فقال في قصيدته التي قال حين قَدِم على رسول الله ﷺ:

> بانَتْ سُعادُ فقَلْبي اليوْمَ مَتْبُولُ(١) وما سُعادُ غداةَ البَيْن إذْ رَحَلوا هَيْفَاءُ<sup>(١)</sup> مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ<sup>(٧)</sup> مُذْبِرَةً تَجْلو (^) عوارض (٩) ذي ظَلْم (١٠) إذا ابتسمت شُجَّتْ بذي شَيَم من ماءِ مَحنِيةٍ (١٣)

مُتَيَّمُ (٢) إثْرَها لم يُفْدَ مَكْبُولُ (٣) إلاّ أغَنُّ (١) غَضِيضُ (٥) الطُّرْفِ مَكْحول لا يُشتَكَى قِصَرٌ منها ولا طُولُ كأنَّه مُنْهَلِّ (١١) بالرَّوْح (١٢) مَعْلُولُ صَافٍ بأبطحَ (١٤) أضْحَى وهُوَ مَشْمُولُ (١٥)

بانَتْ سُعَادُ فقِلْبِي اليومَ مَتْبُولُ

وفيها قوله: شُجَّتْ بذي شَبَم.

يعنى: الخَمْرَ، وشُجَّت كُسِرت من أعلاها لأنَّ الشَّجَّة لا تكون إلاَّ في الرأس، والشَّبَمُ

<sup>(</sup>١) متبول: هالك.

<sup>(</sup>٣) مكبول: مقيد. (٤) أغنّ: الظبي الصغير.

<sup>(</sup>٥) غضيض: فاتر الطرف.

<sup>(</sup>V) عجزاء: عظيمة العجيزة.

<sup>(</sup>٩) العوارض: الأسنان.

<sup>(</sup>۱۱) منهل: مسقى.

<sup>(</sup>۱۳) محنية: منتهى الوادي.

<sup>(</sup>١٥) مشمول: هبّت عليه ربح الشمال.

<sup>(</sup>٢) متيم: أي مُعَبد.

<sup>(</sup>٦) هيفاء: ضامرة البطن.

<sup>(</sup>A) تجلو: تصقل.

<sup>(</sup>١٠) الظلم: شدّة بريق الأسنان

<sup>(</sup>١٢) الرزح: الخمر.

<sup>(</sup>١٤) أبطح: موضع سهل.

تَنْفِي الرّباحُ القَذَى عنهُ وأَفْرَطَهُ فَيَا لَهَا حُلَّةً لَو أَنها صَدَقَتْ لكنها خُلَّة قَدْ سِيط من دَمِها فمَا تَدومُ على حالٍ تكونُ بها وما تمسَّك بالعهد الذي زعمت فلا يغرَّنْكَ ما مَنَّتْ ومَا وعَدَت

من صَوْبِ غادية بيضٌ يَعالِيلُ (۱) بوغدها أوْ لَوَ أنَّ النَصحَ مَقْبولُ فَـجعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتَبديلُ كمما تَلَونُ في أَثوابها العُولُ إلاّ كما يُمسك الماء العرابيلُ إنّ الأمانيُ والأخلامَ تَنضليلً

البَرْدُ، وأَفْرَطه: أي: مَلاَه. والبيض اليَعَالِيلُ: السَّحَابُ، وقيل: جبال ينحدر الماءُ من أعلاها، واليَعَالِيلُ أيضًا: الغُدْرَانُ، واحدُها يَعْلُولٌ؛ لأنه يُعِلُ الأرضَ بمائه.

وقوله:

# يا وَيْحِهَا خُلَّةً قد سِيطَ من دَمِها

أي: خِلطَ بلحمها ودمها هذه الأخلاقُ التي وصفها بها من الوَلعِ وهو الخُلْف، والكذبِ، والمَطْل، يقال: ساط الدمَ والشرابَ إذا ضرب بعضَه ببعض. وقال الشاعر يصف عبدَ الله بن عباس:

صَمُوتٌ إذا ما زَيِّنَ الصَّمْتُ أهلَه وَفَتَّاقُ أَبْكَارِ الكَلام المُخَتَّمِ وَمَعَى ما حَوَى القرآنُ من كُلُّ حِكْمَةٍ وسيِطَت له الآدابُ باللَّحْمِ والدمِ

والغُول: التي تَتراءى بالليل. والسَّغلاةُ ما تراءى بالنَّهَار من الجنّ، وقد أبطل رسولُ الله ﷺ حكم الغُول حيث قال: «لا عَدْوَى ولا غُولَ» (٢)، وليس يعارضُ هذا ما رُوِي من قوله عليه السلام: «إذا تَغَوَّلت الغِيلانُ فازفَعُوا أصواتكم بالأذان» (٣)، وكذلك حديث أبي أيوب مع الغول حين أخذها، لأن قوله عليه السلام: «لا غُولَ إنما أَبطل به ما كانت الجاهليةُ تتقوله من أخبارها وخُرافاتِها معها».

<sup>(</sup>١) اليعاليل: الرغوة التي تعلو الماء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في السلام (۱۱٤) وأحمد (۳۲۸/۱) وأبو داود (۳۹۱۲ ـ بتحقيقي) والبيهقي (۷/ ۱۳۵) وانظر الفتح (۱۰۸/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) «ضعيف». أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٥/ ٣٨٢) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥١٧) وعبد الرزّاق (٩٣٥٢) وأورده الذهبي في الميزان (٦٤٠٤).

كانتُ مواعيدُ عُرقوبِ لهَا مَثَلاً أَرْجُو وآمُلُ أَنْ تَدُنُو مَودَّتُها أَرْجُو وآمُلُ أَنْ تَدُنُو مَودَّتُها أَمْسَتْ سُعادُ بأرضِ لا يُبلِّغها ولا يُبلِّغها ولا يُبلِّغها ولا يُبلِّغها مِن كل نَضَاخة (٥) الذُّفْرَى (٢) إذا عَرِقت من كل نَضَاخة (٥) الذُّفْرَى (٢) إذا عَرِقت ترمي الغُيُوبَ بعَيْنَيْ مُفردٍ لَهَ قِ تَرْمي الغُيُوبَ بعَيْنَيْ مُفردٍ لَهَ قِ ضَخَمٌ مُقَلِّدها فَعْمٌ مقيدها غَلْمُ مقيدها غَلْمَ مقيدها عَلْمُ مَقيدها وَجِلْدُها مِن أَطُومِ ما يويُسه وجِلْدُها مِن أَطُومِ ما يويُسه

وما مواعيدُها إلا الأباطِيلُ وما إخال لَدُينا مِنْكِ تَنْويلُ وما إخال لَدُينا مِنْكِ تَنْويلُ الا العِتاقُ النَّجِيبات المَراسيلُ (۱) لهَا على الأَيْنِ (۱) إزقالٌ وتَبْغيلُ (۱) عُرْضَتُها (۱) طامِسُ (۱) الأغلام مَجْهُولُ عُرْضَتُها عن البحِزَّانُ والمِيلُ في خَلْقِها عن بناتِ الفَحلِ تَفضيلُ في خَلْقِها عن بناتِ الفَحلِ تَفضيلُ في ذَفِها سَعَةٌ قُدُّامُها مِيلُ في طِلْح بضَاحِية المثنينِ مَهْزُولُ طِلْح بضَاحِية المثنينِ مَهْزُولُ

#### وقوله:

# كانت مواعيدُ عُرْقُوبِ لها مَثَلاً

هو: عُزْقُوبُ بن صَخْر من العَمَالِيق الذين سكنوا يَثْرِبَ، وقيل: بل هو من الأوْسِ والخَزْرَجِ، وقصَّتُه في إخلاف الوعد مشهورة حين وَعَد أخاه بجَنَا نَخْلةٍ له وَعْدًا من بعد وَعْدٍ، ثم جَذَّها لَيْلاً، ولم يُعْطه شيئًا.

والتَّبْغِيلُ: ضرب من السَّيْر سَرِيع، والحِزَّان جمع حَزْن وهو ما غَلُظ من الأرْض. والمِيلُ ما اتسع منها:

وقوله: ترمي النُّجَادَ، وأنشده أبو علي: تَرْمي الغُيُوبَ، وهو جمع غَيْب، وهو ما غار من الأرض، كما قال ابنُ مِقْبل:

# لَزْمُ الغُلامِ وَرَاءَ الغَيْبِ بالحجر

#### وقوله:

حَرْفٌ أبوها أُخوها من مُهَجَّنَةِ وعَمُّها خالُها قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ

(٢) عذافرة: ناقة ضخمة.

(١) عدافره. نافه صحمه.
 (٤) الإرقال والتبغيل: ضربان من السير.

(٦) الذفرى: عظم من أصل الأذن.

(۸) طامس: متغير.

(١) المراسيل: السريعة.

(٣) الأين: الإعياء.

(٥) نضّاخة: يرشح عرقها.

(٧) عرضتها: الشيء يُقوى عليه.

حَرْف أَخُوها أَبُوها مِنْ مُهَجّنةِ
يَمْشِي القُرادُ علَيها ثم يُزلِقُهُ
عَيْرانةٌ قُذِفتْ بالنّحض عن عُرُضِ
كأنّمَا فاتَ عَيْنَيها ومَذْبَحها
تمرٌ مثلَ عَسِيب النّخُل ذا خُصَلٍ
قَنْوَاءُ في حُرْتَيْها للْبَصِير بِها
تَخْدِي على يَسَرَاتٍ وَهْيَ لاحِقَةُ
سُمْرِ العُجايات(١) يتركنَ الحصَى زِيَمًا(٢)

وعمّها خالُها قَوْداء شِمليلُ مِنْها لَبانُ وأَقْرَابٌ زَهاليلُ مِزفَقُها عَنْ بَناتِ الزَّوْرِ مَفْتولُ من خَطْمِها ومِن اللَّحْيَيْنِ بِرَطيل في خارِز لم تَخَوْنهُ الأحالِيلُ عِتْق مُبِينٌ وفي الخدَّيْن تَسْهِيلُ ذوابلٍ مَسْهُن الأرضَ تحليلُ لم يَقِهِن رُؤُوسَ الأَخْمِ تَنْعيلُ

القَوْدَاءُ: الطُّويلةُ العُنُقِ. والشِّمْلِيل: السريعة. والحَرْفُ: الناقة الضامر.

وقوله: من مُهَجَّنَةٍ، أي: من إبل مُهَجَّنَةٍ مُسْتَكْرِمة هِجانِ.

وقوله: أبوها أخوها أي: إنهما من جنس واحد من الكَرَم، وقيل: إنها من فَحْل حَمَلَ على أُمَّه فجاءت بهذه الناقة، فهو أبوها وأخوها، وكانت للناقة التي هي أُمَّ هذه بنت أخرى من الفحل الأكبر، فعَمَّها خالها على هذا، وهو عندهم من أكْرَمِ النتاج، والقول الأوّل ذكره أبو على القالي عن أبي سعيد، فالله أعلم.

وقوله: أَقْرَابٌ زَهَالِيل، أي: خَواصِر مُلْسَ، واحدُها: زُهْلُول والبِرْطِيلُ: حَجَرٌ طَويلٌ، ويقال: للمِعْوَل أيضًا: برطيلُ.

وقيوله:

## ذَوَابِل وَقْعُهُنَّ الأرضَ تَسخليلُ

تحليل، أي: قليلٌ. يقال: ما أقام عندنا إلاَّ كتَخلِيل الألِيَّة، وكتَجلَّة المقسِم، وعليه حمل ابن قُتَيْبة قوله عليه السلام: «لن تمسه النارُ إلاَّ تَجلَّة القَسَم»، وغلَّط أبا عبيد حيث فسّره على القَسَم خَقِيقَةً. قال القُتَبيُّ: ليس في الآية قَسَمٌ لأنه قال: ﴿وإِنْ مِنْكُم إلاّ وارِدُها﴾ ومريم: ٧١] ولم يُقْسِم. قال الخطابي: هذه غَفُلةٌ من ابن قُتَيْبَةَ فإن في أوّل الآية: ﴿فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَنَّهم والشياطينَ وقوله: ﴿وإن منكم إلاَّ وَارِدُها المَاللة المتقدّم.

<sup>(</sup>١) العجايات: جمع عجاية: وهي عظمة بالحافر. (٢) زيم: منكسر.

كَانَّ أَوْبَ ذِراعَيها وقد عَرِقَتْ يَوْمًا يظل به الحِرْباءُ مُضطَخِدًا وقال للقَوْمِ حادِيهِمْ وقد جعلت شَدَّ النهارِ ذرَاعا عَيْطلٍ نَصَف نَوَّاحة رِخُوة الضَّبْعين (١) ليسَ لهَا تَفْرِي اللَّبانَ بِكَفَّيْها ومِدْرَعُها تَشْعَى الغُواة جَنابَيها وقِدُرُعُها وَمُدْرَعُها وَمُدَالِهِ وَمُ وَالْعُلِي اللّهَا وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدَالِهُ وَاللّهَا وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدْرَعُها وَمُدَارِيهِ وَاللّها وَمُدْرَعُها وَمُنْ اللّها وَمُنْ وَاللّها وَمُؤْرَا وَاللّها وَاللّها وَاللّها وَيَعْلَيْها وَمُنْ وَاللّها وَمُعْمِا وَمُعْمِا وَمُعْمِا وَمُؤْرِقُونَا وَاللّها وَعُمْرَا وَاللّها وَعُمْرَا وَاللّها وَمُعْمِا وَمُعْمِا وَمُعْمِا وَمُؤْرِقًا لِهَا وَعُمْرُا وَاللّها وَعُمْرِي اللّها وَعُمْرِي اللّها وَمُعْمِا وَمُعْمِا وَعُمْرِالْمُ اللّها وَعُمْرِي اللّها وَعُمْرُونَا وَاللّها وَعْمُونَا وَاللّها وَعُمْرِاللّها وَاللّها وَاللّها وَاللّها وَالْعُمْرُونَا وَاللّها وَلمْ وَاللّها وَلمْ وَل

وقد تَلفَّع بالقُورِ العَساقيلُ كأنَّ ضَاحِيَهُ بالشَّمْسِ مَمْلُولُ وُرْقُ الجَنادِبِ يَركُضْن الحَصا قِيلوا قامت فجاوَبها نُكُدُ مَثاكِيلُ لَمَّا نَعَى بِكُرها النَّاعون مَعقولُ مُشَقَّقٌ عن تَراقيها رَعابيلُ(٢) إنَّك يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتُولُ

وقوله: بالقُور العَسَاقِيل. القُورُ: جمع قَارَة، وهي الحِجَارَةُ السُّودُ. والعَسَاقِيلُ هنا السَّرابُ، وهذا من المقْلُوب، أراد وقد تَلفَّعَتْ القودُ بالعَسَاقِيل.

وفيها قوله:

تَمْشِي الغُوَاةُ بجَنْبَيْها، أي: بجَنْبَيْ ناقتهِ.

عن القول والقيل إعرابًا ومعنى:

وقوله:

## إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَقْتُول

ويُرْوى: وقَيْلُهم، وهو أحسن في المعنى، وأولى بالصَّواب؛ لأن القِيلَ هو الكلام المَقُولُ فهو مُبْتَداً، وقوله: إنك يا ابن أبي سُلْمَى لمَقْتُول: خبرٌ، تقول: إذا سئلت ما قِيلُك؟ قيلي: إن الله واحدٌ هو القيلُ، والقَوْلُ مصدر كالطَّحن والذَّبح، والقِيلُ اسُمٌ لِلْمَقُولِ كالطَّحٰن والذَّبح بكسر أوّله، وإنما حَسُنت هذه الروايةُ، لأن القَوْلُ مصدرٌ فيصير: إنك يا ابن أبي سُلْمَى في موضع المَفعول فيه، فيبقى المبتدأ بلا خَبر الله أن تجعل المَقُول هو القول على المَجار، كما يُسَمَّى المخلوقُ خَلْقًا، وعلى هذا يكون قوله عزّ وجلّ: ﴿وقيلِه يا رَبُ﴾ [الزخرف: ٨٨] في مَوضع البَدَل من القِيل، وكذلك قوله: ﴿إلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا﴾ [الواقعة: ٢٦] مُنتَصِبٌ بفعل مُضْمَر، فهو في موضع البَدَلِ من قيلاً وكذلك قوله: ﴿ومَن أَصْدَقُ من الله قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٢] أي: حديثًا مَقُولاً، ومن هذا البابِ مسألةٌ من النحو ذكرها سِيبَويُه، وابن السراج في كتابه، وأخذ الفارسي منهما، أو من ابن السراج، فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة، ولم منهما، أو من ابن السراج، فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة، ولم

<sup>(</sup>١) الضبعين: لحمتا العضدين.

<sup>(</sup>٢) رعابيل: قطع متفرّقة.

وقالَ كلُّ صَدِيقٍ كُنتُ آمُلُه فقُلتُ خَلُوا سَبيلي لا أبالكمُ كلُّ ابنِ أُنثى وإن طالت سلامتُه نُبِئتُ أنَّ رسولَ اللهِ أوعَدني مَهلاً هَداك الذي أغطاك نافِلَة الـ لا تأخُذَني بأقوال الوشاة ولَم ليقد أقومُ مَقامًا لو يقومُ به ليظل يَرْعَدُ إلاّ أنْ يكون له حتى وضَعتُ يمينِي ما أنازِعُه

لا أُلهِ يَنْكَ إني عنكَ مَشْغُولُ فَكُلُ ما قَدْر الرَّحمانُ مَفْعُول يَوْمَا على آلةٍ حَدْباء مَحْمولُ والعَفُو عند رسولِ اللهِ مأمُول عند رسولِ اللهِ مأمُول عند رسولِ اللهِ مأمُول عند أَذْنِب ولو كَثُرتْ في الأقاويلُ أَذْنِب ولو كَثُرتْ في الأقاويلُ أرى وأسمعُ ما لو يَسْمعُ الفِيلُ مِن الرَّسول بإذْنِ اللهِ تَسْنويلُ في كفّ ذي نَقِماتِ قِيلُه القيلُ في كفّ ذي نَقِماتِ قِيلُه القيلُ في كفّ ذي نَقِماتِ قِيلُه القيلُ القيلُ

يفهم ما أراد بها، وذلك أنهما قالا: إذا قلت أوّل ما أقول: إنى أحمد الله، بكسر الهمزةِ، فهو على الحكاية، فظنّ الفارسيّ أنه يريد على الحكاية بالقَوْل، فجعل إني أحمد الله في موضع المفعول بأقول، فلما بقى له المبتدأ بلا خَبر تكلُّف له تقديرًا لا يعقل، فقال: تقديرُه أوَّل ما أقول: إني أحمد الله موجود أو ثابت، فصار معنى كلامه: إلى أن أُوَّلَ هذه الكلمة التي هي إني أحمد الله موجودٌ أي: أوَّلُ هذه الكلمة مَوْجُودٌ، فآخرها إذًا مَعْدُومٌ، وهذا خُلْفٌ من القَوْل، كما ترى، وقد وافقه ابنُ جِنِّي عليه، رأيته في بعض مسائله، قال: قلت لأبي عَليّ لم لا يكون: إني أحمد الله في موضع الخبر، كما تقول: أوّل سورة أقرأها: ﴿إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] أو نحو هذا ولا يحتاج إلى حذف خبر، قال: فسكت ولم يجد جوابًا، وإنما معنى هذه المسألة أوّل ما أقول، أي: أوّل القيل الذي أقوله إني أحمد الله على حكاية الكلام المَقُول، وهذا الذي أراد سيبويه، وأبو بكر بن السراج، فإن فتحت الهمزة من أنَّ صار معنى الكلام أوَّلُ القول لا أوَّل القِيل، وكانت ما واقعةً على المصدر، وصار معناه: أوّل قولى الحمدُ إذ الحمدُ قولٌ ولم يُبَيّن مع فتح الهمزة كيف حَمد الله، هل قال: الحمد لله بهذا اللفظ، أو غيره، وعلى كسر الهمزة قد بين كيف حمد حين افتتح كلامَه، بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ، أو غيره وعلى كسر الهمزةِ قد بيّن كيف حمد حين افتتح كلامَه، بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ لا بلفظ آخر، فقف على هذه المسألة، وتدبرها إعرابًا ومعنى، فقلّ: من أَحْكَمَها وحسْبُك أنَّ الفارسِيَّ لم يفهم عَمَّن قبله، وجاء بالتخليط المتقدِّم، والله المستعان.

فَلَهُ وَ أَخُوفُ عندي إِذْ أَكلُّمُهُ مِنْ ضَيْغَم بضَراء الأَرضُ مخدَرُهُ يَغُدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغامين عِيشُهما إِذَا يُساوِر قِسزُنا لا يَسحِلُ لهُ منه تَظُلُّ سِباع الحوْ نافرة ولا يسزَالُ بسوَاديه أُخُسو ثِسقَة ولا يسزَالُ بسوَاديه أُخُسو ثِسقَة به إِنَّ الرَّسولُ لنُورٌ يُستَنضاء به في غصبة من قُريشٍ قال قائلُهم زالُوا فَمَا زال أَنْكاسٌ ولا كُشُف في غُصبة من الله النكاسٌ ولا كُشُف شمُ العرانين أبطالُ لَبُوسُهُم شِمُ العرانين أبطالُ لَبُوسُهُم يبيضٌ سَوَابِغ قد شُكَّت لها خَلَق يبيضٌ سَوَابِغ قد شُكَّت لها خَلَق

وقيلَ إنّكَ مَنْسوبٌ ومَسْؤُولُ في بَظُن عَثَّر غِيلٌ دونهُ غيلُ لَخمٌ من النّاسِ مَعْفُورٌ خَراديلُ أن يترك القِرن إلا وهو مَفْلُولُ ولا تَمشي بواديه الأراجيلُ مُضَرَّجُ البزُ والدُّرْسانِ مَأْكُولُ مُهَنَّدٌ من سُيوف الله مَسلول ببَطن مكّة لمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا عند اللّقاء ولا مِيل مَعازيلُ من نَسْج داوُد في الهَيْجا سَرَابيلُ كأنها حَلَق القَفْعاء مَجْدُولُ

#### عود إلى بانت سعاد:

والخراديل: القِطع من اللحم، وفي الحديث في صفة الصَّراط: فمنهم المُوبَقُ بعَمله، ومنهم المُوبَقُ بعَمله، ومنهم المُخَرْدَلُ، أي: تُخَرْدِلُ لَحْمَه الكلاليبُ التي حَوْل الصَّرَاط، سمعت شيخنا الحافظ أبا بكر رحمه الله يقول: تلك الكلاليبُ هي الشَّهوات، لأنهَا تجذب العبدَ في الدنيا عن الاسْتِقامة على سواءِ الصَّراطِ، فتُمَثَّل له في الآخرة على نحو ذلك.

وقوله: بضَرَاء الأرْضِ. الضَّرَاءُ: ما وَارَاك من شَجَرِ، والخَمَرُ: ما واراك من شَجَرٍ وغيره.

وقوله: بواديه الأراجِيلُ، أي: الرَّجَّالة، قيل: إنه جَمْع الجَمْعِ، كأنه جَمْع الرَّجْلَ، وهم الرَّجْل اللهِ على أَرْجُلا على أَرَاجِل، وزاد الياء ضَرُورةً. والدَّرْسُ: الثوبُ الخَلَقُ. والفَقْعاءُ: شجرة لها ثمر كأنه حِلِقٌ.

ويُروى أن النَّبيِّ - ﷺ - حين أنشده كعب:

إن الرسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ به مُهَنَّدٌ من سيُوفِ الله مَسْلُولُ نظر إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر.

ليسُوا مَفاريح إن نالت رماحُهُم يَمْشُونَ مَشْيَ الجمال الزُّهْرِ يَعصِمهم لا يَـقَع الطُّعْنُ إلا في نُحورهمهُ

قَوْمًا وليسُوا مجَازيعًا إذا نيلوا ضَرْبُ إذا عَرُد السُّودُ التَّنابِيلُ وما لَهُم عَن حياض الموت تهليل

قال ابن هشام: قال كُعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله ﷺ المدينة وبيته: «حَرْف أَخوها أبوها» وبيتُه: «يمشى القُرَاد» وبيته «عَيْرَانةٌ قُذِفَتْ»، وبيته: «تُمِرُّ مثلَ عَسِيبِ النَّخْلِ»، وبيته: «تَفْرِي اللُّبان» وبيته: «إذا يُساوِرُ قِرْنًا» وبيته: «وَلا يزال بواديه»: عن غير ابن إسحاق.

## استرضاء كعب الأنصار بمدحه إياهم:

قال ابن إسحاق: وقال عاصم بن عُمَر بن قَتَادَة: فلما قال كغبٌ: «إذا عرَّد السُّودُ التَّنابيل»، وإنما يريدُنا مغشر الأنصارِ، لِمَا كان صاحبنا صنَعَ به ما صنع، وخصَّ المهاجِرِين من قريش من أصحاب رسول الله ﷺ بمِدحته، غضِبَت عليه الأنصار؛ فقال بعد أن أَسْلَم يَمْدَحُ الأنصار، ويذكر بلاءهم مع رسول الله ﷺ، وموضِعَهُم من اليَمَن:

مَن سَرَّهُ كرمُ الحياةِ فلا يزَلُ في مِقْنَب من صالحي الأنصار إِنَّ النِّحِيارَ هُمُّ بننو الأخيار كَسَوَالِف الهنديّ غير قِصار كالجمر غير كليلة الأبصار

ورِقُوا المَكارِمَ كابِرًا عَن كابر المُكْرِهِين السَّمْهِرِيُّ بِأَذْرِع والناظرين بأغين مخمرة

#### وقبوله:

ليس لهم عن حياض الموت تَهْليلُ التهليل: أي يَنْكصُ الرجلُ عن الأمر جُبْنًا.

وقوله في الأنصار:

ضَرَبُوا عبليًا يبوم بَسَدْدِ ضَرْبِـةً

بنو علي: هم بنو كِنَانَةَ، يقال لهم: بنو عَليِّ لما تقدّم ذكره في هذا الكتاب، وأراد: ضربوا قريشًا لأنهم من بني كنانة.

وقوله: إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيل: جمع تِنْبَالِ وهو القصير، وقوله: عَرَّدَ، أي: هرب. قال الشاعر:

ويَنْبُشُ عنه كلبُه وهو ضاربُه يُعَرُّد عنه صحبُه وصديُقه

والبائعين نُفوسَهُم لنبيهم والقائدين النَّاسَ على أَذيانِهم والقائدين النَّاسَ على أَذيانِهم يتطهَّرُون يَرَوْنَهُ نُسْكًا لهُم ذربوا كما دَرِبَتْ ببطن خَفِيَة وإذا حَلَلْتَ لِيَمْنَعوك إليهِمُ ضَربوا عَلِيًّا يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَة ضَربوا عَلِيًّا يَوْمَ بَدْرٍ ضَرْبَة لو يعلمُ الأقوامُ عِلْمِي كلَّه قومٌ إذا خوَتِ النُّجومُ فإنهم قي الغُرُّ مِن غسّانَ من جُرثومةِ في الغُرُّ مِن غسّانَ من جُرثومةِ

للمَوْتِ يومَ تعانُّقِ وكِرَارِ بالمَشْرَفِيّ وبالقَّنا الخَطَّارِ بلاماء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكُفَّارِ عَلْمُ الرقاب من الأسود ضَوَارِي غُلْبُ الرقاب من الأسود ضَوَارِي أَصْبَحْتَ عند مَعاقل الأعفارِ دانَتْ لوَقْعَتِها جميعُ نِزَارِ فيهمْ لصَدَّقني الذين أُمارِي فيهمْ لصَدَّقني الذين أُمارِي للطَّارِقين النَّازِلينَ مَقاري للطَّارِقين النَّازِلينَ مَقاري أَعْيَتْ مَحَافِرُها على المِنْقارِ

قال ابن هشام: ويقال إن رسول الله على قال له حين أنشده: «بانت سُعادُ فقلبي اليؤم متبول»: لَوْلا ذكرت الأنصار بخير، فإنهم لذلك أهل، فقال كعب هذه الأبيات، وهي في قصيدة له.

#### علَّة السواد في أهل اليمن وشرح بيت لحسَّان:

وجعلهم سُودًا لمَا خَالطَ أهل اليمن من السُّودان عند غَلَبة الحبَشَةِ على بلادهم، ولذلك قال حسَّان في آل جَفْنَةَ:

أولاد جَفْنَةً حَوْل قبر أبيهم بيضُ الوُجوه من الطّرازِ الأوّل

يعني بقوله: من الطِّرازِ الأوّل، أن آل جَفْنَةَ كانوا من اليَمَن، ثم اسْتَوْطنُوا الشام بعد سَيْل العَرِم، فلم يخالطهم السُّودان كما خالطوا مَنْ كان من اليمن، من الطُّراز الأوّل الذي كانوا عليه في ألوانهم وأخلاقهم.

وقوله: حول قبر أبيهم، أي: إنهم لعِزُهم لم يَجْلُوا عن منازلهم قَطَّ، ولا فَارقوا قبر أبيهم.

#### مدح آخر لکعب:

ومما أجاد فيه كعب بن زُهَيْرٍ قولُه يمدح النبيِّ ﷺ:

تَخْدِي به الناقةُ الأَدْمَاءُ مُعْتَجِرًا بالبُرْدِ كالبَدْرِ جَلَّى ليلَة الظُّلَم

قال ابن هشام: وذكر لي عن عليّ بن زيد بن جُدْعان أنه قال: أنشد كَعْب بن زُهُير رسولَ الله ﷺ في المسجد:

«بانَتْ سُعادُ فقلبي اليومَ مَتْبول»

فَفِي عَطَافَيْه أو أَثْنَاء بُرْدَتِه ما يعلم الله من دينٍ ومِنْ كَرِم

# غزوة تبوك في رجب سنة تسع

#### التهيو لتبوك:

قال: حدّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام، قال: زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحٰق المطلبي، قال: ثمَّ أقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة ما بين ذي الحِجَّة إلى رجب، ثم أمر الناسَ بالتَّهَيُّو لغزو الرّوم وقد ذكر لنا الزهري ويزد بن رُومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة، وغيرهم من علمائنا، كل حدث في غزوة تبوكَ ما بلغه عنها، وبعضُ القوم يحدّث ما لا يحدّث بعض: أن رسولَ الله ﷺ أمر أصحابه

# غزوة تبوك(١)

سُمِّيَتْ بعين تَبُوك، وهي العين التي أمر رسولُ الله عَلَيْمُ - الناسَ ألا يَمَسُوا من مائها شَيْئًا، فسبق إليها رجلان، وهي تَبِضُ بشيء من ماء، فجعلا يدخلان فيها سَهْمَيْن ليكثر ماؤها، فسبَّهما رسولُ الله عَلَيْم، وقال لهما: "ما زلتُما تبُوكَانِها منذ اليوم" (٢) فيما ذكر القتبيُّ، قال: وبذلك سُمِّيت العينُ تَبُوك، والبَوْكُ كالنَّقْشِ والحفر في الشيء، ويقال منه: باك الحمارُ الأتانَ يَبُوكها إذا نَزا عليها.

ووقع في السُّيرة: فقال: "مَنْ سَبَقَنا إلى هذا؟» فقيل له: يا رسول الله، فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ، وقال الواقدي: فيما ذكر لي، سبقه إليها أربعة من المنافقين مُعَتَّبُ بنُ قُشَيْر، والحارثُ بن يَزِيد الطَّائِيِّ، ووَدِيعَةُ بن ثَابِتٍ، وزَيْدُ بن لُصَيْتٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (۰/ ۲) الطبري (۳/ ۱۰۰) الطبقات (۲/ ۱۱۸/۱) الكامل (۱٤٩/۲) المنتظم (۳/ ٣٦٢) الواقدي (۳/ ٩٨٩) شرح المواهب (۳/ ٦٢) الزاد (٣/ ٥٢٦) ابن سيّد الناس (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) انظرَ الفتح (١١١/٨).

بالتَّهيُّؤ لغزو الرّوم، وذلك في زَمان من عُسْرة الناس، وشِدّة من الحَرّ، وجدْبٍ من البلاد: وحين طابت الثمار، والناس يُحبُّون المُقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشُخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه؛ وكان رسولُ الله ﷺ قَلَّما يخرج في غزوة إلا كَنّى عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يَصْمُدُ له، إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس، لِبُعد الشُقَّة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يضمُد له، ليتأهب الناس لذلك أُهْبَته، فأمر الناسَ بالجِهاز، وأخبرهم أنه يريد الرّوم.

#### شأن الجذ بن قيس:

فقال رسُول الله عَلَيْ ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سَلِمَة : 
«يا جَدّ، هل لك العَامَ في جِلاَد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا 
تفْتِنِي؟ فوالله لقد عَرَف قومي أنه ما من رجل بأشد عُجْبًا بالنساء مني، وإني أخشى إن 
رأيتُ نساء بني الأصفر أن لا أصبر، فأعرض عنه رسولُ الله عَلَيْ وقال: «قد أذنتُ لك». 
ففي الجَد بن قيس نزلت هذه الآية: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لي وَلا تَفْتِنِي إلا فِي الفِتْنَةِ 
سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّم لَمُحِيطَة بالكافِرِينَ ﴾ [التوبة: ٤٩]. أي إن كان إنما خشي الفتنة من 
نساء بني الأصفر، وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر، بتخلفه عن رسولِ 
الله عَلَيْ، والرغبة بنفسه عن نفسه، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمِنْ وَرَائِهِ ﴾.

#### المنافقون المثبطون:

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تَنْفِروا في الحرّ، زهادة في الجهاد، وشكّا في الحقّ، وإرجافًا برسولِ الله ﷺ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الحَرّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْفِهُ وَنَا يَكُوبُونَ فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٨٥ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

وذكر الجَدَّ بن قَيْسٍ، وقولَ النبيِّ عَلَيْ له: «يا جَدُ هل لك العَامَ في جِلاَد بني الأصفر» (١)، يقال: إن الرَّومَ قيل لهم بنو الأصفر، لأن عيصو بن إسحلق كان به صُفْرَةً، وهو جَدُهم، وقيل: إن الرُّومَ بن عيصو هو الأصفر، وهو أبوهم، وأُمُه نَسْمَةُ بنت إسماعيل، وقد ذكرنا في أوّل الكتاب مَنْ وَلَدت من الأمم، وليس كلُّ الرّوم من ولد بني الأصفر، فإن الرّومَ الأُولَ هم فيما زعموا من ولد يُونَان بن يَافِثِ بن نُوحٍ، والله أعلم بحقائق هذه الأشياء وصحتها.

<sup>(</sup>١) انظر الترمذي (٣٧٠٢) وأحمد (٥/٦٣).

#### شعر الضحَّاك في تحريق بيت سويلم:

قال ابن هشام: وحدّثني الثقة عمن حدّثه، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمان عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة، عن أبيه، عن جدّه، قال: بلغ رسول الله عنه أن ناسًا من المُنافقين يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديّ، وكان بيته عند جاسوم، يُثَبِّطونَ النَّاسَ عن رسول الله عنه في غزوة تَبُوكَ، فبعث إليهم النبيُ عنه طلحة بن عُبيد الله في نفر من أصحابه، وأمرهُ أن يُحَرِّق عليهم بيت سُوَيْلِم، ففعل طلحة. فاقتحم الضّحاك بن خليفة من ظهر البيت، فانكسرت رجلُه، واقتحم أصحابه، فأفلتُوا. فقال الضحاك في ذلك:

كادَث وبَيْتِ الله نارُ محمَّدِ وظَلْتُ وقد طبَّقتُ كِبْسَ سُوَيْلم سَلامٌ علَيكم لا أعودُ لمِثْلِهاً

يَشِيطُ بها الضَّحَّاكُ وابنُ أُبَيْرِقِ أنوءُ على رجلي كَسِيرًا ومِرْفَقي أخاف ومن تَشْمَلْ به النارُ يُحْرَقِ

#### حض أهل الغنى على النفقة:

قال ابن إسحاق: ثم إن رسولَ الله ﷺ جَدّ في سفره، وأمَر الناس بالجهاز والانكِماش، وحضّ أهلَ الغنى على النَّفقة والحُمْلان في سبيل الله، فحَمَل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفقَ عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة، لم يُنْفِق أحدٌ مثلَها.

قال ابن هشام: حدّثني من أثق به: أن عثمان بن عفّان أنفق في جيش العُسْرَة في غزوة تَبُوك ألف دينار، فقال رسولُ الله ﷺ: «اللهم ارضَ عن عثمان، فإني عنه راضٍ»(١).

#### قصة البكّائين والمعذرين والمتخلّفين:

قال ابن إسحلى: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسولَ الله على، وهم البكاءون، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عَوْف: سالم بن عُمَير، وعُلْبَة بن زيد، أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمان بن كَعْب، أخو بني مازن بن النَّجّار،

وذكر يونسِ بِأثرِ حديث الجَدِّ بن قَيْس عن عَبْد الحميد بن بَهْرَامَ عن شَهْر بن حَوْشَبِ عن عَبْدِ الرحمان بن غَنْم أن اليهود أَتُوا النبي ﷺ يومًا، فقالوا: يا أبا القاسم إن كنتَ صادقًا أنك نبيّ فالْحَقْ بالشَّام، فإن الشامَ أرضُ المَحشَرِ وأرض الأنبياء، فصدّق

<sup>(</sup>١) انظر البداية (٥/٤) والكنز (٣٨٤٢) وجمع الجوامع (٩٧٨٨) والإرواء (١/ ٢٣١).

وعمرو بن حُمام بن الجَموح، أخو بني سَلَمَة، وعبد الله بن المغفَّل المُزَني ـ وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله الفَزَاري . فاستحملوا رسولَ الله ﷺ، وكانوا أهلَ حاجة، فقال: «لا أجد ما أخمِلُكم عليه»، فتولَّوا وأعينهم تفيض من الدَّمع حَزَنَا ألا يجدوا ما يُنفِقون.

قال ابن إسحاق: فبلغني أنَّ ابن يامين بن عُمَيْر بن كَعْب النَّضْري لَقيَ أبا ليْلى عبد الرحمان بن كعب وعبد الله بن مُغَفَّل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا رسولَ الله ﷺ ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه؛ فأعطاهما ناضِحًا له، فارتحلاه، وزوّدهما شيئًا من تمر، فخرجا مع رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحلى: وجاءه المعذّرون من الأعراب، فاعتذروا إليه، فلم يَعذِرهم الله تعالى. وقد ذُكر لي أنهم نَفَرٌ من بني غفار.

ثم استَنَبَ برسول الله على سفره، وأجمَع السير، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله على حتى تخلفوا عنه، عن غير شك ولا ارتياب: منهم: كعبُ بن مالك بن أبي كعب، أخو بني سلمة، ومُرارة بن الربيع، أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أميّة، أخو بني واقف، وأبو خيثمة، أخو بني سالم بن عوف. وكانوا نفر صِدق، لا يتهمون في إسلامهم.

فلما خرج رسولُ الله ﷺ ضرب عسكَرَه على ثَنِيَّة الوداع.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة محمد بن مُسْلَمة الأنصاري.

وذكر عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي عن أبيه: أن رسول الله ﷺ استعمل على المدينة، مَخْرَجه إلى تَبوكَ: سباعُ بن عُرْفُطَة.

#### المنافقون المتخلفون:

قال ابن إسحلى: وضرب عبد الله بن أبيّ معه على حِدَة عسكرَه أسفل منه، نحو ذُباب، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسولُ الله ﷺ تخلّف عنه عبد الله بن أبيّ، فيمن تخلّف من المنافقين وأهل الرَّيْب.

النبيّ - ﷺ ما قالوا فغزا غَزْوَةَ تَبُوكَ لا يريد إلاّ الشَّامَ، فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه آيات مِنْ سُورَة بني إسرائيل بعد ما خُتِمَتْ السورةُ ﴿وإن كادُوا لَيَسْتَفِزُونَك من الأرض ليُخرِجُوك منها وإذًا لاَ يَلْبَنُون خلافك﴾ - إلى قوله -: ﴿تَحْوِيلاً﴾ [الإسراء: ٧٦، ٧٧].

#### إرجاف المنافقين بعلى:

وخَلْف رسولُ الله ﷺ على بن أبي طالب، رضوان الله عليه، على أهْلِه، وأمَرَه بالإقامة فيهم، فأرجَف به المنافقون، وقالوا: ما خلفه إلاّ استثقالاً له، وتخفّفًا منه. فلما قال ذلك المنافقون، أخذ عليّ بن أبي طالب، رضوان الله عليه سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسولَ الله ﷺ وهو نازل بالجُرْف، فقال: يا نبيّ الله، زَعَم المنافقون أنّك إنّما خلفتني أنك استَثْقَلتني وتخفّفت مني؛ فقال: «كذبوا، ولكنني خَلّفتك لما تركتُ ورائي، فارجع فاخْلُفنِي في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا عليّ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبيّ بعدي»، فرجع عليّ إلى المدينة؛ ومَضَى رسولُ الله ﷺ على سفره(١).

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمدُ بن طلحة بن يَزيد بن رُكانة، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه سعد: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول لعلي هذه المقالة.

قال ابن إسحٰق: ثم رجع عليّ إلى المدينة، ومضى رسولُ الله ﷺ على سفره.

#### قصّة أبي خيثمة:

ثم إنّ أبا خَيثمة رجع بعد أن سار رسولُ الله على أيامًا إلى أهله في يوم حارً، فوجَد امرأتين له في عريشين لَهُما في حائِطه، قد رشّت كلٌ واحدة منهما عريشها، وبرّدت له فيه ماء، وهيّأت له فيه طعامًا. فلما دخل، قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسولُ الله على في الضّع والرّيح والحرّ، وأبو خيثمة في ظلّ بارد، وطعام مهيّأ، وامرأة حسناء، في ماله مقيم، ما هذا بالنّصَف! ثم قال: والله لا أدخُلُ عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله على فهيّنا لي زادًا، ففعلتا. ثم قدّم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسولِ الله على حتى أدركه حين نزل تَبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عُمَيرُ بن وهب الجمحيّ في الطريق، يطلب رسولَ الله على فترافقا، أدرك أبا خيثمة عُمَيرُ بن وهب الجمحيّ في الطريق، يطلب رسولَ الله على فترافقا، تخلف عني حتى آتي رسولَ الله على ففعل، حتى إذا دنا من رسولِ الله على وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقبل؛ فقال رسولُ الله على «كن أبا خيثمة»؛

فأمره بالرجوع إلى المدينة، وقال: فيها مَحْيَاكَ، وفيها مَمَاتُك، ومنها تبعث، ثم قال: ﴿ أَقِم الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ إلى قوله: ﴿مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨، ٧٩] فرجع النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۸٦/۸) ومسلم (٢٤٠٤).

فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلَّم على رسولِ الله ﷺ؛ فقال له له رسولُ الله ﷺ الخبر؛ فقال له رسولُ الله ﷺ خيرًا، ودعا له بخير.

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًا، واسمه مالك بن قَيْس:

أتبتُ التي كانَتْ أعَفَّ وأكرَما فلم أكتسِب إثْمًا ولم أغْشَ مَحْرَما صَفايا كِرَامًا بُسْرُها قد تحمَّما إلى الدين نفسى شطره حيث يمَّما لَمَّا رأيتُ النَّاسَ في الدين نافَقُوا وبايَغتُ باليُمنَى يدي لمُحَمَّد تركتُ خضِيبًا في العَريش وصِرمَة وكنت إذا شكّ المنافقُ أسمَحَتْ

#### مرور النبق ﷺ بالحجر:

قال ابن إسحاق: وقد كان رسولُ الله على حين مرّ بالحِجْر نزلها، واستقى الناسُ من بثرها، فلما راحوا قال رسولُ الله على: «لا تَشْرَبُوا من مائها شيئًا، ولا تتَوَضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلِفُوه الإبلَ، ولا تأكلوا منه شيئًا، ولا يخرُجنَّ أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له»، ففعل الناس ما أمرهم به رسولُ الله على الله أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خُنق على مَذْهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح، حتى طرحته بجبلي طيىء. فأخبِر بذلك رسولِ الله على فقال: «ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه». ثم دعا رسولُ الله على أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبلى طيىء، فإن طيئًا أهدته لرسولِ الله على عني قدِم المدينة.

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباس بن سَهل بن سعد السَّاعدي، وقد حدَّثني عبدُ الله بن أبي بكر أن قد سمَّى له العبَّاسُ الرجلين، ولكنه استؤدَعه إياهما، فأبى عبد الله أن يسمِّيهُما لى.

قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مرّ رسولُ الله ﷺ بالحِجْر سجَّى ثوبه على وجهه، واستحَثَّ راحلته، ثم قال: «لا تدخلوا بيوتَ الذين ظلموا إلاّ وأنتم باكون، خوفًا أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم».

قال ابن إسحاق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكُّوا إلى رسولِ الله ﷺ، فدعا

فأمره جبريلُ، فقال: سَلْ رَبَّك، فإن لكل نبيّ مَسْأَلةً، وكان جبريلُ عليه السلام له ناصحًا، وكان محمد ﷺ له مُطَيعًا، فقال: ما تأمرني أن أسأل؟ قال: ﴿قُلْ رَبِّ أَذْخِلْنِي مُذَخَلَ

رسولُ الله ﷺ فأرسل الله سبحانه سحابةً فأمطرت حتى ارْتَوَى الناس، واحتملوا حاجَتهم من الماء.

قال ابن إسحاق: فحد ثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل، قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النّفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه وفي عشيرته، ثم يَلبسُ بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسولِ الله على حيث سار؛ فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسولُ الله على حين دعا، فأرسل الله السّحابة، فأمطرت حتى ارْتَوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويْحَك، هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة.

#### مقالة ابن اللصيت:

قال ابن إسحلة: ثم إن رسول الله على سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلَّتُ ناقته، فخرج أصحابه، يُقال له: عُمارة بن حزم، وكان عَقبيًا بَدْرِيًا، وهو عمّ بني عمرو بن حزم، وكان في رَحْله زيدُ بن اللَّصَيْتَ القَيْنُقاعي، وكان منافقًا.

قال ابن هشام: ويقال: ابن لُصيب، بالباء.

قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل، قالوا: فقال زيد بن اللصّيت، وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله على: أليس محمد يزعم أنه نبيّ، ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسولُ الله على وعمارة عنده: إن رجلاً قال: هذا محمّد يخبركم أنه نبيّ، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلّني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في شِعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلِقُوا حتى تأتوني بها، فذهبوا، فجاءوا بها. فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقال: والله لَعجَب من شيء حَدَّثناه رسولُ الله عليها، عن مقالة قائل أخبره الله

صِدْقِ وأخرجني مُخْرِج صِدْقِ واجْعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ وهؤلاء نزلن عليه في رَجْعَتِه من تَبُوكُ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.

عنه بكذا وكذا، للذي قال: زيدُ بن لُصَيْت؛ فقال رجل ممن كان في رحل عُمارة ولم يحضُر رسول الله ﷺ: زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عُمارة على زيد يجافي عُنقه ويقول: إليَّ عباد الله، إنَّ في رحلي لداهية وما أشعر، أُخْرُجُ أيْ عدوَّ الله من رحلي، فلا تَضحبني.

قال ابن إسحلق: فزعم بعضُ الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس: لم يزل مُتَّهمًا بشَرَ حتى هَلك.

#### إبطاء أبى ذر

ثم مضى رسولُ الله على سائرًا، فجعل يتخلّف عنه الرجُل، فيقولون: يا رسول الله، تخلّف فلان، فيقول: «دعوه، فإن يك فيه خير فسيُلْحِقُه الله تعالى بكم، وإن يَكُ غير ذلك فقد أراحكم الله منه»، حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلّف أبو ذرّ، وأبطأ به بعيره؛ فقال: «دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقُه الله بكم، وإن يك غيرُ ذلك فقد أراحكم الله منه»؛ وتلوّم أبو ذرّ على بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعَه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثرَ رسولِ الله على ماشيًا. ونزل رسولُ الله في بعض منازله، فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده؛ فقال رسولُ الله على: «كُنْ أبا ذر». فلما تأمّله القومُ قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذرّ، فقال رسولُ الله على: «رحم الله أبا ذرّ يمشي وحده، ويموت وحده، ويُبعث وحده».

#### إيطاء أبي ذر

فصل: وذكر أبا ذَرِّ الغِفَاري، وإبطاءَه. واسمُه: جُنْدُبُ بن جُنَادَةَ، هذا أصحّ ما قيل فيه، وقد قيل فيه: بَرِيرُ بن عِشْرِقَةَ، وجُنْدُب بن عَبْد الله، وابن السكن أيضًا.

وقول النبيّ ﷺ: «كُنْ أبا ذَرًّ»<sup>(١)</sup>، وفي أبي خَيْثَمَةَ: «كن أبا خَيْثَمَةَ»<sup>(٢)</sup>، لفظُه لفظُ الأمر، ومعناه الدعَاءُ، كما تقول: أَسْلِمْ سَلَّمَكَ الله.

#### إعراب كلمة وحده:

وقوله في أبي ذَرِّ: «رحم الله أبا ذَرِّ يمشي وَحْدَه، ويموت وَحْدَه»( $^{(n)}$ ، أي: يموت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳/ ٥٠) والبيهقي في الدلائل (٥/ ٢٢٢) والطبري في تاريخه (٢/ ١٧٤) البخاري (٨٦/٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۸۲) ومسلم في التوبة (۵۰) والبيهقي في الدلائل (۲۲۳/۰) والطبري في تاريخه ((7 ) والطبراني في الكبير ((7 ) وانظر الفتح ((7 ) ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٣/٥٠).

وقال ابن إسحق: فحدتني بُريْدة بن سفيانَ الأسلميّ، عن محمد بن كَعب القُرظي، عن عبد الله بن مسعود، قال: لما نفى عثمانُ أبا ذرّ إلى الرّبَدَة، وأصابه بها قدَره، لم يكن معه أحدٌ إلا امرأتُه وغلامه، فأوصاهما أن اغسلاني وكفّناني، ثم ضعاني على قارعة الطّريق، فأوّل رَكب يمرّ بكم فقولوا: هذا أبو ذرّ صاحبُ رسولِ الله على فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق: وأقبل عبدُ الله بن مسعود في رَهْطِ من أهل العراق عُمَّار، فلم يَرُعُهم إلاّ بالجنازة على ظهر الطّريق، قد كادت الإبل تَطوُها، وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذرّ صاحب رسولِ الله على فأعينونا على دفنه. قال: فاستهلّ عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسولُ الله على مدنهم وحدك، وتموت وحدك، وتُبْعَث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوارَوْهُ، ثم حدّثهم عبد الله بن مسعود حديثه، وما قال له رسولُ الله على مسيره إلى تَبوك.

#### تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم:

قال ابن إسحاق: وقد كان رَهْطٌ من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت، أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع، حلف لبني سَلمة، يقال له: مُخَشِّن بن حُميَّر ـ قال ابن هشام: ويقال: مَخْشيِّ ـ يُشيرون إلى رسولِ الله ﷺ وهو منطلق إلى تَبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسِبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكَّانًا بكم غدًا مُقرّنين في الحبال، إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين، فقال مُخَشِّن بن حُميِّر: والله لودَدْت أني أقاضي على أن يُضْرب كل رجل منًا مائة جَلْدَةٍ، وإنَّا نَنْقَلِتُ أن يَنْزِل فينا قرآن لمقالتكم هذه.

وقال رسولُ الله ﷺ ونيما بلغني - لعَمَّار بن ياسر: «أدرك القوم، فإنهم قد اخترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقُل: بلى، قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمَّار، فقال ذلك لهم: فأتوا رسول الله ﷺ يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت، ورسول الله ﷺ واقف على ناقته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنًا نخوض ونلعب؛ فأنزل الله عز وجلّ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنْ إِنَّ كُنًا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَا الله عز وجلّ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنْ إِنَّ كُنًا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَا الله عنه في هذه الآية مُخَشِّن بن حُمَيِّر، فتسمى عبد الرحمان، وسأل الله تعالى أن الذي عُفِي عنه في هذه الآية مُخَشِّن بن حُمَيِّر، فتسمى عبد الرحمان، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدًا لا يُعْلَم بمكانه، فقُتل يوم اليمامة، فلم يوجد له أثر.

منفردًا، وأكثر ما تستعمل هذه الحالُ لنفي الاشتراك في الفعل نحو كلّمني زيدٌ وحده، أي: منفردًا بهذا الفعل، وإن كان حاضرًا معه غيره، أي: كلّمني خصوصًا، وكذلك لو قلت:

#### الصلح مع صاحب أيلة:

ولما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى تَبُولَ، أتاه يُحَنَّةُ بن رُؤْبَةَ، صاحب أَيلة، فصالح رسولَ الله ﷺ، وأعطاه الجِزْية، وأتاه أهل جَرباء وأذْرُح، فأعطوه الجزية، فكتب رسولُ الله ﷺ لهم كتابًا، فهو عندهم.

#### كتاب الرسول لصاحب أيلة:

فكتب ليُحَنَّةَ بن رؤبة:

بسم الله الرحمان الرحيم: هذه أمّنَةٌ مِنَ اللهِ ومحمدِ النبيّ رسول الله ﷺ ليُحَنَّةَ بن رُوبة وأهل أيلة، سُفنهم وسيَّارتهم في البرّ والبحر: لهم ذمَّة الله، وذمَّة محمد النبيّ، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حَدَثًا، فإنه لا يحول ماله دُونَ نفسه، وإنه طَيِّبٌ لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحلّ أن يُمنَعوا ماء يَردونه، ولا طريقًا يُريدونه، من برّ أو بحر.

كلّمته من بينهم وَحُدَه، كان معناه خصوصًا كما قرّره سيبويه، وأما الذي في الحديث، فلا يتقدّر هذا التقدير، لأنه من المحال أن يموت خصوصًا، وإنما معناه: مُنْفَرِدًا بذاته، أي: على حِدْتِه، كما قال يونُس، فقول يونْسَ صالحٌ في هذا الموطنِ، وتقدير سيبويه له بالخصوص يصلُح أن يُحْمَل عليه في أكثرِ المواطن، وإنما لم يتعرّف وَحُدَه بالإضافة، لأن معناه كمعنى لا غير، ولأنها كلمة تُنبىء عن نَفْي وعَدَم، والعَدَمُ ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مُتَعَرِّفًا مُتَعَيِّنًا بالإضافة، وإنما لم يُشتق منه فِعلٌ، وإن كان مصدرًا في الظاهر لما قدّمناه من أنه لفظ ينبىء عن عَدَم ونَفْي، والفعلُ يدلّ على حَدَثِ وزمانِ، فكيف يشتق من شيء ليس بحدث إنما هو عبارة عن انتفاء الحدّثِ عن كل أحد إلاّ عن زيد، مثلاً إذا قلت: عامني زيد وَحُدَه، أي: لم يجيء غيره، وإنما يقال: انعدم وانتفى بعد الوجود لا قَبْلَه، لأنه أمر مُتَجَدُّد كالحَدثِ، وقد أَطْنَبْنا في هذا الغرضِ، وردناه بيانًا في مَسْأَلَة سبحان الله وبحمده وشرحها.

#### أجأ وسلمى:

فصل: وذكر الرجل الذي طرحته الريح بجبَلَيْ طَيي، وهما أجأ وسَلْمَى وعُرِف أجأ بأجأ بن عبد الحَيِّ كان صُلِب في ذلك الجَبَل، وسَلْمَى صُلِبَتْ في الجَبَلِ الآخر، فعرف بها، وهي سَلْمَى بنت حَام فيما ذكر والله أعلم.

#### أكيدر

ثم إن رسولَ الله على دعا خالد بن الوليد، فبعثه إلى أُكينير دُومة، وهو أُكينير بن عَبْد الملك، رجل من كِنْدة كان ملكًا عليها، وكان نصرانيًا، فقال رسولُ الله على الخالد: «إنك ستجده يصيد البَقَر». فخرج خالد، حتى إذا كان من حِصنه بمنظر العين، وفي ليلة مُقْمِرة صائِفة، وهو على سَطْح له، ومع امرأته، فباتت البقر تَحكَ بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قَطّ؟ قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه، فأُسْرج له، وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ يقال له: حسًان. فركب، وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيلُ رسولِ الله على فأخذته، وقتلوا أخاه؛ وقد كان عليه قبًاء من ديباج مُخَوَّصٌ بالذَّهب، فاستلبَه خالد، فبعث به إلى رسول الله على قبل قدومه به عليه.

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: رأيت قباء أُكيدر حين قدم به على رسولِ الله ﷺ، فجعَل المسلمون يَلْمِسونه بأيديهم، ويتعجبون منه، فقال رسولُ الله ﷺ: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن مُعاذِ في الجنّة أحسن من هذا».

## أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه

فصل: وذكر كتابه لأكُيندِر دُومَة. وودُومة بضم الدال هي هذه، وعرفت بدُومِي بن إسماعيل فيما ذكروا، وهي دُومةُ الجَنْدَلِ، ودُومة بالضم أُخرَى، وهي عند الجِيرَة، ويقال لما حولها: النَّجَفَ، وأما دَوْمَة بالفَتْح فأُخرى مذكورة في أَخبار الرَّدَّة.

وذكر أنه كتب لأكنير دُومَة كتابًا فيه عهد وأمان، قال أبو عبيد: أنا قرأته، أتاني به شيخ هنالك في قَضِيم، والقضِيم الصَّحِيفَةُ، وإذا فيه: "بسم الله الرحمان الرحيم من مُحَمَّد رسولِ الله لأكنير حين أجاب إلى الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام مع خالِد بن الوليد سيف الله في دُومَة الجَنْدَلِ وأكنافها، إن لنا الضَّاحِيَة من الضَّحٰل والبَوْرَ والمَعَامِي، وأَغْفَالَ الأرْضِ والحَلَقَة والسَّلاح والحافِرَ والحِضنَ ولكم الضَّامِنة من النَّخل والمعين من المعمُور لا تُعْدَلُ سارِحَتُكم، ولا تُعَدَّ فارِدَتُكم ولا يُخطرُ عليكم النباتُ، تقيمون الصلاة لوقتها، وتُؤتُون الزَّكاة بحقها، عليكم بذلك عهد الله والميثاق، ولكم بذلك الصدقُ والوفاءُ. شهد الله، ومَن حَضَر من المسلمين الضَّاحِيةُ: أطرافُ الأَرْضِ، والمَعَامِي: مَجْهُولها، وأغفال الأرض: ما لا أَثَر لهم فيه من عمارة أو نحوها، والضَّامِنة من النَّخل: ما داخل بَلَدَهم، ولا يُخطَرُ عليكم النباتُ، أي: لا تُخشر إلى النباتُ، أي: لا تُمْنَعون من الرَّغي حيث شئتم، ولا تُعْدَلُ سارِحَتُكم، أي: لا تُخشر إلى

قال ابن إسحاق: ثم إن خالدًا قدم أُكَيْدر على رسولِ الله ﷺ، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية، ثم خلًى سبيله، فرجع إلى قريته، فقال رجل من طبىء: يقال له بُجَيْرُ بن بُجَرَة، يذكر قولَ رسولِ الله ﷺ لخالد: إنك ستجده يَصيد البقر، وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته، لتصديق قول رسول الله ﷺ:

تبارَكَ سائِقُ البقراتِ إني رأيْتُ الله يَسهُدي كلّ هادٍ فَمَن يكُ حائدًا عن ذي تَبوكِ فإنّا قدْ أُمِزنا بالجهادِ

فأقام رسولُ الله ﷺ بتَبوكَ بضع عشرة ليلة، لم يُجاوزها ثم انصرف قافلاً إلى المدينة.

#### حديث وادى المشقق ومائه:

وكان في الطريق ماء يخرج من وَشَل، ما يُرْوِي الراكبَ والراكبَيْن والثلاثة، بواد يقال له: وادي المُشَقَّق؛ فقال رسولُ الله ﷺ: «من سَبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتِيَه». قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين، فاستقوا ما فيه؛ فلما أتاه رسولُ الله ﷺ وقف عليه، فلم يَر فيه شيئًا. فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان؛ فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه!» ثم لعنهم

المُصَدِّق وإنما أَخَذَ منهم بعض هذه الأرضين مع الحَلَقَة، وهي السلاحُ، ولم يَفْعَل ذلك مع أهل الطائف حين جاؤوا تائبين، لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ مَلِكهم أُسِيرًا، ولكنه أبقى لهم من أموالهم ما تضمَّنه الكتابُ، لأنه لم يقاتلهم، حتى يأخذهم عَنْوَةً كما أخذ خَيْبَر، فلو كان الأمرُ كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين، وكان له الخيارُ في رقابهم كما تقدّم ولو جاؤوا إليه تائبين أيضًا قبل الخُروج إليهم، كما فَعلت ثَقِيفُ ما أَخَذَ من أموالهم شيئًا.

#### الكتاب إلى هرقل:

ولم يذكر ابن إسحلق في غزوة تَبُوك ما كان من أمر هرقْل، فإن النبيَّ عَلَى - كتب إليه من تبوك مع دِحْيَةً بن خَلِيفَة، ونصه مذكور في الصّحاح مشهور، فأمَر هِرَقْلُ مُناديًا ينادي: ألا إن هِرَقْلَ قد آمن بمحمد واتبعه، فدخلت الأجنادُ في سلاحها، وأطافت بقصره تريد قتله، فأرسل إليهم: إني أردت أن أُختَبِرَ صلابَتكم في دينكم، فقد رَضِيت عنكم فَرَضُوا عنه، ثم كتب كتابًا، وأرسله مع دِحْيَة يقول فيه للنبيّ - على أمري، وأرسل إليه بهدية، فلما قرأ النبيُ عَلَى كتابه، قال: «كذب عدو الله ليس بمسلم، بل هو على نَصْرَانيَّته».

رسولُ الله عَلَيْ، ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحتَ الوشل، فجعل يصبّ في يده ما شاء الله أن يَصُبّ ثم نَضَحه به، ومَسَحه بيده، ودعا رسولُ الله عَلَيْ بما شاء الله أن يدعو له، فانخرق من الماء ـ كما يقول من سمعه ـ ما إنّ له حسًا كحسّ الصواعق، فشرب الناس، واستقوا حاجتهم منه. فقال رسولُ الله عَلَيْ: «لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعنً بهذا الوادي، وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه».

#### قيام الرسول على دفن ذي البجادين:

قال: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التّينمي، أن عبد الله بن مسعود كان يحدّث، قال: قُمْت من جوف الليل، وأنا مع رسولِ الله على في غزوة تبوك، قال: فرأيت شُغلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسولُ الله على وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البِجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسولُ الله على في حفرته، وأبو بكر وعمر يُدَلِّيانه إليه، وهو يقول: أذنيا إليّ أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشِقّه قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه، فارض عنه. قال: يقولُ عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحُفْرة.

#### موقفه ﷺ من بعض الهدايا:

وقيل: هديته، وقسمها بين المسلمين، وكان لا يقبل هديّة مُشْرِكِ مُحَارِب، وإنما قبل هذه لأنها فَيْء للمسلمين، ولذلك قسمها عليهم، ولو أتته في بيته كانت له خالصة، كما كانت هديّة المُقَوْقِس خالصة له، وقبلها من المُقَوْقِس؛ لأنه لم يكن مُحاربًا للإسلام، بل كان قد أظهر الميل إلى الدخول في الدين، وقد ردّ هديّة أبي بَرَاءٍ مُلاَعِبِ الأسِنَّة، وكان أَهْدَى إليه فَرَسًا، وأرسل إليه: إني قد أصابني وَجَع أحسبه قال: يقال له: الدُبَيْلَة (١)، فابْعَث إليَّ بِشَيْء أنداوى به، فأرسل إليه النبيُّ - يَعَكُّة (٢) عَسَلٍ، وأمره أن يَسْتَشْفِيَ به ورَدَّ عليه هدِيَّته، وقال: «إني نُهيتُ عن زيد المشركين» (٣)، وبعض أهل الحديث ينسب هذا الخبر لعامر بن الطُفيْل عَدُوِّ الله، وإنما هو عَمُه عامرُ بن مَالِكِ. وقوله عليه السلام عن زَبْد (١٤) لعامر بن الطُفيْل عَدُوِّ الله، وإنما هو عَمُه عامرُ بن مَالِكِ. وقوله عليه السلام عن زَبْد (١٤) المشركين، ولم يقل: عن هديتهم يدلّ على أنه إنما كره مُلاَيَنَتَهُم ومُدَاهَنَتَهُم، إذا كانوا المشركين، ولم يقل: عن هديتهم يدلّ على أنه إنما كره مُلاَيَنَتَهُمْ ومُدَاهَنَتَهُم، إذا كانوا خربًا، لأن الزّبْد مُشْتَقٌ من الزّبْد، كما أن المُدَاهَنَة مُشْتَقٌ من الدُّهْنِ، فعاد المعنى إلى معنى اللَّين والمُلاَينَة، ووجود الجِد في حَرْبهم والمُخَاشَنة. وقد رَدَّ هَدِيَّة عياضِ بن حَمَّاد اللّين والمُلاَينَة، ووجود الجِد في حَرْبهم والمُخَاشَنة. وقد رَدَّ هَدِيَّة عياضِ بن حَمَّاد

<sup>(</sup>١) الدبيلة: خرّاج يظهر بالجوف. (٢) العكّة: وعاء من جلد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو دآود والترمذي (١٥٧٧) والطبراني (١٧/ ٣٦٤) وانظر الفتح (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) الزبد: العطاء.

#### لِمَ سُمّي ذو البجادين؟

قال ابن هشام: وإنما سُمّي ذو البِجادين، لأنه كان ينازع إلى الإسلام، فيمنعه قومه من ذلك، ويُضيقون عليه، حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، والبِجاد: الكساء الغليظ الجافي، فهَرَب منهم إلى رسول الله ﷺ، فلما كان قريبًا منه، شقّ بجاده باثنين، فاتّزر بواحد، واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله ﷺ، فقيل له: ذو البِجادين لذلك، والبجاد أيضًا: المِسْح، قال ابن هشام: قال امرؤ القيس:

كأنّ أبانًا في عَرانين وَذْقه كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمّلِ

المُجاشِعي قبل أن يُسلِم، وفيها قال: إني نُهيتُ عن زَبْدِ المشركين. وأهدى إلى أبي سُفيان عَجْوَةً واسْتَهْدَاه أدمًا فأهداه أبو سُفيان وهو على شِركه الأدم، وذلك في زمن الهُذنَةِ التي كانت بينه وبين المسلمين في صُلْح الحُدَيْبِيَة، وقد رُوي أن هِرَقْلَ وضع كتاب رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على عُلَيْطُلَة، وما كابر في أرفع صِوانِ، وأَعَزُ مكان حتى كان عند "إذفونش" الذي تَعَلَّب على طُلَيْطُلَة، وما أخذ أخذها من بِلاد الأندلس، ثم كان عند ابن بنته المعروف "بالسليطين" حدّثني بعض أصحابنا أنه حدّثه من سأله رؤيته من قواد أجنادِ المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد، قاخرجه إليّ فاسْتَعْبَرْتُهُ وأردت تقبيله، وأخذَه بيدي، فمنعني من ذلك صِيانَة له وضَنًا به عَلَيْ. ويقال: هَرَقْل وهِرْقِل.

#### حول قصة البكائيـن:

فصل: وذكر البَكَائِين، وذكر فيهم عُلْبَةً بن زَيْد، وفي رواية يونس أن عُلْبَةً خرج من الليل فصلّى ما شاء الله، ثم بكى، وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغّبت فيه، ثم لم تَجْعَلْ عندي، ما أتقوَّى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يَخمِلني عليه، وإني أتصدّق على كُلِّ مُسْلِم بكل مَظْلَمَةٍ أصابني بها في مالِ أو جسدٍ أو عِرْضٍ» ثم أصبح مع النّاس، وقال النبي على الله فلينة المنتصدّق في هذه الليلة؟» لم يقم أحد، ثم قال: «أين المتصدّق في هذه الليلة؟» لم يقم أحد، ثم قال: «أين المتصدّق في هذه الليلة؟» فقام إليه، فأخبره، فقال النبي على «أبشِر فوالذي نفسُ محمد بيدهِ، لقد كُتِب في الزّكاة المتقبّلة»(١). وأما سالم بن عُمَيْرٍ وعبد الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي على النّبي الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي على النّبي الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي على الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي على النّبي المنهن بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي المنه بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فزوّدهما، وحملهما، فلحقا بالنبي الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كَعْبِ يبكيان، فرقوه الله الله المنهن بن كُمْ بن يبكيان، فرقوه الله المؤلّد الله بن المغفّل، فرآهما يامِينَ بن كُمْ إلى يبكيان، فرقوه الله المؤلّد الله بن المغلّد الله بن المغلّد الله بن المؤلّد الله الله بن المؤلّد الله بن المؤلّد الله المؤلّد الله بن المؤلّد الله بن المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد الله المؤلّد المؤلّد المؤلّد اله المؤلّد المؤلّد الله المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (٥/ ٢١٩) وانظر الإصابة (٢/ ٤٩٣).

#### أبو رهم في تبوك:

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري، عن ابن أُكنِمَة اللَّيثي، عن ابن أخي رُهُم الغِفاري، أنه سمع أبا رُهُم كُلْمُومَ بن الحُصَين، وكان من أصحاب رسول الله على الذين بايعوا تحت الشجرة، يقول: غزَوْتُ مع رسولِ الله على غزوة تَبُوكَ، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبًا من رسولِ الله على وألقى الله علينا النعاس فطَفِقتُ أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسولِ الله على فيُفْزِعني دنوّها منه، مخافة أن أصيب رجله في الغزز، فطفقت أحُوزُ راحلتي عنه، حتى غلبتني عيني عني عني الغزز، فما استيقظت في بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسولِ الله على ورجله في الغزز، فما استيقظت إلا بقوله: «حَسٌ»، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال وهو يسألني: «ما فعل النَّفر الحُمُر الطُوال الثُطاط». فحدَّثته بتخلُفهم. قال: «فما فعل النَّفر السود الجعاد القصار؟» قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاءِ منا. قال: «بلى الذين لهم نَعُم بشبَكة شَدَخ؛ فتذكَّرتهم في بني غِفار، ولم أذكرهم حتى ذكرتُ أم لهم رهط من أسلم كانوا حُلفاء فينا»، فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم، حلفاء فينا؛ فقال رسولُ الله على: «ما منع أحد أولئك حين تخلَف أن يحمل على بعير من إبله امراً نشيطًا في سبيل الله؟ إن أعزً أهلي على أن يتخلَف عنى المهاجرون من قُريش والأنصارُ وغفارٌ وأشلَمُ».

#### معنى كلمة حس:

فصل: وقوله خَبرًا عن أبي رُهُم: أصابت رِجُلي رجلَ رسولِ الله على ورجلُه في الغَرْز فما استيقظتُ إلا بقوله: «حَسُّ. الغَرْزُ للرَّحْلِ كالرَّكابِ للسَّرْج»، وحَسُّ: كلمةٌ تقولها العربُ عند وجود الألم، وفي الحديث أن طَلْحَةً لما أصيبت يدُه يوم أُحُدٍ، قال: حَسْ، فقال النبيّ - على لو أنه قال: بِسْم الله، يعني مَكَانَ حَسّ، لدخل الجنَّة، والناسُ ينظرون، أو كَلاَمًا هذا معناه، وليست حَسِّ باسْم ولا بفِعْلٍ، إنها لا مَوْضِعَ لها من الإعراب، وليست بمنزلة صَهْ، ومَهْ، ورُوَيْد، لأن تلك أسماءُ سُمِّي الفعل بها وإنما حَسَّ صوت كالأنين الذي يُخرجه المتألم نحو آه، ونحو قول الغُراب: غلق، وقد ذكرنا قبل في أفّ وجهين، أحدهما: أن تكون من باب الأصوات مَبْنِيَّة، كأنه يحكي بها صوت النّفخ، والثاني أن يكون مَعْرِفَة مثل ثبًا يُراد به الوَسَخُ.

وقوله: السُّودُ الثُّطاط جمع: ثَطُّ، وهو الذي لا لَحْيَةَ له. قال الشاعر:

كهَامَةِ الشيخ اليَمَانيّ الثَّطُ

#### أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك

قال ابن إسحلق: ثم أقبل رسولُ الله ﷺ حتى نزل بذي أوان، بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحابُ مسجد الضّرار قد كانوا أتوه وهو يتجهّز إلى تَبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المَطيرة والليلة الشاتية، وإنّا نُحبُ أن تأتينا، فتصلّي لنا فيه؛ فقال: "إني على جَناح سَفر، وحال شُغل»، أو كما قال ﷺ: "ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم، فصلّينا لكم فيه».

فلما نزل بذي أوان، أتاه خبرُ المسجد، فدعا رسولُ الله على مالكَ بن الدُّخشم أخا بني سالم بن عوف، ومَعْن بن عدي، أو أخاه عاصم بن عدي، أخا بني العَجْلان، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلُه، فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعَيْن حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدُّخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنارٍ من أهلي. فدخل إلى أهله، فأخذ سَعفًا من النخل، فأشعل فيه نارًا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرّقاه وهدّماه، وتفرّقوا معه عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بينَ المُؤْمِنِينَ﴾. . . إلى آخر القصّة.

ونحو منه: السُّنَاط، ومن المحدُّثين مَنْ يرويه: الشُّطَاط، وأَحْسَبُه تَصْحِيفًا.

وقوله: شبكة شَدَخٍ: موضعٌ من بلاد غِفَارٍ.

#### أصحاب مسجد الضرار

فصل: وذكر المنافقين الذين اتخذوا مَسْجِدًا ضِرَارًا.

وذكر فيهم جارية بن عامر، وكان يُعْرَف بحمَارِ الدار، وهو جارية بن عامر بن مُجَمَّع بن العَطَّاف.

وذكر فيهم ابنه مُجَمِّعًا، وكان إذ ذاك غلامًا حَدَثًا قد جمع القرآن فقد موه إمامًا لهم، وهو لا يعلم بشيء من شَأْنِهم، وقد ذكر أن عمر بن الخطّاب في أيّامه أراد عَزْله عن الإمامة، وقال: أليس بإمام مسجد الضّرارِ، فأقسم له مُجَمَّع أنه ما علم شيئًا من أمرهم، وما ظنّ إلاّ الخير، فصدّقه عُمَرُ، وأقرّه، وكانت مساجدُ المدينة تسعة سوى مسجدِ رسول الله - على حكهم يصلون بأذان بِلالِ، كذلك قال بكير بن عبد الله الأشَجُ فيما رَوى عنه أبو داود في مَراسِيله، والدَّارَقُطْنِي في سُنَنِه، فمنها مَسْجِدُ راتِج، ومَسْجد بني عبد الأشهَل، ومسجد بني صَلمة، ومسجد بني سَلمة،

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خِذَام بن خالد، من بني عُبَيْدِ بن زَيْد، أحد بني عَمرو بن عَوْف، ومن داره أُخرج مسجد الشِّقاق، وتَعْلَبَة بن حاطب من بني أُميَّة بن زيد، ومُعتَّب بن قُشَير، من بني ضُبَيْعَة بن زيد، وأبو حَبِيبَة بن الأزْعَرِ، من بني ضُبَيْعَة بن زيد، وأبو حَبِيبَة بن الأزْعَرِ، من بني ضُبَيْعة بن زيد، وعباد بن حُنيف، من بني عمرو بن عوف، وجارية بن عامر، وابناه مُجَمِّع بن جارية، وزَيْد بن جارية، ونَبْتَل بن الحارِثِ، من ضُبَيْعة، ووَدِيعة بن ثابت، وهو من بني أُمية بن زيد رهط أبي لُبَابَة بن المُنذِر.

وكانت مساجد رسول الله ﷺ فيما بين المدينة إلى تَبوك معلومة مسماة: مسجد بتَبُوك، ومسجد بثنيَّة مذران، ومسجد بذات الزِّراب، ومسجد بالأخضر، ومسجد بذات الخِطْمِيِّ، ومسجد بألاَء، ومسجد بطرَف البَثراء، من ذنب كواكِب، ومسجد بالشِّق، شِق تارا، ومسجد بذي الجِيفَة، ومسجد بَصَدْر حَوْضَي، ومسجد بالحِجْر، ومسجد بالصَّعِيد، ومسجد بالوادي، اليوم، وادي القُرَى. ومسجد بالرُقْعة من الشَّقة، شِقة بني عُذْرة، ومسجد بذي المَرْوة، ومسجد بالفَيْفاء، ومسجد بذي خُشُب.

### أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك

وقدم رسولُ الله ﷺ المدينة، وقد كان تخلّف عنه رهطٌ من المنافقين، وتخلّف أولئك الرهطَ الثلاثة من المسلمين من غير شكّ ولا نفاق: كعب بن مالك، ومُرارة بن

وسائرها مذكور في السُّنَنِ، وذكر ابن إسحاق في المساجد التي في الطريق مسجدًا بذي الخِيفَةِ، كذا وقع في كتاب أبي بَحْرِ بالخاء مُعْجَمَة، ووقع الجِيفَة بالجيم في كتاب قُرِىء على ابن أبي سراج، وابن الإقْلِيلي وأحمد بن خالد.

#### عن الثلاثة الذين خُلِفُوا(١)

فصل: وذكر الثلاثة الذين خُلِفوا، ونَهْي الناس عن كلامهم، وإنما اشتد غضبُه على مَنْ تَخَلَّفَ عنه ونَزَل فيهم من الوعيد ما نَزَل حتى تاب الله على الثلاثة منهم، وإن كان الجهادُ من فُروض الكِفَايَةِ، لا من فروض الأعيانِ، لكنه في حَقَّ الأنْصَار كان فرضَ عَيْنٍ، وعليه بايعوا النبيَ ﷺ، ألا تَرَهم يقولون يوم الخَندَقِ، وهم يَرْتَجِزُون:

نحن الذين بايعوا مُحَمِّدًا على الجهادِ ما بَقِينَا أَبدا

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٨/ ٨٨) ومسلم في التوبة (٢٧٦٩).

الربيع، وهلال بن أُميَّة؛ فقال رسولُ الله ﷺ لأصحابه: «لا تكلَّمُنَّ أحدًا من هؤلاء الثلاثة»، وأتاه من تخلَف عنه من المنافقين فجعلوا يَخلفون له ويعتذرون، فصفح عنهم رسولُ الله ﷺ ولم يعذِرهم الله ولا رسولُه. واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة.

#### حديث كعب عن التخلّف:

قال ابن إسحاق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، عن عبد الرحمان بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله، وكان قائد أبيه حين أصيب بصره، قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسولِ الله على في غزوة تبوك، وحديث صاحبيه، قال: ما تخلفت عن رسولِ الله على في غزوة غزاها قط، غير أني كنت قد تحلّفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدًا تخلف عنها، وذلك أن رسول الله على إنما خرج يريد عير قريش، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسولِ الله على العقبة، وحين تواثقنا على الإسلام، وما أحبّ غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسولِ الله على أخره في الناس منها. قال: كان من خبري حين تخلفتُ عن رسولِ الله على غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، وكان رسول الله على قلما يُريد غزوة يغزوها إلا وزى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله على في حرّ شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للناس أمرَهم ليتأهبوا لذلك أهبته وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد، والمسلمون من تبع رسول الله على كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك يريد، والمسلمون من تبع رسول الله على كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك لليوان، يقول: لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك الديوان، يقول: لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك الديوان، يقول: لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك الديوان، يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب.

قال كعب: فقل رجل يريد أن يَتَغَيَّبَ إلا ظن أنه سيخفى له ذلك، ما لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الشمار وأُحِبَّت الظّلال، فالناس إليها صُغر؛ فتجهَّز رسول الله على وتجهَّز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهَّز معهم، فأرجع ولم أقض حاجة، فأقول في نفسي، أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجدِّ، فأصبح رسولُ الله على غاديًا، والمسلمون معه، ولم أقضِ من جهازي شيئًا، فقلت: أتجهَّز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحق بهم، فغدوت

ومَنْ تخلّف منهم يوم بدر إنما تخلّف، لأنهم خرجوا لأُخْذِ عيرٍ، ولم يظنّوا أنْ سيكون قتالٌ، فكذلك كان تخلّفهم عن رسولِ الله ﷺ في هذه الغَزَاةِ كبيرةً لأنها كالنّكث لِبَيْعَتِهِم، كذلك قال ابن بَطَّال رحمه الله في هذه المسألة: ولا أعرف لها وجهّا غير الذي قال، وأما

فلما بلغني أن رسولُ الله ﷺ قد توجُّه قافلاً من تبوك، حَضرني بَشي، فجعلت أتذكُّر الكَذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخْطة رسولِ الله ﷺ غدًّا وأستعين على ذلك كلُّ ذي رأي من أهلى؛ فلما قِيل إن رسولَ الله ﷺ قد أظلّ قادمًا زاح عنى الباطلُ، وعرفت أنى لا أنجو منه إلاّ بالصدق، فأجمعتُ أن أصدقه، وصبَّح رسولُ الله ﷺ المدينة، وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك، جاءه المخلِّفون، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فيقبل منهم رسولَ الله ﷺ علانيَتهم وأيْمانَهم، ويستغفر لهم، ويَكِل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئتُ فسلَّمتْ عليه، فتبسّم تبسّم المُغضَب، ثم قال لي: «تعاله»، فجئت أمشي، حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلَّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: إني يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعطيت جَدلاً، لكن والله لقد علمت لئن حدَّثتك اليوم حديثًا كذِبًا لترضينَ عني، وليُوشكنَ الله أن يُسْخطك عليّ، ولئن حدّثتك حديثًا صِدقًا تَجد عليّ فيه، إني لأرجو عُقْباي من الله فيه، ولا والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قطُّ أقوى ولا أيسر مني حين تخلُّفت عنك. فقال رسولُ الله ﷺ: «أمَّا هذا فقد صدقت فيه، فقُمّ حتى يَقْضي الله فيك»، فقُمت، وثار معى رجالً من بني سَلِمة، فاتَّبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنتَ أذنبت ذنبًا قبل هذا، ولقد عجزتَ أن لا تكون اعتذرت إلى رسولِ الله على بما

الثلاثة فهم كَعْبُ بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي كعب عَمْرُو بن القَيْنِ بن كَعْب بن سَوَاد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلِمَة بن سَعْدِ بن عَلِيّ بن أَسَد بن سَارِدَة بن يَزِيدَ بن جُشَم بن الخَزْرَج الأنصاري السُّلَمِي، يكنى: أبا عبد الله، وقيل: أبا عبد الرحمان، [وقيل: أبا بشير] أُمه: ليلى بنت زَيْد بن ثَعْلَبَة من بني سَلِمَة أيضًا، وهلال بن أُميّة، وهو من بني واقف، ومُرَارَة بن رَبِيعة، ويقال: ابن الرَّبيع العُمَرِي الأنصاري من بني عُمَر بن عَوْف.

اعتذر به إليه المجلَّفون، قد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسولِ الله ﷺ لك، فوالله ما زالوا بي حتى أردتُ أن أرجع إلى رسولِ الله ﷺ، فأكذّب نفسى، ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل مقالتك، وقيل لهما مثل ما قيل لك؛ قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرَّبيع العَمْري، من بني عمرو بن عوف، وهلال بن (أبي) أُميَّة الواقِفي؛ فذكروا لي رجلين صالحين، فيهما أسوة، فصمَتُّ حين ذكروهما لي، ونهى رسولُ الله ﷺ عن كلامنا أيُّها الثلاثة، من بين من تخلُّف عنه، فاجتَنَبَنَا الناسُ، وتغيَّروا لنا، حتى تنكُّرتُ لي نفسي والأرضُ، فما هي بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا، وقعدا في بُيوتهما، وأما أنا فكنتُ أشب القوم وأجلَدهم، فكنت أخرج، وأشهد الصلوات مع المسلمين، وأطوف بالأسواق، ولا يكلّمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ، فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي، هل حَرَّك شَفَتيه بردّ السلام على أم لا؟ ثم أصلِّي قريبًا منه، فأسارقه النظر، فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ، وإذا التفتُّ نحوَه أَعْرِض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المُسلمين، مشَيتُ حتى كورت جدار حائط أبي قَتادة. وهو ابن عمِّي، وأحبُّ الناس إليّ، فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلم أني أُحبّ الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته، فسكت عني، فعُدت فناشدته فسكت عني، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، ووثبت فتسوّرت الحائط، ثم غدوت إلى السُّوق، فبينا أنا أمشي بالسُّوق، إذا نَبَطي يسأل عني من نَبَط الشام، مما قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدلُّ على كَعْب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يُشيرون له إليِّ، حتى جاءني، فدفع إلى كتابًا من ملك غسان، وكتب كتابًا في سَرَقة من حرير، فإذا فيه: «أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هَوان ولا مَضيعة، فالحق بنا نُواسِك. قال: قلت حين قرأتها: وهذا من البلاء أيضًا، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجلٌ من أهل الشرك. قال: فعَمَدتُ بها إلى تَنُور، فَسَجَرْته بها. فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رَسولِ الله يأتيني، فقال: إن رسولَ الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أَطلُقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تَقْرَبها، وأرسل إليّ صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك،

#### زاح عني الباطل:

فصل: وذكر قول كعب: زاح عنّي الباطل، يقال: زاح وانْزَاح: إذا ذَهَب، والمصدر زُبُوحًا وزَيَحَانًا، إحداهما عن الأصْمَعي، والأخرى عن الكسائي.

فكوني عندهم حتى يَقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض. قال: وجاءت امرأة هلال بن أُميّة رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله ، إن هلال بن أُميّة شيخٌ كبيرٌ ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمَه؟ قال: «لا، ولكن لا يَقْرَبنَك»؛ قالت: والله يا رسول الله ما به من حَرَكة إليّ، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، ولقد تخوّفت على بصره. قال: فقال لي بعضُ أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أُميّة أن تخدُمه؛ قال: فقلت: والله لا أستأذنه فيها، ما أدري ما يقول رسولُ الله ﷺ لي في ذلك إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة، من حين نَهي رسولُ الله ﷺ المسلمين عن كلامنا، ثم صلّيت الصبح، صبح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا، على الحال كلامنا، ثم صلّيت الصبح، صبح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا، على الحال الذي ذكر الله منًا، قد ضاقت علينا الأرضُ بما رحُبَت، وضاقت عليّ نفسي، وقد كنت ابتنيت خَيْمة في ظهر مبلغ، فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفي على فهو سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجدًا، وعرفت أن قد جاء الفرّج.

قال: وآذن رسولُ الله على الناسَ بتوبة الله علينا حين صلّى الفجر، فذهب الناس يُبشّروننا، وذهب نحو صاحبيّ مبشّرون، وركض رجل إلى فرسًا. وسَعى ساع من أسلم، حتى أوفى على الجبل، فكان الصوت أسرّع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوتَه يبشّرني، نزعت ثوبيّ، فكسوتهما إيّاه بشارة، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، ثم انطلقت أتيمّم رسولَ الله عليه، وتلقّاني الناس يبشرونني بالتّوبة، يقولون: لِيَهُنِكَ توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، ورسولُ الله عليه جالس حوله الناسُ، فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله، فحيّاني وهئأني، ووالله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيرُه. قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة.

وقوله: فقام إليّ طلحةُ بن عُبَيْد الله يُهنئني، فكان كعبٌ يَرَاها له، فيه: جواز السرور بالقيام إلى الرجل كما سُرَّ كعب بقيام طلحة إليه، وقد قال عليه السلام في خَبَرِ سعد بن مُعاد: «قوموا إلى سيّدكم» (١١)، وقام هو ﷺ إلى قوم، منهم: صَفْوَانُ بن أُميَّةَ حين قدم عليه، وإلى عدي بن حاتِم، وإلى زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكة وغيرهم، وليس هذا بمعارض لحديث معاوية عنه \_ ﷺ \_ أنه قال: «مَن سَرَّه أن يَمْثُل له الرجالُ قِيامًا فَلْيَتَبَوَّأُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨١/٤) ومسلم في الجهاد (٦٤) وأبو داود (٥٢١٥ ـ بتحقيقي) والترمذي (٨٥٦) وأحمد (٣/٢).

قال كعب: فلما سلَّمتُ على رسولِ الله على قال لي، ووجهه يَبرُق من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذُ ولدتك أُمُك»، قال: قلت: أَمِن عندك با رسولَ الله أم من عند الله؟ قال: «بل من عند الله». قال: وكان رسولُ الله على إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنّا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله عز وجلّ أن أنخلع من مالي، صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله على: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك». قال: قلت: إني مُمسك سَهمي الذي بخير؛ وقلت: يا رسول الله، إن الله قد نجّاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله أن الذي بخير؛ وقلت: يا رسول الله، إن الله قد نجّاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقًا ما حييت، والله ما أعلم أحدًا من الناس أبلاه الله في صِدْق الحديث منذ ذكرتُ لرسول الله على يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي.

وأنزل الله تعالى: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى النَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١١٩].

قال كعب: فوالله ما أنعم الله عليّ نعمةً قطّ بعد أن هداني للإسلام كانت أعظمَ في نفسي من صدقي رسولَ الله ﷺ يومئذ، أن لا أكون كذبته، فأهلِك كما هَلك الدّين كذبوا، فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شرّ ما قال لأحد، قال: ﴿سَيَحْلِفُونَ باللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنهُمْ فَأَعْرِضُوا عنهم إِنّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ جَزَاءً بِمَا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فإنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فإنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فإنْ اللّهَ لا يَرْضَى عَنِ القَوْم الفاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

مَقْعَده من النار» (١) ويُروى: يَسْتَجِمَّ له الرجالُ؛ لأن هذا الوعيد إنما توجّه للمُتَكَبِّرين، وإلى مَنْ يَغْضَب، أو يَسْخَطُ ألا يُقَامَ له، وقد قال بعضُ السَّلَفِ: يقام إلى الولد بِرًّا به، وإلى الولدِ سُرُورًا به، وصدق هذا القائل، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إلى أبيها ﷺ برًّا به، وكان هو ﷺ يقوم إليها سُرُورًا بها رضي الله عنها، وكذلك كل قيام أثمره الحبُّ في الله، والسرور بأخيك بنعمة الله، والبرّ بمن يحب بِرَّه في الله تبارك وتعالى، فإنه خارج عن حديث النهى والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٠٠/٤) والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٧) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (٢١٩/١).

قال: وكنَّا خُلُفنا أيها الثلاثةُ عن أمر هؤلاء الذين قَبِل منهم رسولُ الله ﷺ ، حين حَلفوا له فعذرهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسولُ الله ﷺ أمرَنا، حتى قَضى الله فيه ما قضى، فبذلك قال الله تعالى: ﴿وَعلى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾.

وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيّانا، وإرجائه أمرنا عمن حلَف له، واعتذر إليه، فقبل منه.

#### أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع

قال ابن إسحلق: وقدم رسولُ الله ﷺ المدينةَ من تَبوَكَ في رمضانِ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفدُ ثقيف.

وكان من حديثهم أن رسولَ الله على لما انصرف عنهم، اتبع أثره عُروة بن مسعود الثقفي، حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسولُ الله على كما يتحدّث قومه: إنهم قاتلوك، وعرف رسولُ الله على أنّ فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله أنا أحبّ إليهم من أبكارهم.

قال ابن هشام: ويقال: من أبصارهم.

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محبّبًا مطاعًا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه، لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلّية له، وقد دعاهم إلى الإسلام، وأظهر لهم دينه، رمَوْه بالنّبل من كلّ وجه، فأصابه سهم فقتله. فتزعُم بنو مالك أنه قتله رجلٌ منهم، يُقال له: أوس بن عَوْف، أخو بَني سالم بن مالك، وتزعمُ الأحلاف أنه قتله رجل منهم، من بني عتّاب بن مالك، يقال له: وهب بن جابر، فقيل

#### إسلام ثقيف

فيه قول النبي على غُرْوَة بن مَسْعُود حين قُتِل: مثله كمثلِ صاحبِ ياسين في قومه، يحتمل قوله على كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ياسين، الذي قال لقومه: ﴿اتَّبِعُوا المرسلين﴾ فقتله قومُه، واسمه حَبِيبُ بن مُرِّي، ويحتمل أن يريد صاحب إلياس، وهو الْيَسَع، فإن إلياس يقال في اسمه: ياسين أيضًا، وقال الطبري: هو إلياس بن ياسين، وفيه قال الله تبارك وتعالى: ﴿سَلامٌ على آلْ ياسِين﴾ [الصافات: ١٣٠] فالله أعلم؛ وقد بينًا في التعريف والإعلام معنى إلياس وإلْيَاسِين وآلِ ياسِين بيانًا شافيًا، وأوضحنا خطأ قول من قال إن إلياسين جمع كالأشْعَرِين، وضعف قول من قال: إن ياسين هو محمد على الله فلينظر هناك.

لعُروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامةً أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إليّ، فليس فيّ إلاّ ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسولِ الله ﷺ قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم، فذعموا أن رسولَ الله ﷺ قال فيه: "إن مثلَه في قومه لكَمَثَل صاحب ياسين في قومه».

ثم أقامت تَقيف بعد قتل عُروة أشهرًا، ثم إنهم اثْتَمَرُوا بينهم، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا.

حدّثني يعقوب بن عُتْبَة بن المُغِيرة بن الأخنس: أن عَمْرَو بن أُميَّة، أخا بني عِلاَج، كان مُهاجرًا لعبدِ يالِيلَ بن عمرو، الذي بينهما سيى، وكان عمرو بن أُميَّة من أَدْهَى العرب، فمَشى إلى عبد يالِيلَ بن عمرو، حتى دخل داره، ثم أرسل إليه أن عَمْرو بن أمية يقول لك: أخرج إليّ، قال: فقال عبدُ يالِيلَ للرسول: وَيُلك! أَعَمْرو أرسلك إليّ؟ قال: نعم، وها هو ذا واقفًا في دارك، فقال: إن هذا الشيء ما كنت أظنّه، لعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك، فخرج إليه، فلما رآه رحّب به، فقال له عمرو: إنه

#### زوج عـروة:

وكانت تحت عُرْوَةَ مَيْمُونَةَ بنت أبي سُفْيان، فولدت له أبّا مُرَّةَ بن عُرْوَةَ، وبنت أبي مُرَّةَ هي: ليلى امرأة الحسين بن عَلِيً عليهما السلام ولدت للحُسَيْنِ عَلِيًا الأكبر قتل معه بالطَّفُ (١)، وأما عليِّ الأَصْغَرُ فلم يُقْتَل معه، وأُمُّه: أُم وَلَدٍ، واسمها سُلافَةُ، وهي بنت كِسْرَى بن يَزْدَجِرْدَ، وأُخْتُها الغَزَالُ هي أُم أبي بَكْرِ بن عبدِ الرحمان بن الحارِبِ بن هِشَامٍ.

#### حول هدم اللات:

فصل: وذكر إسلام ثقيف وعدم طاغيتهم، وهي اللات، وأن المُغِيرة وأبا سُفْيَانَ هما اللذان هَدَمَاها وذكر بعض مَنْ أَلَف في السَّير أن المغيرة قال لأبي سُفيان حين هدمها: ألا أَضْحِكَكَ من ثقيف؟ فقال: بَلَى، فأخذ المِغُولَ، وضرب به اللات ضَرْبة، ثم صاح وخَرً على وجهه، فارْتَجَّتْ الطائفُ بالصِّياح سُرورًا بأن اللات قد صَرَعَت المغيرة، وأقبلوا يقولون: كيف رأيتها يا مُغِيرة دُونَكَهَا إن اسْتَطَعْت، ألم تَعْلَم أنها تُهلك مَنْ عاداها، ويُحَكُمْ ألا تَروْنَ ما تَصْنَع؟ فقام المغيرة يضحك منهم، ويقول لهم: يا خُبَثَاءُ والله ما قَصَدْتُ إلا تَروْنَ ما تَصْنَع؟ فقام المغيرة يضحك منهم، ويقول لهم: يا خُبَثَاءُ والله ما قَصَدْتُ إلا أَلهُزُا بكم، ثم أقبل على هَذْمِها، حتى اسْتَأْصَلها، وأقبلت عجائزُ ثَقِيفٍ تَبْكِي حَوْلها، وتقول: أسْلَمَها الرُّضَاعُ، إذْ كَرِهُوا المِصَاع، أي: أسلمها اللَّنَامُ حين كَرِهوا القِتال.

<sup>(</sup>١) الطف: موضع بالكوفة.

قد نزل بنا أمر ليست معه هِجْرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت، قد أسلمت العربُ كلها، وليست لكم بحربهم طاقة، فانظروا في أمركم: فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْب، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع، فاتَمَرُوا بينهم، وأجمعوا أن يُرسلوا إلى رسولِ الله على رجلاً، كما أرسلوا عُرْوَة، فكلموا عَبْدَ يالِيلَ بن عمرو بن عُمير، وكان سنّ عروة بن مسعود، وعرضوا ذلك عليه، فأبى أن يفعل، وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صُنِع بعُرُوةً. فقال: لست فاعلاً حتى تُرسلوا معي رجالاً، فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف، وثلاثة من بني مالك، فيكونوا ستة، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب، وشرَحبيل بن فيكونوا ستة، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب، وشرَحبيل بن عَيلان بن سَلِمة بن معتب، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بِشر بن عبد دُهمان، أخا بني يسار، وأوس بن عوف، أخا بني سالم بن عوف ونُمَير بن خَرَشة بن ربيعة، أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل، وهو نَابُ القوم وصاحبُ أمرهم، ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صُنع بعُرْوَة بن مسعود، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهْطه.

فلما دنوًا من المدينة، ونزلوا قناة ألفوًا بها المُغيرة بن شُعبة، يرعَى في نَوْبَتة رِكابِ أصحاب رسولِ الله على أصحابه على أصحابه على فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين، وضبر يشتذ، ليبشر رسولَ الله على بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسولِ الله على أغزبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البَيْعة والإسلام، بأن يَشْرُط لهم رسولُ الله على شروطًا، ويكتتبوا من رسولِ الله على كتابًا في قومهم وبلادهم وأموالهم، فقال أبو بكر للمُغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله على حتى أكون أنا أُحدثه؛ ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول الله على من مأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المُغيرة إلى أصحابه، فروّح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيُون رسولَ الله على أنه غلم يفعلوا إلا بتحيّة الجاهلية، ولمًا قَدِموا على رسولِ الله على ضرب عليهم قُبّة في ناحية مسجده، كما يزعمون، فكان خالد بن رسولِ الله على مرب عليهم قبّة في ناحية مسجده، كما يزعمون، فكان خالد بن رسولِ الله على من الغاص، هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله على حتى اكتتبوا كتابهم. وكان سعيد بن العاص، هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله على حتى اكتتبوا كتابهم. وكان

#### فقه حديث كتاب النبي لثقيف:

فصل: وذكر كتابه على المقيف، وذكره أبو عبيد كما ذكره ابن إسحق، وذكر فيه شهادة علي وابنيه الحَسَنِ والحُسَيْنِ، قال: وفيه من الفقه شهادة الصِّبْيَان، وكتابة أسمائهم قبل البُلُوغ، وإنما تُقْبَل شهادتُهم إذا أَذَّوْهَا بعد البُلوغ، وفيه من الفقه أيضًا شهادةُ الابن مع شَهَادةِ أبيه في عقد واحد.

خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يَطْعمون طعامًا يأتيهم من عند رسولِ الله على حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم، وقد كان فيما سألوا رسول الله على أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسولُ الله على ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مَقْدَمهم، فأبى عليهم أن يدَعها شيئًا مسمّى، وإنما يزيدون بذلك فيما يُظهرون أن يتَسَلَّموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يُروعوا قومَهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام: فأبى رسولُ الله على إلا أن يبعث أبا سُفيان بن حَرب والمُغيرة بن شعبة فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديكم فسنُعفيكم منه، وأما الصلاة، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»، فقالوا: يا محمد، فسنؤتيكها، وإن كانت دناءة.

فلما أسلموا وكتب لهم رسولُ الله على كتابَهم، أمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أُحدَثهم سنًا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقُه في الإسلام وتعلَّم القرآن. فقال أبو بكر لرسول الله على النه الله على التفقه في الإسلام، وتعلَّم القرآن. على التفقه في الإسلام، وتعلَّم القرآن.

قال ابن إسحلق: وحدّثني عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي، عن بعض وفدهم. قال: كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصُمنا مع رسول الله على ما بقي من رمضان، بفِطرنا وسَحُورنا من عند رسول الله على فيأتينا بالسَّحور، وإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع، فيقول: قد تركت رسولَ الله على يتسحّر، لتأخير السَّحور، ويأتينا بفطرنا، وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسولُ الله على ثم يضع يده في الجَفْنة، فيلتقم منها.

قال ابن هشام: بفَطُورنا وسَحورنا.

قال ابن إسحلق: وحدّثني سعيد بن أبي هند، عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشُّخُير، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان من آخر ما عهد إليّ رسولُ الله ﷺ حين بعثني

وذكر في الكتاب: وَجًا، وأنه حَرَامٌ عِضَاهُهُ وشَجَرُه، يعني حَرَامًا على غير أهله كتحريم المدينةِ ومكّة. وَوَجُّ هي أرض الطائف، وهي التي جاء فيها الحديث: إن آخر وَطأة وطئها الرَّبُ بِوَجٌ، ومعناها عند بعضهم: آخر غَزْوَةٍ وَوَقْعَةٍ كانت بأرض العرب بوَجٌ، لأنها آخرُ غَزَوَاتِه - ﷺ - إلى العرب، وقد قيل في معنى الحديث غير هذا، مما ذكره القُتَبِيُ، ونحن نضرب عن ذكره، لما فيه من إبهام التشبيه، والله المُسْتَعَانُ.

على تُقيف أن قال: يا عثمان، تجاوز في الصلاة، واقدُر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير، والصغير، والضعيف، وذا الحاجة.

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم، وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسولُ الله على أبا سُفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة، في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم، حتى إذا قَدِموا الطائف أراد المُغيرة بن شعبة أن يُقدّم أبا سُفيان، فأبى ذلك أبو سُفيان عليه، وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَدْم؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يَضربها بالمِعول، وقام قومه دونه، بنو مَعَتُب، خشية أن يُرمى أو يُصاب كما أصيب عُروة، وخرج نساء ثقيف حُسَّرًا يَبْكين عليها ويقلن:

# لتُبْككِينَ دُفَّاع أَسْلَمها الرُّضَّاع لِسَمَ لَم يُحْسِنوا المصاع

قال ابن هشام: «لَتَبْكَينَ» عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: ويقول أبو سُفيان والمغيرةُ يَضْربها بالفأس: واها لك! آها لك! فلما هدمها المُغيرة، وأخذ مالَها وحُلِيَّها أرسل إلى أبي سُفيان وحلِيها مجموع، ومالها من الذهب والجَزْع.

وقد كان أبو مُلَيح بن عروة وقارِب بن الأسود قَدِما على رسولِ الله عَلَيْ قبل وفد ثقيف، حين قُتل عروة، يريدان فراق ثقيف، وأن لا يجامعاهم على شيء أبدًا، فأسلما؛ فقال لهما رسولُ الله عَلَيْ تولّيا من شئتما؛ فقالا: نتولى الله ورسوله، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «وخالكما أبا سُفيان بن حرب»، فقالا: وخالنا أبا سُفيان بن حرب.

#### وج:

وقد قيل في وَجٌ هي الطائفُ نفسُها، وقيل: هو اسمٌ لوادٍ بها، ويَشْهَد لهذا القول قول أُميَّةَ بن الأَسْكَرِ:

إذ يَبْكي الحمامُ ببَطُنِ وَجٌ على بيضاته بَكَيَا كِللاَبَا وَقَال آخر:

أَتُسَهَدِي لَي الوعيدِ بِبَطْنِ وَجٌ كَانِي لا أَراكُ ولا تَسرَانِي وَجُ وقد أَلفيت في نسخة الشيخ وجا بتخفيف الجيم والصواب تشديدها كما تقدّم وقال أُميّةُ بن أبي الصَّلْتِ:

إِنْ وَجَّا وما يلي بَـطْنَ وَجِّ دارُ قـومـي بِـرَبْـوَةِ وزُتُـوقِ

فلما أسلم أهلُ الطائف ووجه رسولُ الله على أبا سُفيان والمُغيرة إلى هدم الطاغية، سأل رسولَ الله على أبو مُليح بن عروة أن يَقضي عن أبيه عُروة دَينًا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسولُ الله على: «نعم»، فقال له قارب بن الأسود، وعن الأسود يا رسول الله فاقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم، فقال رسولُ الله على: «إن الأسود مات مشركًا». فقال قارب لرسول الله على: يا رسولَ الله، ولكن تَصِل مسلمًا ذا قرابة، يعني نفسه، إنما الدَّين عليّ، وإنما أنا الذي أُطلبُ به، فأمر رسولُ الله على أبا سُفيان أن يقضي دَينَ عُروة والأسود من مال الطاغية، فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سُفيان: إن رسولَ الله على قد أمرك أن تقضى عن عُروة والأسود دَينَهما، فقضى عنهما.

#### وكان كتاب رسولِ الله على الذي كتب لهم:

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد، النبيّ، رسول الله، إلى المؤمنين: إنّ عِضَاهَ وَجُ وصَيْدَه لا يُعْضَدُ، من وُجد يفعل شيئًا من ذلك، فإنه يُجلَد وتُنزَع ثيابه، فإن تعدّى ذلك فإنه يُؤخذ فيبلغ به إلى النبيّ محمد، وإن هذا أمر النبيّ محمد، رسول الله».

# حج أبي بكر بالناس سنة تسع واختصاص النبي ﷺ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بتأدية أول براءة وذكر براءة والقصص في تفسيرها

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسولُ الله ﷺ بقيَّة شهر رمضان وشوّالاً وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحجّ من سنة تسع، ليُقيم للمسلمين حجّهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حَجّهم، فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين.

#### إنزال سورة براءة

كان رسولُ الله ﷺ حين قَدِم من تَبُوك، فذكر مُخَالَطَة المشركين للناس في حَجُهم، وتَلْبِيتَهم بالشَّرْك وطوافَهم عُرَاةً بالبيت، وكانوا يقصدون بذلك أن يَطُوفوا كما وُلِدوا بغير

وسُمِّيت وَجًّا فيما ذكروا بِوَجٌ بن عَبْدِ الحَيِّ من العَمَالِقَةِ، ويقال: وَجَ، وأَجّ بالهمزة، قاله يعقوب في كتاب الإبدال، وكتابه ﷺ لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن إسحاق بكثير، وقد أورده أبو عبيد بكماله في كتاب الأموال.

ونزلت براءة في نقض ما بين رسولِ الله ﷺ وبين المشركين من العهد، الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصد عن البيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام. وكان ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله ﷺ وبين قبائل من العرب خصائص، إلى آجال مسماة، فنزلت فيه وفيمن تخلُّف من المنافقين عنه في تبوك، وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يَسْتَخْفون بغير ما يُظهرون، منهم مَنْ سُمّي لنا، ومنهم مَنْ لم يُسمَّ لنا، فقال عز وجلّ : ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ أي الأهل العهد العام من أهل الشرك ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاغْلَمُوا أَنَّكُم غيرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وأَنّ اللَّهَ مُخْزِي الكافِرِينَ وأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾: أي: بعد هذه الحِجَّة ﴿فإن تُنتُم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينِ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾: أي: العهد الخاص إلى الأجل المُسمى ﴿ ثُمَّ لَمْ يُظاهِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ فإذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ ﴾: يعني الأربعة التي ضَرب لهم أجلاً ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَذْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُم كُلّ مَرْصَدِ فإنْ تَابُوا وأقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾: أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقَتْلهم ﴿اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذلكَ بأنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾.

الثياب التي أذنبوا فيها، وظَلَموا، فأمْسَك - عن الحَجُ في ذلك العام، وبعث أبا بكر ورضي الله عنه - بسورة براءة لِينْبِذَ إلى كل ذي عهد عهدَه من المشركين إلا بعض بني بَكْر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاص، ثم أردف بعلي رضي الله عنه، فرجع أبو بكر للنبي على وقال: يا رسول الله هل أُنْزِل في قرآنٌ؟ قال: «لا»، ولكن أردت أن يبلغَ عني من هُو من أهل بَيْتي، قال أبو هريرة: فأَمْرَنِي عَلِيَّ - رضي الله عنه - أن أطوف في المنازل مِنْ هُو من أهل بَيْتي، قال أبو هريرة: فأَمْرَنِي عَلِيًّ - رضي الله عنه - أن أطوف في المنازل مِنْ منى ببراءة إلا مؤمن، وألا يَحُجُ بعد هذا العام مُشْرِك، وألا يَطُوفَ بالبيت عُزيانٌ، ومن كان له عَهْد، فله أجل أربعة أشهر ثم لا عَهْدَ له، وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءة يقولون لعليً: سَتَرَوْنَ بعد الأزبَعَةِ أَشْهُر، بأنه لا عَهْدَ بيننا وبين ابنِ عَمْك إلاّ الطّغن والضرب، ثم إن الناسَ في ذلك المدّة رَغِبوا في الإسلام حتى دخلوا فيه طَوْعًا وكَرْهًا، وحج رسولُ الله يَشِي في العام القابل، وحَجَّ المسلمون، وقد عاد الذين كله واحدًا لله رَبُ العالمين.

ثم قال: ﴿كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ ﴾ الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا يخيفوكم ولا يخيفوهم في الحرمة، ولا في الشهر الحرام ﴿عَهدَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ النِّنِ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحرّامِ ﴾، وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية، إلى المدّة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش، فلم يكن نقضها إلا هذا الحيّ من قريش؛ وهي الدّيل من بني بكر بن وائل، الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم. فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدّته ﴿فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فاستَقِيمُوا لَهُم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾: أي: المشركون الذين لا عهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام ﴿لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إلا وَلا ذِمَّةً﴾.

#### تفسير ابن هشام لبعض المفردات:

قال ابن هشام: الإلّ: الحِلْف. قال أوس بن حَجَر، أحد بني أُسَيِّد بن عمرو بن تميم:

لولا بَنو مالك والإلّ مَرْقبةً ومالكٌ فيهمُ الآلاء والشّرفُ وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: آلال، قال الشاعر:

فلا إلّ من الآلال بَنْ نَبِ في وبينكُم فَلا تَأْلُنَ جُهدا والذمّة: العهد. قال الأجدع بن مالك الهَمداني، وهو أبو مَسْروق بن الأجدع الفقيه:

وكان علينا ذمَّةً أن تُجاوِزوا من الأرض مغروفًا إلَينا ومُنْكرا ومُنْكرا ومُنْكرا ومُنْكرا ومُنْكرا

﴿ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُم وأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وأُولَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ ﴾ أي: قد اعتدوا عليكم ﴿ فإنْ تابُوا وأقامُوا الصَّلاةَ وآتَوْا الزَّكَاةَ فإخوانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصَلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وأما النداء في أيّام التَّشْرِيفِ بأنها أيامُ أكل وشُرْبٍ، وفي بعض الروايات أكُل وشَرب وبعَال<sup>(١)</sup>، فإن الذي أمر أن يُنادي بذلك في أيّام التشريق هو كَعْب بن مالك وأوس بن

<sup>(</sup>١) بعال: أي مباشرة الزوجة.

#### اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيف، عن أبى جعفر محمد بن على رضوان الله عليه، أنه قال: لما نزلت براءة على رسولِ الله ﷺ، وقد كان بعث أبا بكر الصدّيق ليُقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال: «لا يؤدي عنى إلا رجل من أهل بيتي»، ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه، فقال له: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذَّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمِني: أنه لا يدخل الجنّة كافر، ولا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ومن كان له عند رسول الله ﷺ عهد فهو له إلى مدَّته»، فخرج على بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسولِ الله ﷺ العضباء، حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق، قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور، ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج، التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر، قام على بن أبي طالب رضي الله عنه، فأذَّن فى الناس بالذي أمره به رسولُ الله ﷺ، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنَّة كافر، ولا يحج بعد العام مُشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ومن كان له عند رسولِ الله ﷺ عهد فهو له إلى مدَّته، وأجَّل الناس أربعة أشهر من يوم أذَّن فيهم، ليرجع كلُّ قوم إلى مأمنهم أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلاّ أحد كان له عند رسولِ الله ﷺ عهد إلى مدّة، فهو له إلى مدّته. فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عُريان.

ثم قَدِما على رسولِ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام، وأهل المدّة إلى الأجل المسمّى.

#### ما نزل في الأمر بجهاد المشركين:

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله ﷺ بجهاد أهل الشرك، ممن نقض من أهل العهد الخاص، وَمَن كان من أهل العهد العام، بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلاً إلاّ أن يعدوَ فيها عاد منهم، فيقتل بعدائه، فقال: ﴿ أَلا تُقاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وهَمُوا

الحَدَثَانِ، وفي الصحيح أن زَيْد بن مِرْبَعِ ويقال فيه أيضًا: عبد الله بن مِرْبَع كان ممن أُمَر أن يُنادِي بذلك، ورُوي مثل ذلك عن بِشْرِ بن سُحَيْم الغِفَاريّ، وقد رُوي أن حُذَيْفَةً كان المنادِي بذلك، وعن سعد بن أبي وقّاص أيضًا، وبلال، ذكر بعض ذلك البَزَّار في مُسْنَده، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ فإذا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ ﴾ أنه أراد ذا الحِجَّةِ والمُحرَّم من ذلك العام، وأنه

بإخرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بأيدِيكُمْ ويُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ ﴾ أي: من بعد ذلك ﴿عَلَى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ ولَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب:

قال ابن هشام: وليجة: دخيل، وجمعها: ولائج؛ وهو من وَلَجَ يَلِج: أي: دخل يدخل، وفي كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿حتى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمّ الخِياطِ﴾: أي: يدخل، يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يُسِرُون إليه غير ما يظهرون، نحو ما يصنع المنافقون، يُظهرون الإيمان للذين آمنوا ﴿وَإِذَا خَلُوا إلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إنّا مَعَكُمْ﴾ قال الشاعر:

واعلم بأنَّك قد جُعِلتَ وليجَة ساقوا إليك الحَثْف غيرَ مَشُوب

#### ما نزل في الرد على قريش بادعائهم عمارة البيت:

قال ابن إسحلق: ثم ذكر قولَ قريش: إنا أهلُ الحرم، وسُقاة الحاجّ، وعمَّار هذا البيت، فلا أحد أفضل منّا، فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾: أي: إن عمارتكم ليست على ذلك، وإنما يَعْمُر مساجدَ الله أي: من عمرها بحقها ﴿مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِر وأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ ولَمْ يَخْشَ إلاّ اللَّهَ ﴾: أي: فأولئك عُمارها ﴿فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ وعسى من الله: حقّ.

ثم قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحاجِّ وعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

جعل ذلك أَجَلاً لِمَنْ لا عَهْدَ له من المشركين، ومن كان له عَهْدٌ جُعِل له أربعةُ أشهر أوّلُها يوم النحر من ذلك العام، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ﴾ قيل: أراد حين الحجّ، أي أيّام الموسم كلها، لأن نداء عليّ بن أبي طالب ببراءة كان في تلك الأيّام.

#### ما نزل في سورة براءة:

فصل: وذكر ابن إسحاق ما أنزل الله في سورة براءة في غَزْوَة تَبُوك، وأهلُ التفسير يقولون إن آخرها نزل قَبْل أوّلها، فإن أوّل ما نزل منها:

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وِيْقَالاً﴾ ثم نزل أوَّلُها في نَبْذِ كُلِّ عَهْدِ إلى صاحبه كما تقدّم.

#### ما نزل في الأمر بقتال المشركين:

ثم القصة عن عدوهم، حتى انتهى إلى ذكر حنين، وما كان فيه، وتوليهم عن عدوهم، وما أنزل الله تعالى من نَضرة بعد تخاذلهم، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عامِهِمْ هذَا وإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعنَ عنّا الأسواق، فلتهكنّ التجارة، وليذهبنّ ما كنا نصيب فيها من المرافق، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: أي: من وجه غير ذلك ﴿إِنْ شَاءَ إِنَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَلا باليَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حتى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ ﴾: أي: ففي هذا عوض مما تخوقتم من قطع الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم بأمر الشرك، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب، من الجزية.

وقوله: ﴿انْفِروا خِفَافًا وثِقَالاً﴾ فيه أقوالٌ: قيل معناه: شُبَّانًا وشُيُوخًا، وقيل: أغنياء وفقراء، وقيل أصحاب شُغْلُ وغير ذِي شَغْل، وقيل: رُكْبَانًا ورَجَّالَةَ.

#### عن الأجدع بن مالك:

وأنشد شاهدًا على أَوْضَعُوا خِلاَلَكُم للأجدَع بن مالك والدِ مَسْروق بن الأجدع، وقد غيَّر عُمر رضي الله عنه اسم الأجُدَع، وقال: الأجْدَعُ: اسمُ شيطانٍ، فسمّاه عبدَ الرحمان ويُكنى مَسْروق أبا عائشة.

وقوله في البيت: يصطادك الوَحَدَ، أي: يصطاد بك، وأراد بالوَحِد: الثَّوْر الوَحْشِي.

وقوله: بِشَريج بين الشَّدُ والإيضاع، يقال: هما شريجان، أي: مختلفان، وقبل هذا البيت بأبيات في شعر الأجدع:

أَسَأُلْتِني بركائِبي ورحالِها ونسيتِ قَتْلَى فوارس الأزباع

وذكره أبو عَليِّ [القالي] في الأمالي<sup>(١)</sup>، فقال: وسَأَلْتنِي بالواو، وقد خطَّئوه، وقالوا: إنما هو أَسَأَلْتِني. وفوارسُ الأرباع قد سمّاعم أبو علي في الأمالي، وذكر لهم خبرًا.

#### إعطاء الجزية عن يد:

وذكر قوله تعالى: ﴿حتى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ﴾ وقيل فيه أربعةُ أقوال الضّا:

<sup>(</sup>١) الأمالي للقالي (١/ ٢٣).

#### ما نزل في أهل الكتابين:

ثم ذكر أهل الكتابين بما فيهم من الشرّ والفِرية عليه، حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّهُمْ بِعَذَابِ اليَّمِ﴾. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشُرْهُمْ بِعَذَابِ أَليمٍ.

#### ما نزل في النسيء:

ثم ذكر النسيء، وما كانت العرب أحدَثَت فيه. والنسيء ما كان يُحَلّ ما حرّم الله تعالى من الشهور، ويُحَرّم مما أحلّ الله منها، فقال: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوْاتِ والأرْضَ مِنْها أَرْبَعَةً حُرُمٌ ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ فَلا تَظٰلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾: أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً، ولا حلالها حرامًا: أي: كما فعل أهلُ الشرك ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ ﴾ الذي كانوا يصنعون ﴿زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الّذِينَ كَمَا كَفُرُوا يُحِلُونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا ما حَرَّمَ اللَّه زُينَ لَهُمْ سوء أعمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدي القَوْمَ الكافرينَ ﴾.

#### ما نىزل فى تبوك:

ثم ذكر تبوكَ وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنها، وما أعظموا من غزوة الرّوم، حين دعاهم رسولُ الله ﷺ إلى جهادهم، ونِفاقَ من نافق من المنافقين، حين دُعوا إلى ما دُعوا إلى ما دُعوا إلى ما لُعَى عليهم من إحداثهم في الإسلام، فقال تعالى: ﴿يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾، ثم القصّة إلى

أحدها: أن يؤدّيها الذِّمِّيُّ بنفسه، ولا يرسلها مع غيره.

الثاني: أن يُؤَدِّيها قائمًا، والذي يأخذها قاعدًا.

الثالث: أن معناه: عن قَهْر وإذْلاَلٍ.

الرابع: أن معناه عَنَ يَدِ مِنْكُم، أي: إنعام عليهم بحَقْن دمائهم، وأُخْذِ الجِزْيَةِ منهم بَدَلاً من القَتْل، كل هذه الأقوال مذكورة في كتب المفسرين، ولفظ الآية يتناول جميعَ هذه المعانى، والله أعلم.

ومعنى قوله تعالى: في هذه الآية ﴿قاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ولا باليوم الآخِر﴾ وإن كان أهلُ الكتاب يُصدُقون بالآخِرَة، فمعناه فيما ذكر ابن سَلاَّم أن أهلَ الكتاب لا يقولون بإعادة الأُجْسَادِ ويقولون إن الأزْوَاحَ هي التي تُبُعثَ دون الأجساد.

قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غيرَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ﴾.

## ما نزل في أهل النفاق:

ثم قِال تعالى لنبيته ﷺ، يذكر أهل النفاق: ﴿لَوْ كَانَ عَرضًا قرِيبًا وسَفَرًا قاصِدًا لاَنَّبَعُوكَ ولَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيهِمُ الشُّقةُ وَسَيَخْلفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ الْنَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لكَاذِبُونَ﴾: أي: إنهم يستطيعون ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ﴾... إلى قوله: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلاَّ خَبالاً ولأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِئنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾.

## تفسير ابن هشام لبعض الغريب:

قال ابن هشام: أوضعوا خلالكم: ساروا بين أضعافكم، فالإيضاع: ضرب من السير أسرع من المشي؛ قال الأجدَعُ بن مالك الهَمْدانِي:

يَضطادك الوحِدَ المُدِلَّ بشأوِه بشَريج بين الشَّدَ والإيضاع وهذا البيت في قصيدة له.

## عود إلى ما نزل في أهل النفاق:

قال ابن إسحاق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرف، فيما بلغني، منهم: عبد الله بن أُبِيّ ابن سَلُول، والجَدّ بن قيس؛ وكانوا أشرافًا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه، فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قومٌ أهل محبة لهم، وطاعةٍ فيما يدعونهم إليه، لشرفهم فيهم. فقال تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابتَغُوا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾: أي: من قبل أن يستأذنوك، ﴿وَقَلَبُوا لَكَ الأُمُورَ ﴾: أي: ليُخَذَلُوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك ﴿حتى جاءَ الحَقُّ وظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذَنْ لي وَلا تَفْتِنِي ألا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾، وكان الذي قال ذلك. فيما شمّى لنا، الجَدّ بن قيس، أخو بني سَلِمَة، حين دعاه رسولُ الله ﷺ إلى

#### من المعذرين:

وذكر في المُعذِّرين: خُفَافَ بن إيماء بن رَحْضَةَ، ويقال فيه: رُحْضَة بالضم ابن خربة، وكان له ولأبيه إيماء، ولجده رَحْضَة صحبةٌ. مات خُفَافٌ في خلافة عُمَر بن الخطَّاب - رضي الله عنه ـ وكان إمامًا لبني غِفَارٍ.

جهاد الرّوم. ثم كانت القصة إلى قوله تعالى: ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغارَاتِ أَوْ مَدْخَلاً لَوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنهُم مَن يَلْمِزُك في الصَّدَقاتِ فإنْ أَعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾: أي: إنما نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم.

## ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات:

ثم بيّن الصدقات لمن هي وسمى أهلها، فقال: ﴿إِنَمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ والمَساكِينَ والعامِلِينَ عَلَيْها والمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

## ما نزل فيمن آذوا الرسول:

ثم ذكر غشهم وأذاهم النبي ﷺ، فقال: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَ قُل أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ وَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. وكان الذي يقول تلك المقالة، فيما بلغني، نَبْتَل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف، وفيه نزلت هذه الآية، وذلك أنه كان يقول: إنما محمد أُذُن، مَن حدّثه شيئًا صدّقه. يقول الله تعالى: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكم ﴾: أي: يسمع الخير ويصدّق به.

ثم قال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لِكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾، ثم قال: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾. . . إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمُ نُعَذَبْ طَائِفَةً﴾، وكان الذي قال وديعة بن ثابت، أخو بني أُميَّة بن زيد، من بني عمرو بن عوف، وكان لذي عُفِيَ عنه، فيما بلغني: مُخَشِّنُ بن حُميِّر الأَشْجِعيِّ، حليف بني سَلِمة، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع.

ثم القصّة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ المَصِيرُ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الكُفْرِ. وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنالُوا وَمَا نَقَمُوا إلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. . . إلى قوله: ﴿مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ . وكان الذي قال تلك المقالة الجُلاس بن سُويد بن صامت، فرفعها عليه رجلٌ كان في حِجْرة، يقال له: عُمير بن

وذكر ابن عقيل صاحب الصّاع الذي لَمَزَه المنافقون، واسمه جَفْجَاتُ وقد قيل في صاحب الصّاع إنه رِفَاعَة بن سَهْل.

سعد، فأنكرها وحلف بالله ما قالها، فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع، وحسُنَت حالُه وتوبته، فيما بلغني.

ثم قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لِنَصَّدُّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، وكان الذي عاهد الله منهم تَعلبة بن حاطب، ومِعَتُب بن قُشير، وهما من بني عمرو بن عوف.

ثم قال: ﴿اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطّوّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ الا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَمَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ﴾ وكان المطّوّعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمان بن عوف، وعاصم بن عدي أخا بني العجلان، وذلك أن رسولَ الله ﷺ رَغّب في الصدقة، وحضّ عليها، فقام عبد الرحمان بن عوف، فتصدّق بأربعة آلاف درهم، وقام عاصم بن عدي، فتصدّق بمائة وَسْق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء، وكان الذي تصدّق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف، أتى بصاع من تمر، فأفرغها في الصدقة، فتضاحكوا به، وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبى عقيل.

ثم ذكر قول بعضهم لبعض، حين أمر رسولُ الله ﷺ بالجهاد وأمر بالسَّير إلى تبوك، على شدّة الحرّ وجدب البلاد، فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الحَرّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾... إلى قوله: ﴿وَلا تُعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ﴾.

## ما نزل بسبب صلاة النبيّ على ابن أبيّ:

قال ابن إسحاق: وحَدّثني الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عقبة، عن ابن عباس، قال: سمعتُ عمر بن الخطّاب يقول: لما توفي عبد الله بن أُبيّ، دُعِيَ رسولُ الله عليه نقلم الله عليه، فقام إليه؛ فلما وقف عليه يُريد الصلاة تحوّلتُ حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أتُصلّي على عدوَّ الله عبد بن أُبيّ ابن سلول؟ القائل كذا يوم كذا، والقائل كذا يوم كذا؟ أعدّد أيامه، ورسول الله على يتبسّم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عني، إني قد خُيرت فاخترت، قد قيل لي: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله عَلَى السبعين غُفر إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ، فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غُفر له، لزدت. قال ثم صلّى عليه رسولُ الله على ومشى معه حتى قام على قبره، حتى فُرغ له، لزدت. قال ثم صلّى عليه رسولُ الله عَلَى الله عليه على قبره، حتى فُرغ

منه. قال: فعَجِبت لي ولجُرأتي على رسولِ الله ﷺ ورسوله أعلم. فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلَت هاتان الآيتان: ﴿وَلا تُصَلّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ومَاتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ فها صلّى رسولُ الله ﷺ بعده على منافق حتى قبضه الله تعالى.

## ما نزل في المستأذنين:

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكُ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ ، وكان ابن أُبَيّ من أولئك ، فنَعَى الله ذلك عليه ، وذكره منه ، ثم قال تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ المُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنهَارُ وأُولَئِكَ أَلهُمُ المُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيها ذلكَ الفَوْزُ العَظيمُ وجاءَ المُعَذَّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ . . . إلى آخر القصّة . وكان المعذّرون ، فيما بلغني نفرًا من بني غفار ، منهم اللّه وَرَسُولَهُ ﴾ . . . إلى آخر القصّة . وكان المعذّرون ، فيما بلغني نفرًا من بني غفار ، منهم عَلَى النّهِ بن أيماء بن رَحَضة ، ثم كانت القصّة لأهل العُذر ، حتى انتهى إلى قوله : ﴿ وَلا عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ تَوَلّوْا وأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ عَلَيْهِ تَوَلّوْا وأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ عَلَيْهِ تَوَلّوْا وأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ عَزَنَا أَلا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ ﴾ وهم البكاءون .

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بَأَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يعْلَمُونَ﴾ والخوالف: النساء. ثم ذكر حَلِفهم للمسلمين واعتذارهم، فقال: ﴿فَأَغْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفاسِقِينَ﴾.

## ما نزل فيمن نافق من الأعراب:

ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم وتربُّصهم برسول الله عَلَيْ وبالمؤمنين، فقال: ﴿وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ﴾: أي: من صدقة أو نفقة في سَبيل الله ﴿مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

ثم ذكر الأعرابَ أهل الإخلاص والإيمان منهم، فقال: ﴿وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ﴾.

## ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار:

ثم ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وفضّلهم، وما وعدهم الله من حُسن ثوابه إيّاهم، ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسان، فقال: ﴿رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلَى عَنْهُ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ومِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ ﴾: أي: لجُوا فيه، وأبوا غيره ﴿سَنُعَذّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾، والعذاب الذي أوعدها الله تعالى مرّتين، فيما بلغني: غمّهم بما هم فيه من أمر الإسلام، وما يدخل عليهم من غَيظ ذلك على غير حِسبة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يُردون إليه، عذاب النار والخلد فيه. ثم قال تعالى: ﴿وآخِرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَدّبُهُمْ وإمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾، وهم الثلاثة الذين خُلفوا، وأرجأ رسول الله ﷺ أمرهم حتى يُعذّبهُمْ وإمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾، وهم الثلاثة الذين خُلفوا، وأرجأ رسول الله عليه أمرهم حتى أتت من الله توبتهم. ثم قال تعالى: ﴿وَالّذِينَ اتّخذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾... الخ. القصة ثم قال تعالى: ﴿وَالّذِينَ اتّخذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾... الخ. القصة ثم قال تعالى: ﴿وَالّذِينَ اتّخذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾... الخ. القصة ثم قال تعالى: ﴿إنَّ اللّهُ الشَتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوَالُهُمْ بأَنْ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴾. ثم كان قبة الخبر عن تبوك، وما كان فيها إلى آخر السورة.

وكانت براءة تُسمّى في زمان النبيّ ﷺ وبعدَه المبغثِرة، لما كَشفت من سرائر الناس. وكانت تَبُوكُ آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ.

## شعر حسَّان الذي عدَّد فيه المغازي

وقال حسَّان بن ثابت يُعدّد أيام الأنصار مع النبيِّ ﷺ ويذكر مواطنهم معه في أيَّام غزوه:

قال ابن هشام: وتُروى لابنه عبد الرحمان بن حسّان:

ألستُ خيرَ معد كلُّها نفرًا ومعشرًا إن همُ عُمُّوا وإن حُصِلوا

#### قصيدة حسان الميمية

فصل: وذكر كلمة حسَّان المِيمِيَّة (١) وفيها:

أَلَسْتُ خَيْرَ مَعَدُّ كلُّها نَفَرا

وحَسَّانُ ليس من مَعَدُّ، ولكن أَرَاد: ألست خَيْر النّاس، فأقام مَعَدًا لكثرتها مقام النّاس.

<sup>(</sup>١) بل هي اللاميّة، فلعله تصحيف أو سهو.

مع الرسول فما ألوا(١) وما خَذَلوا منهم ولم يَكُ في إيمانِهم دَخَلُ(٢) ضَرْبٌ رَصِينٌ كَحَرّ النَّار مُشْتعلُ على الجياد فما خامُوا وما نكلوا معَ الرَّسول عَليها البّيضُ والأسَلُ (٣) بالخيْل حتى نَهانا الحَزْن (٤) والجَبَلُ لله والله يَجْزينهم بما عَمِلوا معَ الرَّسولِ بها الأسلاب والنَّفَلُ فيها يعَلُهم (٥) بالحَرْب إذ نَهَلوا(١) كما تُفَرَّق دون المَشْرب الرَّسَلُ على الجلاد فآسوه وما عَدَلوا مُرابطينَ فمَا طاشُوا ومَا عَجلوا يَمْسُونَ كَلُّهُم مُسْتَبْسِلٌ بَطَلُ تَعْوَج في الضرب أحيانًا وتعتدلُ إلى تَبُوكَ وهم راياتُه الأُوَلُ حتى بَدا لهم الإقبالُ والقَفَل قَوْمي أصِيرُ إليهم حينَ أتَّصِلُ وقَتلُهم في سبيل الله إذ قُتلوا

قَوْم هم شهدوا بدرًا بأجمعهم وبايعوه فلم يَنْكُتْ به أَحَدُ ويوْمَ صَبِّحهم في الشِّعب من أُحُد ويوم ذي قَرَد يوْمَ اسْتَثار بهم وذا العُشيرة جاسُوها بخَيْلِهمُ ويوم وَدَّانَ أَجْلُوا أَهْلُه رَقَصًا ولَيْلَةً طلَبُوا فيها عَدُوَّهُمُ وغَزْوَةً يوْمَ نَجْدِ ثم كانَ لهُم ولَيْلَةً بِحُنَيْن جِالدُوا مِعَهُ وغَزْوَةَ القاع فرَّقْنا العدوَّ به ويوم بُويَع كانوا أهلَ بَيْعته وغَزْوَةَ الفَتْح كانوا في سَريَّته ويوم خَيْبَر كانوا في كَتِيبَته بالبيض تَرْعَش في الأيمانِ عاريةً ويوم سارَ رَسولُ اللهِ مُحْتَسِبًا وساسةُ الحَرْبِ إن حرْبُ بدَتْ لهمُ أُولَئك القَوْمُ أَنصَارُ النَّبِيِّ وهمْ ماتوا كِرامًا ولم تُنْكَثْ عُهودُهُم قال ابن هشام عجز آخرها بيتًا عن غير ابن إسحلق.

قال ابن إسحل : وقال حسَّان بن ثابت أيضًا:

كُنَّا مُلوكَ النَّاسِ قبلَ مُحَمَّدِ فلمَّا أتى الإسلامَ كان لنا الفَضْلُ

(٢) الدخل: الشك.

(١) آلوا: قصروا.

<sup>(</sup>٤) الحزن: الأرض الصعبة.

<sup>(</sup>٦) النهل: الشراب.

<sup>(</sup>٣) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٥) علُّهم: سقاهم.

إلى بائيام مَضَتْ ما لها شَكُلُ والْبَسنَاه اسمّا مَضَى ما له مِثْلُ فَمَا عُدّ من خيرٍ فقومي له أهْلُ وليس عليهم دونَ مغروفهم قفُلُ وليس على سُؤالهم عندهم بُخلُ فحربهم حَثْفٌ وسِلْمهمْ سَهْلُ له ما ثَوَى فينا الكرامةُ والبذْلُ تحمَّل لا غُزمٌ عليها ولا خَذْلُ وحِلْمهمُ عَوْد وحُكمهمُ عَدْلُ ومِنْ غَسَلَتْهُ مِن جَنابَته الرئسلُ ومَنْ غَسَلَتْهُ مِن جَنابَته الرئسلُ

وأكرمنا الله الذي ليسَ غيرَهُ بنَصْرِ الإلهِ والرَّسولِ ودِينه أُولَئك قَوْمي خيرُ قومك بأشرهم يُربُّون بالمعروف معروف من مضَى يُربُّون بالمعروف معروف من مضَى إذا اختُبِطوا لم يُفْحِشوا في نديهم وإن حارَبوا أو سالمُوا لم يُشَبَّهوا وجارُهم مُوفِ بعَلْياءَ بيته وحاملهم مُوفِ بعَلْياءَ بيته وحاملهم مُوفِ بكل حَمالة وقائلُهم بالحَق إن قالَ قائلٌ ومنا أميرُ المُسْلمين حَياتَه ومنا أميرُ المُسْلمين حَياتَه

قال ابن هشام: وقوله: «وألبسناهُ اسمًا» عن غير ابن إسحلق.

قال ابن إسحلق: وقال حسَّان بن ثابت أيضًا:

قَـوْمـي أُولَــثـكَ إِنْ تَــسـالـي عِــظــامُ الــقُــدُورِ الأنــسـارِهــم يُــوَاسُـونَ جـارَهُــمْ فـى الــغِـنَـى

كرامٌ إذا النصَّيْفُ يومًا ألَمْ يَكُبُّونَ فِيها المُسِنَّ السَّنِمُ ويَخمُونَ مَوْلاهُم إِنْ ظُلِمْ

#### وفيها:

## وناد جهارًا ولا تَختَبشِم

وفيها رَدِّ على من زعم أن الحِشْمَة لا تكون إلا بمعنى الغَضَب وأنها مِمَّا يضعها الناسُ غير موضعها، وقد جاء عن ابن عباس: لكل طاعم حِشْمَةٌ، فابْدَؤوه باليمين، وفي الحديث المرفوع: لا يَرْفَعَنَّ أحدُكم يده عن الطعام قبل أَكِيله، فإن ذلك مما يَحْشِمُهُ، وأنشد أبو الفَرَج لمحمد بن يسير، وإن كان ليس مثل حَسَّان في الحجَّة:

جالستُ أهل الوَفَاءِ والكَرَمِ وقلت ما شئت غَيْر مُختَشِم

في انْـقِـبَاضِ وحِـشْـمَـةِ فـإذا أَنْسَلَتُ نَفْسِي على سَجِيَّتِها

فكائوا مُلُوكًا بِأَرْضِيهِمُ مُلوكًا على النَّاس، لم يُملكُوا فأنبوا بعاد وأشياعها بيَفْربَ قد شَيّدوا في النّخيل نَوَاضِحَ قد عَلَّمتها اليهُو وفيما اشتَهَوا مِن عَصِير القِطا فَسِرْنا إلَيهِمْ بأثقالِنا جَنَبْنا بهنّ جيادَ الخُيُو فلمًا أناخُوا بجنبي صرار فمَا راعَهُم غيرُ معْج الخُيو فبطبارُوا سِراعًا وقَد أُفْرَعُوا على كلّ سَلْهبة في الصيّا وكل كُمَيْتِ مُطار الفُؤَادِ عليها فوارسُ قد عُودُوا مُلوك إذا غَشَمُوا في البلا فأبنا بساداتهم والنساء وَرِثْنا مَساكِنَهُمْ بَعْدَهم فلمًا أتانا الرَّسُولُ الرَّشِيب قُلْنا صَدَقْتَ رَسُولَ المَليك فنَشْهَدَ أنَّكَ عبدُ الإل فإنا وأؤلادُنا جُلَّا جُلَّا فنخن أُولئِكَ إِن كَذَّبُوكُ

يُنادُونَ عَضِبًا بِأَمِر غُشُمُ منَ الدُّهر يؤمّا كحِلُ القَسَمْ تُـمُـودَ وبَـعْـض بَـقـايـا إرَمْ حُصُونًا ودُجُنَ فيها النُّعَمْ دُ (عَــلُ) إلــيـك وقَــوْلاً هَــلُــمُ ف والعيش رخوًا على غيرهم على كُلّ فَحْل هِجانٍ قَطِمْ ل قد جَـلًـ لوها جـ الله الأدم وشَدُوا السُرُوجَ بَلِي الحُرُم ل والزَّخفُ من خلفهم قد دَهِم وجئنا إليهم كأسد الأجم ن لا يَشْتكين نحُولَ السَّأَمْ أمين الفُصوص كمثل الزُلَمْ قراع الكماة وضرب البهم د لا يَـنْـكُــلـونَ ولـكــن قُــدُمْ وأؤلادهم فيهم تُقتَسم وكُنّا مُلُوكًا بِها لَمْ نَرِمْ لد بالحق والنُّور بعدَ الظُّلَمْ هَـلُـم إلَـيْـنا وفـيـنا أقِـم له أُرْسِلْتَ نُورًا بلدين قِيهُ نَقِيكَ وفي مالِنا فاحتكم فناد نداء ولا تَحْتَشِم

#### وفيها قوله:

وكانوا مُلوكًا، ولم يَـمْلِكوا من الدَّهْرِ يومًا كَحِلُ القَسَمْ فيه شاهد لما قاله ابن قُتَيْبَةَ في تفسير كحِلَّة القَسَم، وخلافه لأبي عبيد، وقد قدمنا قولهما فيما تقدّم من شرح قصيدة كَغب بن زهير.

وناد بما كُنْتَ أَخْفَيْتَهُ فصار الخُواةُ بأسيافهم فقُمنا إلَيْهمْ بأسيافنا بكل صقيلٍ لهُ مَيْعَةُ إذا ما يصادِفُ صُمَ العظا فذلكَ ما وَرَّثَتْنا القُرُو إذا مَرَّ نَسْلُ كَفَى نَسْلُه فما إنْ من النَّاس إلاَّ لَنا

نداء جهارًا وَلا تَكَتَبِمُ إلَيه يظُنُونَ أَن يُختَرَمُ نجالدُ عنه بُعاةَ الأُمَم رقيقِ الذَّبابِ عَضوضِ خَذِم م لم ينبُ عنها ولم يَنْفَلم مُ مَحْدًا تَسلِيدًا وعِزًا أَشَم وغادرَ نسلا إذا ما انفصم عليه وإن خاص فضلُ النَّعَم

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته:

فكانُوا مُلُوكًا بأرضِيهم يُنادُونَ غُضْبًا بأمر غُشُمْ

وأنشـد ابن قُتَيْبَةَ:

إذا عَصَفَتْ ربح فليس بقائم بها وَتَدُ إلا تَحلَّة مُقْسِم وأنشد أيضًا:

## قليلاً كتَخلِيل الألكي ثم أصبحت

البيت.

وقوله: وعزًا أَشَمْ، هو كقول العَرَبِ: عِزَّةٌ قَعْسَاء، يريد: شَمَّاء، لأن الأَقْعَسَ الذي يَخْرِج صدرُه ويدخل ظهره، وقد فسّره المُبَرِّد غير هذا التفسير، وبيت حَسَّانِ يشهد لما قلناه، إنما هو الشَّمَمُ الذي يوصف به ذو العِزَّة، فوصفت العزةُ به مَجَازًا.

#### تفسير سورة النصر:

فصل: وذكر سورة: ﴿إذا جاء نصرُ الله ﴾، وتفسيرُه لها في الظاهر خلاف ما ذكره ابن عباس حين سأله عمرُ عن تأويلها، فأخبره أن الله تعالى أعلم فيها نبيّه عليه السلام بانقضاء أجله، فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. وظاهر هذا الكلام يدلّ على ما قاله ابنُ عباس وعمر؛ لأن الله تعالى لم يقل: فاشكُرْ ربّك، واخمِدْه، كما قال ابنُ إسحاق: إنما قال: ﴿فَسَبّح بحمد ربّك واستغفره إنه كان توّابًا﴾، فهذا أمرٌ لنبيّه عليه السلام بالاستعداد للقاء ربّه تعالى والتوبة إليه، ومعناها الرجوع عَمّا كان بسبيله مما أرسل به من إظهار الدين، إذ قد فرغ من ذلك، وتم مُرادُه فيه، فصار جوابُ إذا مِنْ قوله تعالى: ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتحُ

وأنشدنى:

بيثربَ قد شيَّدوا في النَّخِيل حُصونًا ودُجِّن فيها النَّعَم وبيته:

«وكل كُمَيْت مطار الفُؤاد»

عـنـه.

ورأيت الناسَ يَذُخُلُون في دين الله أَفْوَاجًا ﴾ مَخذُوفًا. وكثيرًا ما يجيء في القرآن الجوابُ محذوفًا، والتقدير: ﴿إِذَا جَاء نَصِرُ الله والفَتحُ ﴾، فقد انقضى الأَمْرُ، ودنا الأجَلُ، وحان اللقاء، ﴿فَسَبِّخ بَحمْدِ رَبِّك واسْتَغْفِرهُ إِنه كَان تَوَابًا ﴾، ووقع في مُسْنَد البَزَّار مُبَيَّنًا مِنْ قَوْل ابن عَبَّاسِ فقال فيه: فقد دنا أَجَلُك فسبِّح، هذا المعنى هو الذي فهمه ابنُ عباس، وهو حذف جوابِ إذا، ولمَّا يِتَنَبَّهُ لهذه النُّكتَةِ حُسِب أن جوابَ إذا في قوله سبحانه: فسبِّح، كما تقول: إذا جاء رمضانُ فضم، وليس في هذا التأويل من المُشاكلةِ لما قبله ما في تأويل ابن عباس فتدبَّره، فقد وافقه عليه عُمَرُ رضي الله عنه، وحَسْبُك بهما فَهْمًا لكتابِ الله تبارك وتعالى، فالفاء على قول ابن عباس رابطة للأمر بالفعل المحذوف، وعلى ما ظهر لغيره رابطة لجوابِ الشَّرْطِ الذي في إذا.

## ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح

قال ابن إسحلق: لما افتتح رسولُ الله ﷺ مكّة، وفرغ من تَبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفودُ العرب من كلّ وجه.

قال ابن هشام: حدّثني أبو عُبيدة: أن ذلك في سنة تسع، وأنها كانت تسمّى سنة الوفود.

## انقياد العرب وإسلامهم:

قال ابن إسحلى: وإنما كانت العرب تَرَبَّص بالإسلام أمرَ هذا الحيّ من قُريش، وأمر رسول الله ﷺ، وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم، وأهل البيت الحرام، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وقادة العرب لا يُنكرون ذلك، وكانت

## قدوم الوفود على رسول الله ﷺ

#### وفد عبد القيس(١):

من أصَحِّ ما جاء في هذا الباب حديثُ وفْدِ عَبْدِ القيس، وهم الذين قال لهم رسولُ الله عَلَيْ: «مَرْحَبًا بالوفدِ غير خَزَايًا ولا نَدَامَى»(٢)، وقد تكرّر حديثهم في الصَّحِيحين دون تَسْمِيَةِ أحدٍ منهم، فمنهم أَشَجُ عبد القيس، وهو المُنْذِر بن عائذٍ، قال له النبيُ ﷺ: «إن

<sup>(</sup>۱) انظر الطبقات (۱/۲/۲) الطبري (۱۳۱/۳) المنتظم (۳/ ۳۸۲) الزاد (۳/ ۲۰۰) والبخاري (۱۲۰۲) ومسلم في الإيمان (۱۷).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (١/٠١١) ومسلم في الإيمان (٢٤) وابن خزيمة في صحيحه (٣٠٧) والطبراني في
 الكبير (١٢/١٢) وانظر الفتح (١/٩٢١).

قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله على وخلافه، فلما افتُتحت مكّة، ودانت له قُريش، ودَوَّخها الإسلام، وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله على ولا عداوته، فدخلوا في دين الله، كما قال عز وجلّ، أفواجًا، يضربون إليه من كلّ وجه، يقول الله تعالى لنبيّه على: ﴿إِذَا جاءَ نَصْرُ اللّهِ والفَتْحُ ورأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دينِ اللّهِ أَفْوَاجًا فَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ : أَي: فاحمد الله على ما أظهر من دينك، واستغفره إنه كان توابًا.

## قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات:

#### رجال الوفد:

فقدمت على رسول الله على وفُود العرب، فقدّم عليه عُطارد بن حاجب بن زُرارة بن عُدُس التميمي، في أشراف بني تميم، منهم الأقرع بن حابس التميمي، والزّبْرِقَان بن بَدْر التميمي، أحد بني سعد، وعمرو بن الأهتم، والحَبْحاب بن يزيد.

فيك خَلَّتَيْن يحُبُّهما اللهِ ورسولُه: الحلَم والأنّاة، ومنهم أبو الوَازع الزَّارع بن عامر وابن أخته مَطَر بن هِلال العَنْزي».

ولما ذكروا للنبي على أنه ابنُ أختِهم قال: ابن أُختِ القوم منهم. ومنهم: ابن أخي الزَّارع، وكان مجنونًا، فجاء به معه ليدعُوَ له النبيُّ - على المنهُ وهمت ظهرَه، ودعا له فبرىء لجينِه، وكان شيخًا كبيرًا فكُسِي جَمَالاً وشَبَابًا، حتى كان وَجْهُه وجهَ العذرَاء، ومنهم الجَهْم بنُ قَثْم لما نهاهم النبيُ عليه السلام عن الشُّرب في الأوْعِية وحذَّرهم ما يقع في ذلك من الجِراح، وأخبرهم أنهم إذا شربُوا المُنكر عَمَدَ أحدُهم إلى ابن عَمُه، فجرحه، وكان فيهم رجل قد جُرِح في ذلك وكان يُخفى جرحه ويكتُمه، وذلك الرجلُ هو جَهْم بن قُثَمَ، عجبوا من علم النبيّ عليه السلام بذلك، وإشارته إلى ذلك الرجل.

ومنهم: أبو خَيْرَةَ الصَّبَاحِي من بني صُبَاحِ بن لُكَيْزِ من حديثه عن رسولِ الله ﷺ أنه قال: «الَّلهُمَّ اغْفِرْ لعبد القيسْ»(۱)، وأنه زَوَّدَهم الأرَاكَ يَسْتَاكُون به، ومنهم: مَزيدة العَصْرِي جَدُّ هُودِ بن عبد الله بن سعد بن مَزيدة، وعلى هُود يدور حديثه في التَّمْر البَرنيّ، وأنه دواء، وليس فيه داء، ومنهم: قَيْس بن النَّعمان ذكره أبو داود في كتاب الأشرِبة، فهذا ما بلغني من تَسْمِيّة مَنْ وَفَد على النبي ﷺ في وَفْدِ عبدِ القيس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨/٥) ومسلم (١٩٤٤) والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٥٣).

#### شيء عن الحتات:

قال ابن هشام: الحتات وهو الذي آخى رسولُ الله ﷺ بينه وبين مُعاوية بن أبي سُفيان، وكان رسولُ الله ﷺ قد آخَى بين نفَر من أصحابه من المهاجرين؛ بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف، وبين طلحة بن عُبيد الله والزبير بن العوّام، وبين أبي ذرّ الغِفاري والمِقْداد بن عمرو البَهْراني، وبين معاوية بن أبي سُفيانَ والحُتَات بن يزيد المُجَاشِعي، فمات الحُتات عند معاوية في خلافته، فأخذ معاوية ما ترك ورَاثَة بهذه الأخُوة، فقال الفَرَزْدَقُ لمعاوية:

تُراثًا فيَختاز التُّراثَ أقارِبُهُ وميراثِ حرْبٍ جامدٌ لك ذائِبهُ أبوك وعمّي يا معاوي أوْرَثا فما بالُ مِيراثِ الحُتات أَكْلتَه وهذان البيتان في أبيات له.

#### سائر رجال الوفد:

قال ابن إسحاق: وفي وفد بني تميم: نُعَيم بن يَزيد، وقَيْس بن الحارث، وقيس بن عاصم، أخو بني سعد، في وفد عظيم من بني تميم.

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب، أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، والأقرع بن حابس، أحد بني دارم بن مالك، والحتات بن يزيد، أحد بني دارم بن مالك، والزبرقان بن بدر، أحد بني بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وعمرو بن الأهتم، أحد بني مِنْقر بن عُبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وقيس بن عاصم، أحد بني منقر بن عُبيد بن الحارث.

قال ابن إسحاق: ومعهم عُيينة بن حِصنِ بن حذيفة بن بدرِ الفَزاريُ، وقد كان الأقرع بن حابس، وعُيينة بن حصن شهدا مع رسول الله ﷺ فَتح مكّة وحُنَينًا والطائف.

وذكر في الوُفود الحُتَاتَ بنَ يزيدَ وقول الفرزدق لمعاوية فيه:

فما بالُ ميرَاثِ الحُتَاتِ أكلتَه

البيت، وبعده في غير سيرة ابن إسحاق:

فلو أَنَّ هذا كان في غَيْرَ ملككم لَبُؤْت بها أو غَصَّ بالماء شَارِبُه

#### صياحهم بالرسول وكلمة عطارد:

فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم، فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسولَ الله على من وراء حُجراته: أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسولَ الله على من صياحهم، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال: «قد أذنت لخطيبكم فليقل»(۱)، فقال عُطارد بن حاجب، فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنّ، وهو أهلُه، الذي جعلنا مُلوكًا، ووهب لنا أموالاً عِظامًا، نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددًا، وأيسره عُدَّة، فمن مِثلنا في الناس؟ السنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مِثْل ما عدّدنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نُعرف بذلك.

أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، وأمرٍ أفضلَ من أمرِنا. ثم جلس.

#### شرح صاحب الحلة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٣٩٤) والبيهقي في الدلائل (١٣/٤) وابن عساكر في تهذيبه (١١٠/١) (٣٥٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/٥) ومسلم في اللباس (۸٦/۹) وأبو داود (۱۰۷٦) والنسائي (۹٦/۳) وابن
 ماجة (۳۰۹۱) وأحمد (۲۰/۲) ومالك (۹۱۷) والبيهقي في الآداب (۲۰۹ ـ بتحقيقي) وانظر الفتح (۲۳۳) (۳۷۳) (۲۳۲) (۲۳۲)).

## كلمة ثابت في الرد على عطارد

فقال رسول الله على لله المنابقة المناب

خُزَيْمَةَ، وأما أُمُّ عُمَرَ فهي حَنتَمَةُ بنت هاشِم بن المُغِيرَةِ [بن عبد الله بن مخزوم]، والغلط الثاني أنه جعله تَقِيفيًا وإنما هو سُلَمِيّ وهو عثمان بن حَكِيم بن أُميَّة بن مُرَّة بن هلال بن فَالحَج بن ذَكُوانِ بن تَعْلَبَة بن بُهْنَة بن سُلَيم، هكذا نسبه الزبيرُ وبنتُه أُم سعيد، ولدت سعيد بن المسيَّب.

## نسب ابن الأهتم:

وذكر فيهم عَمْرو بن الأَهْتَم ونسبَه، واسم الأهتَم: سُمَيُّ بن سِنَانِ، وهو جد شَبِيب بن شَيْبَةَ وخالد بن صَفْوَان الخَطِيبين البليغين، وسُمِّي سُمَيِّ بالأهْتَم، لأن قَيْسَ بن عَاصِم ضربه فَهَتَم فاه.

## عن كرسيّ الله

وذكر خطبة ثابت بن قَيْسٍ، وفيها وسع كُرْسِيَّه علمُه، وفيه رَدَّ على من قال: الكرسي هو العِلم، وكذلك من قال هو القدرة، لأنه لا توصف القدرة والعلمُ بأن العِلم وسعها، وإنما كرسيَّه ما أحاط بالسَّملواتِ والأرْضِين، وهو دون العَرْشِ كما جاءت به الآثارُ، فعلمُه سُبْحَانَه قد وَسِع الكُرْسِيِّ بما حواه من دَقَائِق الأشياء وجلائِلها وجُمَلِها وتَفَاصِيلها، وقد قيل: إن الكرسي في القرآن هو العَرشُ، وهو قول الحَسنِ، وفي هذا الحديث ما يكاد أن يكونُ حُجَّة لهذا القول، لأنه لم يُرِدْ أن العِلْمَ وسع الكُرْسِيِّ، فما دونه على الخصوص، دون ما فوقه، فجائزُ أن يريد به العرش، وما تحته والله أعلم. فإن صحّت الرواية عن ابن عباس أن

## شعر الزُّبْرقان في الفخر بقومه

فقام الزُّبْرِقَان بن بَدْر، فقال:

نحنُ الكِرَامُ فَلا حَيِّ يُعادِلُنا وكَمْ قَسَرْنا منَ الأخياءِ كُلُهمِ ونحنُ يُطعِم عند القَخط مُطْعَمناً بما تَرَى النَّاسَ تَأتينا سُراتُهُم

مِنًا المُلُوكُ وفينا تُنْصَبُ البِيَع عند النّهاب وفضلُ العزّ يُتَّبَع مِن الشَّواء إذا لم يُؤنس القَزَعُ من كلّ أرضٍ هُوِيًا ثم تَضطَنِعُ

الكرسِيِّ هو العلم، فَمُوَوَّلَةً، كأنه لم يقصد تفسيرَ لفظ الكُرْسِيِّ، ولكن أشار إلى أن معنى العلم والإحاطة يُفهَم من الآية، لأن الكُرْسِيِّ الذي هو عند العرب موضع القَدَمين من سَرِيرِ المُلكِ إذا وَسِعَ ما وسع، فقد وسعه علمُ المِلكِ ومُلْكُه وقُدْرَتُه، ونحو هذا، فليس في أن يسع الكُرْسِيُّ ما وَسِعه مدحٌ وثَناءً على الملك سبحانه، إلاّ مِنْ حيث تَضَمَّنَ سِعةَ العِلم والمُلْك، وإلاّ فلا مَذح في وَضفِ الكرسي بالسَّعة، والآية لا مَحالة واردة في معرض المدح والتعظيم للعَلِيِّ العظِيم الذي لا يَتُودُه حفظُ مخلوقاته كلِّها، وهو الحيّ القَيُّومُ، وقرَّى الطبري قولَ ابن عباس، واحتج له بقوله عزّ وجلّ: ﴿ولا يَتُوده حفظُهما﴾ وبأن العَرَبَ تسمّي العلماء كَرَاسِيَّ. قال: ومنه سُمّيَتْ الكُرَّاسُ لما تَضَمَّنته وتجمعه من العِلْم، وأنشد:

كَرَاسِيُّ بِالأَحْدَاثِ حِينَ تَنُوبُ

تَحُفَّهم بيضُ الوُجُوهِ وعُضبَةً أي: عالمون بالأحداث.

#### شعر الزبرقان

وذكر شعر الزُبْرِقان، وأن بعض الناس يُنْكِر الشعرَ له، وذكر البرقي أن الشعر لِقَيْسِ بن عاصم المنقرِيّ، وكان الزُبْرِقَانُ يُرْفَع له بيتٌ من عَمَائِمَ وثيابٍ، ويُنْضَخُ بالزَّعْفَران والطَّيبِ، وكانت بنو تميم تحجّ ذلك البيتَ. قال الشاعر، وهو المُخبَّل السَّعْدِي، واسمه كَعْبُ بن رَبِيعة بن قِتَال:

وأَشْهَدَ مِن عَوْف حُلُولاً كَثِيرَةً يَحُجُون سِبَّ الزَّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا والسَّبُ: العِمَامَةُ، وأحسبه أشار إلى هذا المعنى بقوله:

## بما تَرَى الناسَ تأتِينا سُرَاتُهم

البيت. وليس السُّرَاةُ جمع سَرِى كمَا ظنُّوا، وإنما هو كما تقول ذِرْوَتُهم وسَنَامُهم، وسَنَامُهم، وسَرَاةُ كل شيء: أعلاه، وقد أوضحناه فيما مضى من هذا الكتاب، والزَّبْرِقَانُ من أسماء

فَنَنْحَر الكُوم عُبْطًا في أَرُومَتنا فلا تَرَانا إلى حَيّ نُفاخِرُهُم فمَنْ يُفاخِرنا في ذاكَ نَعْرِفه إنّا أَبَيْنا ولا يأبى لَنا أَحَدٌ قال ابن هشام: ويُروى:

منًا المُلوكُ وفينا تُقسم الرّبَعُ

ويُسروى:

مِنْ كُلِّ أَرْضٍ هَوَانَا ثُم نُتَّبَعُ

رواه لي بعض بني تميم، وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان.

## شعر حسَّان في الردّ على الزبرقان

قال ابن إسحاق: وكان حَسَّان غائبًا، فبعث إليه رسولُ الله ﷺ. قال حسَّان: جاءني رسولُه، فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيبَ شاعر بني تميم، فخرجت إلى رسول الله ﷺ وأنا أقول:

مَنَعْنا رسول الله إذ حلّ وسطنا مَنَعْناهُ لمَا حَلّ بين بُيُوتنا ببَيْتِ حَريدٍ عِزْه وثَرَاؤُه

على أنف راضٍ من مَعَد وراغمِ بأسيافِنا مِنْ كلّ باغٍ وظالمٍ بجابِيَةِ الجَوْلاَنِ وَسْطَ الأعاجِم

القَمَر. قال الشاعر:

تُضِيء به المنابِرُ حينَ يزقَى عليها مِثْل ضَوْءِ الزَّبْرِقَانِ

والزُبْرِقَانُ أيضًا: الخفِيفُ الغارضين، وكانت له ثلاثةُ أسماء: الزُبْرِقَانُ والقَمَرُ والحَصَيْن، وثلاثُ كُنّى: أبو العَبَّاس، وأبو شَذْرَةَ، وأبو عَيَّاش، وهو الزُبْرِقَانُ بن بَدْرٍ بن المُرِىءِ القَيْسِ بن خَلْفِ بن بَهْدَلَةَ بن عَوْفِ بن كَعْبِ بن سَعْد بن زَيْدَ منَاةَ بن تَميم.

شعر حسَّان في الردّ على الزبرقان في الميمية والعينية

وقول حسّان:

بسبيت حسريد عسزه وأسراؤه

هل المجدُ إلا السُّودَدُ العَوْدُ والنَّدَى

وجاه المُلوكِ واحتمالُ العَظائم

قال: فلما انتهيتُ إلى رسولِ الله ﷺ، وقام شاعر القوم، فقال ما قال، عرضت في قوله، وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الزّبْرِقَان، قال رسولُ الله ﷺ لحسّان بن ثابت: «قُم يا حسّان، فأجب الرجلَ فيما قال». فقام حسّان فقال:

إنّ الذّوائبَ مِنْ فِهْرِ وإخوتهم يَرْضَى بهم كلُّ من كانت سَريرتُه قَوْمٌ إذا حارَبوا ضرُّوا عدوَّهُمُ سَجيَّة تلك مِنْهم غيرُ مُحُدثَة إنْ كان في النّاس سبّاقون بعدَهم لا يَرْقع الناس ما أَوْهَت أَكفَّهُمُ

قد بَيَّنُوا سُنَّةً للنَّاسِ تُتَّبَعُ تَقْوَى الإلهِ وكلَّ الخير يَضطنِعُ أو حاوَلوا النَّفْع في أشياعهم نَفعوا إن لخلائق فاعلم شرُّها البِدَعُ فكل سَبْق لأدنى سبقهم تَبعُ عند الدّفاع ولا يُوهون ما رَقعوا

يريد: بيتِ شَرَفُهُمْ من غَسَّانَ وهم ملوك الشام، وهم وسط الأعاجم، والبيت الحَرِيدُ: المنفردُ عن البيوت، كما انفردت غَسَّانُ، وانقطعت عن أرض العرب، وكان حسَّان يضرب بلسانه أَرْنَبَةَ أَنْفِه هو وابنُه وأبوه وجَدُّه، وكان يقول: لو وضعته يعني لسانَه على حَجَر لَفَلَقه، أو على شَعْرِ لَحَلَقَه، وما يسرّني به مِقْوَلٌ من مَعَدٌ.

وقول حسَّان: يخاض إليه السُّمُّ والسَّلَع.

السَّلَعُ: شَجر مر. قال أُمِّيَّة [بن أبي الصَّلْت]:

عُـشَـرٌ ما وفَـوْقـه سَـلَـعٌ ما عائِـلٌ مَا، وعالت البَيْقُورَا(١) يريد أنهم كانوا إذا استَسْقَوْا في الجاهلية رَبَطوا السَّلَع والعُشَرَ في أَذْنَابِ البَقَر.

وقوله: شَمَعُوا، أي: ضَحِكوا ومَزَحُوا. قال الشاعر [المتنخل الهذلي] يصف الأضياف:

وأبدؤهم بمَشْمَعة وأثنِي بجُهدِي من طَعَامٍ أو بسَاطِ وفي الحديث: مَنْ تَتَبَّع المشْمَعَة شَمَّعَ الله به. يريد مَنْ ضَحِك مِنَ الناس وأَفْرَطَ في مَزْحِ.

<sup>(</sup>١) البيقورا: اسم جمع للبقر.

إن سابقوا النّاس يؤمّا فاز سَبْقُهُمُ أَعِفّة ذُكِرَتْ في الوَحْي عفّتهم لا يَبْخَلُونَ على جارِ بفَضلهم إذا نَصَبْنا لِحَيِّ لم نَدِبٌ لَهُمْ نَسْمُو إذا الحَرْبُ نالَتْنا مَخالِبُها لا يَفخرُونَ إذا نالُوا عَدُوَّهم كأنهم في الوَغَى والمَوْتُ مُكْتَنِعٌ كُذُ منهُمُ ما أتى عَفْوًا إذا غَضِبُوا في حَرْبهم فاترُكُ عَداوَتهم فإنَّ في حَرْبهم فاترُكُ عَداوَتهم أكْرِمْ بقَوْمٍ رسولُ الله شيعتُهم أهدَى لهم مِدْحتي قلْبُ يُؤازِرُه أهدَى لهم مِدْحتي قلْبُ يُؤازِرُه فإنهُم أن أنشدني أبو زيد:

يَرْضَى بها كل مَن كانت سَرِيرَتُه

تَقْوَى الْإِلَّهِ وَبِالْأَمْرِ الذِي شَرَعُوا

أو وَازنوا أهلَ مجدٍ بالندى مَتَعوا

لا يَطْبَعُونَ ولا يُرْدِيهِمُ طَمَعُ

ولا يَمَشَهُمُ مِنْ مَظْمَع طَبَعُ

كما يدُبُ إلى الوَحْشِيَّة الذَّرعُ

إذا الزَّعانُفُ مِنْ أَظْفارِها خَشَعوا

وإن أُصيبُوا فلا خُورٌ ولا هُلُعُ

أُسْدُ بِحَلْيَةً فِي أَرْسَاعُهَا فَدَعُ

ولا يكن هَمُّكَ الأمرَ الذي مَنَعُوا

شَرًا يُخاضُ عليهِ السَّمُّ والسَّلَعُ

إذا تفاوتت الأهواء والشيع

فيما أُحِبَ لسانٌ حاثِكٌ صَنَعُ

إن جدَّ بالنَّاسِ جدُّ القولِ أو شَمَعوا

## شعر آخر للزبرقان:

قال ابن هشام: حدّثني بعضُ أهل العلم بالشعر من بني تميم: أنّ الزبرقان بـن بدرَ لمَّا قدم عَلَى رسولِ الله ﷺ في وفد بني تميم قام فقال:

أَتَيْنَاكَ كيما يعْلَم النَّاسُ فضْلَنا بأنَّا فُرُوعُ النَّاسِ في كل مؤطِنٍ وأنا نَذُود المُعلِمِينَ إذا انتَخَوا وأنَّ لَنا المِرْباعَ في كل غارةٍ

إذا احتفلوا عند احتضارِ المواسِمِ وأن ليس في أرضِ الحِجازِ كدارم ونضرب رأس الأصيدِ المُتفاقِمِ نُغِيرُ بنَجْدِ أو بأرضِ الأعاجِم

#### وقوله:

أو وَازَنُوا أهلَ مَجْدِ بِالنَّدَى مَتَعُوا أي: ارتفعوا، يقال: متَع النهارُ إذا ارتفع.

## شعر آخر لحسَّان في الردّ على الزبرقان

فقام حسَّان بن ثابت فأجابه، فقال:

هلِ المجد إلا السُّودَدُ العَوْدُ والنَّدى نَصَرْنا وآوَيْنا النَّبيَّ محَمَّدًا بِحَي حَريدٍ أَصْلُهُ وثَراؤه نَصَرْناهُ لما حَلَّ وسُط دِيارِنا جَعَلْنا بَنِينا دُونَه وبَناتنا ونحن ضرَبْنا النَّاسَ حتى تَتابَعُوا ونحن وَلَدْنا مِن قُريش عَظيمَها ونحن وَلَدْنا مِن قُريش عَظيمَها بني دارِم لا تَفْخَرُوا إِنْ فَخْرَكُمْ هَبِلْتُمْ عَلَيْنا تَفْخَرُونَ وَأَنتُم فَإِنْ كُنْتُمْ جِئتم لِحَقْنِ دِمائِكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نَدًّا وأَسْلِمُوا فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نَدًّا وأَسْلِمُوا

وجاهُ المُلوكِ واحتمال العَظائمِ على أنف راضٍ من مَعَد وراغمِ بجابية الجَوْلانه وَسُط الأعاجمِ بخابية الجَوْلانه وَسُط الأعاجمِ بأسيافنا من كُلّ باغٍ وظالمِ وطِبْنا لَهُ نَفْسًا بفَيْءِ المغانمِ على دينهِ بالمُزهَفاتِ الصَّوارِمِ ولدنا نبي الخَيْرِ مِن آلِ هاشِمِ ولدنا نبي الخَيْرِ مِن آلِ هاشِمِ يَعُودُ وَبالاً عندَ ذِكْرِ المَكارِمِ لَيْ المَا خَولُ ما بينَ ظنرٍ وخادِم وأموالكم أن تُقْسَمُوا في المَقاسِمِ ولا تلبَسوا زِيًّا كزي الأعاجمِ ولا تلبَسوا زِيًّا كزي الأعاجمِ

## إسلامهم وتجويز الرسول إياهم:

قال ابن إسحلق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قوله، قال الأقرع بن حابس: وأبي، إن هذا الرجل لَمُؤتّى له، لخَطيبُه أخطب من خطيبنا، ولَشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وجَوَّزَهُمْ رسولُ الله ﷺ، فأحسن جوائزَهم.

## شعر آخر لحسّان في الردّ على الزبرقان

وقول حسّان:

وطِبْنا له أنفسًا بِفَيْء المغَانِم

يريد: طِيبَ نفُوسِهم يوم حُنَيْنِ حين أعطى رسولُ الله ﷺ المؤلَّفَةَ قلوبُهم، ولم يُعْطِ الأنصار شيئًا.

## شعر ابن الأهتم في هجاء قيس لتحقيره إياه

كان عمرو بن الأهتم قد خَلَفه القوم في ظهرهم، وكان أصغَرَهم سِنًا، فقال قيس بن عاصم، وكان يُبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه قد كان رجل منًا في رحالنا، وهو غلام حَدَث، وأزرى به، فأعطاه رسولُ الله ﷺ مثلَ ما أعطى القوم، فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسًا قال ذلك يهجوه:

ظَلِلْتُ مُفْتَرِشَ الهَلْباء تَشْتُمُنِي عندَ الرَّسول فلم تَصْدُقُ ولم تُصِبِ سُدناكُم سُودَدًا رَهْوًا وسُودَدُكُمْ بادٍ نَوَاجِذُهُ مُقْعِ على الذَّنَبِ

قال ابن هشام: بقى بيت واحد تركناه، لأنه أقذع فيه.

قال ابن إسحلق: وفيهم نزل من القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينِ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤].

## شرح قول ابن الأهتم لابن عاصم

فصل: وذكر قول عمرو بن الأهتَم لقيس بن عاصم:

ظَلِلْتَ مُفْتَرِشَ الهَلْبَاء تَشْتُمُنِي عند النبيّ فلم تَصْدُق ولم تُصِب

الهَلْبَاء: فَعْلاَء من الهُلْبِ وهو الخَشِينُ من الشَّغر، يقال منه: رجل أَهْلَبُ، ومنه قول الشَّغبِي في مُشْكِلَةِ نزلت: هلبَاءُ زَبَّاءُ ذَاتُ وَبَرٍ، كأنه أراد بمُفْتَرِشِ الهَلْبَاءِ، أي: مُفْتَرِشًا لِخْيَتَه، ويجوز أن يريد بمفترش الهَلْبَاءِ، يعني امرأةً. وقيل: الهَلْبَاء، يريد بها هاهنا دُبُرَه، فإن كان عنى امرأةً، فهو نَصْب على النَّداء.

## ما نزل في وفد تميم من الحجرات:

وذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سُورة الحُجُراتِ، وقد كان عُمَرُ وأبو بكر اختلفا في أمر الزُبْرِقان وعَمْرِو بن الأَهْتَم، فأشار أحدُهما بتقديم الزُبْرقان، وأشار الآخرُ بتقديم عَمْرو بن الأَهْتَم حتى ارتفعت أصواتُهما، فأنزل الله عز وجلّ: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يَدَيِ الله ورسوله واتَقُوا الله ﴾ إلى قوله: ﴿لا تَرْفَعُوا أصواتَكم فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ فكان عُمَرُ بعد ذلك إذا كلّم النبيّ عليه السلام لا يُكلّمه إلاّ كأخي السَّرَارِ.

#### إن من البيان لسحرًا:

وفي هذا الوفد جاء الحديث أن رجلين قَدِما من نَجْدِ فخطبا، فعجب الناسُ لبيانهما،

## قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر بعض رجال الوفد:

وقَدِم على رسولِ الله ﷺ وفدُ بني عامر فيهم عامر بن الطُّفيل وأربد بن قَيسْ بن جَزء بن خَالد بن جعفر، وجَبَّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثةُ رؤساءَ القوم وشياطينَهم.

#### تدبير عامر للغدر بالرسول:

فقَدِم عامرُ بن الطُّفَيْل عدوُ الله، على رسول الله ﷺ، وهو يريد الغدرَ به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن النَّاس قد أَسَلَموا فأسلم، قال: والله لقد كنتُ آليتُ أن لا أنتهيَ حتى تَثْبع العربُ عَقِبي، أفأنا أثْبعُ عَقِبَ هذا الفتى من قُرَيش! ثم قال لأزْبَدَ: إذا قَدِمنا على الرجل، فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلتُ ذلك فاعْله بالسيف، فلما

فقال النبي ﷺ: "إن من البيان لَسِحْرًا" ()، وأدخله مالك في باب ما يُذَمَّ من القولِ، من أجل أن السَّحْرَ مذموم شَرْعًا، وغيره يذهب إلى أنه مَذْحٌ لهما بالبيان واستمالة القلوب كالسُّحْر، وكان من قولهما. إن عَمْرًا قال للنبي ﷺ في الزَّبْرِقَانِ: إنه مُطَاعٌ في أَذْنَيْهِ سَيدٌ في عَشِيرته، فقال الزَّبْرِقانُ: لقد حَسَدني يا رسول الله لِشَرَفي، ولقد علم أفضل ممَّا قال. قال: فقال عَمْرو: إنه لَزْمِرُ المُرُوءَة ضَيْقُ العَطَنِ لئيمُ الخال، فَعَرَف الإنكار في وَجْه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله رضيتُ فقلتُ أَحَسَن ما عَلِمتُ، وسَخِطْتُ فقلتُ أقبح ما علمت، ولقد صَدَقْتُ في الأولى وما كَذَبْتُ في الثانية، فحينتذِ قال النبي ﷺ: "إن من البيان علمت، ولقد صَدَقْتُ في الأولى وما كَذَبْتُ في الثانية، فحينتذِ قال النبي ﷺ الدلائل، وقد لَسِحرًا"، وقوله: لئيم الخال، قيل: إن أُمه كانت من بَاهِلَة، قاله ابن ثابت في الدلائل، وقد أَنْ كِروا أَنْ بن سراج، فالله أعلم، لأن أهل النسب ذكروا أن أم الزَّبْرِقَانِ عُكْلِيَّةٌ من بني أُقَيْشَ، وعُكُلٌ وإن كانت تجتمع مع تميم في أذٌ بن طَابِخَةَ لكنَّ تميمًا أشرفُ منهم، ولا سيّما بني سَعْدِ رهْطِ الزَّبْرِقَانِ، فلذلك جعله عَمْرُو لئيم الخال.

## خبر عامر وأربد

فصل: وذكر خبر عامر بن الطفيل وأَرْبَد، وأن أَرْبَدَ قال لعامر: ما هَمَمْتُ بقتلِ مُحَمَّدِ إلاَّ رَأَيتُك بَيْنِي وبينه مُحَمَّدِ إلاَّ رَأَيتُك بَيْنِي وبينه مُحَمَّدِ إلاَّ رَأَيتُك بَيْنِي وبينه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۰۱۱ - ۵۰۱۲ ـ بتحقيقي) وأحمد (۲۲۳/۶) ومالك (۹۸۲) والحاكم (۳۱۳/۳) وانظر الفتح (۲۰۱/۱۰) (۲۰۷/۱۰).

قَدِمُوا على رسول الله على قال عامر بن الطُفيل: يا محمد، خالنِي، قال: «لا والله حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد خالنِي. وجعل يكلّمه وينتظر من أَزْبَدُ ما كان أمره به فجعل أزبد لا يُحيرُ شيئًا، قال: فلما رأى عامرٌ ما يصنع أَرْبَدَ، قال يا محمد خالنِي قال: «لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له». فلما أبى عليه رسولُ الله على قال: أما والله لأملأنها عليك خَيْلاً ورجالاً، فلما وَلَّى قال رسولُ الله على اللهم اكفني عامرَ بن الطُفيل». فلما خرجوا من عند رسول الله على قال عامر لأربد: وَيُلكَ يا أَرْبَدُ أين ما كنتُ أمرأتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك. وأيمُ الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبالك! لا تَعْجَل عليّ، والله ما همَمْت بالذي أمرتني به من أمره إلا ذَخَلْتَ بيني وبين الرجل، حتى ما أرى غيرك، أفاضربك بالسيف؟

#### موت عامر بدعاء الرسول عليه:

وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، بعث الله على عامر بن الطَّفَيل الطاعون في عُنْقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول، فجعل يقول: يا بني عامر، أغُدَّة كغدَّة الإبل، وموتًا في بيت سَلُوليَّةٍ!

قال ابن هشام: ويقال: أغُدَّة كغدة الإبل، وموتًا في بيت سلولية.

سُورًا من حديد وكذلك في رواية غيره، قال عامر: لأَمْلاَنَها عليك خَيْلاً جُزدًا، ورجالاً مُرْدًا، ولأربِطَنَّ بكُلِّ نَحْلَةٍ فَرَسًا، فجعل أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ يضرب في رؤوسهما ويقول: اخرُجا أيها الهِجْرسَانِ، فقال له عامرَ: ومَن أنت؟ فقال: أُسَيْدُ بن حُضَير، فقال: أَحْضَيْر بن سِمَاكِ؟ قال: نعم، قال: أبوك كان خيرًا منك، فقال: بل أنا خيرٌ منك، ومن أبي، لأن أبي كان مُشْرِكًا، وأنت مُشْركً. وذكر سيبويه قول عامر: أُعَدَّةً كغُدَّة البَعِير، وموتًا في بيت سَلُوليّة، في باب ما يَنْتَصِبُ على إضمار الفعل المتروك إظهارُه، كأنه قال: أُعَدُّ غُدَّة، والسَّلُولية امرأة منسوبة إلى سَلُول بن صَعْصَعَة وهم بنو مُرَّة بن صَعْصَعَة، وسَلُولُ أُمهم، وهي بنت ذُهل بن شَيْبَان، وكان عامر بن الطَّفَيُل من بني عامر بن وَمُعْصَعَة، فلذلك اختصَها لقربِ النَّسبِ بينهما، حتى مات في بيتها. وأما أشعارُ لَبيد في أَرْبَدَ ففيها قوله:

تُطِير عَدَائِد الأشراكِ شَفْعًا وَوثرًا والزَّعَامَةُ لللَّعُلامَ

## موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر:

قال ابن إسحلق: ثم خرج أصحابه حين وَارَوه، حين قَدِموا أرض بني عامر شاتين، فلما قَدِموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أزبد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوَدِدْتُ أنه عندي الآن فأرمِيه بالنّبل حتى أقْتُلَهُ، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة، فأخرَقتهما. وكان أربدُ بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه.

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبن عباس، قال: وأنزل الله عزّ وجلّ في عامر وأربد: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨]... إلى قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَال﴾.

قال: المُعَقِّباتُ: هي من أمر الله يحفظون محمدًا. ثم ذكر أربد وما قتله الله به، فقال: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ ﴾ [الرعد: ١٣] إلى قوله: ﴿شَدِيدُ المِحالِ ﴾.

## شعر لبيد في بكاء أربد:

قال ابن إسحاق: فقال لبيد يبكى أَرْبَد:

ما إن تُعَدِّي المَنونُ مِنْ أَحَدٍ أَخْشَى على أَزْبَدَ الحُتوفَ ولا أَخْشَى على أَزْبَدَ الحُتوفَ ولا فعين في هَلاً بَكِيتِ أَزْبَدَ إِذْ إِنْ يَشْغَبُوا لا يُبالِ شَغْبَنهُمُ كُلُوتِهِ كُلُوتِهِ وَفِي حَلاوَتِهِ وَعَيْنِ هَلاً بَكِيتِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ أَرْبَدَ إِذْ وَعَيْنِ فَاللهُ الْمَنْ الْمَالِ الْمُعْتِلُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِمْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْعُلُولِ الْمُنْ الْمُنْفِلْ الْمُنْعِلْ الْمُ

لا وَالِدِ مُسشفِ قِ لا وَلَدِ الْمَسْ فِ قِ وَلا وَلَدِ الْمَسِدِ الْرَهَبُ نَوْءَ السَّمْ الْ والأسَدِ قُمننا وقام النُساءُ في كَبَدِ أَوْ يَقْصِدُوا في الحُكُومِ يَقْتَصِد مُر لَطِيفُ الأخشاءِ والكَبِدِ أَلْوَتْ رِياحُ الشِّتاءِ بالعَضَدِ الْمُوتِ رِياحُ الشِّتاءِ بالعَضَدِ

الزَّعَامَةُ: الرِّيَاسة، وقيل: أراد بالزَّعَامَةِ هنا بَيْضَةَ السَّلاح، والأَشراكُ: الشَّركاءُ، والعَدَائِدُ: الأَنْصِبَاءُ مأخوذٌ من العَدَدِ، ويقال: إن أَرْبَدَ حين أصابته الصاعقةُ أنزل الله تبارك وتعالى على محمد ﷺ: ﴿ويُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ [الرعد: ١٣] يعني أَرْبَدَ والله أعلم. وعامرٌ وأربدُ يجتمعان في جَعْفَرِ بنِ كلابِ بن ربيعة بن عامِر، وأُمهما واحدةً، وسائرُ شعر لبيد في أَرْبَدَ مرغوبٌ عن الاشتغال بشرحه بناءً على أصلنا المتقدّم، والله ولئ التوفيق.

وأضبَحَتْ لاقِحَا مُصَرَّمَةً أَشْجَعُ مِن لَيْثِ غابةٍ لَحِم الشَّجُعُ مِن لَيْثِ غابةٍ لَحِم لا تَبلُغُ العَيْنُ كُلَّ نَهْمَتِها الباعِثُ النَّوْحَ في مآتمِهِ الباعِثُ النَّوْعَ في مآتمِهِ فَجَعني البَرقُ والصَّوَاعِقُ بالوالحارِب الجابرِ الحَريبَ إِذَا والحارِب الجابرِ الحَريبَ إِذَا يَعْفُو على الجَهْدِ والسُّوَالِ كمَا يَعْفُو على الجَهْدِ والسُّوَالِ كمَا كُلِّ بني حُرَّةٍ مَصِيرُهُمُ مُ الْفَيْطُوا وَإِنْ أُمِرُوا إِنْ أُمِرُوا

حتى تَجَلَّتْ غَوابِرُ المُدَدِ 
ذو نَهْمَةٍ في العُلا ومُنْتَقَدِ 
ليْلَةَ تمشي الجِيادُ كالقِدَدِ 
مثل الظُباءِ الأبكارِ بالجِرَدِ 
فارسِ يَوْمَ الكَرِيهَةِ النَّجُدِ 
جاء نَكِيبًا وَإِنْ يَعُدْ يَعْدِ 
يُنْبِتُ غَيثُ الرَّبِيعِ ذو الرَّصَدِ 
قُلُ وإِنْ أَكْثَرَتْ مِنَ العَدَدِ 
يُومًا فَهُمْ للهَلاكِ والنَّفَدِ 
يُومًا فَهُمْ للهَلاكِ والنَّفَدِ 
يَومًا فَهُمْ للهَلاكِ والنَّفَدِ

قال ابن هشام: بيته: «والحارب الجابر الحريب» عن أبي عُبيدة، وبيته: «يعفو على الجهد»: عن غير ابن إسحلق.

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكي أزبد:

ألا ذَهَبَ المُحافِظُ والمحامي وأيفَنتُ التَّفَرُقَ يومَ قالُوا تُطِيرُ عَدَائِدَ الأشراكِ شَفْعًا فودع بالسَّلام أبا حُريْنِ وكُنتَ إمامَنا ولَنا نِظامًا

ومَانعُ ضيْمها يومَ الخِصَامِ تُقُسَّم مالُ أَرْبَدَ بالسهامِ وَوِثْرًا والرَّعامةُ لللغُلامِ وقل وَدَاعُ أَرْبَدَ بالسسلامِ وقل وَدَاعُ أَرْبَدَ بالسسلامِ وكانَ الجَزْعُ يُحْفَظُ بالنَّظام

#### عن لبيد:

على أنَّ لَبِيد رحمه الله قد أسلم وحَسُن إسلامُه، وعاش في الإسلام ستين سَنَة ، لم يقل فيها بيتَ شِغْرِ، فسأله عمرُ عن تَرْكه الشعر، فقال: ما كنتُ لأقول شِغْرًا بعد أن عَلَمني الله البقرة وآل عِمْرَان، فزاده عُمَرُ في عطائه خمسمائة درهم، من أجل هذا القول، فكان عطاؤه ألفين وخَمْسِمائة، فلما كان معاوية ، أراد أن ينقصه من عطائه الخمسمائة، وقال له: ما بَالُ العِلاوَةِ فوق الفَوْدَيْنِ؟ فقال له لبيد: الآن أموت، وتصير لك العِلاَوةُ والفَوْدَانِ، فَرَقَ له معاوية وتركها له، فمات لبيد إثر ذلك بأيام قليلة، وقد قيل: إنه قال بيتًا واحدًا في الإسلام:

حتى اكتسيت من الإسلام سِربالا

الحمد له إذ لم يأتِنِي أَجَلِي

وأرْبَدُ فارِسُ الهَيْجا إذَا ما إذَا بَكَرَ النِّساءُ مُردَّفاتٍ فَا وَاءَلَ يَوْمَ ذلكَ مَن أتاهُ ويَحْمَدُ قِدْرَ أَرْبَدَ مَن عَراها ويحمرُ أَوْبَدَ مَن عَراها وجارتُهُ إذَا حَلَّتُ لَديْهِ فإنْ تَقْعُدْ فَمُحْرَمَةٌ حَصَانٌ وهل حُدِّثْتَ عن أَخَوَيْنِ داما وإلاَّ الفَرقَديْنِ وآلَ نَعْشِ وإلاَّ النَهْرةَ دَيْنِ وآلَ نَعْشِ

تَقَعُرَتِ المشاجِرُ بالفِئامِ حَوَاسِرَ لا يُجِئْنَ على الخِدَامِ كما وَأَلَ المُحِلُّ إلى الحَرَامِ إذا ما ذُمَّ أَرْبابُ اللُحامِ لهَا نَفَلُ وحَظْ مِنْ سَنامِ وإنْ تظعَنْ فمُحسِنَةُ الكلامِ على الأيَّامِ إلاَّ ابْنَيْ شَمَامِ خَوَالدَ ما تُحَدَّثُ بانُهدَامِ

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكي أربد:

انع الكريم للكريم أزبداً يُخدَد ويُغطِي مالَهُ ليُخمَدا يُخذِي ويُغطِي مالَهُ ليُخمَدا السَّابِلَ الفَضلِ إذا ما عُدّدًا رِفْها إذا يأتي ضريكُ وَرَدَا يَنْذدادُ قُرْبًا مِنْهُمُ أَنْ يُوعَدَا غِنْبًا وَمالاً طارِفَا وَوَلَدا وَقال لبيد أيضًا:

لَـن تُـفَـنِـيا خَـنِـرَاتِ أَرْ قُـولاً هُـوَ البَطَلُ الـمُحا وَيَـصُدُ عَـنًا الـظَـالِـمـ

أَنْعَ الرَّثيسَ واللَّطيفَ كَبِدَا أَدْما يُسَبَّهُنَ صُوارًا أَيُّدَا ويَملُأُ الجَفْنَةَ مَلْتَا مَدَدَا مِثلُ الذي في الغِيل يَقْرُو جُمُدَا أَوْرَثْتَنا تُراثَ غيْرِ أَنْكَدَا شَرْخًا صُقُورًا يافِعًا وأَمْرَدَا

بِدَ فَانِكِيا حَتَى يَعُودَا مي حِينَ يَكُسُونَ الْحَديدَا يِن إذَا لَقِينا الْقَوْمَ صِيدَا

#### وفد جرش:

فصل: وذكر وَفْدَ جُرَشٍ، وأن خَثْعَم ضَوَتْ إليها حين حاصرهم صُرَدُ بن عبد الله، وأنشد:

وجَمْع خَثْعَمَ قد صَاغَتْ لها النُّذُرُ

حتى أتينا حُمَيْرًا في مَصانِعها

ف اغتاقه ربّ البريّ فَسنَسوَى ولَسمْ يُسوجَسع ولَسمْ وقال لبيد أيضًا:

يُـذكِّرني بـأرْبـدَ كُـلِّ خَـضـم إِذَا اقْتَصَدُوا فَمُقْتَصِدٌ كَرِيمٌ

ويَهْدِي القَوْمَ مُطَّلَعًا إذا ما

قال ابن هشام: آخرُها بيتًا عن غير ابن إسحلق.

قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا:

أصبحتُ أمشي بعد سَلْمي بن مالك إذا ما رأى ظلَّ الغُراب أضجَّهُ

قال ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له.

ية إذْ رأى أنْ لا خُلِلِ وَاللَّهُ وَا يُوصَبُ وكانَ هُوَ الفَقِيدَا

أللة تنخالُ خُلطته ضرارًا وإنْ جارُوا سَوَاء الحَيق جارَا دَليلُ القَوْم بالمَوْماة حارًا

وبعد أبى قَيْس وعُرُوة كالأجب حِذَارًا على باقى السَّناسن والعَصَبْ

## قدوم ضمام بن ثعلبة وافدًا عن بني سعد بن بكر

قال ابن إسحاق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله على رجلاً منهم، يُقال له: ضِمَامُ بن ثَعْلَبَة.

ويُزْوَى خُمَيْرًا بالخاء المُعْجَمة، وفي حِمْير حمير الأذنَى، وهو حِمْيَر بن الغَوْثِ بن سَغْد بن عَوْفِ بن عَدِي بن مالك بن زيْد بن شُدَد بن زُرْعَةَ وهو حِمْير الأَضْغرُ بن سَبَأ الأَصْغَر بن كَعْب كَهْفِ الظُّلْم بن زَيْد الجمهور بن عَمْرو بن قَيْس بن مُعَاوِية بن جُشَم بن عَبْد شَمْس بن وَاثِل بن الغَوْثِ بن حَيْدَان بن قَطَنِ بن عَرِيب بن زُهَيْر بن الهَمْيَسع بن حِمْيَر الْأَكْبَر وهو العَرَنْجِجُ، وقال الأَبْرَهِيُّ: وهو من علماء حمير بالنسب وهو منسوب إلى أبرَهة بن الصُّبَاح الحِمْيرِيِّ في حِمْير الأَذْنَى المبدوء بذكره حِمْير، وعلى هذا القول تَصِحُّ رواية الخَاءِ المنقَوطة، ومن رواه بالحاء المهملة فهو تصغير حِمْير تصغير التَّرْخيم، والعَرَنْجَجُ في لغة: حِمْير العَتِيق.

## حديث ضمام

فصل: وذكر حديث ضِمام بن ثَعْلَبَة، وهو الذِّي قال فيه طَلْحَةُ بن عُبَيْد الله: جاءنا أعرابي من أهل نَجْدِ ثائر الرأس يُسْمَع دَوِيُّ صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو

## سؤاله الرسول أسئلة ثم إسلامه:

قال ابن إسحاق: وفحد ثنى محمد بن الوليد بن نُويْفِع عن كُريب، مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامَ بن ثعلبة وافدًا إلى رسولِ الله على، فقدم عليه، وأناخ بعيرَه على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسولُ الله ﷺ جالس في أصحابه؛ وكان ضِمَامُ رجلاً جَلْدًا أشعرَ دًا غَديرَتين، فأقبل حتى وقف على رسولِ الله على أصحابه، فقال: أيَّكم ابنُ عبد المطّلب؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «أنا ابن عبد المطّلب». قال: أمحمد؟ قال: «نعم»؛ قال يا ابن عبد المطَّلب، أني سائلك ومُغلِّظ عليك في المسألة، فلا تَجِدَنَّ في نفسك، قال: لا أجد في نفسي، فَسَلْ عمّا بدا لك. قال: أنشدُك الله إللهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله بعثك إلينا رسولاً؟ قال: «اللَّهمَّ نعم»؛ قال: فأنشدك الله إلنهك وإلنه من كان قبلك، وإلنه من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نُشرك به شيئًا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يغبدون معه؟ قال: «اللهم نعم»، قال: فأنشُدك الله إلهك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن نصلِّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم»؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة. الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يَنْشُدُه عند كلّ فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ وسأؤدّي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف إلى بعيره راجعًا. قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «إن صدق ذو العَقِيصتين دخل الجنّة».

يَسأَلُ عن الإسلام، الحديث، رواه مالك في المُوَطَّأِ عن عَمَّه عن جَدَّه عن طَلْحَةَ، وقد تَرْجَم عليه أبو داود لما فيه من دُخُول المشرك المسجِدَ<sup>(١)</sup>.

وذكر معه حديث اليَهُودِ حين دَخَلوا المسجد، وذكروا أن رجلاً منهم، وامرأة زَنيا، وقال به الشافعي، وكره مالك دخول الذُمِّي المسجد، وخصّص أبو حنيفة المسجد الحرام لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنما المُشْرِكون نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المسجِدَ﴾ [التوبة: ٢٨] الآية، وهي التَّنجِيس، فَعَمَّ المساجدَ كُلَّها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٨٦ ـ ٤٨٧ - ٤٨٨) جمعناه.

#### دعوته قومه للإسلام:

قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قَدِم على قومه، فاجتمعوا إليه فكان أوّل ما تكلّم به أن قال: بئست اللاث والعُزى! قالوا: مه يا ضِمام اتّق البَرَص، اتّق الجُذام، اتّق الجُنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجلٌ ولا امرأة إلا مسلمًا.

قال: يقول عبد الله بن عبَّاس: فمَا سمعنا بوافد قومٍ كان أفضل من ضِمام بن ثعلبة.

## قدوم الجارود في وفد عبد القيس

قال ابن إسحاق: وقَدِم على رسول الله ﷺ الجارود بن عمرو بن حَنش أخو عبد القَيْس.

قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المُعَلَّى في وفد عبد القيس وكان نصرانيًا.

قال ابن إسحاق: حدّثني من لا أتهم، عن الحسن، قال: لما انتهى إلى رسول الله على كلَّمه، فعَرَض عليه رسول الله على الإسلام، ودعاه إليه، ورغّبه فيه، فقال: يا محمد، إني قد كنت على دين، وإني تارك دِيني لدينك، أفتضمن لي دَيني؟ قال: فقال رسولُ الله على: "نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه قال: فأسلم وأسلم أصحابه، ثم سأل رسولَ الله على الحُملان، فقال: "والله ما عندي ما أحملكم عليه". قال: يا رسولَ الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوالٌ من ضوالٌ الناس: أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال: "لا، إيّاك وإيّاها، فإنما تلك حَرَق النار».

## حول حديث الجارود

فصل: وذكر الجارودَ العَبْدِيّ، وهو بِشْر بن عَمْرو بن المُعَلَّى، يُكنِّى أبا المُنْذِرِ، وقالِ الحاكمُ: يُكْنَى أبا غِيَاثٍ وأبا عِتَابٍ، وسُمِّي الجَارُودَ، لأنه أغار على قَوْمٍ من بَكْرٍ، فَجَرَّدهم قال الشاعر:

ودُسْنَاهم بالخَيْل من كُلُّ جَانِبِ كما جَرَّد الجَارُود بَكْرَ بن وَاثل

## موقفه من قومه في الردّة:

فخرج من عنده الجارود راجعًا إلى قومه، وكان حسن الإسلام، صُلْبًا على دينه، حتى هَلك وقد أدرك الردَّة، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأوّل مع الغَرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر، قام الجارود فتكلَّم، فتشهّد شهادة الحق، ودعا إلى الإسلام فقال: أيّها الناس، إني أشهد إن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأكفّر من لم يشهد.

قال ابن هشام: يُروى: وأكفي من لم يشهد.

#### إسلام ابن ساوى:

قال ابن إسحاق: وقد كان رسولُ الله على بعثَ العَلاء بن الحَضْرِميّ قبل فتح مكّة إلى المنذر بن ساوَى العُبْدي، فأسلم فحَسُن إسلامه ثم هَلك بعد رسولِ الله على قبل ردّة أهل البَحْرين، والعلاء عنده أميرًا لرسول الله على البَحْرين.

## قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذّاب

وقَدِم على رسول الله ﷺ وفد بني حَنيفة، فيهم مُسيلمة بن حَبِيب الحنفيّ الكذّاب. قال ابن هشام: مُسَيلِمة بن ثُمامة، ويكنّى أبا ثمامة.

وذكر في آخر حديث الجارُودِ الغَرُور بن النُّغمَانِ بن المُنذِر، وكان كِسْرَى حين قَتَل النُّغمَانَ صَيَّر أمر الجيرَة إلى هانىء بن قَبِيصَة الشَّيْبَانِي، ولم يبق لآل المُنذر رَسْمٌ ولا أَمْرٌ يذكر حتى كانت الرَّدَّة، ومات هانىء بن قَبِيصَة فأظهر أهلُ الرِّدَّة أمر الغَرُور بن النُّغمان، واسمه: المُنذِر، وإنما سُمِّي الغَرُور، لأنه غَرَّ قومَه في تلك الرِّدَّة، أو غَرُّوه واستعانوا به على حَرْبهم فقُتِل هنالك، وزعم وثِيمةُ بن موسى أنه أسلم بعد ارتداده، والله أعلم.

## وفد بني حنيفة ونسب مسيلمة(١)

فصل: وذكر وَفْدَ بني حَنِيفَةَ، واسمُ حَنِيفَةَ أَثَالَ بن لُجَيمُ بن سَعْد بن عَلِي بن بَكْر بن وائل مع مُسَيْلِمَةَ على النبي ﷺ، وهو مُسَيْلِمَةُ بن ثُمَامَةَ بن كَبِير بن حُبَيْبِ بن الحارث بن عَبْدِ الحارث بن عَبْدِ الحارث بن هِفَانِ بن ذُهْلِ بن الدُّول بن حَنِيفَة يكنّى أبا ثُمَامَةً، وقيل: أبا هارون، وكان

<sup>(</sup>١) انظر البداية (٥/٥٤) المنتظم (٣/ ٣٨٢) الطبري (٣/ ١٣٧).

#### ما كان من الرسول لمسيلمة:

قال ابن إسحلق: فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار، ثم من بني النجّار، فحدّثني بعضُ علمائنا من أهل المدينة: أن بني حنيفة أتت به رسول الله على تستره بالثّياب، ورسولُ الله على جالس في أصحابه. معه عَسِيب من سَعَف النخل في رأسه خُوصات؛ فلما انتهى إلى رسولِ الله على وهم يَسترونه بالثّياب، كلّمه وسأله، فقال له رسولُ الله على: «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه».

يسمًى بالرَّحمان فيما رُوي عن الزُّهْرِي قبل مَوْلد عبدِ الله والدِ رسولِ الله - ﷺ - وقُتِل وهو ابن مائةٍ وخَمْسين سَنَةً، وكانت قُرِيْشٌ حين سمعت بسم الله الرحمان الرحيم، قال قائلهم: دق فُوكَ، إنما تَذكُر مُسَيْلِمَة رَحْمَان اليَمَامَةِ، وكان الرَّحَّال الحَنفِي، واسمه نَهَار بن عُنفُو، والعُنفُوةُ يابس الحَلِيّ، وهو نبات، وذكره أبو حنيفة، فقال فيه: عُنثُو بالثاء المثلَّثة، وقال: هو يابس الحَلِيّ، والحَلِيُّ: النَّصِي، وهو نَبْت - قدم في وَفد اليَمَامة على النبي الله فأمن وتعلّم سُورًا من القرآن، فرآه النبيُّ - والله ويم جالسًا مع رجلين من أصحابه، أحدهما فراتُ بن حَيَّان، والآخر: أبو هُريرَة، فقال: "ضِرْسُ أحدِكم في النار مثلُ أُحدٍ"، فما زالا خانفين حتى ازتَدَّ الرَّحَالُ، وآمن بمُسَيْلِمَة وشهد زُورًا أن النبيَّ - اللهِ عَن عَنيفة، خانفين حتى ازتَدً الرَّحَالُ، وآمن بمُسَيْلِمَة وشهد زُورًا أن النبيَّ - اللهِ عَن عَنيفة، وكان النُبُوّة، ونسب إليه بعض ما تعلّم من القرآن، فكان من أقوى أسباب الفِتنة على بَني حَنيفة، وكان النبيَّ مَا المَقُلُورة، وأول من وصل وقتله زيدُ بن الخَطَّاب يوم اليَمَامة، ثم قتل زَيْدَ بن الخطَّاب سَلَمة بن صُبَيْح الحَنفي، وكان مُسَيْلِمَة صاحب نيرُوجَاتِ (٢) يقال: إنه أول من أدخلَ البَيْفَة في القارُورة، وأول من وصل مَن خيفة ما المائر المَقصُوص، وكان يَدَّعي أنَّ ظَبْيَة تأتيه من الجَبَل، فيحلب لبنهَا، وقال رجل من جنيفة يرثيه:

لَهَ في عَلَيْكَ أبا ثُمَامَة لَهَ في على رُكْني شَمامة كسم آيسة لسك فسيسهم كالشَّمس تطلع من غَمَامَة

وكذَب بل كانت آياتُه مَنْكُوسَةً، تَفَل في بئر قَوْم سألوه ذلك تَبَرُّكًا فَمَلُحَ ماؤُها، ومسح رأسَ صَبِيٍّ فقرعَ قَرَعًا فاحشًا، ودعا لرجل في ابنين له بالبَرَكة، فرجع إلى منزله فوجد أحدهما قد سقط في البئر، والآخر قد أكله الذئب، ومسح على عيني رجل استشفى بمسحه، فابيَضَّت عيناه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجنّة (٤٤) والترمذي (٢٥٧٩) وأحمد (٢/ ٣٣٤) بلفظ: «خرس الكافر في النّار» نعوذ بالله من النّار ومن حرّ النّار.

<sup>(</sup>٢) ضرب من السحر والدجل.

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني شيخٌ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله ﷺ، وخلَّفوا مُسَيلِمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خَلَفنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا، قال: فأمر له رسولُ الله ﷺ بمثل ما أمر به للقوم، وقال: أمّا إنه ليس بشرّكم مكانًا، أي: لحفظه ضَيْعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسولُ الله ﷺ.

#### مؤذنا مسيلمة وسجاح:

واسم مُؤذّنه: حُجَيْر، وكان أوّل ما أمر أن يذكر مُسَيْلِمَةُ في الأَذَان توقف، فقال له مُحَكَّمُ بن الطُّفَيْل: صَرِّح حُجَيْر، فذهبت مثلاً. وأمَّا سَجَاح التي تَنَبَّأت في زمانه وتزوَّجها، فكان مؤذّنُها جَنَبَةُ بن طَارِق، وقال القِتَبِيُّ: اسمه: زُهيُر بن عَمْرو، وقيل: إن شِبْتَ بن رِبْعِيِّ أَذَّن لها أيضًا، وتُكنى أُمَّ صادِرِ، وكان آخرُ أمرها أن أسلمت في زمان عُمَر، كل هذا من كتاب الواقدي وغيره. وكان مُحَكَّم بن طُفَيْل الحَنفِيّ، صاحبَ حَرْبه ومُدَبِّر أَمْرِه، وكان أشرف منه في حَنِيفَة، ويقال فيه: مُحَكَّم ومُحَكِّم، وفيه يقول حسَّان بن ثابت:

يا مُحْكم بن طُفَيْلِ قد أُتيح لكم لِلَّهِ دَرُ أبيكم حَيَّة الوَادِي وقال أيضًا:

## يَخْبِطن بالأيْدِي حِياض مُحَكَّم

#### امرأة مسيلمة:

وقوله ابن إسحاق: انزلوا، يعني وفد بني حَنِيفة بدارِ الحارِثِ. الصواب: بنت الحارثِ، واسمها: كَيْسَة بنت الحارث بن كُريْزِ بن حَبِيب بن عَبْد شمس، وقد تقدّم في غزوة قُريْظَة الكلام على كَيْسَة: وكَيْسَةُ بالتخفيف، وأنها كانت امرأة لمُسَيْلِمة قبل ذلك، فلذلك أنزلهم بدارها وكانت تحت مُسَيْلِمة، ثم خلف عليها عبد الله بن عامر، وذكرنا هنالك أن الصواب ما قاله ابن إسحلق أنَّ اسم تلك المرأة زينبُ بنت الحارثِ، كذا وقع في رواية يونس عن ابن إسحلق، والمذكورة هاهنا كَيْسَةُ بنتُ الحارثِ، وإيّاه عنى رسولُ الله عَيْق حين خَطَب، فقال: أريتُ في يدي سوارين من ذَهب فكرهتُهما، فنفخت فيهما فطارا فأوَّلتُهما كذَّابُ اليَمَامَةِ والعَنْسِي، صاحب صنعاء، فأما مُسَيْلِمَة فقتله خالد بن الوليد، وأفنى قومه قَتْلاً وسَيْبًا.

#### مسعود العنسي:

وأما مسعود بن كَعْبِ العَنْسِي، وعَنْس من مَذحِج، فاتبعته قبائل من مَذْحِج واليمن

#### ارتداده وتنبؤه:

قال: ثم انصرفوا عن رسولِ الله ﷺ: وجاءوه بما أعطاه، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبًأ وتكذّب لهم، وقال: إني قد أُشْرِكْتُ في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشرّكم مكانًا؛ ما ذاك إلاّ لما كان يعلم أني قد أُشرِكت في الأمر معه، ثم جعل يَسْجع لهم الأساجيع، ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: "لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صِفاق وحَشَى" وأحل لهم الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك منهد لرسول الله ﷺ بأنه نبيّ، فأضفَقَتْ معه حنيفة على ذلك، فالله أعلم أيّ ذلك كان.

على أمرِه، وغلب على صَنْعَاء، وكان يُقال له ذو الخِمار، ويلقّب: عَيْهَلَة، وكان يَدَّعي أن سَجِيقًا وشَرِيقًا يأتيانه بالوحي، ويقول: هما مَلَكان يتكلَّمان على لساني، في خدع كثيرة يُزَخْرِف بها، وهو من وَلَدِ مالك بن عَنْس، وبنو عَنْس جُشَمْ وجُشَيْم ومالك وعامر وعَمْرو، وعزيز ومُعاوية وعَتِيكَةُ وشِهَابُ والقِرِّيَّة ويَام ومن ولد يام بن عَنْس عَمَّار بن ياسر، وأخواه عبد الله وحُويْرِثُ ابنا ياسِر بن عُمَر بن مالك، قتله فَيْرُوز الدَّيْلَمِي، ياسر، وأخواه عبد الله وحُويْرِثُ ابنا ياسِر بن عُمَر بن مالك، قتله فَيْرُوز الدَّيْلَمِي، وقيس بن مُخْشُوحِ ودَاذوَيْهِ رَجُلُ من الأبناء ذخلوا عليه من سِرْبٍ صنعته لهم امرأةً كان قد عَلَب عليها من الأبناء، فوجدوه سَكْرَانَ لا يَعْقِل من الخَمْر، فخبطوه بأسيافهم وهم يقولون:

# ضَلَّ نَبِيٌّ مات وهو سَخْرَان والناسُ تَلْقَى جُلَّهُمْ كالذَّبَّانُ النَّالِ لَدَيْهِم سِيَّانُ النَّالِ لَدَيْهِم سِيًّانْ

ذكره الدَّوْلاَبِي، وزاد ابن إسحلق في رواية يونس عنه أن امرأته سَقَتْه البَنْجَ في شَرَابه تلك الليلة، وهي التي اختَفَرَت السُّرْبَ للدخول عليه، وكان اغْتَصَبها، لأنها كانت من أجمل النساء، وكانت مُسْلِمَةً صالحة، وكانت تُحَدِّث عنه أنه لا يغتسل من الجَنَابَة، واسمها المَرْزُبَانَةُ، وفي صورة قَتْله اخْتِلاَفٌ.

وقوله ﷺ: «أُرِيتُ سِوَارَيْن من ذَهَبِ، فنفختهما فطارا»، قال بعضُ أهل العلم بالتعبير: تَأْوِيل نفخه لهما أنهما بِريحهِ قُتِلا، لأنه لم يغزُهما بنفسه، وتأويل الذهب أنه زُخْرَفٌ، فدلّ لفظُه على زَخْرَفَتِهما، وكذبهما، ودلّ الإسْوَارَان بلفظهما على مَلِكين لأن الأساورة هم الملوك، ومعناهما على التضييق عليه لكون السَّوار مُضَيَّقًا على الذُراع.

## قدوم زيد الخيل في وفد طيىء

#### إسلامه وموته:

قال ابن إسحاق: وقَدِم على رسولِ الله على وفد طبىء، فيهم زيد الخيل، وهو سيدهم؛ فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض عليهم رسولُ الله على الإسلام، فأسلموا، فحسُن إسلامهم، وقال رسولُ الله على كما حدّثني من لا أتهم من رجال طبىء؛ ما ذُكِر لي رجلٌ من العرب بفضل، ثم جاءني، إلا رأيته دون ما يُقال فيه، إلا زيد الخيل: فإنه لم يبلغ كلّ ما كان فيه، ثم سمّاه رسولُ الله على زيدَ الخير، وقطع له فَيْدًا وأرضِينَ معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله على راجعًا إلى قومه؛ فقال رسولُ الله على المدينة، فإنه قال: قد سمّاها رسولُ الله على المدينة، فإنه قال: قد سمّاها رسولُ الله على المحمّى،

#### زيد الخيل

فصل: وذكر زيد الخيل، وهو زَيْدُ بن مُهَلْهل بن زيْد بن مُنْهِبٍ، يكنّى: أبا مُكْنِف الطَّائِيِّ، واسم طيىء أُدَدٌ، وقيل له: زَيْدُ الخَيْل لخمس أَفْرَاسٍ، كانت له، لها أسماءُ أعلام ذهب عنى حِفْظُها الآن.

وذكر قوله ﷺ: "إن يَنْجْ زيدٌ من حُمَّى المدينة".

#### أسماء الحمى:

قال الراوي: ولم يُسمّها باسمها الحُمّى، ولا أُمّ مَلْدَم، سمّاها باسم آخر ذهب عني، والاسم الذي ذهب عن الرَّاوي مِنْ أسماء الحمى، هو أُم كُلْبَة، ذكر لي أن أبا عُبَيْدَة ذكره في مقاتِل الفرسان، ولم أره، ولكن رأيت البَكْري ذكره في باب أفرده من أسماء البلاد، ولها أيضًا اسمّ سِوى هذه الأسمّاء ذكره ابن دُرَيْدٍ في الجَمْهَر، قال: سَبَاطِ، من أسماء الحُمّى على وزن رَقَاشِ، وأما أُم مَلْدَم، فيقال: بالدَّال، وبالذال وبكسر الميم وفتحها، وهو [من] اللم وهو شدّة الضرب، ويحتمل أن يكون أُم كُلْبة هذا الاسم مُعَيَّرًا من كُلْبة بضم الكاف، والكُلْبة شِدَّة الرِّعْدة، وكُلَبُ البَرْدِ مدائده، فهذه أُم كُلْبة بالهاء، وهي الحُمَّى، وأما أُم كُلْب، فشجرة لها نَوْرٌ حَسَنٌ، وهي إذا حُرِّكت أَنْتَنُ شَيْء، وزعم أبو حنيفة أن الغنم إذا مسّتها لم تستطع أن تقرب الغنم ليلتها تلك من شِدَّة إنتانها.

#### خير زيد في رواية أخرى:

وذكر في خبر زيد الخيل في رواية أبي على البَغْدادِيِّ ما هذا نَصُّه: خَرَجَ نفر من طيىء يريدون النبيِّ ﷺ بالمدينة وُفُودًا، ومعهم زَيْد الخَيْل، ووَزَرِ بن سُدُوس النَّبْهَانِيِّ وقَبِيصَةُ بن

وغير أُم مَلْدَم، فلم يثبته \_ فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه، يقال له: فَردة، أصابه الحُمّى بها فمات، ولما أحسّ زيد بالموت قال:

أَمُرْتَحِلٌ قَوْمِي المشارقَ غُدُوةً وأُتْرَكُ فِي بيت بِفَردةَ منجدِ

الأَسْوَدِ بن عامر بن جُويْن الجِرْمِيّ، وهو النصراني، ومالك بن عبد الله بن خَيْبَرِيّ بن أَفْلَت بن سلسلة وقُعَيْن بن خُلَيْفِ الطَّرِيفِيّ رجل من جَدِيلة، ثم من بني بَوْلاَن، فعقلوا رواحِلهم بفِنَاءِ المسجد، ودخلوا، فجلسوا قريبًا من النبيّ - ﷺ - حيث يسمعون صوته، فلما نظر النبيّ - ﷺ - إليهم، قال: "إني خَيْرٌ لكم من العُرِّى، ولاتها، ومن الجَمَلِ الأَسْوَدِ الذي تَعْبدُون من دون الله، ومما حازت مناع، من كل ضارِ غير نَفًاع، فقام زيد الخيل، فكان من أعظمهم خَلْقًا وأَخسَنِهم وَجْهًا وشعْرًا، وكان يركب الفرسَ العظيم الطويل فَتَخط رِجلاه في الأرض كأنه حِمَاز، فقال له النبي ﷺ - وهو لا يعرفه: "الحمد لله الذي أتى بك من سَهلِك وحَزْنك، وسَهل قلبكَ للإيمان»، ثم قبض على يده، فقال: "مَنْ أَنت؟» فقال: أنا زَيْدُ الخَيْل بن مُهلَلْهِل، وأنا أشهد أن لا إلّه إلاّ الله، وأنك عبد الله ورسوله، فقال له: "بل أنت غيرك" من مقال: "بن زيد ما خُبُرْتُ عن رجل شيئًا قَطَ إلاّ رأيتُه دون ما خُبُرْتُ عنه غيرك" أن بنايَعه، وحسن إسلامُه، وكتب له كتابًا على ما أراد، وأطعمه قُوى كثيرة، منها: وَيْد، وكتب لكل واحدٍ منهم على قومه إلاَّ وَزَرَ بن سُدُوسٍ، فقال: إني لأرى رجلاً لَيَمْلِكَنَ فِلهَا العَرَب، ولا والله لا يملك رَقَبَتِي عَربيَّ أبدًا، ثم لَحِقَ بالشام، وتَنَصَّر وحلق رأسه، فلما قام زيد من عند النبي ﷺ، قال: أي فتى لم تدركه أم كُلْبَةً، يعني: الحُمَّى، ويقال: بل فلما قام زيد من عند النبي عَنْهُ قال زيد حين انصرف:

أُنِيختْ بآجام المدينة أَرْبَعًا فلما قضت أصحابُها كُلَّ بُغْيَةٍ شَدَدْتُ عليها رَحْلَها وشَلِيلها

وعَشْرًا يُغنّي فوقها الليلَ طائرُ وخَطَّ كتابًا في الصحيفة سَاطِر من الدُّرْس والشَّغْرَاء والبَطْن ضامِرُ

الدَّرْسُ: الجَرَبُ. والشَّعْرَاءُ: ذُبَابٌ. قال أبو الحسن المدائني في حديثه: وأهدى زيدٌ لرسول الله ﷺ مَخْذُومًا والرَّسُوب، وكانا سَيْفَيْن لِصَنم بلى الفلس، فلما انصرفوا قال رسول الله ﷺ: "ما قَدَم عليَّ رجلٌ من العَربُ يُفَضُّله قومُهُ إلاّ رأيتُه دون ما يقال إلاّ ما كان من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰۹/٤) وابن عساكر في تهذيبه (7/7) وانظر ابن الجوزي في زاد المسير (1/4/7).

ألا رُبّ يوم لو مَرِضتُ لعادَنِي عوائدُ من لم يُبْرَ منهن يجهد

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كُتبه، التي قطع له رسولُ الله ﷺ، فحرّقتها بالنار.

## أمر عدي بن حاتم:

وأما عديّ بن حاتم فكان يقول، فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله على حين سمع به مني، أما أنا فكنت المرءًا شريفًا، وكنت نضرانيًا، وكنت أسيرُ في قومي بالموزباع، فكنتُ في نفسي على دين، وكنت مَلكًا في قومي، لما كان يُصنع بي. فلما سمعت برسول الله على كرهته، فقلت لغلام كان لي عربيّ، وكان راعيًا لإبلي: لا أبالك، أعدِد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سمانًا، فاحتبسها قريبًا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء هذه البلاد فآذني، ففعل، ثم إنه أتاني ذات غداة، فقال: يا عديّ ما كنت صانعًا إذا غشيتُك خيل محمد، فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات، فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرّب إليّ أجمالي، فقرّبها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النّصارى بالشام فسلكتُ فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النّصارى بالشام فسلكتُ الجَوْشية، ويقال: الحوشية، فيما قال ابن هشام ـ وخلفت بنتًا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت بها.

وتُخالفني خيلٌ لرسول الله ﷺ، فتُصيب ابنةَ حاتم، فيمن أصابت، فقُدِم بها على رسولِ الله ﷺ هربي إلى الشام، قال: ومُجعِلَت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السَّبايا يُخبَسْن فيها، فمرّ بها رسولُ الله ﷺ، فقامت إليه، وكانت امرأة جَزْلة، فقالت: يا رسول الله، هَلك الوالد، وغاب الوافد، فامْنُنْ عليَّ، مَنَّ الله عليك. قال: «وَمَنْ وافدك؟» قالت: عَدِيّ بن حاتم. قال: «الفار من الله ورسوله؟» قالت: عمر إذا كان من الغد مرّ بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مرّ بي وقد يئست منه، فأشار إليّ رجل من خلفه أنْ قومي فكلّميه؛ قال: فقمت إليه،

زَيْدٍ، فإن يَنْجُ زَيْدٌ من حَمَّى المدينة فَلأَمْرِ مَا هو». وقوله:

أَلاَ رُبَّ يَوْمٍ لو مَرِضْتُ لعَادَنِي عوائدُ من لم يُبْرَ منهن يَجْهَدِ وبعده:

فليت الَّلواتي عُدْنَنِي لم يَعُدْنَنِي وليت الَّلواتي غِبْنَ عَنِّي شِهِّدِي

فقلت: يا رسولَ الله، هَلك الوالد، وغاب الوافد فامْنُنْ عليَّ، منَّ الله عليك؛ فقال عَلَيْهِ: «قد فعلتُ، فلا تعجَلي بخروج حتى تجدِي من قومك من يكون له ثِقة، حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني». فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ أن أكلمه، فقيل: عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأقمت حتى قدم ركب من بَليّ أو قُضاعة، قالت: وإنما أريد أن آتِي أخي بالشام. قالت: فجئت رسولَ الله عليه فقلت: يا رسول الله، قد قَدِم رَهُط من قومي، لي فيهم ثِقة وبلاغ. قالت: فكساني رسولُ الله عليه، وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قَدِمت الشام.

قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي، إذ نظرت إلى ظَعينة تَصُوب إليَّ تؤمنا، قال: فقلت ابنة حاتم، قال: فإذا هي هي، فلما وقفت عليّ انسحلت تقول: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك، وتركت بقيّة والدِك عورتَك، قال: قلت: أيْ أُخيَّة، لا تقولي إلاّ خيرًا، فوالله ما لي من عُذر، لقد صنعتْ ما ذكرت. قال: ثم نزلتْ فأقامت عندي، فقلت لها: وكانت امرأة حازمة، ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تَلحق به سريعًا، فإن يكن الرجل نبيًا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملِكًا فلن تَلِل في عزّ اليمن، وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا الرأي.

### إسلام عدي

قال: فخرجتُ حتى أَقْدَم على رسول الله ﷺ المدينة، فدخلت عليه، وهو في مسجده، فسلَّمت عليه، فقال: «مَنِ الرجل؟» فقلت: عديّ بن حاتم؛ فقام رسولُ الله ﷺ، فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامدٌ بي إليه، إذ نَقيته امرأة ضعيفة كبيرة،

# قدوم عدي بن حاتم (١)

وهو عَدِيُّ بن حاتم بن عَبْد اللهِ بن سَعْد بن حَشْرِج بن امْرِى القَيْس بن عِدَيُّ بن رَبِيعة بن جَرْوَلِ بن ثُعَلِ بن عَمْرو بن الغَوْثِ بن طيى ايكنى أبا ظريف، وحديث إسلامه صحيحٌ عجيب خَرَّجه الترمذي، وأخته التي ذكر إسلامَها أحسب اسمَها سَفَّانَةَ، لأني وجدت في خبر عن امرأةِ حاتم تذكر فيه من سَخَائِه قالت: فأخذ حاتمٌ عَدِيًّا يُعَلِّله من الجوع، وأخذت أنا سَفَّانَةَ، ولا يعرف لَعِديًّ ولدا نقرض عقبُه، ولحاتم عقب من قبل عبد الله بن حاتم، ذكره القُتَبِيُّ، ولا يعرف له بنت إلا سَفَّانة، فهي إذًا هذه المذكورةُ في السَّيرة والله حاتم، ذكره القُتَبِيُّ، ولا يعرف له بنت إلا سَفَّانة، فهي إذًا هذه المذكورةُ في السَّيرة والله

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في الإصابة (۲/ ٤٩٨) الاستيعاب (۳/ ۱۷۸۱) تاريخ الصحابة (۱۰۵۱) الطبقات (٦/ ٢٢) التهذيب (٧/ ١٦٦).

فاستوقفته، فوقف لها طويلاً تُكلّمه في حاجتها؛ قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك؛ قال: ثم مضى بي رسولُ الله ﷺ حتى إذا دخل بي بيته، تناول وسادة من أدّم مَحْشوَّة ليفًا، فقذفها إليّ؛ فقال: اجلسُ على هذه، قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها، فقال: بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله ﷺ بالأرض؛ قال: قلت في نفسي: فقال: بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله ﷺ بالأرض؛ قال: قلت في نفسي: بلى، (قال): «أو لم تكن تسيرُ في قومك بالمِزباع؟» قال: قلت: بلى، قال: «فإن ذلك لم يكن يَجِل لك في دينك»؛ قال: قلت: أجّل والله، وقال: وعرفت أنه نبيّ مُرْسَل، يعلم ما يُجْهَل، ثم قال: «لعلّك يا عديّ إنما يَمنعك من دخُولٍ في هذا الدين ما تَرَى من حاجتهم، فوالله لَيُوشِكَنَ المالُ أن يَفيض فيهم حتى لا يُوجَد من يأخذه؛ ولعلّك إنما يمنعك من دخولٍ فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلّة عددهم، فوالله ليُوشِكَنَ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيَّة على بعيرها (حتى) تزور هذا البيت، لا تخاف؛ ولعلّك إنما يمنعك من دخولٍ فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم، وأينمُ الله ليوشكنَ أن تسمع بالقُصور البيض من أرض بابل قد فُتحت عليهم»؛ قال: فأسلمت.

### وقوع ما وعد به الرسول عديًا:

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونَنّ، قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فُتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسيَّة على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيْمُ الله لتكوننَ الثالثة، ليَفِيضَنَ المالُ حتى لا يُوجد من يأخذه.

### قدوم فروة بن مسيك المرادي:

قال ابن إسحاق: وقَدم فَرْوَةُ بن مُسَيْك المُرادي على رسول الله ﷺ مفارقًا لملوك كِندة، ومباعدًا لهم، إلى رسول الله ﷺ.

وقد كان قُبيل الإسلام بين مُراد وهَمْدان وقعة، أصابت فيها همدان من مرادَ ما أرادوا، حتى أَثْخَنُوهُمْ في يوم كان يقال له: يوم الرَّذْم، فكان الذي قاد هَمْدان إلى مراد الأجدعُ بن مالك في ذلك اليوم.

لَعَمْرِي لَقد ما عَضَّنِي الجوعُ عَضَّة فَالَيتُ اللَّ أَخْرِم اللَّهْرَ جائعا والسَّفَانَةُ: الدُّرَة، وبها كان يُكنى حاتم.

أعلم، وأُم حاتم: عِنَبَةُ بنتُ عفيف [بن عمرو بن عبد القيس] كانت من أكرم النّاس وهي التي تقول:

قال ابن هشام: الذي قاد هِمدان في ذلك اليوم مالك بن حَرِيم الهَمداني.

قال ابن إسحلق: وفي ذلك اليوم يقول فُروة بن مُسيك:

مَرَزنا علَى لُفاةَ وهنَ خوص فإن نَعْلِبُ فعَلاَبُون قِدْما وما إن طِبُنا جُبُن ولكن كَذَاكَ اللَّهُ رِدَوْلتُهُ سِجالٌ فبَينا ما نُسَرّ بِهِ ونَرْضَى فبَينا ما نُسَرّ بِهِ ونَرْضَى إِذِ الْفَلَبَتْ بِهِ كَرَّاتْ دَهْرِ(۱) فمَن يُغْبَطْ بريب الدَّهرِ منهم فمَن يُغْبَطْ بريب الدَّهرِ منهم فلَوْ خَلَد المُلوك إذن خَلَدنا فأفنى ذلك سَرَواتِ(۱) قَوْمي فأفنى ذلك سَرَواتِ(۱) قَوْمي

ينازعن الأعِنَّة يَنْتَجِينا وإن نُغلَب فغيرُ مُغَلَّبينا مَنايانا وطُغمَةُ آخَرِينا تكُرُّ صُروفُه جِينًا فحينا ولو لُبِسَت غَضَارته سنِينا فألقيتَ الألى غُبطوا طَجِينا يَجِذْ رَيْبَ الزَّمانِ له خَنُونا ولو بقي الكِرامُ إذَّنْ بقِينا كمَا أفنى القُرونَ الأولينا

قال ابن هشام: أوّل بيت منها، وقوله: «فإن نَغلب» عن غير ابن إسحلق.

### قدوم فروة على الرسول وإسلامه:

قال ابن إسحلة: ولما توجّه فَرْوَةُ بن مُسَيْك إلى رسولِ الله ﷺ مفارقًا لملوك كِندة، قال:

لما رأيتُ ملوك كِنْدَة أعرضَتْ قَرَّبْتُ راحلتي أَوُمُ مُحَمَّدًا قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة:

كالرّجل خان الرجلَ عرق نَسائها أَرْجُو فَوَاضِلُها وحُسْن ثَرائها

### أرجو فواضله وحُسن ثنائها

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ، قال له رسول الله ﷺ، فيما بلغني: «يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرَّدْم؟» قال يا رسول الله: مَنْ ذا يصيب قومَه مثل ما أصاب قومي يوم الرَّدْم لا يَسوؤه ذلك! فقال رسولُ الله ﷺ له: «أمَا إن ذلك لم يزد قومَك في الإسلام إلا خيرًا».

<sup>(</sup>١) كرّات الدّهر: مرّة بعد مرّة.

<sup>(</sup>٢) سروات: السادة.

واستعمله النبي ﷺ على مراد وزُبَيْد ومَذْحِجَ كلّها، وبعث معه خالدَ بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفّي رسولُ الله ﷺ.

# قدوم عمرو بن معد يكرب في أُناس من بني زبيد:

فلما بلغ ذلك قيس بنَ مكشوح أوعد عَمْرًا، وتحطّم عليه، وقال: خالفني وترك رأيي؛ فقال عمرو بن معد يكربَ في ذلك:

أمرزتك يسؤم ذي صنعا أمرزتك باته قاء الله خرجت مِن المُنَى مثلَ اله تم ناني على فرس على مُفاضة كالنه ترد الرفح مُنثني السه فلو لاقيتني للقيه تُلاقي شَنبَنا شئن اله يُسامي القِرن إن قِرن فياخه فيرفعه فياخه في خطمه فيذمخه في خطمه فيذمخه في خطمه

المسرّا بادِيَا رَشَدُهُ

المَ عَرُوفَ تَتَّعِدَهُ

المَ عَرُوفَ تَتَّعِدَهُ

المَ عَلَيْهِ جَالِسَا السَدُهُ

المَ المَن المَن السَدُهُ

المَ المَن عَلَيْهِ جَالِسَا السَدُهُ

المَ المَن عَلَيْهِ جَالِسَا السَدُهُ

المَ المَن عَلَيْهِ جَالِسَا السَدُهُ

المَ المَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ جَلِيهُ

المَ المَن عَلَيْهُ المَوقَ المَالِدُهُ

المَن ا

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبيدة:

أمَرْتُكَ يَوْمَ ذي صَـنْعا أمَرْتُكَ باتَّهاءِ السلَّ فكنت كذي الحُمَيْر غَرَ

لم يَعرف سائرها.

أفرا بَسينا رَشَدهٔ
 به تاتیه وتَقعدهٔ
 ره مسما بسه وتسده

## ارتداده وشعره في ذلك:

قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيدة وعليهم فروة بن مُسيك. فلما تُوفي رسولُ الله ﷺ ارتد عمرو بن معد يكرب، وقال حين ارتد:

وجَـذْنا مُـلُـك فَروة شـرَّ مُـلُـك حِـمازًا سافَ مُـنْخرُهُ بِـثَـفُـرِ وَجَـذْنا مُـلُـك فَروة شـرَّ مُـلُـك ترى الحُولاء من خَبَثِ وغَـدْر

قال ابن هشام: قوله: «بثَفر» عن أبي عُبيدة.

## قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة:

قال ابن إسحاق: وقَدِم على رسولِ الله ﷺ الأشعث بن قيس في وفد كِندة، فحدّثني الزّهريّ بن شِهاب أنه قَدِم على رسول الله ﷺ في ثمانين راكبًا من كِندة، فدخلوا على رسول الله ﷺ في رسول الله ﷺ في رسول الله على رسول الله ﷺ قال: «ألم تُسْلِموا؟» قالوا: بَلى، قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟» قال: فشقّوه منها، فألقَوه.

ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله: نحن بنو آكل المُرَارِ، وأنت ابن آكل المُرَارِ، وأنت ابن آكل المُرَارِ، قال: فتبسّم رسولُ الله ﷺ، وقال: ناسِبُوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث، وكان العباس وربيعة رجلين، تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض العرب، فسئلا ممن هما؟ قالا: نحن بنو آكل المُرَارِ، يَتَعَزَّزان بذلك، وذلك أن كِندة كانوا ملوكًا. ثم قال لهم: لا، بل نحن بنو النَّضْر بن كنانة، لا نَقْفُو أُمَّنا، ولا نتفي من أبينا، فقال الأشعث بن قيس: هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضربته ثمانين.

•••••

قال ابن هشام: الأشعث بن قَيْس من ولد آكل المُرار من قِبَل النساء، وآكل المُرار: الحارث بن عمرو بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن مُعاوية بن ثور بن مُرَتِّع بن معاوية بن كِنْدِي، ويقال كِنْدة، وإنما سمّي آكل المُرار، لأن عمرو بن الهَبولة الغسّاني أغار عليهم، وكان الحارث غائبًا، فغنم وسبى، وكان فيمن سبى أُمُّ أناس بنت عوف بن مُحَلَّم الشّيباني، امرأة الحارث بن عمرو، فقالت لعمرو في مسيره: لكأني برجل أذلَم أسود، كأن مشافرَه مشافر بعير آكل مُرَارِ قد أخذ برقبتك، تعني: الحارث، فسُمّي آكل المُرار، والمُرار: شجر. ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل، فلحقه، فقتله، واستنقذ امرأته، وما كان أصاب. فقال الحارث بن حِلْزة اليَشْكُريُ لعمرو بن المُنذر وهو عمرو بن هند اللخمِيّ:

وأقَذْناكَ رَبُّ غَسَّانَ بِالْمُنْ لِيرِ كَرْهَا إذْ لا تُكال الدَّماء

لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذرُ أباه، وهذا البيت في قصيدة له. وهذا الحديث أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القَطْع. ويقال: بل آكل المُرار حُجر بن عمرو بن معاوية، وهو صاحب هذا الحديث، وإنما سُمّي آكل المُرار، لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجرًا يقال له: المُرار.

# قدوم صرد بن عبد الله الأزدي (١):

#### إسلامه:

قال ابن إسحاق: وقَدِم على رسولِ الله ﷺ صُردُ بن عبد الله الأزديّ، فأسلم، وحسُن إسلامه، في وفد من الأزد، فأمّره رسولُ الله ﷺ على من أسلم من قومه. وأمروه أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك، من قِبَل اليمن.

## قتاله أهل جرش:

فخرج صُرد بن عبد الله يسير بأمر رسولِ الله ﷺ، حتى نزل بجُرِش، وهي يومئذ مدينة معلّقة، وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضَوت إليهم خَثْعَم، فدخلوها معهم حين سَمِعوا بسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبًا من شهر، وامتنعوا فيها منه، ثم إنه رجع عنهم قافلاً، حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له: شكر، ظنّ أهل جُرَشَ أنه إنما

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات (١/ ٢/ ٧١) البداية (٥/ ٨٤) الطبري (٣/ ١٣٠) المنتظم (٣/ ٣٨١).

ولَّى عنهم منهزمًا، فخرجوا في طلبه، حتى إذا أدركوه عَطَف عليهم، فقتلهم قتلاً شديدًا.

## إخبار الرسول وافدي جرش بما حدث لقومها:

وقد كان أهل جُرَش بعثوا رجلين منهم إلى رسولِ الله على بالمدينة يرتادان وينظران؛ فبينما هما عند رسولِ الله على عشية بعد صلاة العصر، إذ قال رسول الله على: «بأي بلاد الله شكر؟» فقام إليه الجُرشيان فقالا: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له: كَشْر؛ وكذلك يسميه أهلُ جُرَش، فقال: «إنه ليس بكُشْر، ولكنه شَكْ»؛ قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: «إن بُدْنَ الله لتُنحر عنده الآن»، قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان، فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله على لينعى لكما قومكما، فقوما إلى رسول الله عثمان، فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما؛ فقاما إليه، فسألاه ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم، فخرجا من عند رسولِ الله على راجعين إلى قومهما، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرَد بن عبد الله، في اليوم الذي قال فيه رسولُ الله على ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر.

## إسلام أهل جرش:

وخرج وفدُ جُرَش حتى قَدِموا على رسول الله ﷺ، فأسلموا، وحَمَى لهم حِمَى حول قريتهم، على أعلام معلومة، للفرس والراحلة وللمثيرة، بقرة الحَرْث، فمن رعاه من الناس فمالهم سُختٌ. فقال في تلك الغزوة رجل من الأزد: وكانت خَثْعَم تُصِيب من الأزد في الجاهلية، وكانوا يَعْدُون في الشهر الحرام:

يا غَزْوَةً ما غَزَوْنا غيرَ خائِبَةٍ حتى أتَيْنا حُمَيْرًا في مَصانعها إذا وضغتُ غَلِيلاً كنتُ أحمِلهُ

فِيها البِغالُ وفيها الخَيْل والحُمُرُ وجَمْعُ خَثْعَمَ قد شاعَتْ لها النُّذُرُ فمَا أُبالي أَدَانُوا بَعدُ أُم كَفَرُوا

# قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم:

### قدوم رسول ملوك حمير:

وقَدِم على رسولِ الله ﷺ كتابُ ملوك حِمْيَر، مَقْدَمَه من تَبوكَ، ورسولهم إليه بإسلامهم، الحارث بن عبد كُلال، ونُعَيم بن عبد كُلال. والنُعْمان قيلِ ذي رُعين ومَعافرَ

وهَمْدان؛ وبعث إليه زُرْعة ذو يَزَنِ مالَك بن مرّة الرَّهَاوي بإسلامهم، ومُفارقتهم الشرك وأهله.

### كتاب الرسول إليهم:

فكتب إليهم رسولُ الله ﷺ:

«بسم الله الرحمان الرحيم: من محمد رسول الله النبي، إلى الحارث بن عبد كُلال، وإلى نعيم بن عبد كُلال، وإلى النُّعمان، قَيل ذي رُعين ومَعافرَ وهَمْدان. أما بعد ذلكم، فإنِّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنه قد وقع بنا رسولُكم مُنْقَلَبَنَا من أرض الرّوم، فلقينا بالمدينة، فبلُّغ ما أرسلتم به، وخبَّرنا ما قبلكم، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بهُداه، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله، وأقمتم الصّلاة، وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم خُمُس الله، وسهمَ الرسول وصَفيه، وما كُتب على المؤمنين من الصَّدقة من العَقار، عُشر ما سَقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغَرْب نصف العشر: وأن في الإبل الأربعين ابنة لَبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر، وفي كلّ خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كلّ أربعين من البقر بقرة؛ وفي كلّ ثلاثين من البقر تَبيع، جَذَع أو جذَعة؛ وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها، شاة، وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة؛ قمن زاد خيرًا فهو خير له، ومن أدّى ذلك وأشهد على إسلامه، وظاهر المؤمنين على المشركين، فإنه من المؤمنين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، وله ذمَّة الله وذمَّة رسوله، وإنه من أسلم من يهُوديّ أو نصرانيّ، فإنه من المؤمنين، له ما لهم، وعليه ما عليهم؛ ومن كان على يهوديَّته أو نصرانيَّته، فإنه لا يُرَدِّ عنها، وعليه الجزية، على كلّ حال ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد، دينارٌ واف، من قيمة المعافر أو عِوَضُه ئيابًا، فمن أدّى ذلك إلى رسولِ الله ﷺ فإن له ذمَّة الله وذمَّة رسوله، ومن منعه فإنه عدوَّ لله ولرسوله. أما بعد، فإن رسول الله محمدًا النبيّ أرسل إلى زُرعة ذي يزن أنْ إذا أتاكم رُسُلي فأوصيكم بهم خيرًا: مُعاذُ بن جَبل، وعبدُ الله بن زيد، ومالكُ بن عُبادة، وعُقبة بن نمر، ومالك بن مُرّة، وأصحابهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدّقة والجِزْية من مخاليفكم، وأَبْلِغوها رُسلي، وأن أميرهم مُعاذ بن جبل، فلا يَنْقَلِبَنَّ إلاَّ راضِيًا. أما بعد. فإن محمدًا يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنه عبده ورسوله، ثم إن مالكَ بن مرَّة الرَّهاوي قد حدَّثني أنك أسلمتَ من أوّل حمير، وقتلتَ المشركين، فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرًا، ولا تخونوا ولا تخاذلوا، فإنّ رسولَ الله ﷺ هو وليُّ غنيِّكم وفَقيركم، وإن الصدقة لا

تحلّ لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي زكاة يُزكَى بها على فُقراء المسلمين وابن السبيل، وإن مالكًا قد بلَّغ الخبَر، وحفِظ الغَيب، وآمركم به خيرًا، وإني قد أرسلتُ إليكم من صالحي أهلي وأُولي دينهم وأُولي علمهم، وآمرك بهم خيرًا، فإنهم منظور إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

### وصية الرسول معاذًا حين بعثه إلى اليمن:

## بعث الرسول معاذًا على اليمن وشيء من أمره بها:

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث: أن رسول الله على حين مُعاذًا، أوصاه وعَهد إليه، ثم قال له: «يَسُر ولا تعسر، وبَشُر ولا تنفّر، وإنك ستقدَم على قوم من أهل الكتاب، يَسْألونك ما مِفْتاح الجتة؛ فقل: شهادة أن لا لله إلا الله وحده لا شريك له»، قال: فخرج معاذ، حتى إذا قَدِم اليمن قام بما أمره به رسول الله على أنته امرأة من أهل اليمن، فقالت: يا صاحب رسول الله، ما حق زوج المرأة عليها؟ قال: وَيْحَكِ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدّيَ حق زوجها، فأجهدي نفسك في عليها؟ قال: وَيْحَكِ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدّيَ حق زوجها، فأجهدي نفسك في أداء حقه ما استطعت، قالت: والله لئن كنت صاحب رسولِ الله على إنك لتعلم ما حق الزوج على المرأة. قال: ويحك! لو رجعت إليه فوجدته تنتعب منخراه قيحًا ودمًا، فمصصت ذلك حتى تُذهبيه ما أذيت حقه.

# إسلام فروة بن عمرو الجذامي

#### إسلاميه:

قال ابن إسحلى: وبعث فروةُ بن عمرو النافرة الجُذامي، ثم التُفاثي، إلى رسول الله ﷺ رسولاً بإسلامه، وأهدى له بغلةً بيضاء، وكان فروة عاملاً للرُّوم على مَن يَليهم من العرب، وكان منزله مُعان وما حولها من أرض الشام.

### حبس الزوم له وشعره في محبسه:

فلما بلغ الرّومَ ذلك من إسلامه، طَلَبوه حتى أخذوه، فحَبسوه عندهم، فقال في مَحْبسه ذلك:

طرقتْ سُلَيْمَى مَوهِنَا أصحابي والرُّومُ بين الباب والقِرْوَانِ

#### حدیث فروة «معنی قرو»

وذكر ابن إسحلق حديث فَرُوَةَ وقوله:

طَرَقتْ سُلَيْمى مَوْهِنّا أصحابي والرّوم بين الباب والقروان

صَدُّ الخيالُ وساءَهُ ما قد رَأي لا تَكحَلِنَ العينَ بعدِيَ إثمِدًا ولقَدْ عَلِمْتَ أَبِا كُبَيْشَةَ أَنني فلَئِن هَلَكتُ لتَفْقِدُنَّ أَخَاكِم ولقد جمَعْتُ أَجَلُّ ما جمَع الفتي فلما أجمَعت الرّوم لصلبه على ماء لهم، يقال له: عَفْراء بفِلَسْطين، قال:

ألا هَل أتى سَلْمَى بأنْ حَلِيلُها

عَلَى ناقَةِ لَم يَضْرِبِ الفَحْلُ أُمُّها

على ماء عَفْرا فوق إحدى الرُّواحل مُشَذَّبَةُ أَطْرَافُها بِالمَناجِلِ

وهمَمْتُ أَنْ أُغْفِى وقد أَبْكانِي

سَلْمَى ولا تَدِينٌ للإثباذِ

وَسُطَ الأعِزّة لا يُحَص لِسانى

ولئن بَقيتُ لتَعْرِفْنَ مَكانِي

مِنْ جَوْدَة وشَـجاعَـة وبَـيان

#### مقتله:

فزعم الزهريُّ بن شهاب، أنهم لما قَدَّموه ليقتلوه. قال: بَلغْ سَرَاةَ المُسْلِيمنَ بِأَنِّنِي سَلْمٌ لربِّي أَعْظُمِي ومَقامي ثم ضربوا عنقه، وصلبوه على ذلك الماء، يرحمه الله تعالى.

القرْوَانُ: يجوز أن يكون جَمْع قَرُو، وهو حوض الماء مثل صِنْوَان، ويجوز أن يكون جمع: قَرِيٌّ مثل صَلِيب وصُلْبَان. وأصَعُ ما قيل في القَرْوِ: إنَّه حُوَيْضُ من خَشَبِ تُسْقى فيه الدُّوَابّ، وتَلِغ فيه الكلابُ، وفي المثل: ما فيها لأعِي قَرْوٍ، أي: ما في الدارَ حَيَوانٌ، وأراد: بلاعي قرْوٍ، لاعِق قَرْوٍ، وقلب القاف الأولى ياء للتَّضْعيف.

# إبدال آخر حرف في اسم الفاعل:

وحَسَّنَ ذلك أنه اسم فاعِل، وقد يُبْدلون من آخر حَرْفِ في اسِم الفاعل ياء، وإن لم يكن ثُمَّ تَضْعِيف، كقولهم في الخامس: خَامِيهم، وفي سادسهم سَادِيهم، وكذلك إلى العاشر، ونُحوّ منه: ما أنشد سِيبَوَيْه.

> ولنضف ادى جهه نقانق أي: لِضَفَادِع جَمُّه، وأنشد:

مِنَ الشُّعَالِي وَوخزٌ من أَرَانِبِها

أراد الثعالبَ وأرانَبِها، وإذا كان هذا معروفًا فَلاَعِي قَرْوٍ أحقُّ أن يُقْلبَ آخرُه ياءً كراهَةً اجتماع قَافَيْن.

# إسلام بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد لما سار إليهم دعوة خالد الناس إلى الإسلام وإسلامهم (١)

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسولُ الله على خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى، سنة عشر، إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمَره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثًا، فإن استجابوا فأقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتِلهم. فخرج خالد حتى قَدِم عليهم، فبعث الرُّكبان يَضربون في كل وَجْه، ويدعون إلى الإسلام، ويقولون: أيها الناس، أسلموا تسلموا. فأسلم الناس، ودخلوا فيما دُعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنَّة نَبيه على وبذلك كان أمره رسولُ الله على أسلموا ولم يقاتلوا.

ثم كتب خالدُ بن الوليد إلى رسول الله ﷺ، من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسولَ الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هو، أما بعد، يا رسول الله صلّى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب، وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيّام، وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا أقمت فيهم، وقبلت منهم، وعلمتهم معالم الإسلام وكتابَ الله وسنّة نبية، وإن لم يسلموا قاتلتهم. وإني قدِمت عليهم فدعَوتُهم إلى الإسلام ثلاثة أيّام، كما أمرني رسولُ الله ﷺ، وبعثت فيهم رُكبانًا، قالوا: يا بني الحارث، أسلِموا تسلموا، فأسلموا ولم يُقاتلوا، وأنا مُقيم بين أظهرُهم،

وذكر قُدومَ وفد كِنْدَةَ، وفيه قوله عليه السلام: «لا نَفْفُو أُمَّنا، ولا نَنْتَفِي من أبينا» (٢)، وفي هذا ما يدلّ على أن الأشعَتَ قد أصاب في بعض قوله: نحن وأنت بَنُو آكِل المُرَارِ، وذلك أن في جَدَّات النبي ﷺ مَنْ هي من ذلك القَبِيلِ، منهن: دَعْدُ بنت سرير بن ثَعْلَبَةً بن الحارثِ الكِنْدِيِّ المذكور، وهي أُم كِلابِ بن مُرَّة، وقيل: بل هي جَدَّةِ كِلابٍ أُم أُمه هند، وقد ذكر ابن إسحٰق هِنْدًا هذه، وأنها ولدت كِلابًا.

# قدوم وفد بني الحارث بن كعب

ذكر فيهم يزيد بن عبد المَدَانِ، واسم عَبْدَ المَدَانِ عَمْرو بن الدَّيَّانِ، والدَّيَّانُ اسمه: يزيد بن قَطَنِ بن زيَادِ بن الحارثِ بن مَالِكِ بن رَبِيعة بن كَعْبِ بن الحارث بن كَعْبِ الحارثي.

<sup>(</sup>١) انظر البداية (٥/ ٨٨) الطبرى (٣/ ١٢٦) الطبقات (١/ ٢/ ٧٢) المنتظم (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٣٢١/٢) وانظر الفتح (٢٨٣/١٣).

آمُرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلَمهم معالم الإسلام وسنة النبي على حتى يكتب إلي رسول الله عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.

### كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء:

فكتب إليه رسولُ الله ﷺ:

"بسم الله الرحمان الرحيم: من محمد النبيّ رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تُقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم، وأقبِل وليُقبِل معك وفدُهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته».

### قدوم خالد مع وفدهم على الرسول:

فأقبل خالد إلى رسولِ الله ﷺ، وأقبل معه وفدُ بني الحارث بن كعب، منهم قيس بن الحُصَين ذي الغُصّة، ويزيد بن عبد المَدان، ويزيد بن المحجَّل، وعبد الله بن قُرد الزيادي؛ وشدّاد بن عبد الله القَناني، وعمرو بن عبد الله الضبَابي.

وذكر فيهم أيضًا ذا الغُصَّة، واسمه الحُصَيْنُ بن يَزيدَ بن شَدَّادِ الحارِثي، وقيل له: ذو الغُصَّة، لغُصَّة كانت في حَلْقِه لا يكاد يَبِين منها، وذكره عُمر بن الخطَّاب يومًا، فقال: لا تُزَاد امرأةٌ في صَدَاقِها على كذا وكذا، ولو كانت بنت ذي الغُصَّة.

وذكر فيهم عَمْرَو بن عبد الله الضّبَابي، وهو ضِبَابُ بكسر الضاد في بني الحارث بن كعب بن مَذْلِج، وضِبَاب أيضًا في قُرَيْشِ وهو ابن حُجَيْر بن عَبْد بن مَعِيص بن عامر أخو حَجَرِ بن عَبْد، وفي حَجَرٍ وحُجَيْرٍ يقول الشاعر:

أُنْبِئْتُ أَنَّ غُواةً من بني حَجَرِ ومن حُجَيْرٍ بلا ذَنْبِ أَرَاغُوني أَغْنُوا بني حَجَرٍ عنا غُوَاتَكُم ويا حُجَيْرُ إليكم لاَ تُبورُوني

والضِّبَابُ في بني عامر بن صَعْصَعَةَ، وهم ضِبَابٌ ومُضِبُّ وحِسْلٌ وحُسَيْلٌ بنو معاوية بن كِلاَبِ، وأما الضَّبَابُ بالفَتْح، ففي نسب النابغة الذُّبْيانِيّ ضَبَابُ بن يَرْبُوع بن غَيْظِ، وأما الضُّبَابُ بالضّم فَزَيْدٌ ومنجا ابنا ضُبَابِ من بني بَكْرِ، ذكره الدَّارَقُطْني.

### حديث وفدهم مع الرسول:

فلما قَدِمُوا على رسولِ الله على فرآهم، قال: "من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟" قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب، فلما وقفوا على رسولِ الله على سلَّموا عليه، وقالوا: نشهد أنك رسول الله، وأنه لا إلله إلاّ الله قال رسولُ الله على: "وأنا أشهد أن لا إلله إلاّ الله وأني رسول الله، ثم قال رسولُ الله على: "أنتم الذين إذا زُجروا استقدموا؟" فسكتوا، فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الثانية، فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الثانية، فلم يراجعه منهم أحد، ثم أعادها الرابعة، فقال يزيد بن عبد الممدان: نعم، يا رسول الله، نحن الذين إذا زُجروا استقدموا، قالها أربع مِرار؛ فقال رسولُ الله على: "لو أن خالدًا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تُقاتلوا، لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم"؛ فقال يزيد بن عبد الممدان: أما والله ما حَمِدناك ولا حمدنا خالدًا، قال: "ضمن حَمِدتم؟" قالوا: حمدنا الله عزّ وجلّ الذي هدانا بك يا رسول الله؛ قال: "ملى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟" قالوا: لم نكن نغلب أحدًا؛ قال: "بلى، قد كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟" قالوا: لم نكن نغلب أحدًا؛ قال: "بلى، قد كنتم ولا نبذأ أحدًا بظلم؛ قال: "صدقتم"، وأمّر رسولُ الله على بني الحارث بن كعب قيسَ بن الحُصَين.

فرجع وفدُ بني الحارث إلى قومهم في بقيَّة من شوّال، أو في صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومِهم إلاّ أربعة أشهر، حتى تُوفّيَ رسول الله ﷺ، ورحم وبارك، ورضي وأنعم.

### بعث الرّسول عمرو بن حزم بعهده إليهم:

طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم، والذي عليهم، ويلينَ للنَّاس في الحق، ويشدّ عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم، ونَهَى عنه، فقال: ﴿ أَلَّا لَعْنَةُ الله على الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]، ويبشِّر النَّاس بالجنَّة وبعَملها، ويُنْذِر الناس النارَ وعملَها، ويستألِف الناس حتى يُفَقُّهوا في الدّين، ويعلُّم الناس معالم الحجّ وسنَّته وفريضته، وما أمر الله به، والحجّ الأكبر: الحجّ الأكبر، والحجّ الأصغر: هو العُمرة؛ ويَنْهي الناس أن يصلَّي أحدّ في ثوب واحد صغير، إلا أن يكون ثوبًا يثني طرفيه على عاتقيه؛ وينهى الناس أن يحتبي أُحد في ثوب واحد يُفضى بفَرْجه إلى السماء، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه، وينهى إذا كان بين الناس هَيْج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وليكن دعواهم إلى الله عزّ وجلّ وحدَه لا شريك له، فمن لم يَدْع إلى الله، ودعا إلى القبائل والعشائر فَلْيُقْطَفُوا بالسيف، حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله، وأمر بالصلاة لوقتها، وإتمام الركوع والسجود والخشوع، ويُغَلِّس بالصبح، ويهَجِّر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُذبرة، والمغرب حين يقبل الليل، لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعِشاء أوّل الليل، وأمر بالسَّعي إلى الجمعة إذا نودِيَ لها، والغَسْل عند الرّوَاح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خُمُس الله، وما كُتب على المؤمنين في الصَّدقة من العَقار عُشْرُ ما سَقَت العين وسقت السماء، وعلى ما سَقَى الغُرْبُ نصف العُشر، وفي كلّ عَشر من الإبل شاتان، وفي كلّ عشرين أربع شياه، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تَبيع جَذَع أو جَذَعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرًا فهو خير له، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلامًا خالصًا من نفسه، ودان بدين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديَّته فإنه لا يُرَدُّ عنها، وعلى كلّ حالم: ذكر أو أنثى، حُرّ أو عبد، دينارٌ وافي أو عوَضُه ثبانًا.

فمن أدَّى ذلك فإن له ذمَّة الله وذمَّةَ رسوله، ومن منع ذلك، فإنه عدو الله ولرسوله وللمؤمنين جميعًا، صلوات الله على محمد، والسلام عليه ورحمة الله و بر كاته».

377

### قدوم رفاعة بن زيد الجذامي

### إسلامه وحمله كتاب الرّسول إلى قومه:

وقَدِم على رسول الله على أي هُدنة الحُدَيْبية، قبل خيبر، رِفَاعة بن زَيْد الجُذاميّ ثم الضَّبَيْبِيّ، فأهدى لرسول الله على غلامًا، وأسلم، فَحَسُن إسلامُه، وكتب له رسول الله على كتاب: «بسم الله الرحمان الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله، لرفاعة بن زيد. إني بعثته إلى قومه عامَّة، ومن دخل فيهم، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله، ومن أدبر فله أمان شهرين».

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا، ثم ساروا إلى الحَرّة: حَرَّة الرَّجْلاء. ونزلوها.

### قدوم وفد همدان

### أسماؤهم وكلمة ابن نمط بين يدى الرّسول:

قال ابن هشام: وقَدِم وفد هَمدان على رسول الله ﷺ، فيما حدّثني من أثق به، عن عمرو بن عبد الله بن أُذينة العبدي، عن أبي إسحٰق السَّبيعي، قال: قَدِم وفد هَمْدَان على رسولِ الله على رسولِ الله على رسولِ الله على من مالك بن نَمَط، وأبو ثَوْرٍ، وهو ذو المِشْعار، ومالك بن أَيْفع وضِمَامُ بن مالك السَّلَماني وعَمِيرَةُ بن مالك الخارفيّ، فلَقُوا رسولَ الله ﷺ مَرْجِعَه من تبوك وعليهم مُقَطَّعات الحَبرات. والعمائم العدنية، برحال الميْس على المَهْريَّة والأرْحَبيَّة ومالك بن نَمَط ورجل آخر يَرْتَجِزَان بالقوم، يقول أحدهما:

لَيْسَ لَهَا في العالَمِينَ أَمْثالُ لَـهَا إطابَاتُ بِـهَا وآكالُ هَـمْـدَانُ خَيْسرٌ سَـوْقَـةٌ وأقيـالُ مَحَلُها الأبطال

#### وفود رفاعة

فصل: وذكر وفود رفاعة الضبَيْبِي، وأنه أهدى لرسول الله ﷺ غلامًا، وذلك الغُلاَم هو الذي يقال له: مِدْعَم، وقع ذكره في الموطأ.

وذكر وفد هَمْدَانَ، ومالك بن نَمَطِ الهَمْدَانِيّ الذي يقال له: ذو المِشعَارِ، وكُنْيَتُه: أبو تُؤرِ وقع في النُسخة، وفي أكثر النُسَخِ: وأبو تُؤرِ بالواو، كأنه غيره، والصواب سقوط الواو، لأنه هو هو، وقد يخرج إثبات الواو على إضمار، هو، كأنه قال: وهو أبو ثور ذُو المِشْعَارِ، وذكره أبو عُمَر فقال: هو وقد ذكره ابن قُتَيْبَةً، فقال في غريب الحديث: مالك ذو المِشْعَارِ، وذكره أبو عُمَر فقال: هو

ويقول الآخر:

# إلَى خَاوَزْنَ سَوادَ الرّيفِ في هَبَوات الصّيفِ والخريفِ مُنخطَماتٍ بحِبالِ اللّيفِ

فقام مالكُ بنُ نَمَطِ بين يديه، فقال: يا رسول الله نَصِيَّةٌ من هَمْدان، من كلّ حاضِرٍ وبَادٍ، أَتَوْكُ على قُلُص نَوَاج، مُتَّصِلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لومةُ لائم، من مِخْلافِ خَارِفٍ ويَامٍ وشَاكر أهلِ السُّود والقُودِ، أجابوا دعوة الرسول، وفارقوا آلِهَاتِ الأَنْصَاب عهدهم لا يُنْقَض ما أقامت لَعْلَع، وما جرى اليَعْفُور بصُلَّع.

فكتب لهم رسولُ الله ﷺ كتابًا فيه:

«بسم الله الرحمان الرحيم. هذا كتابٌ من رسول الله محمد، لِمِخلاف خَارِفِ وأهل جَنابِ الهَضْب وحِقَافُ الرمل، مع وفدِها ذي المِشْعار مالك بن نَمَط ومَنْ أسلم من قومه، على أنَّ لهم فِراعَها ووِهاطها، ما أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة، يأكلون عِلافَها ويَرْعون عافِيَها، لهم بذلك عهدُ الله وذِمام رسوله، وشاهِدُهم المُهاجرون والأنصار». فقال في ذلك مالك بن نَمَطِ:

ونحنُ بأغلى رَحْرَحانَ وصَلْدَدِ برُكْبانها في لاحِب مُتمدّدٍ

ذكرْتُ رَسُولَ الله في فَحْمة الدُّحَى وهُن بِنا خُوصٌ طَلَائحُ تَعْتلي

ذُور المِشْعَارِ يَكُنِّى: أَبَا ثُور، وفي الكتاب الذي كتبه له رسولُ اللهِ ﷺ: «هذا كتابٌ من محمد رسول الله إلى مِخْلاَفِ خارِفِ ويَام وأهلِ جِنَابِ الهَضْب وحِقاف الرَّمْلِ مع وَافِدِها ذِي المِشْعَارِ مَالِكِ بن نَمَطِه، فهذا كله يدلُّ على أن الواو في قوله: وأبو ثور ذو المِشْعار لاَ مَغْنَى له.

وقوله: عليهم مُقَطَّعَاتِ الحِبَراتِ: المُقَطَّعاتُ من الثيابِ في تفسير أبي عُبَيْدٍ، هي القِصار، واحتج بحديث ابن عباس في صلاة الضحى إذا انْقَطَعَتْ الظَّلالُ، أي: قَصُرت، وبقولهم في الأراجيز: مُقَطَّعَات، وخطأه ابنُ قُتَيْبَةَ في هذا التأويلِ، وقال: إنما المُقَطَّعَاتُ الثَّيَابُ المَخِيطَةُ كالقُمُصِ ونحوها، سُمّيت بذلك، لأنها تُقَطَّع وتُفَصَّل ثم تُخَاط، واحتج بحديثِ رواهُ عن بعض ولدِ عبدِ الملك بن مَرْوَان، وفيه أنه خرج وعليه مُقَطَّعات يجزها، فقال له شيخٌ من بني أُمَيَّة: لقد رأيت أباك، وكان مُشَمِّرًا غير جَرَّارٍ لثيابه، فقال له الفتى: لقد هَمَمْتُ بتقصيرِها، فمنعني قولُ الشاعر في أبيك:

قَصِير الثِّيَابِ فَاحِشٌ عند ضَيْفهِ لَيْسُ وَرَيْشٍ في قُريْشٍ مُركَّبَا

على كل فَتْلاءِ الذراعين جَسْرةِ حَلَفْتُ برَبِ الرّاقِصَاتِ إلى مِنَى بأن رسُولَ اللهِ فِينا مُصَدَّقُ فمَا حَمَلَتْ مِنْ ناقَةٍ فَوْقَ رَحْلِها وأغطى إذا ما طالِبُ العُرْف جاءه

تَمُرْ بِنا مَرْ الهَجَفُ الخَفَيْدَدِ صَوادرَ بالرّكبان من هَضْب قَرْدَدِ رسولٌ أتى مِن عِند ذي العَرْش مهتدي أشَدَّ على أغدائِهِ مِنْ مُحَمَّدِ وأمْضَى بحَد المَشْرِفي المهنَّد

## ذكر الكذَّابين مسلينة الحنفي والأسود العنسي:

قال ابن إسحاق: وقد كان تكلُّم في عهد رسول الله ﷺ الكذَّابات مُسَيْلِمة بن حَبيب باليمامة في حنيفة، والأسود بن كعب العَنْسي بصَنعاء.

#### رؤيا الرسول فيهما:

قال ابن إسحلق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن عطاء بن يسّار أو أخيه سليمان بن يسّار، عن أبي سعيد الخُدْريّ، قال: سمعت رسول الله على وهو يخطب الناس على مِنْبره، وهو يقول: «أيها الناس، إني قد رأيت ليلة القدر، ثم أُنسيتها، ورأيت في ذراعيّ سِوارين من ذهب، فكرِهتهما، فنفختُهما فطارا، فأوَّلْتهما هذين الكذّابين: صاحب اليمن، وصاحب اليمامة».

### حديث الرسول عن الدجالين:

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتّهم عن أبي هُريرة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالاً كلهم يدّعي النبوّة»(١).

### خروج الأمراء والعمّال على الصدقات:

### الأمراء وأسماء العمّال وما تولّوه:

قال ابن إسحلق: وكان رسولُ الله ﷺ قد بعث أمراءه وعمّاله على الصدقات، إلى كلّ ما أوطأ الإسلام من البُلدان، فبعث المهاجرَ بن أبي أُميَّة بن المغيرة إلى صَنعاء،

والظاهرُ في قولِه عليهم مُقَطَّعاتِ الحِبْرَاتِ ما قاله ابن قُتَيْبَةَ، ولا معنى لوصْفِها بالقِصَرِ في هذا الموطِنِ. والمَهْرِيَّة مَنْسُوبَةً إلى مَهْرة بن حَيْدَان بن الحَافِ بن قُضَاعَةَ. والأرْحَبِيَّة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٣٤ ـ ٤٣٣٥ ـ بتحقيقي) وأحمد (٢/ ٤٥٠) والبغوي في شرح السنّة (١٥/ ٤٠).

فخرج عليه العَنْسيّ وهو بها، وبعث زيادة بن لَبيد، أخا بني بَياضَة الأنصاري، إلى حضرَمَوْتَ وعلى صدقاتها؛ وبعث عديّ بن حاتم على طيى، وصدقاتها، وعلى بني أسد، وبعث مالك بن نُويرة ـ قال ابن هشام: اليربوعي ـ على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزّبرقان بن بدر على ناحية منها، وقيس بن عاصم على ناحية، وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرين، وبعث عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهل نَجْران، ليجمع صدقتهم ويَقْدَم عليه بجِزْيَتِهمْ.

### كتاب مُسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه:

وقد كان مُسَيْلِمة بن حبيب، قد كتب إلى رسول الله ﷺ: "من مُسَيْلِمة رسول الله، الله عليك، أما بعد، فإني قد أُشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولكن قُريشًا قوم يَعْتدون.

فقَدِم عليه رسولان له بهذا الكتاب.

قال ابن إسحاق: فحدّثني شيخ من أشجع، عن سَلَمة بن نُعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نُعيم، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول لها حين قرأ كتابه: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، فقال: «أما والله لولا أن الرُسل لا تقتل لضربت أعناقكما».

ثم كتب إلى مسيلمة: "بسم الله الرحمان الرحيم"، من حمد رسول الله، إلى مُسيلمة الكذّاب: السلام على من اتبع الهُدى. أما بعد، الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين».

منسوبة إلى أَرْحَبَ بَطْن من هَمْدَان. ويامٌ هو يامُ بن أُصْبَى، وخَارِفُ بن الحارِث بَطْنَان من هَمْدَانَ يُنْسَب إلى يام: زُبَيْد [بن الحارث بن عبد الكريم] اليَامِيِّ المُحَدِّث، وأهل الحديث يقولون فيه: الأيامِيِّ: والفِرَاعُ: ما علا من الأرض. والوِهَاطُ: ما انخفض منها، واحدها: وهُطٌ، ولَعْلَعٌ: اسم جَبَلِ. والصُلَعُ: الأرض الملساء. والخَفَيْدَدُ: ولد النَّعَامَة. والهِجَفُ: الضَّخَمُ.

وذكر حديث عَمْرو بن مَعْدِ يكَرِبَ، وقيسِ بن مَكْشُوح.

وذكر في الشعر:

تُلاَقِ شَنْبَنًا شَنْنَ ال جَراثِنِ نَاشِزًا قَتَدَهُ

أَلْفَيْتُ بخط الشَّيْخ أبي بَحر على هذا البيت قال: قال القاضي: لا أعرف شَنْبَقًا الآن، ولعلهُ تلاقِ شَرْ نَبَنًا، وجزم تُلاَقِ لما في قوله:

فلو لاَقَيْتَني من قُوَّة الشَّرْط، فكأنه أراد: إن لاقيتني تُلاَّقِ.

# حجة الوداع

### تجهز الرّسول واستعماله على المدينة أبا دجانة:

قال ابن إسحاق: فلما دخل على رسولِ الله ﷺ ذو القعدة، تجهَّز للحجّ، وأمر الناس بالجهاز له.

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ، قالت: خرج رسولُ الله ﷺ إلى الحجّ لخمس ليال بقين من ذي القعدة.

قال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي، ويقال: سباع بن عُرْفُطَة الغِفاريّ.

# حجة الوداع(١)

ذكر فيها حديث عائشة وقولها: فأهلَلْنَا بالحَجِّ وما نَذْكر إلا أَمْرَ الحَجِّ، وهذا يدل على أنهم أفردوا، وقد بين ذلك جابرٌ في حديثه أن رسول الله على أفرد الحجِّ، وهذا هو الصحيح في حديث جابر، وقد رُوِيَ من طُرُق فيها لِينٌ عن جابر أنه قال قَرَن رسولُ الله على بين الحَجِّ والعُمْرَة، وطاف لهما طَوَافًا واحدًا، وسعى لهما سَعْيًا واحدًا، رواه الدَّارَقُطْنِي (٢٠)، ورُوي أيضًا أن جابرًا قال: حجّ رسولُ الله على ثلاث حِجَّاتٍ، حِجَّتَيْن قَبْل الهجرة، وحِجَّتُه ورُوي أيضًا أن جابرًا قال: حجّ رسولُ الله على فصحيح، وقال فيه: «طاف رسولُ الله على عن التي قَرَنَها بعُمْرَته (٣٠)، وأما حديث ابن عباس فصحيح، وقال فيه: «طاف رسولُ الله على عن

<sup>(</sup>١) انظر البداية (٤/ ٩٩) المنتظم (٤/ ٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٢/٢٥٩ ـ بتحقيقي) وأخرجه مسلم من الحجّ (١٨٢) من ابن عمر مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨١٥) وابن ماجة (٣٠٧٦).

#### ما أمر به الرسول عائشة في حيضها:

قال ابن إسحلق: فحد ثني عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلاّ الحَجّ، حتى إذا كان بسَرِف وقد ساق رسولُ الله على معه الهَدي وأشرافٌ من أشراف الناس، أمر الناس أن يُجلّوا بعُمْرَةِ، إلاّ مَنْ ساق الهَدي؛ قالت: وحِضْت ذلك اليوم، فدخل عليّ وأنا أبكي، فقال: «ما لك يا عائشة؟ لعلّك نُفِسْتِ؟» قالت: قلت: نعم، والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي في هذا السفر؛ فقال: «لا تقولِنَّ ذلك، فإنكِ تَقْضِين كلّ ما يقضي الحاج إلاّ أنك لا تطوفين بالبيت». قالت: ودخل رسولُ الله على مكة، فحل كُلُ من كان لا هَدْي معه، وحلّ نساؤه بعُمرة، فلما كان يوم النحر أُتيتُ بلحم بقر كثير، فطرح في بيتي، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسولُ الله على عن نسائه البقر، حتى إذا كانت ليلة الحَصْبة، بعث بي رسولُ قالم عن عبد الرحمان بن أبي بكر فأعمرني من التَّنعيم، مكان عُمرتي التي فاتني.

قال ابن إسحاق: وحدَّثني نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن حَمْر، عن عمر، عن حَمْرة، قُلْن: فما عن حَفْصَة بنت عمر، قالت: لما أمر رسولُ الله ﷺ نساءَه أن يُحلِلن بعُمرة، قُلْن: فما يمنعك يا رسول الله أن تُحلّ معنا؟ فقال: "إني أهديتُ ولبَّدْت، فلا أُحلّ حتى أنحر هَدْيى».

حجّته وعُمْرَته طوافًا واحدًا»(۱)، وقد اختلف عن عَلِيً، فرُوي عنه أنه طاف عنهما طوافين، ولم يختلف عنه أنه كان قارِنًا، وكذلك حديث عمران بن حُصَيْن، في أنه عليه السلام كان قارِنًا، وأما حديثُ أنس فصَرَّح فيه بأنه كان قارِنًا، وقال: ما تَعُدُّونا إلاَّ صِبْيَانَا سمعت رسول الله على يصرخ بهما جميعًا يعني الحجَّ والعُمْرة (۲)، فاختلفت الروايات في إحرام رسولِ الله على كما تَرى: هل كان مُفْرِدًا أو قَارِنًا، أو مُتَمَتِّعًا، وكلّها صِحَاحٌ إلاَّ مَنْ قال: كان مُتَمَتِّعًا، وأراد به أنه أهل بعُمْرَة، وأما من قال: تَمَتَّع رسولُ الله \_ عَلَيْ \_ أي: أمر بالتمتع، وفَسْخِ الحَجِّ بالعُمْرَة، فقد يصحِّ هذا التأويلُ، ويصحِّ أيضًا أن يُقَالَ: تَمَتَّع إذا قرن، لأن القران ضررَبٌ من المُتْعَةِ لما فيه من إسقاط أحَدِ السَّفَرَيْن. والذي يرفع الإشكال حديثُ البخاري (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۸) والترمذي (۹٤۷). وقد أورد الإمام ابن القيم في الزاد (۲/ ۱۰۷) أكثر من عشرين دليلاً في القرآن فانظره هناك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحجّ (١٢٣٠) والنسائي (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣١٠).

### موافاة على في قفوله من اليمن رسول الله في الحج:

### به ما أمر الرسول عليًا من أمور الحج:

قال ابن إسحق: وحدّثني عبد الله بن أبي نَجيح: أن رسول الله على كان بعث عليًا رضي الله عنه إلى نجران، فلقيه بمكّة وقد أحرم، فدخل على فاطمة بنت رسول الله على ورضي عنها، فوجدها قد حلّت وتهيّأت، فقال: ما لك يا بنت رسول الله؟ قالت: أمرنا رسول الله على أن نَجلّ بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله على فلما فرغ من الخَبر عن سفره، قال له رسول الله على: «انطلق فطف بالبيت، وحِلّ كما حَلّ بأصحابك». قال: يا رسول الله إني أهللتُ كما أهللتُ؛ فقال: «ارجع فاحلِلْ كما حلّ أصحابك»؛ قال: يا رسول الله ، إني قلت حين أحرمتُ: اللهم إني أهِلّ بما أهل به نبيًك وعبدك ورسولك محمد على؛ قال: «اذ فهل معك من هَذي؟» قال: لا. فأشركه رسول الله على في هَذيه، وثبت على إحرامه مع رسول الله على متى فرغا من الحج، ونحر رسولُ الله على الهدي عنهما.

أنه أهلّ بالحجّ، فلما كان بالعَقِيق أتاه جبريلُ، فقال له: إنك بهذا الوادي المبارَكِ، فقل: لَبُيْكَ بِحَجُّ وعُمْرَةٍ مَعًا، فقد صار قارِنَا بعد أن كان مُفْرِدًا، وصحّ القولان جميمًا، وأمرهُ لأصحابه أن يَفْعَلَه، وإنما فعل ذلك لأصحابه أن يَفْسَخُوا الحجَّ بالعُمْرَةِ خُصُوصٌ لهم، وليس لغيرهم أن يَفْعَلَه، وإنما فعل ذلك ليُنْهِبَ من قُلوبهم أَمْرَ الجَاهِلِيَّة في تَخْرِيمهم العُمْرَة في أَشْهُر الحَجُّ، فكانوا يرون العُمْرَة في أَشْهُر الحَجُّ من أكبر الكبائر، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر (١١)، وَعَفَا الأَثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ حَلَّت العُمْرَةُ لمن اعْتَمَر، ولم يَفْسَخ رسولُ الله ﷺ حَجَّه كما فعل أصحابُه، لأنه ساق الهَدْي، وقلَّده، والله سبحانه يقول: ﴿حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلّه﴾ [البقرة: ١٩٦] وقال حين رأى أصحابه قد شَقَ عليهم خلافه: لو اسْتَقْبَلْتُ من أمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ لجعلتها عُمْرَةً، ولَمَا سُقْتُ الهَدْيُ مَنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ لجعلتها عُمْرَةً، ولَمَا سُقْتُ الهَدْيُ مَنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ لجعلتها عُمْرَةً، ولَمَا سُقْتُ عليهم خلافه: لو اسْتَقْبَلْتُ من أمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ لجعلتها عُمْرَةً، ولَمَا سُقْتُ عليه مَنْ قَرْكُ ما هو أَشْهَلُ، وأَوْفَقُ، وذلك لما رأى من كَرَاهة أصحابِه لمخالَفَتِه، ولم يكن ساق الهَذي من أصحابه إلا طَلْحَة بن غَبَيْدِ الله، فلم يَحِلَّ حتى نَحَر، وعَليُّ أيضًا أتى من اليَمَن وساق الهذي فلم يَحِلُ الله يَجلُ إلا بإخلال رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الدبر: جرح يكون في ظهر البعير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٩٦) ومسلم في الحجّ (١٤١١) وأبو داود (١٧٨٤ ـ بتحقيقي) والنسائي (٢) أخرجه البخاري (٢/ ٢٥٣).

## شكا عليًا جنده إلى الرّسول لانتزاعه عنهم حللاً من بزّ اليمن:

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة، قال: لما أقبل عليَّ رضي الله عنه من اليمن ليلقى رسولَ الله على بمكّة، تعجّل إلى رسول الله على واستخلف على جُنده الذين معه رجلاً من أصحابه، فعَمد ذلك الرجل فكسا كلَّ رجل من القوم حُلَّة من البَرِّ الذي كان مع عليّ رضي الله عنه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم الحُلل؛ قال: ويلك! ما هذا؟ ولل: كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس، قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهيّ به إلى رسولِ الله على قال: وانتزع الحُلل من الناس، فردّها في البزّ، قال: وأظهر الجيش شكواه لما صُنِع بهم.

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجْرة عن عَمّته زينب بنت كَعْب، وكانت عند أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: اشتكى الناسُ عليًّا رضوانُ الله عليه، فقام رسولُ الله عليه، فوالله إنه لأخشن في الله عليه، أو في سبيل الله، من أن يشكى (١١).

### خطبة الرّسول في حجّة الوداع:

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله على حجّه، فأرى الناسَ مناسِكهم، وأعلمهم سُنَن حَجِّهم، وخَطَب الناسَ خُطْبَتَه التي بيَّن فيها ما بَيَّن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا، أيها الناس، إن دماءَكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوْا رَبَّكم، كُرْمَة يومِكم هذا، وكحُرْمَة يشهركم هذا، وإنكم ستلقون ربَّكم، فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلَّغت، فمن كان عنده أمانة فَلْيُؤدِّها إلى من اثْتَمَنَه عليها، وإن كُلَّ رِبًا مَوْضوعٌ، ولكن لكم رُؤوس أموالكم، لا تَظْلِمون ولا تُظلَمون. قضى الله أنه لا رِبًا، وإن رِبا عبّاس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دَم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول

وقوله عليه السلام في خُطُبَةِ الوَدَاعِ<sup>(۲)</sup>: ورجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمَادَى وشَغبَان، إنما قال ذلك لأن رَبِيعَة كانت تُحْرِم في رَمَضَان، وتسمّيه: رَجَبًا من رَجِبْتُ الرجل ورَجَّبْتُه إذا عظمته، ورَجَبْتُ النَّخُلَة إذا دَعَمْتُها، فبيَّن عليه السلام أنه رَجَبُ مُضَر لا رَجَبُ رَبيعَة، وأنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٨٦) والحاكم (٣/ ١٣٤). (٢) انظر البيهقي (٥/ ١٥١).

دمائكم أضع دمُ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب، وكان مُسترضعًا في بني ليث، فقتلته هذيل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيّها الناس، فإن الشيطان قد يَثِس من أن يُعْبِد بأرضكم هذه أبدًا، ولكنَّه إن يُطَع فيما سوى ذلك فقد رَضي به بما تَحْقِرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، أيَّها الناس: إن النَّسيءَ زِيادَة فِي الكُفْر، يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، يُحلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا، لِيُوَاطِئُوا عدَّةَ ما حَرَّمَ الله، فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ الله، ويُحَرِّمُوا ما أَحَلِّ الله. إن الزَّمان قد استدار كهيئته يوْمَ خلق الله السماوات والأرضَ، وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُمٌ، ثلاثة متوالية؛ ورَجَب مُضَرَ، الذي بين جُمادَى وشَعْبَان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقًا، ولهنّ عليكم حقًّا، لكم عليهنّ أن لا يوطنن فُرُشَكُمْ أحدًا تكرهونه، وعليهنّ أن لا يأتين بفاحشة مبيِّنة، فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لكم أن تهجروهنَّ في المَضاجع وتَضربوهنَّ ضرْبًا غير مُبَرِّح، فإن انتهين فلهنّ رزقُهنّ وكُسوتهنّ بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عَوَانِ لا يملكن لأنفسهنّ شيئًا، وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمات الله، فاعقلوا أيُّها الناس قَوْلي، فإني قد بلُّغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبدًا، أمرًا بيِّنًا، كتابَ الله وسنَّة نبيه. أيُّها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلُّمُن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المُسلمين إخوة، فلا يحلُّ لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا تظلِمُن أنفسكم، اللهم هل بلغت؟

فذُكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم، فقال رسولُ الله ﷺ: «اللهم اشهد».

# اسم الصارخ بكلام الرسول وما كان يردده:

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله على وهو بعرفة، ربيعة بن أُميّة بن خلف. قال: يقول له رسول الله على: «قل يا أيّها الناس، أن رسولَ الله على يقول: هلا تدرون أيّ شهر هذا؟» فيقول لهم، فيقولون: الشهر الحرام، فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربّكم كحُرمة شهركم هذا»؛ ثم يقول: قل: «يا أيّها الناس، إن رسول الله على يقول: هل تدرون أيّ بلد هذا؟» قال: فيصرخ به،

الذي بين جُمَادَى وشَغْبَان وقد تقدّم تفسيرهُ قوله: إن الزَّمَانَ قد استَدَارَ، وتقدّم اسمُ ابن أبي رَبيعة المُسْتَرْضَع في هُذَيْل، وأن اسْمَه آدمُ، وقيل: تَمَّام، وكان سَبَبَ قَتْلِه حَرْبٌ كانت بين قبائل هُذَيْلٍ تقاذفوا فيها بالحِجَارة فأصاب الطفلَ حَجَرٌ وهو يَحْبُو بين البُيوت، كذلك ذكر الزُّبير.

قال: فيقولون: البلد الحرام، قال: فيقول: قل لهم: "إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة بلدكم هذا". قال: ثم يقول: قل: "يا أيّها الناس، أن رسول الله على يقول: هل تدرون أيّ يوم هذا؟" قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم الحج الأكبر؛ قال: فيقول: قل لهم: "إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقّوا ربّكم كحُرمة يومكم هذا".

## رواية ابن خارجة عمّا سمعه من الرّسول في حجّة الوداع:

قال ابن إسحلق: حدّثني ليث بن أبي سُلَيم عن شَهْر بن حوشب الأشعري، عن عمرو بن خارجة قال: بعثني عَتَّاب بن أُسَيد إلى رسول الله على في حاجة، ورسول الله على واقف بعَرفة، فبلغته، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله على وإن لُغامها ليقع على رأسي، فسمعته وهو يقول: «أيها الناس، إن الله قد أدّى إلى كلّ ذي حقّ حقّه، وإنه لا تجوز وصيّة لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحَجَر، ومن ادّعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرفًا ولا عدلاً».

### بعض تعليم الرّسول في الحج:

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدُ الله بن أبي نجيح: أن رسول الله على حين وقف بعرفة، قال: «هذا الموقف، للجبل الذي هو عليه، وكل عرفة موقف». وقال حين وقف على قُرَح صبيحة المزدلفة: «هذا الموقف، وكل المزدلفة موقف». ثم لما نحر بالمنحر بوئنى قال: «هذا المنحر، وكلّ مِنى منحر». فقضى رسولُ الله على الحجّ وقد أراهم مناسكهم وأعلمهم ما فرّض الله عليهم من حجّهم: من الموقف، ورَمي الجِمار، وطواف بالبيت، وما أحلّ لهم من حجّهم، وما حُرّم عليهم، فكانت حِجة البلاغ، وحجّة الوداع، وذلك أن رسول الله على محجّ بعدها.

# بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين

قال ابن إسحنى: ثم قفل رسولُ الله ﷺ، فأقام بالمدينة بقيّة ذي الحِجّة والمحرّم وصفر، وضرب على الناس بعثًا إلى الشام، وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه،

## بعث أسامة

وأَمْرَ رسولُ الله ﷺ أُسَامَةَ على جَيْشٍ كثيف، وأَمَرَه أن يغيّر على أُبْنى صَبَاحًا، وأن يحرف. وأَبْنَا، هي القريةُ التي عند مُؤْتَةَ حيث قُتِل أبوه زَيْد، ولذلك أمَّره على حَدَاثة سِنّه

وأمرَه أنْ يُوطىء الخَيل تخوم البَلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهَّز الناس، وأوعب مع أُسامة بن زيد المهاجرون الأوّلون.

# خروج رسول الله إلى الملوك تذكير الرّسول قومه بما حدث للحواريين حين اختلفوا على عيسى

قال ابن هشام: وقد كان رسولُ الله ﷺ بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه، وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام.

ليُذرِكَ ثاره، وطعن في إمارته أهلُ الرَّيْب، فقال رسولُ الله ﷺ: "وايْم الله إنه لَخَلِيقٌ بالإمَارَةِ، وإن كان أبوه لَخَلِيقًا بها" (انه وإنما طعنوا في إمْرَتِه، لأَنه مَوْلى مع حَدَاثة سِنّه، لأنه كان إذ ذاك ابنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ سنةً، وكان رضي الله عنه أسودَ الجِلْدَةِ، وكان أبوه أبيضَ صافِي البياض، نَزَع في اللون إلى أُمّه بَركة، ولهي أُم أَيْمَنَ، وقد تقدّم حديثُها، وكان رسولُ الله ﷺ يُحبُّه ويمسح خَشَمَه، وهو صغير بثوبه، وعثر يومًا فأصابه جرح في رأسِه، فجعل رسولُ الله ﷺ يمصّ دمّه ويَمُجُه، ويقول: "لو كان أُسَامَةُ جَارِيةً لحلَّيْنَاهَا، حتى يُرْغَبَ رفها»، وكان يسمى الحِبَّ من الحُبّ.

#### عـدة الغـزوات:

وذكر ابن إسحاق عدّة الغَزَوَات، وهي ست وعشرون، وقال الواقدي: كانت سَبْعًا وعشرين، وإنما جاء الخلاف، لأن غَزْوة خَيْبَر اتصلت بغَزْوة وادي القرى، فجعلها بعضهم غزوة واحدة، وأما البعوث والسَّرايا فقيل: هي ست وثلاثون كما في الكتاب، وقيل: ثمان وأربعون وهو قول الواقدي، ونسب المسعودي إلى بعضهم أنَّ البُعوث والسَّرايا كانت ستين. قاتل رسولُ الله على في تِسْع غزوات، وقال الواقدي: قاتل في إحدى عَشْرَة غزوة، منها الغابة ووادي القرى والله أعلم.

# إرسال رسول الله ﷺ إلى الملوك الحواريسون

ذكر فيه إرسال عيسى ابن مريم الحَوَارِيّين، وأصح ما قيل في معنى الحَوارِيّينَ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹/۵) ومسلم (ص ۱۸۸۶) وأحمد (۲/ ۲۰) والبيهقي (۱۲۸/۳) وانظر الفتح (۲/ ۲۰) (۸۲/۷۳) (۱۷۹/۱۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/7/8) وابن ماجة (1977) وأحمد (1797) وابن عساكر (1907).

قال ابن إسحاق: حدّثني من أثق به عن أبي بكر الهُذَليّ قال: بلغني أن رسول الله على أصحابه ذات يوم بعد عُمرته التي صدّ عنها يوم الحديبية، فقال: «أيّها الناس، إن الله قد بعثني رحمة وكافّة، فلا تختلفوا عليّ كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثًا قريبًا فرَضي وسَلِم، وأما من بعثه مبعثًا بعيدًا فكره وجهه وتثاقل، فشكا ذلك عيسى إلى الله، فأصبح المتثاقلون وكلّ واحد منهم يتكلم بلغة الأمّة التي بُعث إليها» (1).

الحَوَارِيِّ هو الخُلْصانُ، أي: الخالصُ الصافي من كل شيء، ومنه الحَواريُّ، والحُور، وقول المفسرين هو: الخُلْصَان كلِمة فَصيحة، أَنشد أبو حنيفة:

خَلِيليَّ خُلصَانِيَّ لم يُبْق حُسُّها من القلب إلاَّ عُوَّذَا سببًا لها

قال: والعُوَّذُ ما لم تُدْرِكُه الماشية لارتفاعه، أو لأنه بأهداف، فكأنه قد عاذ منها.

#### معنى المسيح ونهايته:

وأصح ما قيل في معنى المسيح على كثرة الأقوال في ذلك أنه الصديّيق بلغتهم، ثم عَرَّبَتْه العربُ. وكان إرسالُ المَسِيح للحواريين بعد ما رُفِع وصُلب الذي شُبّه به، فجاءت مريمُ الصدِّيقة والمرأة التي كانت مَجْنُونة، فأبرأها المسيحُ، وقعدنا عند الجذع تبكيان، وقد أصاب أُمّه من الحزن عليه ما لا يعلم علمه إلا الله، فأهبط إليهما، وقال: عَلى مَ تَبْكيان؟ فقالتا: عليك، فقال: إني لم أُفتَل، ولم أُصلَب، ولكن الله رفعني وكرّمني، وشبّه عليهم في أمري، أبلغا عني الحَوّارِيِّين أمري، أن يَلْقَوْني في مَوْضِع كذا ليلاً، فجاء الحَوّارِيُّون ذلك الموضع، فإذا الجبلُ قد اشتعل نورًا لنزوله به، ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه وعبادة ربّهم، فوجهم إلى الأُمم التي ذكر ابن إسحاق وغيره، ثم كُسِي كُسُوة الملائكة، فَعَرَج معهم، فصار مَلَكِيًّا إنْسِيًّا سَمَائيًّا أرضيًا ".

<sup>(</sup>١) فيه مجهول وهو مرسل أيضًا.

<sup>(</sup>٢) لا صحّة لقصّة كسوة الملائكة وعروجه وكونه أصبح ملكيًا وإنسيًا سمائيًا أرضيًا، بل في هذا مشابهة لقول ـ النصارى عليهم لعائن الله المتتالية ـ أن المسيح نصفه لاهوت ونصفه ناسوت، وانظر في قصّة دفنه وما فيها من كذب. كتاب «مَن دَحرج الحجر» لأحمد ديدان حفظه الله وأمتع به.

فصل: وذكر في الأمم: الأمَّةَ الذين يأكلون الناس، وهم من الأسَاوِدَةِ فيما ذكره الطبرى.

#### أسطورة زريب:

وذكر في الحَوَارِيِّين زُرَيْب بن بَرْثُمْلِي وهو الذي عاش إلى زمن عُمَرَ وسمع نَضْلَة بن معاوية أذَانَه في الجبل فكلّمه، فإذا رجل عظيم الخَلْقِ رأسه كَدُور الرَّحى، فسأل نَضْلَة والجيشَ الذين كانوا معه عن رسولُ الله ﷺ، فقالوا: قُبِضَ، وعن أبي بكر، فقالوا: قُبِض، ثم سألهم عن عُمَرَ، فقالوا: هو حَيِّ، ونحن جيشُه، فقال لهم: «أقرءوه مني السَّلامَ ثم أمرهم أن يبلغوا عنه وصايا كثيرة، وأن يُحَذِّرَ الناسَ من خِصال إذا ظهرت في أُمّة محمدٍ، فقد قرب الأمر، ومنها لبس الحرير، وشرب الخمر، وأن يكتفي الرجالُ بالرجال والنساءُ بالنساء».

وذكر فيها أيضًا المعازِف والقِيَانَ وأشياءَ غير هذه، فقالوا له: مَنْ أنت يرحمك الله؟ فقال زُرَيْبُ بن بَرْتُمْلِي حَوَارِيُّ عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السلام دعوتُ الله أن يُحْيَيني، حتى أرى أُمة محمد، أو نحو هذا الكلام، وقد أردت الخلوص إلى أُمّة محمد ﷺ، فلم أستطع، حال بيني وبينه الكفار (١١).

وذكر الدَّارَقُطْنِي في هذا الحديث من طريق مالك بن أنس مرفوعًا أن عمر قال لنضلة إن لقيته فأقرِثهُ مني السلام، فإن رسولَ الله ﷺ قال: "إن بذلك الجبل وَصِيًا من أوصياءِ عيسى عليه السلام، والخبر بهذا مشهورٌ عنه" (٢)، وفيه طولٌ فاختصرناه، ويقال: إنه الآن حَيِّ. ومن قال: إن الخَضِر وإلْيَاسَ قد ماتا، فمن أصله أيضًا أن زُرَيْبًا قد مات، لأنهم يحتجُون بالحديث الصحيح: إلى رأس مائة سنةٍ، لا يبقى على الأرضَ ممَّن هو عليها أحدٌ.

<sup>(</sup>۱) خرافة لا أصل لها، هذا وقد كان هو أفضل منه بل أفضل الخلق - محمد ﷺ - فكيف بمن هو دونه، وقيل مثل هذا عن الخضر وأنه لا زال حيًا حتى اليوم وأنه يجتمع في غار حراء مع إلياس وأنه يفعل كذا وكذا. وكل هذا وأكثر إنما هو من وضع زنادقة الصوفية وفعفيلهم..

<sup>(</sup>٢) مشهور شهرة الباطل والغلال.

# أسماء الرسل ومَن أرسلوا إليهم:

فبعث رسولُ الله ﷺ رسلاً من أصحابه، وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث دِخية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، ملك الرّوم؛ وبعث عبد الله بن حُذَافَة السَّهْمِيَّ إلى كَسرى، ملك فارس، وبعث عمرو بن أُميَّة الضَّمْري إلى النَّجاشي، ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بَلْتعة إلى المُقَوْقِس، ملك الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السَّهمي إلى جَيْفَر وعَيَّاد ابْنَيْ الجُلُندي الأزْدِيَيْنِ، مَلِكَيْ عُمَان، وبَعث سَلِيط بن عمرو، أحد بني عامر بن لؤي، إلى ثُمامة بن أثال، وهَوْذَة بن علي الحنفيين، ملكي اليمامة، وبعث العَلاء بن الحَضْرمي إلى المُنذر بن ساوَى العَبْدي، ملك البحرين، ملك البحرين، ملك البحرين، ملك تخوم الشام.

قال ابن هشام: بعث شُجَاعَ بن وهب إلى جَبَلَةَ بن الْأَيْهَم الغَسَّاني، وبعث المهاجرَ بن أبي أُميَّة المخزومي إلى الحارث بن عبد كُلال الحِمْيَرِي، ملك اليمن.

قال ابن هشام: أنا نسيت سَلِيطا وثُمامة وهَوْذَة والمنذر.

# رسوله إلى النجاشي وقيصر(١):

فصل: وذكر إرسال عَمْرِو بن أُميَّة إلى النَّجَاشِيَّ، وقد قدّمنا ذكر ما قال وما قيل له، وكذلك ذكرنا خَبَر سَلِيط مع هَوْدَةَ (٢)، وما قال له، وخبر عبد الله بن حُذَافَةَ مع كِسْرَى (٣)، وكلامه معه، ونذكر هنا بقية الإرسال، وكلامهم فمنهم: دِخيّةُ بن خَلِيفة الكَلْبي، فقدم دِخيّة على قَيْصر، وقد ذكرنا معنى هذا الاسم، أعني اسم دِخيّة، واسم قَيْصر فيما مضى من الكتاب، فلما قدم دحيةُ على قَيْصر، قال له: «يا قَيْصَرُ أرسلني إليك مَنْ هو خَيْرٌ منك، والذي أرسله هو خيرٌ منه ومنك، فاسمه بذُلُ، ثم أجب بنصح، فإنك إن لم تَذْلِلْ لم تَفْهَم، وإن لم تَنْصَح لم تُنْصِف، قال: هات، قال: هل تعلم أكان المسيح يُصَلِّي؟ قال: نعم، قال: فإني أدعوك إلى من دَبَّر خَلْق السَّماوات والأرض أدعوك إلى من دَبَّر خَلْق السَّماوات والأرض والمسيح في بطن أمه، وأدعوك إلى هذا النبيّ الأُمِّيّ الذي بشر به موسى، وبشَر به عيسى ابن مَرْيم بعده، وعندك من ذلك إثَارَةٌ مِنْ عِلْم تكفي من العِيَانِ وتَشْفِي من الخَبَرِ، فإن أَجَبْتَ

<sup>(</sup>۱) انظر كتابه ﷺ إلى النجاشي وقيصر في صحيح مسلم في الجهاد (۱۷۷٤) والمنتظم (٣/ ٢٧٥) وأحمد (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سيّد الناس (٢/ ٢٩٩) وشرح المواهب (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سيّد الناس (٢/٢٦٢) وشرح المواهب (٣/ ٣٤٠) وانظر البخاري (٨/ ٩٦).

كانت لك الدنيا والآخرة، وإلا ذهبت عنك الآخرة وشُورِكت في الدنيا، واعلم أنَّ لك ربًا يَقْصِم الجَبَابِرَةِ، ويغَيِّرُ النَّعم»، فأخذ قيصرُ الكتابَ فوضعه على عينيه ورأسِه وقَبَّله، ثم قال: أمّا والله ما تركت كتابًا إلا وقرأته، ولا عالماً إلا سألته، فما رأيت إلا خَيْرًا، فأمْهِلْني حتى أنظر مَنْ كان المسيحُ يُصَلِّي له، فإن أكره أن أُجِيبُك اليومَ بأمْرِ أرى غَدًا ما هو أحسن منه، فأرجِعَ عنه، فيُضرَّني ذِلك، ولا ينفعني، أقِمْ حتى أَنظُرَ، فلم يلبث أن أتاه وفاة رسولِ الله \_ على عزوة تَبُوكِ بقية حديث قَيْصَرَ، فانظره هنالك.

## رسوله إلى المقوقس(١):

وأما حاطَبٌ فقدم على المُقَوْقِس، واسمه: جُرَيْجٌ بن مِينَاء، فقال له: "إنه قد كان رجُلٌ قبلك يزعم أنه الرَّبُ الأعلى، فأخذه الله نَكَالَ الآخِرَة، والأولى، فانتقم به، ثم انتقم مِنه، فأغتير بغيرك، ولا يَغتير بك غيرك، قال: هات، قال: إن ذلك دِينًا لن تَدَعَه إلاَّ لما هو خَيْرٌ منه، وهو الإسلام، الكافي به الله فَقْدَ ما سِوَاهُ. إن هذا النبيَّ \_ ﷺ - دعا الناسَ، فكان أشدهم عليه قُرَيشٌ، وأعداهم له يَهُودُ، وأقربهم منه النصارى، ولعَمْرِي ما بشارهُ موسى بعيسى إلاَّ كبشارة عيسى بمحمد \_ ﷺ - وما دعاؤنا إيَّاكَ إلى القرآن إلاَّ كدعائك أهلَ التَّوْرَاةِ إلى الإنجيل، وكُل نَبِي أدرك قومًا فَهُمْ من أُمّتِه فالْحَقُ عليهم أن يُطِيعوه، فأنت ممّن أدرك هذا النبيُ، ولسنا نَنهاك عن دين المسيح، ولكن نأمرك به قال المُقوْقِسُ: "إني قد نظرت في أمر هذا النبيُ، فوجدته لا يأمر بمزهُودٍ فيه، ولا يَنهَى إلاَّ عن مَرْغُوب عنه، ولم نظرت في أمر هذا النبيُّ، فوجدته لا يأمر بمزهُودٍ فيه، ولا يَنهَى إلاَّ عن مَرْغُوب عنه، ولم النَّجُورَى، وسأنظر فأهدي للنبي ﷺ أمَّ إبراهيمَ القِبْطِيَّة، واسمها: مَارِيَةُ بنتُ شَمْعُون، وأختها السمه مأبُور، وبغلة معها، واسمها سِيرِين وهي أمُّ عَبْدِ الرَّحمان بن حَسَّان بن تَابِتِ، وغلامًا اسمه مأبُور، وبغلة اسمها دُلُدُلٌ، وكُسُوة، وقدحًا من قَوَاريرَ كان يشرب فيه النبيُّ ﷺ، وكاتبه.

### رسوله إلى المنذر بن ساوى(٢):

وأما العَلاَء بن الحَضْرمِي، فقدم على المُنذِر بن سَاوِى فقال له: «يا مُنْذِرُ إنك عظيمُ العقل في الدنيا، فلا تَصْغُرَنَ عن الآخِرة، إن هذه المَجُوسِيَّة شَر دينِ ليس فيها تَكَرُّم العرب،

<sup>(</sup>۱) انظر ابن سيّد الناس (۲/ ۲۲۵) شرح المواهب (۳۲ / ۳۵۸) الطبقات (۱۲ / ۲۱) الطبري (۲/ ٦٤٥) المنتظم (۳/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>۲) انظر ابن سیّد الناس (۲/ ۲۲۶) شرح المواهب (۳/ ۳۵۰).

ولا علم أهلِ الكتاب، يَنْكَحُون ما يُستَخيَا من نِكاحه، ويأكلون ما يُتَكَرَّم على أكله، ويعبدون في الدنيا نارًا تأكلُهم يوم القِيَامَةِ، ولستَ بعدِيم عَقْلِ، ولا رأي، فانظُر: هل ينبغي لمن لا يَكذب أن لا تُصدِّقه، ولمن لا يخونُ أن لا تَأْمَنه، ولمن لا يُخلِفُ أن لا تَثِقَ به، فإن كان هذا هكذا، فهو هذا النبيُّ الأمُيُّ الذي والله لا يستطيع ذُو عَقْلِ أن يقول: ليت ما أمر به نَهَى عنه، أو ما نَهَى عنه أَمَر به، أو لَيْتَ زاد في عَفْرِه، أو نقص من عقابه، إن كان ذلك منه على أُمْنِية أهل العقل وفِحُر أهل البَصَر».

فقال المنذِرُ: قد نظرتُ في هذه الأمرِ الذي في يدي، فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم، فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أُمنية الحياة وراحةُ الموت، ولقد عجبت أَمْسِ، ممن يقبله، وعجبت اليوم ممن يَرُدُه، وإن من إعْظَامِ مَنْ جاء به أن يُعَظَّم رسولُه، وسأنظر.

## مفتاح الجنة(١):

فصل: ومما وقع في السيرة في حديث العَلاَءِ قولُ النبيّ عليه السلام له: "إذا سُئِلْتَ عن مُفْتَاح الجنّة فقل: مِفْتَاحها، لا إله إلاَّ الله»، وفي البخاري: قيل لوهب: أليس مفتاح الجنّة لا إله إلاَّ الله؟ فقال: بلى، ولكن ليس من مِفْتَاح إلاّ وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتِح لك، وإلاَّ لم يُفْتَح لك، وفي رواية غيرهِ: أن ابن عَبَّاس ذكر له قول وَهْبِ، فقال: صَدَق وهبّ، وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي، فذكر الصّلاة والزكاة وشرائع الإسلام.

### عمرو الجلندي(٢):

وأما عمرو بن العاصي، فقدم على الجُلنْدِي، فقال له: يا جُلنْدِيُ إنك وإن كنت مِنّا بعيدًا، فإنك من الله غيرَ بعيد، إن الذي تفرّد بخَلْقِك أَهْلُ أن تُفْرِده بعبادَتِك، وأن لا تُشْرِك به مَنْ لم يُشْرِكه فيك، واعلم أنه يُمِينك الذي أحياك، ويعيدك الذي بَدَأَكَ، فانظر في هذا النبيّ الأُمّيُ الذي جاء بالدنيا والآخرة، فإن كان يريد به أجرًا فامنعه، أو يميل به هَوى فَدَغه، ثم أنظرُ فيما يجيء به: هل يُشْبِه ما يجيء به الناسُ، فإن كان يشبهه، فَسَله العِيانَ، وتَخَيَّر عليه في الخبر، وإن كان لا يُشْبِهه فاقبل ما قال، وخَفْ ما وَعَد، قال الجُلنُدِيُّ: إنه والله لقد دلّني على هذا النبيّ الأُمّيّ أنه لا يأمر بخير إلا كان أوّلَ مَن أَخذَ

<sup>(</sup>١) انظر الخطيب (٨/ ٤٣٥) وابن عساكر (٥/ ٣٣٠) وابن عديّ في الكامل (٤/ ١٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ابن سيّد الناس (٢/٢٦٧) شرح المواهب (٣/ ٣٥٢) الزاد (٣/ ٦٩٣).

به، ولا يَنْهَى عن شَرِّ إلاَّ كان أَوَّلَ تارِكِ له، وأنه يَغْلِب فلا يَبْطَرُ، ويُغْلَب فلا يَضْجَر وأنه يفي بالعهد، ويُنْجِز الموعود، وأنه لا يزال سِرُّ قد اطَّلع عليه يُساوي فيه أهلَه، وأشهد أنه نبيّ.

#### شجاع وجبلة:

وأما شُجَاع بن وَهْب، فقدم على جَبَلَة بن الأَيهَم، وهو جَبَلَة بن الأَيهَم، وهو الذي العلام الحارث بن أبي شِمْر، وجَبَلَة، وهو الذي أسلم ثم تَنصَّر من أجلٍ لَطْمَة حاكم فيها إلى أبي عُبَيْدَة بن الجَرَّاح وكان طولُه اثني عَشْر شِبْرًا، وكان يمسح برجليه الأرض، وهو راكب، فقال له: يا جَبَلَة إن قومَك نَقلُوا هذا النبيَّ الأُمِّيُ من داره إلى دارهم، يعني: الأنصَار، فاوَوْه، ومنعوه، وإن هذا الدينَ الذي أنت عليه ليس بدينِ آبائك، ولكنك ملكت الشام وجاورت بها الزوم، ولو جَاوَرت كِسْرى دِنتَ بدين الفُرْسِ لملِكِ العراق، وقد أفرَّ بهذا النبيِّ الأُمْيُ مِنْ أهلِ دينِكَ مَنْ إنْ فَضَلْناه عليك لم يُغضِبُك، وإن فَضَلْناكَ عليه لم يُرْضِك، فإن أسلمتَ أطاعتك الشامُ وهابتك الرومُ، وإن لم يُغْعِبُك، وإن فَضَلْناكَ عليه لم الآخرة، وكنت قد استبدلتَ المساجدَ بالبيّع، والأذانَ بالنَّاقوس، والجُمَع بالشَّعانِين (١٠)، والقِبْلَة بالصَّليب، وكان ما عند الله خير وأَبْقَى، فقال له جَبَلَةُ: إني والله لَوَدِدْت أن الناسَ أجمعوا على هذا النبيِّ الأُميِّ اجتماعَهم على خَلْق السَّموات والأرض، ولقد سرني أجمعوا على هذا النبيِّ الأُميِّ اجتماعَهم على خَلْق السَّموات والأرض، ولقد دعاني اجتماعُ قومي له، وأعجبني قتلُه أهل الأوثان واليهودِ، واستبقاؤه النَّصَارى، ولقد دعاني اقتصَ إلى قتالِ أصحابه يوم مُؤتَة، فأبيت عليه، فانتدبَ مالكَ بنَ نافِلة من سَعدِ العَشِيرَةِ فقتله الله، ولكني لست أرى حَقًا ينفعه، ولا باطلاً يَضُرُه والذي يَمدُني إليه أقوى من الذي يَخْتَلِجُني عنه، وسأنظر.

#### المهاجر وابن كلال:

وأما المُهاجِرُ بن أبي أمَيَّة، فقدم على الحارِثِ بن عَبْدِ كُلاَلِ، وقال له: يا حارثُ إنك كنت أوّل مَنْ عَرَضَ عليه النبي ﷺ نفسه، فَخُطَّنْت عنه، وأنت أعظمُ الملوك قَدْرًا، فإذا نظرت في غَلَبَة الملوك، فانظر في غالب الملوك، وإذا سرَّك يومُك فَخَفْ غَدَك، وقد كان قبلكَ ملوك ذهبت آثارُها وبقيت أخبارُها، عاشوا طويلاً، أمَّلوا بعيدًا وتَزَوَّدوا قليلاً، منهم من أدركه الموتُ، ومنهم من أكلته النُقَمُ، وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أدرتَ الهُدَى لم

<sup>(</sup>١) الشعانين: عيد من أعياد النصارى عليهم اللعنة.

يَمنَعْكَ، وإن أرادك لم يَمنَعْه منك أحد، وأدعوك إلى النّبيّ الأُمّيِّ الذي ليس له شيء أحسن مما يأمر به، ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك رَبًّا يُمِيت الحيَّ ويُحْيي الميّت، ويعلم خائنة الأعين، وما تُخفِي الصّدورُ، فقال الحارث: قد كان هذا النبيُّ عَرَض نفسه عليّ فخطُنْتُ عنه، وكان ذُخرًا لمن صار إليه، وكان أمرُه أمرًا سَبق، فحضره الياسُ وغاب عنه الطّمَعُ، ولم يكن لي قَرَابة أختَمِلُه عليها، ولا لي فيه هوى أتبعه له، غير أني أرى أمرًا لم يُوسُوسُهُ الكذب، ولم يسنده الباطلُ. له بَدْءٌ سَار، وعاقِبَةٌ نافِعَة، وسأنظر. ومما قاله دِحْيَةِ بن خَلِيفَة في قُدومه على قَيْصَر:

ألاً هَلْ أَتَساها على نَـأيها فَـقدرته بصلاة الـمسيـ وتدبير ربّك أمر السما وقلت: تقرّ ببُشرَى المسيـ وقلت: تقرّ ببُشرَى المسيـ فكان يُسقِسرُ بالمر الرسو فَـكان يُسقِسرُ بالمر الرسو فَـشَـكُ وجاشت له نفسه على وضعِه بيديه الكتا فأصبح قينصرُ من أمره فأصبح قينصرُ من أمره يقولون: يريد بالفرس الأشقر مثلاً للعرب يقولون:

قَدِهُ عَالَى قَدِهُ وَ الْأَحْمَرِ حَوَانَت مِن الْجَوْهَرِ الْأَحْمَرِ عِوَانَت مِن الْجَوْهَرِ الْأَحْمَرِ عِوالْأَرْضِ فَأَغْضَى ولم يُسْكِر ح، فقال: سأنظر، قلت: انظر لِ فحمال إلى البَدل الأَغْور وجاشت نفوسُ بني الأصفر وجاشت نفوسُ بني الأصفر بَ على الرَّأْس والعَيْنِ والمَنْخِرِ بِ على الرَّأْس والعَيْنِ والمَنْخِر بِ على الرَّأْس والعَيْنِ والمَنْخِر بِ مسنزلة الفَرس الأَشْقَر بِ مسنزلة الفَرس الأَشْقَر

وإن يَستَسأخُسر يُسغَسفَسرِ

أَشْــقَــرُ إِن يَــتَــقَــدُمْ يــنــحــر وقال الشاعر في هذا المعنى:

وهـل كنتُ إلاَّ مِثْلَ سَيُقَهِ العِدا إن استَقْدَمَتْ نَحْرٌ، وإنْ جَبَأَتْ عَقْرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبّان (١٦٢٨ ـ موارد).

### رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله:

قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتابًا فيه ذكر من بعث رسول الله ﷺ إلى البلدان وملوك العرب والعجم، وما قال لأصحابه حين بعثهم. قال: فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهريّ فعرفه؛ وفيه: أن رسول الله ﷺ خرج على أصحابه فقال لهم: "إن الله بعثني رحمةً وكافّة؛ فأدّوا عني يرحمكم الله، ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم»، قالوا: وكيف يا رسول الله كان اختلافهم؟ قال: "دعاهم لمثل ما دعوتكم له، فأمًا مَن قَرَّب به فأحبّ وسلم، وأمًا من بعد به فكره وأبى، فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله، فأصبحوا وكلّ رجل منهم يتكلّم بلغة القوم الذين وُجّه إليهم».

#### أسماء رُسُل عيسى:

قال ابن إسحاق: وكان مَنْ بعَث عيسى ابن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع، الذين كانوا بعدَهم في الأرض: بُطْرُسُ الحَوارِيُّ، ومعه بُولُس، وكان بولُسُ من الأتباع، ولم يكن من الحواريين، إلى رُومية، وأنْدِرَائِس ومَنْتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس، وتُوماس إلى أرض بابل، من أرض المَشرق؛ وفِيلِبس إلى أرض قَرطاجنَّة، وهي إفريقية، ويُحَنَّسَ إلى إفسوس، قرية الفِتْية، أصحاب الكهف، ويعقُوبُسُ إلى أوراشَلِمَ، وهي إيلياء، قرية بيت المقدس، وابن تَلْماء إلى الأعرابية، وهي أرض الحِجاز، وسِيمُنَ إلى أرض البَربر، ويهُوذا، ولم يكن من الحواريين، جُعل مكان يُودِس.

# ذكر جملة الغزوات بسم الله الرحمان الرحيم

قال: حدّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام، قال: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المُطّلبي: وكان جميع ما غزا رسول الله ﷺ بنفسه سبعًا وعشرين غزوة، منها غزوة وَدًان، وهي غَزْوة الأبواء، ثم غزوة بُواط، من ناحية رَضُوَى، ثم غزوة العُشَيْرة، من بطن يَنْبُع، ثم غزوة بدر الأولى، يطلب كُرْزَ بن جابر، ثم غزوة بدر الكبرى، التي قتل الله فيها صَنَادِيدَ قُريش، ثم غَزْوة بني سُلَيم، حتى بلغ الكُذر، ثم غزوة السَّوِيق، يطلب أبا سفيان بن حرب، ثم غزوة غَطفان، وهي غزوة ذي أمِر، ثم غزوة بَحْران، معدن بالحجاز، ثم غزوة أُحُدٍ، ثم غزوة حَمْراءِ الأسَد؛ ثم غزوة بني غزوة بني

النَّضير، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الآخِرة، ثم غزوة دُومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قُريْظة، ثم غزوة بني لِحْيان، من هُذَيْل، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلِق من خُزَاعة، ثم غزوة الحُدَيْبِية، لا يريد قتالاً، فصده المشركون، ثم غزوة خَيبر، ثم عُمْرة القضاء، ثم غزوة الفَتْح، ثم غزوة حُنَين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تَبُوك. قاتل منها في تسع غَزَوات: بدر، وأحد، والخندق، وقُريظة، والمُصْطَلق، وخَيْبر، والفتح وحُنَين، والطائف.

### ذكر جملة السرايا والبعوث

وكانت بعوثه على وسراياه ثمانيًا وثلاثين، من بين بَعْثِ وسَرِيّةٍ: غزوة عُبَيْدة بن المحارث أسفل من ثَنِيَّة ذي المَرْوَة، ثم غزوة حَمْزة بن عبد المطّلب ساحل البحر، من ناحية العيص؛ وبعض الناس يقدم غَزْوَة حمزة قبل غزوة عُبَيْدة؛ وغزوة سعد بن أبي وقاص الخَرّار، وغزوة عبد الله بن جَحْش نَخْلة، وغزوة زيد بن حارثة القَردة، وغزوة محمد بن مَسْلَمة كَعْبَ بن الأشرف، وغزوة مَرْثَد بن أبي مَرْثَدِ الغَنوي الرجيع، وغزوة المُنذِرِ بن عمرو بِثرَ مَعُونة، وغزوة أبي عُبَيْدة بن الجَرّاحِ ذا القَصَّة، من طريق العراق، وغزوة عمر بن الخطّاب تُربَة من أرض بني عامر، وغزوة عليّ بن أبي طالب اليمَن، وغزوة غلب بن عبد الله الكَلْبي، كَلْبِ لَيْث، الكَدِيد، فأصاب بني الملوّح.

# خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح:

# شأن ابن البرصاء:

وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس، حدّثني عن مُسلم بن عبد الله بن خُبَيْب الجُهَنِيّ، قال: بعث رسولُ الله ﷺ غالب بن عبد الله الكَلْبي، كَلْب بن عوف بن لَيْث، في سرية كنت فيها،

### غزوة عمر(١)

فصل: وذكر غَزْوَةً عُمَرَ إلى تُرَبَةً، وهي تُرَبَةُ بفتح الرّاء أرضٌ كانت لخَفْعَم وفيها جاء المثل: صادف بطئه بَطْنَ تُرَبَةً، يريدون الشّبَع والخِصْبَ. قال البَكْرِيُّ: وكذلك: عُرَنَةُ بفتح الرّاء يعني التي عند عَرَفَةً.

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري (۲/۳) الطبقات (۱/۱/۵) الكامل (۱۰٦/۲) الواقدي (۲/۲۷) المنتظم (۳۰۱/۳).

وأمَره أن يَشُنَ الغارة على بني المُلَوَّح، وهم بالكِديد، فخرجنا، حتى إذا كنا بقُديد لقينًا الحارث بن مالك، وهو ابن البَرْصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إني جئت أريد الإسلام، ما خرجت إلا إلى رسول الله ﷺ، فقلنا له: إن تكُ مسلمًا فلن يَضيرك رِباطُ ليلة، وإن تكُ على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك، فشددناه رِباطًا، ثم خَلَفْنا عليه رجلاً من أصحابنا أسود، وقلنا له: إن عازَّك فاحتز رأسه.

### بلاء ابن مكيث في هذه الغزوة:

قال: ثم سرنا حتى أتينا الكَدِيد عند غروب الشمس، فكنًا في ناحية الوادي، وبعثني أصحابي ربيئة لهم، فخرجت حتى آتي تَلاَّ مُشرفًا على الحاضر، فأسندت فيه، فعلوتُ على رأسه، فنظرت إلى الحاضر، فوالله إني لمنبطح على التلّ، إذ خرج رجل منهم من خِبائِه، فقال لامرأته: إني لأرى على التلّ سوادًا ما رأيته في أوّل يومي، فانظري إلى أوْعيتك هل تَفقدين منها شيئًا، لا تكون الكلاب جرَّت بعضها، قال: فنظرت، فقالت: لا، والله ما أفقد شيئًا، قال: فناوليني قوسي وسهمين، فناولته، قال: فأرسل سهمًا، فوالله ما أخطأ جنبي، فأنزِعُه، فأضعه، وثَبَّتُ مكاني، قال: ثم أرسل الآخر، فوضعه في مَنْكِبِي، فأنزِعُه فأضعه، وثَبَّتُ مكاني. فقال لامرأته: لو كان ربيئة لقوم لقد تحرّك، لقد خالطه سَهْماي لا أبالك، إذا أصبحتِ فابتغيهما، فخُذيهما، لا يمْضُغُهما عَليً الكلاب. قال: ثم دخل.

### نجاء المسلمين بالنعم:

قال: وأمهلناهم، حتى إذا اطمأنوا وناموا، وكان في وجه السَّحر شَنَنًا عليهم الغارة، قال: فقتلنا، واستقنا النَّعَم، وخرج صَريخ القوم، فجاءنا دَهم لا قِبَل لنا به، ومضينا بالنَّعَم، ومَرَزنا بابن البَرْصاء وصاحبه، فاحتملناهما معنا، قال: وأدركنا القوم حتى قربوا منا، قال: فما بيننا وبينهم إلا وادي قُدَيد، فأرسل الله الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى، من غير سحابة نراها ولا مطر، فجاء بشيء ليس لأحد به قوة، ولا يقدر على أن يُجاوزه، فوقفوا ينظرون إلينا، وإنًا لنسوقُ نَعَمَهُم، ما يستطيع منهم رجل أن يُجيز إلينا، ونحن نُحدوها سِراعًا، حتى فُتْناهم، فلم يقدِرُوا على طلبنا.

### شعار المسلمين في هذه الغزوة:

قال: فقدمنا بها على رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: وحدّثني رجل من أسْلَم، عن رجل منهم: أنّ شِعار أصحاب رسولِ الله ﷺ كان تلك الليلة: أمِتْ أمِتْ. فقال راجزٌ مِن المسلمين وهو يَخدُوها:

أبي أبُو القاسم أن تَعَزَّبي في خَضِلٍ نَباتُه مُغَلَوْلِبِ صُفْرِ أَعاليهِ كَلَوْن المِدْهَبِ صُفْرِ أَعاليهِ كَلَوْن المِدْهَبِ

قال ابن هشام: ويُروى: «كلون الذّهب».

تمّ خبر الغزاة، وعُدت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث.

### تعريف بعدة غروات:

قال ابن إسحلق: وغزوة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بني عبد الله بن سعد من أهل فَدَك، وغزوة أبي العَوْجاء السُّلَمِيّ أرض بني سُلَيم، أصيب بها هو وأصحابه جميعًا، وغزوة عُكاشة بن مِحْصَن الغَمرة، وغزوة أبي سَلَمَة بن عبد الأسد قَطَنَا، ماء من مياه بني أسد، من ناحية نَجْد، قُتِل بها مسعود بن عُروة، وغزوة محمد بن مَسْلَمَة أخي بني حارثة، القُرَطَاء من هَوَازن، وغزوة بَشير بن سَعْد بني مُرَّة بفَدَك، وغزوة بشير بن سعد ناحية خَيبر، وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرض بني سُلَيم، وغَزوة زيد بن حارثة جُذام، من أرض خُشَيْن.

قال ابن هشام: عن نفسه، والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحاق: من أرض حسمى.

## غزوة زيد بن حارثة إلى جذام:

#### سبها:

قال ابن إسحاق: وكان من حديثها كما حدّثني من لا أتهم، عن رجال من جُذام كانوا عُلماء بها، أن رفاعة بن زيد الجُذَامي، لما قَدِم على قومه من عند رسول الله على كانوا عُلماء بها، أن رفاعة بن زيد الجُذَامي، لما يَلبَث أن قَدِم دِحْيَةٌ بن خَليفة الكَلْبيُ من بكتابه يدعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا له، لم يلبَث أن قَدِم دِحْيَةٌ بن خَليفة الكَلْبيُ من عند قَيْصَر صاحب الرّوم، حين بعثه رسولُ الله على إليه ومعه تجارة له، حتى إذا كانوا بوادٍ من أوديتهم يقال له: شَنار، أغار على دِحْية بن خَليفة الهنيدُ بن عُوص، وابنه عُوص بن الهُنيد الضُّلَعِيَّان. والضُّلَيعُ. بطن من جُذام، فأصابا كلّ شيء كان معه، فبلغ فوص بن الهُنيد الضُّبَيْب، رهط رفاعة بن زيد، ممن كان أسلم وأجاب، فنفروا إلى الهُنيد

وابنه، فيهم من بني الضَّبيب النُّعمان بن أبي جعال، حتى لقُوهم، فاقتتلوا، وانتمى يومئذ قُرَّة بن أشقر الضَّناوي ثم الضَّلَعيّ، فقال: أنا ابن لُبْنَى، ورمى النُّعمان بن أبي جِعالِ بسهم، فأصاب ركْبته؛ فقال حين أصابه: خُذها وأنا ابن لُبْنَى، وكانت له أُمْ تُدعى لُبْنَى، وقد كان حسَّان بن مَلَّة الضبيِّي قد صحب دِخية بن خليفة قبل ذلك، فعلَّمه أُمَّ الكتاب.

قال ابن هشام: ويقال: قُرَّة بن أَشْقَرَ الضَّفاري، وَحَيَّان بن مِلَّة.

## تمكن المسلمين من الكفار:

قال ابن إسحلى: حدّثني من لا أتهم، عن رجال من جُذام، قال: فاستنقذوا ما كان في يد الهُنيد وابنه، فردّوه على دِحْية، فخرج دحية، حتى قَدم على رسول الله على فأخبره خبره، واستسقاه دم الهُنيد وابنه، فبعث رسول الله على إليهم زيد بن حارثة، وذلك الذي هاج غزوة زيد جُذَام، وبعث معه جيشًا، وقد وَجَّهَتْ غَطَفانُ من جُذام ووائلٌ ومن كان من سَلامانَ وسعد بن هُذَيم، حين جاءهم رفاعة بن زيد، بكتاب رسول الله على حتى نزلوا الحرّة، حرّة الرَّجلاء، ورفاعة بن زيد بكراع رِبَة، لم يعلم، ومعه ناس من بني الضُبَيْب، وسائر بني الضُبَيْب بوادي مَدَان، من ناحية الحَرَّة، مما يسيل مُشَرَقًا، وأقبل جيش زيد بن حارثة الأولاج، فأغار بالماقِص من قِبلِ الحَرة، فجمَعوا ما وجَدوا من مال أو ناس، وقتلوا الهُنَيْد وابنه ورجلين من بني الأجنف.

قال ابن هشام: من بني الأخنف.

# شأن حسَّان وأنيف ابني ملَّـة:

قال ابن إسحل في حديثه: ورجلان من بني الخصيب. فلما سَمَعت بذلك بنو الضَّبَيْب والجيش بفَيْفاءِ مَدَانِ ركب نفرٌ منهم، وكان فيمن ركب معهم حَسَّان بن مِلَّة، على فرس لسُويد بن زيد، يُقال لها: العَجاجة، وأُنيف بن مِلَّة على فَرس لملَّة يقال لها: رغال، وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لها: شَمِر، فانطلقوا حتى إذا دنوا من الجيش، قال أبو زيد وحسَّان لأنيف بن مِلَّة: كُفُّ عَنًا وانصرِف، فإنَّا نَحْشَى لسانك، فوقف عنهما فلم يَبْعدَا منه حتى جعلت فَرسُه تبحث بيديها وتوَثَّب، فقال: لأنا أضَنُ بالرجلين منك بالفَرسَين، فأرْخَى لها، حتى أدركهما، فقالا له: أما إذا فَعلْتَ ما فعلتَ بالرجلين منك بالفَرسَين، فأرْخَى لها، حتى أدركهما، فقالا له: أما إذا فَعلْت ما فعلتَ فكف عنًا لسانك، ولا تشأمنا اليوم، فتواصَوْا أن لا يتكلِّم منهم إلا حَسَّان بن مِلَّة، وكانت بينهم كلِمَة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعض، إذا أراد أحدهم أن يضرب

بسيفه قال: بُوري أو ثُوري، فلما برزوا على الجيش، أقبل القوم يبتدرونهم، فقال لهم حسَّان: إنَّا قومٌ مُسْلمون، وكان أوّل من لقيهم رجل على فَرَس أدهم، فأقبل يسوقهم، فقال أُنيف: بُورِي، فقال حسَّان: مَهْلاً، فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حَسَّان: إنَّا قوم مسلمون، فقال له زيد: فاقرؤوا أمّ الكتاب، فقرأها حَسَّان، فقال زيد بن حارثة: نادوا في الجَيْش: أن الله قد حَرَّم علينا تُغْرة القوم التي جاءوا منها إلا مَن خَترَ.

## قدومهم على الرّسول وشعر أبي جعال:

قال ابن إسحلق: وإذا أخت حسّان بن ملّة، وهي امرأة أبي وَبْر بن عَدِيّ بن أُمّية بن الضّبَيْب في الأسارى، فقال له زيد: خُذها، وأخَذَتْ بحَقْوَيْهِ، فقالت أُمّ الفِزْز الضّبَيْب الضّلَعِية، أَتَنْطَلِقون ببناتكم وتَذَرُون أُمّهاتِكم؟ فقال أحد بني الخصيب: إنها بنو الضّبَيْب وسِخرُ أَلْسِتَنهم سائرَ اليوم، فسَمِعها بعض الجيش، فأخبر بها زيد بن حارثة، فأمر بأخت حسّان، فقُكّت يداها من حِقْويْهِ، وقال لها: اجلسي مع بنات عمّك حتى يحكم الله فيكنّ حُكْمَه، فرَجعوا، ونَهَى الجيش أن يَهْبِطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه، فأمسوا في أهليهم، واستعتموا، ذَودًا لسُويد بن زيد، فلما شربوا عَتَمَتَهُمْ، ركبوا إلى رفاعة بن زيد، فلما شربوا عَتَمَتَهُمْ، ركبوا إلى رفاعة بن زيد، وكان ممن ركب إلى رفاعة بن زيد تلك اللبلة، أبو زيد بن عمرو، وأبو شمّاس بن عمرو، وسويد بن زيد، وبَعْجَةُ بن زيد، وبَرْذع بن زيد، وثعلبة بن زيد، ومُخَرّبة بن عمرو، وسويد بن زيد، وبَعْجَةُ بن زيد، وبَرْذع بن زيد، وثعلبة بن زيد، بكراع ربّة، بظهر عمرو، وسويد بن من حرة لَيْلى، فقال له حسّان بن مِلّة: إنك لجالس تحلُب المِغزَى ونساء جُذام أسارَى قد غَرّها كتابك الذي جئت به، فدعا رفاعة بن زيد بجمل له، فجعل ونساء جُذام أسارَى قد غَرها كتابك الذي جئت به، فدعا رفاعة بن زيد بجمل له، فجعل يشد عليه رحله وهو يقول:

## هَـلْ أَنْتَ حَيّ أَوْ تُسْادِي حَيا

ثم غدا وهم معه بأميَّة بن ضَفارة أخي الخَصِيبيّ المقتول، مبكّرين من ظهر الحَرّة، فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال؛ فلما دخلوا المدينة، وانتهوا إلى المسجد، نظر إليهم رجل من الناس، فقال: لا تُنيخوا إبلكم، فتُقَطَّعَ أيديهنّ، فنزلوا عنهنّ وهن قيام: فلما دخلوا على رسول الله على ورآهم، ألاح إليهم بيده: أن تعالُوا من وراء الناس فلما استفتح رِفاعة بن زيد المَنْطِق، قام رجل من الناس فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء قوم سَحَرَة، فردَّدها مرتين، فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يَحْدُنا في يومه هذا إلا

خيرًا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسولِ الله على الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا رسول الله قديمًا كتابه، حديثًا غَذره فقال رسولُ الله على: «اقرأه يا غلام، وأغلِنْ»؛ فلما قرأ كتابه استخبره فأخبروهم الخبر، فقال رسولُ الله على: «كيف أصنع بالقَتْلى؟» (ثلاث مرات). فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرّم عليك حلالاً، ولا نُحلًل لك حَرّمًا، فقال أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حَيًا، ومن قُتِل فهو تحت قدّمي هذه. فقال له رسول الله إلى وسول الله على فقال له علي وضي الله عنه: إن زيدًا لن يُطيعني يا رسول الله، قال: «فخذ سيفي هذا»، فأعطاه سيفه، فقال علي يا رسول الله راحلة أركبها، فحملوه على بعير لثعلبة بن عمرو، يقال له: مِخْحال، فخرجوا، فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبل أبي وَبْر، يُقال لها: الشَّمِر، فأنزلوه عليها، فقال: يا عليّ، ما شأني؟ فقال: ما لهم، عَرَفوه فأخذوه، ثم ساروا فلقُوا الجَيْش بقَيفاء الفَحلتين، فأخذوا ما في أيديهم، حتى كانوا ينزعون لُبَيدَ المرأة من تحت الرحل، فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم:

وَعاذِلةِ ولَمْ تَعَذُلْ بطِب تُدَافِعُ في الأسارَى بالْنتَيْها ولو وُكِلَت إلى عُوصٍ وأوسٍ ولو شَهِدَتْ رَكائِبَنا بِمِضْرِ وَرَذْنا ماءً يَشْرِبَ عَنْ حِفاظٍ بِكُلِّ مُجَرَّب كالسَّيد نَهْدِ فِدًى لأبي سُلَيْمَى كلُّ جَيْش غداة تَرَى المُجَرَّب مُسْتكِينًا

ولولا نحنُ حُشَّ بها السَّعيرُ ولا يُرجَى لهَا عِثْق يَسير لحَارَ بها عَن العِثْق الأُمُورُ تُحاذِرُ أَنْ يُعَلَّ بها المَسيرُ لرَبْع إنَّهُ قَرب ضَرير عَلى أَقْتادِ ناجِيَةٍ صَبُورُ بيَثْرِبَ إِذْ تَناطَحَتِ النُّحُورُ خِلافَ القَوْم هامَتُهُ تَدُورُ

قال ابن هشام: قوله: ﴿ولا يُرْجَى لها عِثْقٌ يَسيرُ ﴾. وقوله: ﴿عن العِثْق الأُمورُ ﴾ عن غير ابن إسحلق.

تمَّت الغَزاة، وعُدنا إلى تفصيل ذكر السَّرايا والبُعوث.

قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرَفَ من ناحية نَخْل. من طريق العراق.

# غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومُصاب أُم قرفة:

## بعض من أصيب بها:

وغزوةُ زيد بن حارثة أيضًا وادي القُرى، لقَى به بني فَزَارَة، فأُصيبَ بها ناس من أصحابه، وازتُث زيد من بين القتلى، وفيها أصيب وَرد بن عَمْرو بن مَداش، وكان أحدَ بني سعد بن هُذيل، أصابه أحد بني بدر.

قال ابن هشام: سعد بن هُذَيم.

### معاودة زيد لهم:

قال ابن إسحاق: فلما قَدِم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غِسل من جَنابة حتى يغزو بني فزارة؛ فلما اسْتَبَلَّ من جِراحته بعثه رسولُ الله عِلَيُ إلى بني فزارة في جيش، فقتلهم بوادي القُرى، وأصاب فيهم، وقتل قَيْسُ بن المُسحَّر اليَعْمُري مَسْعَدة بن حَكمَة بن مالك بن حُذَيفة بن بدر، وأُسِرَتْ أُمْ قِرْفَة فاطمة بنت رَبيعة بن بدر، كانت عجوزًا كبيرة عند مالك بن حُذَيفة بن بدر، وبنت لها، وعبد الله بن مَسْعَدة، فأمر زيدُ بن حارثة قَيْسَ بن المسحَّر أن يَقْتُل أُمْ قِرْفة، فقتلها قتلاً عنيقًا؛ ثم قَدِموا على رسولِ الله عَنِهُ أُمْ قِرْفة، وبابن مَسْعَدة.

# شبأن أم قرفة:

وكانت بنت أُمِّ قِرْفة لسَلَمة بن عمرو بن الأكوع، كان هو الذي أصابها، وكانت في بيت شَرف من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنتَ أعزّ من أُم قِرْفَة ما زدت. فسألها رسولَ الله عَلَيْ سَلَمَةُ، فوهبها له، فأهداها لخاله حَزن بن وهب، فولدت له عبد الرحمان بن حَزْن.

### شعر ابن المسحر في قتل مسعدة:

فقال قيس بن المسجّر في قتل مسعدة:

سَعَیْتُ بوَرْدِ مثل سَعٰیِ ابن أُمَّهِ كَرَرْتُ عَلَیْهِ المُهْرَ لَمَّا رأیْتُهُ فَرَكَّبْتُ فِیهِ قَعْضَبِیًّا كَأَنَّهُ

وإني بوَرْدٍ في الحَياةِ لَفَائِر عَلَى بَطَلٍ مِنْ آلِ بَدْرٍ مُغَاوِرِ شِهابٌ بِمَغْراة يُذَكَّى لِناظِرِ

### غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام:

وغزوة عبد الله بن رواحة خيبرَ مرّتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رِزام. قال ابن هشام: ويقال ابن رازم.

### مقتل اليسير:

وكان من حديث اليُسير بن رزام أنه كان بخيبر يجمع غَطَفان لغزو رسول الله على فبعث إليه رسول الله عبد الله بن رَواحة في نفر من أصحابه، منهم عبد الله بن أُنيس، حليف بني سَلِمة، فلما قَدِموا عليه كلّموه، وقَرَّبُوا له، وقالوا له: إنك إن قَدِمت على رسول الله على استعملك وأمرك، فلم يزالوا به، حتى خرج معهم في نفر من يهود، فحمله عبد الله بن أُنيس على بعيره، حتى إذا كان بالقَرْقَرَة من خيبر، على ستة أميال، ندم اليُسير بن رُزام على مسيره إلى رسول الله على، ففطن له عبد الله بن أُنيس، وهو يريد السيف، فاقتحم به ثم ضربه بالسيف، فقطع رجله، وضربه اليُسير بمِخْرش في يده من شوحَط، فأمَّه، ومال كلّ رجل من أصحاب رسولِ الله على صاحبه من يهود فقتله، إلاّ رجلاً واحدًا أفلت على رجليه؛ فلما قَدِم عبد الله بن أُنيس على رسولِ الله على قتم فرم ولم تُؤذِه.

### غزوة ابن عتيك خيبر:

وغزوة عبد الله بن عتيك خَيبر، فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحُقَيق.

# غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سُفيان بن نبيح الهذلي:

### مقتل ابن نبيح:

وغزوة عبد الله بن أُنَيْس خالد بن سُفيان بن نُبَيح، بعثه رسولُ الله ﷺ إليه وهو بنخلَة أو بعُرَنة، يجمع لرسول الله ﷺ الناس ليغزوه، فقتله.

قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزُبير، قال: قال عبد الله بن أُنيس: دعاني رسولُ الله ﷺ، فقال: «إنه قد بلغني أن ابن سُفيان بن نُبيح الهُذَليّ يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بنخلة أو بعُرَنة، فأته فاقتله». قلت: يا رسول الله، انْعَتْهُ لي حتى أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشَّيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له

قُشَغريرة». قال: فخرجت مُتَوَشَّحًا سَيْفي، حتى دُفِعْت إليه وهو في ظُعُنِ يرتاد لهن منزلاً، وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال لي رسولُ الله على من القُشَغريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن تكونَ بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصّلاة، فصليّت وأنا أمشي نحوه، أومي برأسي، فلما انتهيت إليه، قال: مَنِ الرَّجُل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك لذلك. قال: أجَل، إني لفي ذلك. قال: فمَشَيْت معه شيئًا، حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف، فقتلته، ثم خرجت، وتركت ظعائنه مُنْكَبًّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله على فرآني، أفلح الوجه؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله على الله على قرآني، أفلح الوجه؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله على الله على الله على الله على قال: "صدقت».

## إهداء الرسول عصا لابن أنيس:

ثم قام بي، فأدخلني بيته، فأعطاني عَصًا، فقال: أمْسِك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أُنيسْ. قال: فخرجت بها على الناس، فقالوا: ما هذا العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله على وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله على فَتَسألُهُ لِمَ ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله على الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله عنه قال: «آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس المُتخصَّرُون يومئذ»، قال: فقرنها عبد الله بن أُنيس بسيفه، فلم تزل معه حتى مات، ثم أمر بها فضمَّت في كفنه، ثم دُفِنا جميعًا (١).

# شعر ابن أُنيس في قتله ابن نبيح:

قال ابن هشام: وقال عبد الله بن أُنيس في ذلك:

تَرَكْتُ ابن ثور كالحُوار وحولَهُ تَناوَلْتُه والظُّعْنُ خَلْفِي وخَلْفَهُ عَنُودِ كالحُوارِ وحولَهُ عَنُولِ المَّارِعِينَ كَالَّهُ أَقُولُ لَهُ والسَّيفُ يَعْجُم راسَهُ أَنا ابن الذي لم يُنزلِ الدهر قِذْرَه

نوائعُ تَفْرِي كُلَّ جَيْبٍ مُقَدَّدِ بأَبْيَضَ مِن ماءُ الحديدِ مُهَند شِهابُ غَضَى مِن مُلْهَبٍ مُتَوَقِّدِ أنا ابنُ أُنَيْس فارِسًا غيرَ قُعْدُدِ رحيبُ فِناءِ الدَّارِ غيرُ مُزَنَّدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٦) والبيهقي في الدلائل (٤٣/٤).

وقُلْتُ لهُ خُذْها بضَرْبة ماجِدٍ وكُنْت إذا هَمَّ النَّبيِّ بكافِر تمَّت الغَزاة، وعُدنا إلى خبر البعوث.

حَنيف على دين النّبي محمدِ سَبَقتُ إِلَيْهِ بِاللِّسانِ وبِاليِّدِ

# غزوات أخر:

قال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مُؤْتَةً من أرض الشام، فأصيبوا بها جميعًا، وغزوة كَعْب بن عُمير الغِفاري ذاتَ أطلاح، من أرض الشام، أصيب بها هو أصحابه جميعًا. وغزوة عُيينة بن حِصْن بن حُذَيفة بن بدر بني العَنْبر من بني تميم.

غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم:

## وعد الرسول عائشة بإعطائها سبيًا منهم لتعتقه:

وكان مِن حديثهم أن رسول الله ﷺ بعثه إليهم، فأغار عليهم، فأصاب منهم أناسًا، وسبى منهم أناسًا.

فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عائشة قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن عَليَّ رَقَبَةً من ولد إسماعيل. قال: «هذا سَبْيُ بني العَنبر يَقدَم الآن، فنعطيك منهم إنسانًا فتُعتقينه».

# بعض من سُبى وبعض من قُتل وشعر سلمى في ذلك:

قال ابن إسحاق: فلما قُدم بسبيهم على رسول الله ﷺ، ركب فيهم وفد من بني تميم، حتى قَدِم على رسولِ الله ﷺ، منهم رَبيعة بن رُفيع، وسَبْرة بن عمرو، والقَعقاع بن معبد، ووَرْدَان بن مُحْرِز، وقَيس بن عاصم، ومالك بن عمرو، والأقرع بن حابس، وفِراس بن حابس؛ فكلُّموا رسولَ الله ﷺ فيهم، فأعتق بعضًا، وأفْدى بعضًا، وكان ممن قَتل يومئذ من بني العَنبر: عبدُ الله وأخوان له، بنو وهب، وشدَّاد بن فِراس، وحنظلةُ بن دارم، وكان ممن سُبِيَ من نسائهم يومئذ: أسماء بنت مالك، وكاس بنت أرِيّ ونَجْوة بنت نَهِد، وجُمَيْعة بنت قَيس، وعَمْرة بنت مَطَر، فقالت في ذلك اليوم سَلْمَي بنت عَتَّاب:

لَعَمري لقد لاقتْ عديُّ بنُ جندَب من الشرّ مَهْواةً شديدًا كَثودها

تكنَّفَها الأغداءُ من كُلِّ جانب وغُيَّبَ عنها عِزُّها وجُدُودها

# شعر الفرزدق في ذلك:

قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك:

وعند رسولِ الله قام ابن حابسٍ لهُ أَطْلَقَ الأَسْرَى التي فِي حِبالِهِ كَفَى أُمَّهاتِ الخالفينَ عليهمُ

بخُطَّةِ سَوَّارِ إلى المَجْدِ حازِمِ مُغَلَّلَةً أغناقُها في الشَّكائمِ غلاءَ المُفادِي أو سِهامَ المَقاسِمِ

وهذه الأبيات في قصيدة له. وعديُّ بن جَنْدَب من بني العَنْبر، والعنبر بن عمرو بن تميم.

### غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة:

### مقتل مرداس:

قال ابن إسحلق: وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي \_ كَلب ليث \_ أرضَ بني مرّة، فأصاب بها مِرْدَاسَ بن نَهِيك، حليفًا لهم من الحُرَقة، من جُهَيْنَةَ، قتله أسامة بن زيد، ورجلٌ من الأنصار.

قال ابن هشام: الحُرَقة، فيما حدّثني عُبيدة.

قال ابن إسحاق: وكان من حديثه عن أسامة بن زيد، قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار، فلما شهرنا عليه السلام، قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله قال: فلم نَنْزع عنه حتى قتلناه؛ فلما قَدِمنا على رسول الله ﷺ أخبرناه خبرَه؛ فقال يا أسامة: «من لك بلا إله إلاّ الله؟» قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنه قالها تعوّذًا بها من القتل، قال: «فمن لك بها يا أسامة؟» قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها عليّ حتى لوددت أنّ ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني كنت أسلمت يومئذ، وأني لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا رسول الله، إني أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلاّ الله أبدًا، قال: «تقول بعدي يا أسامة»؛ قال: قلت: بعدك (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۶۳ ـ بتحقيقي) وأحمد (۲۰۷/۵) والبيهقي (۱۱۹/۸) وفي الدلائل له (۲۹۷/٤) وأبو عوانة (۱/۷۲).

### غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل

### إرسال عمرو ثم إمداده:

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عُذُرة، وكان من حديثه أن رسولَ الله على بعثه يستنفر العربَ إلى الشام وذلك أن أُم العاص بن وائل كانت امرأة من بَلِيِّ. فبعثه رسول الله على إليهم يستألفهم لذلك، حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام، يقال له: السَّلْسَل. وبذلك سمّيت تلك الغزوة، غزوة ذات السلاسل؛ فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسولِ الله على يستمدّه، فبعث إليه رسولُ الله على أبا عبيدة بن الجرّاح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر؛ وقال لأبي عبيدة حين وجهه: «لا تختلفا»؛ فخرج أبو عبيدة حتى إذا قَدِم عليه، قال له عمرو: إنما جئتَ مددًا لي، قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه، وأنت على ما أنت عليه، وكان أبو عبيدة رجلاً ليّنًا سهلاً، هينًا عليه أمر الدنيا، فقال له عمرو: بل أنت مدد لي، فقال أبو عبيدة: يا عمرو، وإن رسول الله على قال لي: «لا تختلفا، وإنك إن عصيتني أطعتُك»، قال: فإني الأمير عليك، وأنت مدد لي، فال: فاني الأمير

### وصية أبي بكر رافع بن رافع:

قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة، أن رافع بن أبي رافع الطائي، وهو رافع بن عميرة، كان يحدّث فيما بلغني عن نفسه، قال: كنت امرأ نصرانيًا، وسمّيت سَرْجِس، فكنت أدَّلَ الناس وأهداهم بهذا الرَّمل، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي

### ذكر غزوة ذات السلاسل<sup>(۱)</sup>

والسَّلاَسِلِ: مِيَاهٌ واحدِها سَلْسَل وأن عَمْرَو بن العاصي كان الأميرَ يَوْمَئذ، وكان عليه السلامُ أمره أن يسير إلى بَلِيِّ، وأن أُم أبيه العاصي كانت من بَلِيٍّ: واسمُها: سَلْمَى فيما ذكر النبير، وأما أُم عَمْرِو، فهي لَيْلَى تُلَقَّب بالنَّابِغَةِ سُبيَتْ من بني جِلاَّن بن عَنْتَرَةَ بن رَبِيعة.

وذكر في هذه السَّرِيَّة صُحبَةَ رافع بن أبي رافع لأبي بكر، وهو رافع بن عُمَيْرَةَ ويقال فيه: ابن عُمَيْر، وهو الذي كلّمه الذئب، وله شعر مَشْهُورٌ في تَكْلِيم الذَّئبِ له، وكان الذئبُ قد أغار على غنمه فاتبعه، فقال له الذئب: ألا أدلّك على ما هو خَيْرٌ لك، قد بُعث نبيُّ الله، وهو يَدعو إلى الله، فالْحَقْ به، ففعل ذلك رافعُ وأسلم.

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات (٢/ ١/ ١٣١) أحمد (١/ ١٩٦) الزاد (٣/ ٣٨٦).

الرمل في الجاهلية، ثم أغير على إبل الناس، فإذا أدخلتها الرملَ غلبتُ عليها، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه، حتى أمرّ بذلك الماء الذي خَبأت في بيض النعام فأستخرجه، فأشرب منه، فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله ﷺ عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال: فقلت: والله لأختارن لنفسي صاحبًا، قال: فصحبت أبا بكر، قال: فكنت معه في رَحْله، قال: وكانت عليه عباءة له فَدَكيّة، فكان إذا نزلنا بسطها، وإذا ركبنا لبسها، ثم شُكُّها عليه بخلال له، قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد حين ارتدوا كفَّارًا: نحن نبايع ذا العباءة! قال: فلما دنونا من المدينة قافلين، قال: قلت: يا أبا بكر، إنما صحبتك لينفعني الله بك، فانصحني وعلَّمني، قال: لو لم تسألني ذلك لفعلت، قال: آمرك أن توحَّد الله ولا تُشرك به شيئًا، وأن تُقيم الصّلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ هذا البيت، وتغتسل من الجنابة، ولا تتأمَّر على رجل من المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكر، أما أنا والله فإنى أرجو أن لا أشرك بالله أحدًا أبدًا، وأما الصّلاة فلن أتركَها أبدًا إن شاء الله، وأما الزكاة فإن يكُ لى مال أؤدها إن شاء الله، وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء الله، وأما الحجّ فإن أستطع أحجّ إن شاء الله تعالى، وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله، وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يَشْرُفون عند رسول الله عليه الناس إلا بها، فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما استَجْهدتني لأجْهَدَ لك، وسأخبرك عن ذلك، إن الله عزّ وجلّ بعث محمدًا ﷺ بهذا الدين، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعًا وكرهًا، فلما دخلوا فيه كانوا عُواذ لله وجيرانه، وفي ذمَّته، فإياك لا تُخْفِر الله في جيرانه، فيتبعَك الله في خُفرته، فإن أحدكم يُخْفَر في جاره، فيظلّ ناتتًا عضله، غَضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير، فالله أشدّ غضيًا لجاره قال: ففارقته على ذلك.

قال: فلما قُبض رسولُ الله ﷺ، وأُمِّر أبو بكر على الناس، قال: قَدِمت عليه، فقلت له: يا أبا بكر، ألم تك نهيتني عن أن أتأمَّر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى، وأنا الآن أنهاك عن ذلك، قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر النَّاس؟ قال: لا أجد من ذلك بُدًا، خشيت على أُمَّة محمد ﷺ الفُرقة.

## تقسيم عوف الأشجعي الجزور بين قوم:

قال ابن إسحاق: أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حُدّث عن عوف بن مالك

وذكر في حديثه مع أبي بكر أنه أطعمه وعُمَرَ لحم جَزُورٍ، كان قد أخذ منها عَشِيرًا على أن يُجَزِّنها لأهلها، فقام أبو بكر وعمر فَتَقَيَّا ما أكلا، وقالاً: أَتُطْعِمُنَا مثلَ هذا، وذلك،

الأشجعي، قال: كنت في الغَزاة التي بعث فيها رسولُ الله على عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال: فصَحِبت أبا بكر وعمر، فمررتُ بقوم على جَزور لهم قد نَحَرُوها، وهم لا يقدرون على أن يُغضُوها، قال: وكنت المرأ لَبِقًا جازرًا، قال: فقلت: أتعطونني منها عَشِيرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم، قال: فأخذت الشَّفرتين، فجزَّأتها مكاني، وأخذت منها جزءًا، فحملته إلى أصحابي، فاطبخناه فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبره، فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيَّآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيَّآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل الناس من ذلك السفر، كنت أوّل قادم على رسول الله على قال: فجئته وهو يصلّي في بيته؛ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال: "أعوفُ بن ما الك؟" قال: قلت: نعم، بأبي أنت وأمي، قال: "أصاحب الجَزور؟" ولم يزدني رسول الله على ذلك شيئًا(١).

والله أعلم أنهما كرها أُخرة مجهولة، لأن العشير واحدُ الأعْشَار على غير قياس، يقال: بُرْمَةٌ أَعْشَارٌ إذا الْكَسَرَتْ. ويجوز أن يكون العَشِيرُ بمعنى العُشْر كالثمين بمعنى النُمْن، ولكنه عاملهم عليه قبل إخراج الجَزُور من جلدها، وقبل النظر إليها، أو يَكُونا كرها جِزَارَةَ الجَزَّار على كل حال والله أعلم.

### حر**قة**(۲):

وذكر غزوة غالبِ بن عبد الله وقَتْلِه مِرْدَاسَ بن نَهِيك من الحُرَقَة، وقال ابنُ هشام: الحُرَقَة فيما ذكر أبو عبيدة وقال ابن حبيب: في يَشْكُر حُرَقَة بن ثَغلَبة، وحُرَقَة بن مَالِكِ كلاهما من بني حبيب بن كعب بن يَشْكر، وفي قضاعة: حُرْقَةُ بن جَذِيمة بن نَهْدٍ، وفي تميم حُرَقَةُ بن زَيْدِ بن مالك بن حَنْظَلَة، وقال القاضي أبو الوليد: هكذا وقعت هذه الأسماء كلّها بالقاف، وذكرها الدَّارَقُطْنِي كلّها بالفَاء.

#### أنساب:

وذكر غَزْوَةَ محمد بن مَسْلَمَةً إلى القُرَطاء<sup>(٣)</sup>، وهم بنو قُرْطٍ وقَرِيط، وقُرَيْطِ بنو أبي بكر بن كِلاَب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَعَة.

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في المجمع (٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات (٢/ ١/ ٨٦) الكامل (١٠٦/١) الواقدي (٧٢٦) المنتظم (٣٠٣/٣).

<sup>(7)</sup> انظر البداية (3/4/1) الطبقات (7/1/17) الطبري (7/187) الكامل (7/197) المنتظم (7/187)

وذكر حَيَّان بن مِلَّة، وهو حَسَّان بن مِلَّة، وكذلك قاله في موضع آخر من الكتاب، وهو قول ابن هشام.

وذكر سَعد بن هُذَيْم، وإنما هو سعد بن زَيْد بن لَيْث بن سَودِ بن أَسْلُمِ بنِ الحَافِ بن قُضَاعَةً، وإنما نُسِب إلى هُذَيْم، لأن هذيمًا حَضَنه، وهو عَبْد حبشي.

# حديث أم قرفة<sup>(١)</sup>:

التي جرى فيها المثل: أَمْنَعُ من أُمُّ قِرْفَةً، لأنها كانت يُعَلَّق في بيتها خمسون سَيْفًا [لخمسين فارسًا] كُلُهم لها ذُو محرم، واسمها فاطمة بنت حُذَيْفَة بن بَدْرٍ كُنِّيت بابنها قِرْفَة، قتله النبيُّ عليه السلام فيما ذكر الواقدي.

وذكر أن سَائِر بنيها، وهم تِسْعَةٌ قُتِلوا مع طُلَيْحَةَ بن بُزاخَةَ في الرُّدَّةِ وهم حَكَمَةُ وخَرَشَةُ وجَبَلَةُ وشُرَيْكٌ ووالان ورَمْلٌ وحُصَينٌ وذكر باقيهم.

وذكر أن قِرْفَة قُتِلَت يوم بُزَاخَة أيضًا، وذكر عن عبد الله بن جعفر أنه أنكر ذلك، وهو الصحيح كما في هذا الكتاب، وذكر الدَّوْلاَبي أن زيد بن حارثة حين قتلها ربطها بفرسين، ثم رَكضا بها حتى ماتت، وذلك لسبها رسول الله على وذكر المرأة التي سألها رسول الله على من سَلَمَة وهي بنت أُم قِرْفَة، وفي مصنف أبي داود، وخرّجه مسلم أيضًا أن النبي على قال لِسَلَمَة: «هب لي المرأة يا سَلَمَة، لله أبوك»، فقال: هي لك يا رسول الله فقدَى بها أسيرًا كان في قريش من المسلمين، وهذه الرواية أصح، وأحسن من رواية ابن إسحق، فإنه ذكر أن رسول الله على وَهَبها لخالِه بمكة، وهو حَزْنُ بن أبي وَهْبِ بن عائذ بن عِمْران بن مَخْرُوم، وفاطمة جدّة النبي على أم أبيه هي بنت عَمْرو بن عائذ، فهذه الحُتُولَة التي ذكر، وقتل عبد الرحمان بن حزم باليمامة شهيدًا، وحَزْن هذا هو جَدُ سعيد بن المُسَيّب بن حَزْنِ، ومَسْعَدَة الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَة بن حُذَيفَة بن المُسيّب بن حَزْنِ، ومَسْعَدة الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَة بن حُذَيفَة بن بدر، وسَلَمَة بن سَلاَمة بن سَلَة بن سَلاَمة بن سَلاَمة بن سَلْسَلاَمة بن سَلَة بن سَلَيْه بن سَلَمْ الله بن سَلَيْه بن سَلَيْ الله بن سَلَامة بن سَلَيْه بن سَلَيْ الله بن سَلَيْه بن سَلَيْ بن سَلَيْ الله بن سَلَيْ الله بن سَلَيْسَانَه بن سَلَيْسَانَه بن سَلَيْسَانَه بن سَلَيْسَلَيْ بن سَلَيْسَانَه بن سَلَيْسَانَه بن

<sup>=</sup> الواقدي (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>۱) انظر خُبر سريّة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الطبقات (۲/۱/ ٦٥) الطبري (۲/۲۲) الكامل (۲/ ۹۶) المنتظم (۲/ ۲۰۷) الواقدي (۲/ ٥٦٤).

# غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم وقتل عامر

### ابن الأضبط الأشجعي:

قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدّرد، عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد، قال: بَعَثَنا رسولُ الله على إضم في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة الحارث بن رِبْعِيّ ومُحَلَّم بن جَثَّامَةً بن قَيْس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم، مرّ بنا عامر بن الأضبط الأسجعيّ، على تعُود له، ومعه مُنيّع له ووطب من لبن. قال: فلما مرّ بنا سلّم علينا بتحيّة الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلّم بن جَثَّامة، فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره وأخذ مُتيَّعه. قال: فلما قدمنا على رسولِ الله على وأخبرناه الخبر، نزل فينا: ﴿يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إذ ضَرَبْتُمْ فِي سبيلِ على رسولِ الله على المَّذِينَ المَنُوا إذ ضَرَبْتُمْ فِي سبيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياةِ الدُنْيا﴾ [النساء: ٩٤]. . إلى آخر الآية.

قال ابن هشام: قرأ أبو عمرو بن العلاء: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ لهذا الحديث.

## ابن حابس وابن حصن يختصمان في دمّ ابن الأضبط إلى الرّسول:

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد بن ضُمَيرة بن سعد السُّلَميّ يحدّث عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن جدّه، وكانا شهدا حُنينًا مع رسول الله ﷺ الظهر، ثم عمد إلى ظلّ شجرة، فجلس تحتها، وهو بحُنين، فقام إليه الأقرع بن حابس، وعُيينة بن حِصْن بن حُذيفة بن بدر، يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي: عُيينة يطلب بدم عامر، وهو يومئذ رئيس

# غـزوة أبي حـدرد

وذكر غزوة أبي حَدْرَدٍ، واسمه: سلمة بن عُمَيْر، وقيل: عُبَيْدة بن عامر.

وذكر قَتْل مُحَلِّم بن جَثَّامَةً، وخبره في غير رواية ابن إسحلق أن مُحَلِّم بن جَثَّامَةً مات بحمص في إمارة ابن الزُبَيْر، وأما الذي نَزلَت فيه الآية: ﴿لِمَنْ أَلْقَى إليكم السَّلَم﴾ [النساء: ٩٤] والاختلاف فيه شديد، فقد قيل: اسمُه فُلَيْت وقيل: وهو مُحَلِّم كما تقدّم، وقيل: نزلت في المِقْدَادِ بن عَمُرو، وقيل: في أُسَامَةً، وقيل: في أبي الدَّرْدَاءِ، واختلف أيضًا في المَقْتُول فقيل: مِرْداس بن نَهِيك، وقيل: عامر الأَضْبَطِ، والله أعلم. كل هذا مذكور في التفاسير والمسندات.

غَطَفَان، والأقرع بن حابس يدفع عن محلِّم بن جَثَّامة، لمكانه من خندف، فتداولا الخصومة عند رسول الله ﷺ، ونحن نسمع، فسمعنا عُيينة بن حِضن وهو يقول: والله يا رسول الله لا أدعه حتى أُذيق نساءه من الحُرْقة مثل ما أذاق نسائي، ورسول الله عليه، يقول: "بل تأخذون الديّة خمسين في سفرنا هذا، وخمسين إذا رجعنا، وهو يأبى عليه، إذا قام رجلٌ من بني ليث، يقال: له مُكَيثر، قصير مَجْموع ـ قال ابن هشام: مُكَبتل ـ فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبها في غُرَّة الإسلام إلا كغنم وردت فرَّمِيَت أولاها، فنفَرَت أُخراها، أسنن اليوم، وغَيِّر غدًا. قال: فرفع رسولُ الله ﷺ يَدَه. فقال: "بل تأخذون الديّة خمسين في سفرنا هذا، وخمسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا فقال: ثم قالوا: أين صاحبكم هذا، يستغفر له رسولُ الله ﷺ قال: فقام رجل آدم ضَرْب طويل، عليه حُلَّة له، قد كان تهيّأ للقتل فيها: حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ، فقال له: "ما اسمك؟» قال: أنا محلّم بن جَنَّامة، قال: فرفع رسولُ الله ﷺ ودمن رسولُ الله ﷺ فهذال أن يكون رسولُ الله ﷺ قد استغفر له، ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لنرجو أن يكون رسولُ الله ﷺ قد استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله ﷺ قد استغفر له،

# موت مُحَلِّم وما حدث له:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٥٠٣ ـ بتحقيقي) وأحمد (٦/ ١٠) والبيهقي (١١٦/٩) والطبراني في الكبير (٦/ ٥٢ / ٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة (٣٩٣٠) والطحاوي في المشكل (٢٥٨/٤).

### دية بن الأضبط:

قال ابن إسحلق: وأخبرنا سالم أبو النَّضْر أنه حُدَث: أن عُينة بن حِضن وقيسًا حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهم، يا معشر قَيْس، مَنَعتم رسول الله ﷺ، قتيلاً يستصلح به الناس، أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله ﷺ فيلعَنكم الله بلعنته، أو أن يغضَبَ الله عليكم بغضبه؟ والله الذي نفس الأقرع بيده لتُسْلِمُنّه إلى رسول الله ﷺ فليَصْنَعَنَّ فيه ما أراد، أو لآتينَّ بخمسين رجلاً من بني تميم يشهدون بالله كلُهم. لقُتِل صاحبكم كافرًا، ما صلَّى قط، فلأطلَنَّ دمه؛ فلما سمعوا ذلك، قبلوا الديَّة.

قال ابن هشام: محلِّم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحاق، وهو محلم بن جَثَّامة بن قَيْس اللَّيثي.

قال ابن إسحلق: ملجّم، فيما حدّثناه زياد عنه.

### غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي:

#### سببها:

قال ابن إسَحَلَق: وغزوة ابن أبي حدرد الأسلميّ الغابّة.

وكان من حديثها فيما بلغني، عمن لا أتهم، عن ابن أبي حدرد، قال: تزوجت امرأة من قومي، وأصدقتها مائتي درهم، قال: فجئت رسول الله على أستعينه على نكاحي؛ فقال: «وكم أصدقت؟» فقلت: مائتي درهم يا رسول الله، قال: «سبحانه الله، قال: «سبحانه الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك به»(۱). قال: فلبثتُ أيّامًا، وأقبل رجل من بني جُشَم بن معاوية، يقال له: رفاعة بن قيس، أو قيس بن رفاعة، في بطن جُشم، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة، يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسولِ الله على وكان ذا اسم في جُشَم وشرف. قال: فدعاني رسول الله على ورجلين معي من المسلمين، فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم». قال: وقدم لنا شارفًا عجفاء، فحمل عليها أحدُنا، فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دَعَمَها الرجال من خلفها بأيديهم، حتى استقلت وما كادت، ثم قال: «تبلّغوا عليها وَاغتُقِبوها».

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل (٤/ ٣٣).

# انتصار المسلمين ونصيب ابن أبي حدرد من فيء استعان به على الزواج:

قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النّبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر عُشَيْشِيةً مع غروب الشمس. قال: كمّنتُ في ناحية، وأمرت صاحبيّ، فكمنًا في ناحية أخرى من حاضر القوم؛ وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كَبّرت وشددتُ في ناحية العسكر فكبّرا وشدًا معي. قال: فوالله إنّا لكذلك ننتظر غِرّة القوم، أو أن نُصيب منهم شيئًا. قال: وقد غشينا اللّيل حتى ذهبت فَحمة العِشاء، وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك البلد، فأبطأ عليهم حتى تخوّفوا عليه قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس، فأخذ سيفه، فجعله في عنقه، ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا، ولقد أصابه شرّ، فقال له نفر ممّن معه: والله لا تذهب، نحن نَكفيك؛ قال: والله لا يذهب إلا أنا؛ قالوا: فنحن معك؛ قال: والله لا ينبعني أحد منكم قال: وخرج حتى يمرّ بي. قال: فلما أمكنني نفحته بسهمي، فوضعته في فؤاده. قال: فوالله ما تكلّم، ووثبت إليه، فاحتززت رأسه. قال: وسدت في ناحية العسكر، وكَبّرت، وشدّ صاحباي وكَبّرا. قال: فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه، عندك، عندك، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم، وما خفّ معهم النجاء ممن فيه، عندك، عندك، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم، وما خفّ معهم من أموالهم. قال: واستڤنا إبلاً عظيمة، وغمّا كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله ﷺ قال: وجئت برأسه أحمله معي. قال: فأعانني رسولُ الله ﷺ من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صَداقى، فجمعتُ إلى أهلى.

# غزوة عبد الرحمان بن عوف إلى دومة الجندل(١):

### شيء من وعظ الرسول لقومه:

قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن عَطاء بن أبي رباح، قال: سمعت رجلاً من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطّاب، عن إرسال العِمامة من خلف الرجل إذا اغتمّ، قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشرَ عشرة رهط من أصحاب رسول الله على مسجده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وعبد الرحمان بن عوف، وابن مسعود، ومُعاذ بن جبل، وحُذيفة بن اليمان، وأبو سعيد

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٤/ ٩٢) الطبري (٢/ ٥٦٤) الطبقات (٢/ ٤٤) الواقدي (١/ ٤٠٢) المنتظم (٣/ ٢١٥) النظر البداية (٣/ ٣٨٩) السيرة الحلبية (٢/ ٣٦٢) الشاميّة (٤/ ٤٨٤) أنساب قريش (١/ ١٦٤) ابن حزم (١٨٤) عيون الأثر (٢/ ٧٥) النويري (١/ ١٦٢)).

الخُدري، وأنا مع رسول الله على إذ أقبل فتى من الأنصار، فسلّم على رسول الله على مرسول الله على معلى معلى فقال: وأحسنهم على الله عليك، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: وأحسنهم خلقًا»؛ قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال وأكثرهم ذكرًا للموت، وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس»، ثم سكت الفتى، وأقبل علينا رسول الله على فقال: ويا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تُدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلِنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن في أسلافهم الذين مَضوا؛ ولم يَنفُضُوا المِكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسنين وشدة المُؤنة وجور السلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، فلولا البهائم ما مُطروا؛ وما نقضوا عهد الله وعَهد رسوله إلا سُلّط عليهم عدو من غيرهم، فأخذ معضَ ما كان في أيديهم؛ وما لم يَحْكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وما لم يَحْكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جمل الله بأسهم بينهم "(١).

### تأمير ابن عوف واعتمامه:

ثم أَمْرَ عبدَ الرحمان بن عوف أن يتجهّز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتمّ بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه رسولُ الله على منه، ثم نقضها، ثم عمّمه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوًا من ذلك، ثم قال: «هكذا يا ابن عوف فاعتمّ، فإنه أحسن وأعرف»، ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء. فدفعه إليه فحمِد الله تعالى، وصلّى على نفسه، ثم قال: «خذه يا ابن عوف، اغزُوا جميعًا في سبيل الله، فقاتِلوا من كفر بالله، لا تَعُلُوا، ولا تَعْدِروا، ولا تَمْتُلُوا، ولا تَقْتُلُوا وَليدًا، فهذا عهدُ الله وسيرة نبيّه فيكم». فأخذ عبد الرحمان بن عوف اللواء.

قال ابن هشام: فخرج إلى دُومة الجندل.

غزوة أبي عبيدة بن الجزاح إلى سيف البحر:

### نفاد الطعام وخبر دابة البحر:

قال ابن إسحاق: وحدّثني عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدّه عُبادة بن الصامت، قال: بعث رسولُ الله ﷺ سَرِيّة إلى سِيف البحر، عليهم أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة (٤٠١٩) والحاكم (٤/٠٤٥) وأبو نعيم في الحلية (٨/٣٣٣).

# بعث عمرو بن أُميّة الضمري لقتال أبي سُفيان بن حرب وما صنع في طريقه: قدومه مكّة وتعرّف القوم عليه:

قال ابن هشام: ومما لم يذكره ابن إسحق من بُعوث رسول الله على وسَرَاياه بعك عمرو بن أُميَّة الضَّمْري، بعثه رسولُ الله على أميّة افيان بن حرب، وبعث معه مقتل خُبَيْب بن عدي وأصحابه إلى مكّة، وأمره أن يقتل أبا سُفيان بن حرب، وبعث معه جبّار بن صخر الأنصاري فخرجا حتى قَدِما مكّة وحَبسا جمليهما بشِغب من شِعاب يأجَج، ثم دخلا مكّة ليلاً، فقال جَبّار لعمرو: لو أنّا طُفنا بالبيت وصلَّينا ركعتين؟ فقال عمرو: إن القوم إذا تعَشّوا جلسوا بأفنيتهم، فقال: كلاّ، إن شاء الله، فقال عمرو: فطفنا بالبيت، وصلَّينا، ثم خرجنا نُريد أبا سُفيان، فوالله إنا لنمشي بمكّة إذ نظر إليّ رجل من بالبيت، وصلَّينا، ثم خرجنا نُريد أبا سُفيان، فوالله إن قَدِمها إلاّ لشرّ، فقلت لصاحبي: النّجاء، فخرجنا نشتذ، حتى أصعدنا في جبل، وخرجوا في طَلبنا، حتى إذا عَلَوْنا الجبل النّجاء، فخرجنا نشتذ، حتى أصعدنا في الجبل، فبتنا فيه، وقد أخذنا حجارة فرَضمناها يؤسوا منّا، فرجعنا، فدَخلنا كَهْفًا في الجبل، فبتنا فيه، وقد أخذنا حجارة فرَضمناها دونن في الخار، فقلت: إن رآنا صاح بنا، فأخذنا فقتلنا.

### قتله أبا سُفيان وهربه:

قال: ومعي خِنجر قد أعددته لأبي سُفيان، فأخْرج إليه، فأضربه على ثَذيه ضربة، وصاحَ صيحةَ أسمع أهل مكّة، وأرجِعُ فأدخلُ مكاني، وجاءه الناس يشتدّون وهو بآخر

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد (٣/ ٣١١/ ٣٧٨) وعبد الرزّاق (٨٦٦٨).

رَمَق، فقالوا: من ضربك؟ فقال: عمرو بن أُميَّة، وغلبه الموت، فمات مكانه، ولم يدلُل على مكاننا، فاحتملوه. فقلت لصاحبي، لما أمسينا: النَّجاء، فخرجنا ليلا من مكّة نُريد المدينة، فمَررنا بالحَرس وهم يحرسون جِيفة خُبَيب بن عديّ، فقال أحدهم: والله ما رأيت كالليلة أشبه بمِشْية عمرو بن أُميَّة، لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أُميَّة، قال: فلما حاذَى الخَشبة شدّ عليها، فأخذها فاحتملها، وخرجا شدًا، وخرجوا وراءه حتى أتى جُرفًا بمَهْبِط مَسِيل يأجج، فرمى بالخشبة في الجُرف، فغَيبه الله عنهم، فلم يقدروا عليه، قال: وقلت لصاحبي: النَّجاء النجاء، حتى تأتي بعيرَك فتقعدَ عليه، فإني سأشغَل عنك القومَ، وكان الأنصاري لا رُجلة له.

### قتله بكريًا في غار:

قال: ومضيتُ حتى أخرج على ضَجْنان ثم أُوَيْت إلى جَبل، فأدخل كَهفًا، فبينا أنا فيه، إذ دخل عليّ شيخ من بني الدِّيل أعور، في غُنيمة له، فقال: مَنِ الرجل؟ فقلت: من بني بكر، فقلت: مَرْحبًا، فاضطجع، ثم رفع عقيرته، فقال:

## ولسْتُ بمُسْلِمَ ما دُمتُ حَيًّا ولا دانِ لدِينِ المُسْلِمِينا

فقلت في نفسي: ستعلم، فأمهلته، حتى إذا نام أخذتُ قوسي، فجعلت سِيَتها في عينه الصَّحيحة، ثم تحامَلت عليه حتى بلغت العظم، ثم خرجت النَّجاء، حتى جئت العَرْج، ثم سلكت رَكُوبَةً، حتى إذا هبطت النَّقيع إذا رجلان من قُريش من المشركين، كانت قريش بعثتهما عَيْنًا إلى المدينة ينظران ويتحسَّسان، فقلت: اسْتَأْسِرَا، فأبياً، فأرمي أحدهما بسهم فأقتلُه، واستأسر الآخرُ، فأوثقه رباطًا، وقَدِمت به المدينة.

### سرية زيد بن حارثة إلى مدين:

### بعثه هو وضميرة وقصّة السبي:

قال ابن هشام: وسرية زيد بن حارثة إلى مدين. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن، عن أُمّه فاطمة ابنة الحسين بن عليّ عليهم رضوان الله، أن رسول الله ﷺ بعث زيد بن حارثة نحو مدين، ومعه ضُمَيرة مولى عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأخ له. قالت: فأصاب سَبْيًا من أهل مِيناء، وهي السواحل، وفيها جُمَّاع من الناس، فبيعوا،

فَفُرَق بينهم، فخرج رسول الله ﷺ وهم يبكون، فقال: «ما لهم؟» فقيل: يا رسول الله، فُرَق بينهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تبيعوهم إلاّ جميعًا».

قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد.

# سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك:

## سبب نفاق أبي عفك:

قال ابن إسحلق: وغزوة سالم بن عُمير لقتل أبي عَفَك، أحد بني عُمرو بن عوف ثم من بني عُبيدة، وكان قد نجم نِفاقُه، حين قتل رسولُ الله ﷺ الحارث بن سُوَيد بن صامت، فقال:

لقد عِشْتُ دهرًا ومَا إِن أَرَى أَبَرَ عُسَهُ ودًا وأَوْفَى لِسمَن أَبَرَ عُسهُ ودًا وأَوْفَى لِسمَن مِن أَوْلادِ قَيْلَة في جَمْعِهم فَصَدَّعهم فَصَدَّعهم أَدُكِبُ جاءَهم فَلَكُو أَنَّ بالعِز صَدَّقتُمُ

مِنَ النَّاسِ دارًا وَلا مَجْمَعا يُعاقد فيهِمْ إذا ما دَعا يَهُدُّ الجِبالَ ولم يَخْضَعا حَلالُ حَرَامٌ لِشَتَّى مَعا أو المُلك تابغتُمُ تُبُعا

# قتل ابن عمير له وشعر المزيرية:

فقال رسول الله ﷺ: «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج سالم بن عُمير، أخو بني عمرو بن عوف، وهو أحد البكّائين، فقتله، فقالت أمامةُ المُزَيرية في ذلك:

لعمرُ الذي أمناك أن بِئس ما يُمنِي أبا عَفَكِ خُذها على كِبَرِ السُّن

تُكَذَّبُ دِينَ اللهِ والـمَـزُءَ أَخْـمَـدَا حَبـاكَ حَنِيفٌ آخِرَ الَّـلـيْـل طعـنَـةً

# غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان:

# نفاقها وشعرها في ذلك:

وغزوة عُمير بن عديّ الخَطْمي عَضْمَاءَ بنت مَرْوَانَ، وهي من بني أُمَيَّة بن زيد، فلما قُتل أبو عَفَك نافقت، فذكر عبدُ الله بن الحارث بن الفُضيل عن أبيه، قال: وكانت تحت رجل من بني خَطْمة، ويقال له: يزيد بن زيد فقالت تعيب الإسلام وأهلَه:

باست بني مالك والنَّبِيتِ وعَوْفٍ وباسْتِ بني الخَزْرَج

أطَعْت مَ أَت اوِيَّ مِنْ غَيركم تُرَجُون مُ بعدَ قَت لِ الرُّؤُوسِ أَلا أَنِف يَبْتَعني غِرة

## شعر حسَّان في الردّ عليها:

قال: فأجابها حسَّان بن ثابت، فقال:

بنسو وَالسِلِ وبسنسو وِاقِسفِ متى ما دَعَتْ سَفَهَا وَيْحَها فهرزت فتى ماجِدًا عِرْقُه فَضَرُجها مِنْ نَجِيع الدّما

وخطمة دُونَ بني الخزرج بعَوْلَةِها والمنايا تَجِي كريم المداخِلِ والمخرج عبعد الهدو فلم يَحرج

فَلا مِنْ مُرادِ ولا مَذْحِب

كما يُرْتجَى مَرَق المُنْضَج

فيَقْطَع مِنْ أمَلِ المُزتَجِي

## خروج الخطمي لقتلها:

فقال رسول الله ﷺ حين بلغه ذلك: «ألا آخِذُ لي من ابنة مروان؟» فسَمِعَ ذلك من قول رسول الله ﷺ عُميرُ بن عديّ الخَطْميّ، وهو عنده؛ فلما أمسى من تلك الليلة سَرَى عليها في بيتها فقتلها، ثم أصبح مع رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني قد قتلتها. فقال: «نصرت الله ورسوله يا عمير»، فقال: هل عليّ شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: «لا يَنْتطح فيها عَنْزان».

### شأن بني خطمة:

فرجع عُمَير إلى قومه، وبنو خَطْمة يومئذ كثيرٌ مؤجهم في شأن بنت مروان، ولها يومئذ بنون خَمسة رجال، فلما جاءهم عُميْر بن عديّ من عند رسول الله على، قال: يا بني خَطْمة، أنا قتلت ابنة مروان، فكيدوني جميعًا ثم لا تُنْظِرُون. فذلك اليومُ أوّلُ ما عزّ الإسلام في دار بني خَطْمة، وكان يستخفي بإسلامهم فيهم مَن أسلم، وكان أوّلَ مَن أسلم من بني خطمة عُمَير بن عديّ، وهو الذي يُدعى القارىء، وعبد الله بن أسلم من بني خطمة عُمَير بن عديّ، وهو الذي يُدعى القارىء، وعبد الله بن أوس، بن ثابت، وأسلم، يوم قتلت ابنة مروان، رجال من بني خطمة، لما رأوا وخُزيمة من عزّ الإسلام.

# أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي

#### إسلامه:

#### ثمامة بن أثال

وذكر ابن إسحلى ثمامةً بن أَنَالِ الحَنفِيّ وإسْلاَمَه، وقد خرَّج أهلُ الحديث حديث إسلامه، وفيه قال للنبيّ - على أَنَالِ العَنفُلُ تَقْتُلْ ذَا دَم، وإن تُنْجِم تُنْجِم على شَاكِر، وإن تُرِد المالَ تُعْطَهُ، فقال عليه السلام: «اللَّهُمَّ أَكُلةً من جَزُورِ أَحَبُ إليَّ من دم ثُمَامَةً»، فأطلقه، فتطهر وأسلم، وحسن إسلامه، ونفع الله به الإسلام كثيرًا، وقام بعد وفاة رسولِ الله على مقامًا حميدًا حين ارتدت اليمامةُ مع مُسَيْلِمَة، وذلك أنه قام فيهم خطيبًا، وقال: يا بني حَنيفة أين عَزَبَتْ عقولُكم بسم الله الرحمان الرحيم: ﴿حم تنزيلُ الكتاب من الله العزيز العليم غافرِ الذّنب وقابِلِ التّوبِ شديدِ العِقاب﴾ أين هذا من يا ضِفْدَعُ نِقِي كما تَنِقينَ لا السّرابُ تُكدّرين، ولا الماء تَمْنَعِين (١)، مما كان يَهذي به مُسَيْلِمَةُ، فأطاعه منهم ثلاثةُ الذي وانحازوا إلى المسلمين، فَفَتَّ ذلك في أغضادِ حَنيفة. وذكر ابنُ إسحاق أنه الذي

<sup>(</sup>۱) العجب كل العجب أن تبدأ وزارة «الثقافة» في «مصر» الحبيبة بنشر هذيان ودجل وشعوذة مسيلمة الكذّاب تحت عنوان ودعوى «التنوير» فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

في مِعَى كافرٍ، وأكل آخر النهار في مِعَى مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في مِعى واحد.

# خروجه إلى مكّة وقصّته مع قريش:

قال ابن هشام: فبلغني أنه خرج مُعتمرًا، حتى إذا كان ببطن مكّة لبّى، فكان أوّل من دخل مكّة يُلبّي، فأخذته قريش، فقالوا: لقد اخترت علينا، فلما قدّموه لبضربوا عنقه؛ قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطَعامكم، فخلُوه، فقال الحنفيّ في ذلك:

ومِنًا الَّذي لَبِّى بِمَكَّةَ مُعْلِنًا بِرَغْمِ أَبِي سُفيانَ فِي الْأَشْهِرِ الْحُرُمُ

حُدّثت أنه قال لرسول الله ﷺ، حين أسلم، لقد كان وجهك أبغَض الوجُوه إليّ، ولقد أصبحَ وهو أحبُّ الوجوه إليّ. وقال في الدين والبلاد مثل ذلك.

ثم خرج معتمرًا، فلما قدم مكّة، قالوا: أصَبَوْت يا ثمام؟ فقال: لا، ولكني اتّبعت خير الدين، دينَ محمد، ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسولُ الله ﷺ. ثم خرج إلى اليمامة، فمَنعهم أن يحمِلوا إلى مكّة شيئًا، فكتبوا إلى رسولِ الله ﷺ: إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامَنا، وقد قتلت الآباء بالسيف، والأبناء بالجوع، فكتب رسول الله ﷺ إليه أن يخلّي بينهم وبين الحَمْل.

قال في النبي ﷺ: «المؤمنُ يأكل في مِعَى واحدٍ [والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء]»(١) الحديث، وقال: أبو عُبَيْد هو أبو بَصْرَة الغِفَارِي، وفي مسند ابن أبي شَيْبَة أنه جَهْجَاه [بن مسعود بن سعد بن حرام] الغِفَارِي، وفي الدلائل أن اسمه نَضْلَة، وقد أملينا في معنى قوله: يأكل في سَبْعَة أمْعَاء نحوًا من كُرَّاسَةٍ رَدَذنا فيه قَوْلَ مَنْ قال: إنه مخصوص برجُلٍ واحدٍ، وبينًا معنى الأكُلِ والسَّبْعَة الأمعاء، وأن الحديث وَرَدَ على سَبَبٍ خاصٌ، ولكن معناه عام، وأتينا في ذلك بما فيه شِفَاءً والحمد لله، وقوله في رواية البُخاري: ذا دَم رواه أبو داود: ذا ذِمٌ بالذال المعجّمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۹۲) ومسلم في الأشربة (۱۸۲/ ۱۸۵/ ۱۸۵) والترمذي (۱۸۱۸) وابن ماجة (۱۸۱۸) المرحوب (۲۳۵۸/۲۳۵۷) والطحاوي (۲۳۳۸/ ۱۳۳۸) والطحاوي في المشكل (۲/ ۲۷) والحميدي (۲۹ ۲۹۱) وانظر الفتح (۹/ ۵۳۸/۸۳۰).

سرية علقمة بن مجزز: سبب إرسال علقمة:

وبعث رسولُ الله ﷺ عَلقمة بن مُجَزّز.

لما قُتل وقًاص بن مجزّز المُدّلجِيّ يوم ذي قَرَد، سأل عَلْقمةُ بن مُجَزّز رسولَ الله ﷺ أن يبعثه في آثار القوم، ليدركَ ثأره فيهم.

# دعابة ابن حذافة مع جيشه:

فذكر عبدُ العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن عَلقمة، عن عمرو بن الحكم بن تَوْبان، عن أبي سعيد الخُدريّ، قال: بعث رسولُ الله على عَلقمة بن مُجَزّز وقال أبو سعيد الخُدريّ: وأنا فيهم ـ حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنًا ببعض الطريق، أذِن لطائفة من الجيش، واستعمل عليهم عبدَ الله بن حُذافة السَّهميّ، وكان من أصحاب رسولِ الله على وكانت فيه دُعابة، فلما كان ببعض الطريق أوقد نازًا، ثم قال للقوم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلي؛ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار؛ قال: فقام بعض القوم يحتجز، حتى ظنّ أنهم واثبون فيها، فقال لهم: اجلسوا، فإنما كنت أضحك معكم، فذكر ذلك لرسول الله على بعد أن قَدِموا عليه، فقال رسولُ الله على «من أمركم بمغصية منهم فلا تُطيعوه» (١).

### ما زاده ابن هشام مما لم يذكره ابن إسحلق:

وذكر الشيخُ الحافظُ أبو بحر سُفْيَانُ بن العاصي رحمه في هذا الموضع، قال: نقلتُ من حاشية نسخةٍ من كتاب السَّير منسوبة بسماع أبي سَعِيد عبد الرحيم بن عَبْد الله بن عبد الرحيم وأخوَيْه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ما هذا نصّه: وجدت بخط أخي قول ابن هشام: هذا مما لم يذكره ابن إسحاقٍ هو غَلَطٌ منه، قد ذكره ابن إسحاق عن جعفر بن عَمْرو بن أُميَّة عن عَمْرو بن أُميَّة فيما حدث أسدٌ عن يحيى بن زَكَرِيًّاء عن ابن إسحاق، والقائلُ في الحاشية: وجدتُ بخط أخي هو أبو بَكرِ بن عبد الله بن عبد الرحيم. وفي الكتاب المذكورِ قولُ أبي بكر المذكور في غَزْوةِ الطائف بعد قوله: فولدت له داود بن أبي مئة، إلى هاهنا انتهى سَمَاعي من أخي، وما بقي من هذا الكتابِ سمعته من ابن هشام نفسه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۱۸/۱) وابن حبّان (۱۵۵۲ ـ موارد) وابن ماجة (۲۸٦٣) وابن أبي شيبة (۲۱/۵۲۳) وابن عساكر (۷/ ۳۵۵) وانظر الفتح (۸/ ۲۰).

وذكر محمد بن طلحة أن عَلْقَمة بن مُجَزِّز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيدًا.

### سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارًا

#### شأن يسار:

حدّثني بعضُ أهل العلم، عمن حدّثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمان، قال: أصاب رسولُ الله على غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له: يسار، فجعله رسولُ الله على لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماء، فقدم على رسول الله على نفر من قيس كُبّة من بجيلة، فاستوبئوا، وطَلِحوا، فقال لهم رسولُ الله على: «لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها»، فخرجوا إليها.

# قتل البجليين وتنكيل الرّسول بهم:

فلما صحوا وانطوت بطونهم، عَدوا على راعي رسول الله على يَسار، فذبحوه وغرزوا الشّوك في عينيه، واستاقوا اللقاح. فبعث رسولُ الله على في آثارهم كُزز بن جابر، فلَحِقهم، فأتى بهم رسول الله على مَرجِعه من غزوة ذي قَرَد، فقطع أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَل أعينهم.

# غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن

وغزوة عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمن غزاها مرّتين.

قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني: بعث رسولُ الله ﷺ عليّ بن أبي طالب إلى اليمن، وبعث خالد بن الوليد في جُند آخر، وقال: "إن التقيتما فالأمير عليّ بن أبي طالب"(١).

### عن خبيب بن عدي:

وذكر سَرِيَّة عَمْرو بن أُميَّة وحَلَّة لخُبَيْبِ بن عَدِيٍّ من خَشَبَته التي صُلِب فيها وفي مسند ابن أبي شَيْبَةَ حَسَنَةً أنهما حين حَلاَّه من الخشبة التَقَمَتْه الأرضُ.

وذكر ابنُ هشام مَقْتَلَ العَصْمَاءِ بنت مَرْوان، وفي خبرها قال ﷺ: لا يَنْتَطِحُ فيها عَنْزَانِ، وكانت تَسُبُّ رسولَ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٥٦/٥).

وقد ذكر ابن إسحلق بَعْث خالد بن الوليد في حديثه، ولم يذكره في عدّة البعوث والسّرايا، فينبغى أن تكون العِدّة في قوله: تسعة وثلاثين.

# بعث أسامة بن زيد إلى أرض وهو آخر البعوث:

قال ابن إسحاق: وبعث رسولُ الله ﷺ أُسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يُوطِىء الخيل تُخوم البلقاء والداروم، من أرض فِلسطين فتجهّز الناسُ، وأوعَب مع أُسامة المهاجرين الأوّلون.

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله ﷺ.

«اشهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» (١). قال الدَّارَقُطْنِيُّ: من هاهنا يقوم أصلُ التَّسْجِيل في الفقه، لأنه قد أشهد على نفسِه بإمضاء الحُكم، ووقع في مُصَنَّف حمادِ بن سَلَمَةَ أنها كانت يهُودِيّة، وكانت تطرح المَحاثِضَ في مسجد بني حَطمَةَ، فأهدر رسولُ الله ﷺ دمَها، وقال: «لا يُنْتَطِحُ فيها عَنْزَانَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۱۲ ـ بتحقيقي) والبيهقي (۷/ ۲۰) (۱۳۱/۱۰).

# ابتداء شكوى رسول الله ﷺ

## بدء الشكوى<sup>(١)</sup>:

قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابتُدى، رسول الله على بشكواه الذي قبضه الله فيه، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته، في ليال بقين من صفر، أو في أوّل شهر ربيع الأوّل، فكان أوّل ما ابتُدى، به من ذلك، فيما ذُكر لي، أنه خرج إلى بَقيع الغَرْقد، من جوف الليل، فاستغفر لهم، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتُدى، بوجعه من يومه ذلك.

قال ابن إسحلق: وحدّثني عبدُ الله بن عمر، عن عُبيد بن جُبير، مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي مُونِهِبة، مولى رسول الله على قال: بعثني رسول الله على من جوف الليل، فقال: «يا أبا مُونِهِبة، إني قد أُمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلِق معي»، فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم، قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنىء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقِطَع الليل المظلم، يتبع آخرُها أوَّلها، الآخرة شرّ من الأولى»؛ ثم أقبل علي، فقال: «يا أبا مُونِهِبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربّي والجنة». قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، قال: «لا والله يا أبا مُوَيهبة، لقد اخترت لقاء ربّي والجنة»، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ برسول الله على وَجَعُه الذي قبضه والجنة»، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ برسول الله على وجَعُه الذي قبضه الله فيه.

<sup>(</sup>۱) انظر البداية (٥/ ٢٢٣) الطبري (٢/ ٢٢٦) المنتظم (١٤/٤) الطبقات لابن سعد (٢/ ٣٦/١) والحاكم (٣/ ٥٦/٣). (٣/ ٥٦) وأجو نعيم في الحلية (٢/ ٢٧) والنسائي (٢/ ٣٧).

### تمريضه في بيت عائشة:

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يعقوب بن عُتبة، عن محمد بن مُسلم الزهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة زوج النبيّ على قالت: رجع رسول الله على من البقيع، فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي، وأنا أقولُ: وارأساه، فقال: "بل أنا والله يا عائشة وارأساه». قالت: ثم قال: "وما ضرّكِ لو مُتّ قبلي، فقمتُ عليك وكفّنتك، وصلّيت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأني بك، لو قد فعلتَ ذلك، لقد رجعتَ إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسّم رسولُ الله على وتتام به وجعه، وهو يدور على نسائه حتى استعزّ به وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يُمرَّض في بيتي، فأذِنَّ له (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٧/ ١٥٥) وابن ماجة (١٤٦٥) والدارمي (٣٨/١) وأحمد (٢/ ٢٢٨) والبيهقي (٣/ ٣٧٨) والطبري في تاريخه (٢/ ٢٢٦) والبداية (٥/ ٢٢٤).

# ذكر أزواجه ﷺ

# أمهات المؤمنين:

### أسماؤهن:

قال ابن هشام: وكنّ تسعًا: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطّاب، وأُمّ حَبيبة بنت أبي سُفيان بن حرب، وأُمّ سَلَمة بنت أبي أُميّة بن المُغيرة، وسودة بنت زَمْعَة بن قيس، وزينب بنت جَحْش بن رِئاب، وميمونة بنت الحارث بن حَزْن، وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وصفيّة بنت حييّ بن أخطب، فيما حدّثني غير واحد من أهل العلم.

#### زواجه بخديجة

وكان جميع من تزوّج رسول الله ﷺ ثلاثَ عَشْرَة: خديجة بنت خُويْلِد، وهي أوّل من تزوّج، زوّجه إيّاها أبوها خُويلد بن أسد، ويقال: أخوها عمرو بن خويلد، وأصدَقها رسولُ الله ﷺ وُلْده كلّهم إلاّ إبراهيم، وكانت قبله

# ذكر أزواج النبيّ عليه السلام خديجة رضي الله عنها

قد تقدّم في مواضع من هذا الكتاب نبذ كافية من التعريف بهن، وذكر هاهنا خديجة، وأنها كانت عند أبي خَيْئَمَةَ: ولدتْ لعَتيقٍ عَبْدَ مَنَافٍ، وكان اسمُ أبي هالَة هندَ بن زُرَارَةِ بن النَّبَاش وقيل: بل أبو هالة هو زُرَارَةَ، وابنه هند، مات هِنْدُ في طاعون البَصْرَةِ.

عند أبي هالة بن مالك، أحد بني أُسَيِّد بن عمرو بن تميم، حليف بني عبد الدَّار، فولدت له هند بن أبي هالة، وزينب بنت أبي هالة، وكانت قبل أبي هالة عند عُتَيِّق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم، فولَدت له عبد الله، وجارية.

قال ابن هشام: جارية من الجواري، تزوّجها صَيفيُّ بن أبي رفاعة.

#### زواجه بعائشة

وتزوّج رسولُ الله ﷺ عائشة بنت أبي بكر الصدّيق بمكّة، وهي بنت سبع سنين، وبنى بها المدينة، وهي بنت تسع سنين أو عشر، ولم يتزوّج رسولُ الله ﷺ بكرّا غيرها، زوّجه إيّاها أبوها أبو بكر، وأصدقها رسولُ الله ﷺ أربع مائة درهم.

#### عن عائشة

ومما نزيده هنا في ذكر عائشة، أنها كانت تُكنّى أُمَّ عَبْدِ الله، رَوى ابن الأعرابي، في المعجّم حديثًا مرفوعًا أنها أسقطت جَنينًا من رسول الله على الله عنه على الله المعجّم حديثًا مرفوعًا أنها أسقطت جنينًا من رسول الله على وأصح منه حديث أبي تُكنّى به، وهذا الحديث يدور على داود بن المُحبر وهو ضعيف، وأصح منه حديث أبي دَاوُد أن رسولَ الله على قال لها: «تَكنّي بابن أُختِك عبدِ الله بن الزُّبَيْر، النها كانت قد اسْتَوْهَبَنه من أَبَويْه، فكان في حِجْرها يدعوها، أمًّا، ذكره ابن إسحلق وغيرُه، وأصح ما رُوي في فضلِها على النساء قولُه عليه السلام: «فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» (٢)، وأراد الثريد باللحم، كذا رواه مَعْمَرٌ في جامعه مُفَسِّرًا عن قتادة، وأبنان يرفعه، فقال فيه كفضل الثريد باللحم، ووجه التفضيل من هذا الحديثِ أنه قال في حديث آخر: «سَيّد إذَام الدُّنيا والآخرةِ اللّخم» (٣)، مع أن الثَّرِيدَ إذا أَطْلِق لفظُه، فهو تَرِيد اللّحم، وأنشد سِيبَويْهِ:

إذا منا النُحنِينُ تَنَادِمُه بِلَخمِ فَلَدُكَ أَمَانَسَةَ اللهِ السَّيَسِيدُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ السَّيَسِيدُ المُختِيعِة وعائشة ومريم:

ولولا ما تقدّم من الحديث المخصّصِ لخديجة بالفضل عليها حيثُ قال: والله ما أبدلني الله خيرًا منها، لقلنا بتفضيلها على خديجة، وعلى نساء العالمين، وكذلك القول في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ( ) وأحمد (٦/ ١٠٧) والبيهقي (٩/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ٢٠٠) ومسلم في فضائل الصحابة (٨٩) والترمذي (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (٣/ ٨٦) وانظر الفتح (٩/ ٥٥٦).

#### زواجه بسودة:

وتزوّج رسولُ الله ﷺ سَودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لُؤيّ، زوّجه إيّاها سَليط بن عمرو، ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، وأصدقها رسول الله ﷺ أربع مائة درهم.

قال ابن هشام: ابن إسحاق يخالف هذا الحديث، يذكر أن سَليطا وأبا حاطب كانا غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت.

وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسل.

### زواجه بزينب بنت جحش

وتزوَّج رسولُ الله ﷺ زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية. زوَّجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش، وأصدقها رسولُ الله ﷺ أربع مائة درهم، وكانت قبله عند زيد بن حارثة، مولى رسول الله ﷺ، ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وطَرَا زَوِّجْناكُها﴾.

# زواجه بأم سلمة

وتزوّج رسولُ الله ﷺ أُمّ سَلَمة بنت أبي أُميَّة بن المغيرة المخزومية، واسمها هند؛ زوّجه إيّاها سَلَمَةُ بن أبي سَلَمَةَ ابنها، وأصدقها رسولُ الله ﷺ فِراشًا حشوه لِيف، وقدحًا

مَرْيَمَ الصَّدِّيقَة، فإنها عند كثير من العلماء نَبِيَّةٌ نَزَل عليها جبريلُ عليه السلام بالوحي، ولا يُفَضَّل على الأنبياء غيرُهم، ومن قال: لم تكن نَبِيَّة، وجعل قولَه تعالى: ﴿اصطفاك على نساء العالمين﴾ [آل عمران: ٤٢] مخصوصًا بعالم زمانها، فمن قوله: إن عائشة وخديجة أفضل منها، وكذلك يقولون في سائِر أزواج رسول الله عليه إنهن أفضلُ نساءِ العالمين، ونزعوا في تصحيح هذا المذهبِ بما يطول ذكره والله أعلم، وفي مسند البزار أن رسول الله عليه قال في فاطمة: هي سَيِّدة نساء أهلِ الجنّة إلا مريم.

# أم سلمة

وذكر أُم سَلَمة، وأن رسول الله ﷺ أصدقها مِجَشَّة، وهي الزَّحي. ومنه سمي الجَشِيش. وذكر مع المِجشّة أشياء لا تعرف قيمتُها، منها جَفْنَة وفِرَاشٌ. وفي مسند البزار

وصَحْفة، ومجشَّة؛ وكانت قبله عند أبي سَلِمة بن عبد الأسد، واسمه عبد الله، فولَدت له سَلِمة وعمر وزينب ورقيَّة.

#### زواجه بحفصة:

وتزوّج رسولُ الله ﷺ حَفْصة بنت عمر بن الخطّاب، زوّجه إيّاها أبوها عمر بن الخطّاب، وأصدقها رسولُ الله ﷺ أربع مائة درهم، وكانتِ قبله عند خُنَيس بن حُذافة السّهمى.

# زواجـه بأم حبيبة:

وتزوّج رسولُ الله ﷺ أُمّ حَبيبة، واسمها رَملة بنت أبي سُفيان بن حرب، زوّجه إيّاها خالدُ بن سعيد بن العاص، وهما بأرض الحبشة، وأصدقها النجاشي عن رسول الله ﷺ، وكانت قبله عند الله ﷺ، وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسديّ.

### زواجه بجويرية

وتزوّج رسول الله على جُويرية بنت الحارث بن أبي ضِرَارِ الخُزاعية، كانت في سبايا بني المُصْطَلِق من خزاعة، فوقعت في السَّهم لثابت بن قيس بن الشمَّاس الأنصاري، فكاتبها على نفسها، فأتت رسولَ الله على تستَعينه في كتابتها، فقال لها: «هل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك؟» فقالت: نعم، فتزوّجها.

ذكر قيمَتها، قال أنس: أصدقَها مَتَاعًا قيمتُه عَشْرَةُ دراهم، قال البزار: ويُروى أربعون درهماً.

#### جويرية

وذكر جُويْرِيَة بنت الحارث بن أبي ضُرَارٍ، وكانت قَبْلَه عند مُسَافِع بن صَفوانِ الخُزَاعِيُّ وقال: أسلم الحارث، وأسلم ابناه، ولم يُسَمَّهمَا، وهما الحارث بن الحارث وعَمْرو بن الحارث، وذكره البخاري.

#### زينب بنت جحش

وذكر زينب بنت جَحْش، وأن أخاها أبا أَحْمَدَ هو الذي أنكحها مِنْ رسول الله عَلَيْمُ وَ وَذَكَرُ زَيْنَبُ بنت جَحْش، وأن أخاها أبا أَحْمَدَ على صَوَاحِبها، وتقول: "زَوَّجَكُن أهلُوكُنَّ وهذا خلاف ما ثَبَتَ في الحديث أنها كانت تفخر على صَوَاحِبها، وتقول: "زَوَّجَكُن أهلُوكُنَّ

قال ابن هشام: حدّثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البَكائي، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن إسحق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.

قال ابن هشام: ويقال: لمّا انصرف رسولُ الله على من غزوة بني المُضطَلِق، ومعه جُويرية بنت الحارث، فكان بذات الجيش، دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها، وقَدِم رسول الله على المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفِداء، فرغب في بعيرين منها، فغيّبهما في شغب مِن شعاب العقيق، ثم أتى النبيّ على فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي، وهذا فِداؤها، فقال رسولُ الله على: «فأين البعيران اللذان غَيّبت بالعقيق في شِعب كذا وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنك رسول الله، صلّى الله عليك، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى، فأسلم الحارث، وأسلم معه ابنان له وناس من قومه، وأرسل إلى البعيرين، فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبيّ على، ودُفِعت إليه ابنته جُويرية، فأسلمت وحسُن إسلامها، وخطبها رسولُ الله على أبيها، فزوّجه إيّاها، وأصدقها أربع فأسلمت وحسُن إسلامها، وخطبها رسولُ الله على الله يقال له: عبد الله.

قال ابن هشام: ويقال اشتراها رسولُ الله ﷺ من ثابت بن قَيْس، فأعتقها وتزوّجها، وأصدقها أربع مائة درهم.

### زواجه بصفية:

وتزوّج رسولُ الله ﷺ صفيَّة بنت حُيي بن أخطب، سباها من خَيبر، فاصطفاها لنفسه، وأولم رسولُ الله ﷺ وليمة، ما فيها شحم ولا لحم، كان سَوِيقًا وتمرًا، وكانت قبله عند كِنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق.

من رسول الله على وزوّجني ربُّ العالمين من فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ (') وفي حديثِ آخر أنه لما نزلت الآية ﴿زَوَّجْنَاكِها﴾ [الأحزاب: ٣٧] قام رسولُ الله على - على الخدل عليها بغير إذن ولم يذكر ابن إسحلق في أزواج رسول الله على شَرَافِ بنتَ خَليفة أخت دِحْيَةَ بن خَليفة الكَلْبي، وذكرها غيره، ولم تُقِمْ عنده إلاّ يَسِيرًا حتى ماتت وكذلك العالية بنت ظَبْيَان [بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب] ذكرها غيره في أزواج رسول الله على وكذلك وسنت الصَّلَةِ تنت أسْمَاء بنت أسْمَاء بنت أسْمَاء بنت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧/١٣ ـ فتح) والترمذي (٣٢١٠).

#### زواجه بميمونة:

وتزوّج رسولُ الله ﷺ مَيْمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بَحِير بن هُزَم بن رُويبة بن عبد الله بن عامر بن صعصعة، زوّجه إيّاها العباسُ بن عبد المطّلب، وأصدقها العباس عن رسول الله ﷺ أربع مائة درهم، وكانت قبله عند أبي رُهْم بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لوّي؛ ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وذلك أن خِطبة النبي ﷺ انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنّبي ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبي ﷺ زينب بنت جحش، ويقال: أمّ شريك، غزية بنت جابر بن وهب من بني منقذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لؤَي، ويقال: بل هي امرأة من بني سلمة بن لُؤَي، فأرجأها رسولُ الله ﷺ.

### زواجه زينب بنت خزيمة:

وتزوّج رسولَ الله ﷺ زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تُسمّى أُمّ المساكين، لرحمتها إيّاهم، ورقّتها عليهم، زوّجه إيّاها قَبيصة بن عمرو الهلالي، وأصدقها رسولُ الله ﷺ أربع مائة درهم، وكانت قبله عند عُبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب بن عبد مناف، وكانت قبل عُبيدة عند جَهم بن عمرو بن الحارث، وهو ابن عمّها.

# عدَّتهن وشأن الرسول معهن:

الصَّلْتِ. ومنهن أسماءُ بنت النُّعْمَان بن الجَوْن الكِنْدِيَّةَ اتفقوا على تَزْويج النبيَ ﷺ إيَّاها، واختلفوا، في سبب فراق النبيِّ ﷺ لها. وكذلك قيل في: شَرَافِ بنت خَليفة: إنها هلكت قبل أن يدخل بها، فالله أعلم.

لأسماء بنت النعمان، ويقال: إن رسولَ الله ﷺ دعاها، فقالت: إنَّا قوم نُؤْتَى ولَا نأتي؛ فردّها رسولُ الله ﷺ إلى أهلها.

### تسمية القرشيات منهن:

القُرشيّات من أزواج النبيّ عَيْ ست: خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصيّ بن كِلاب بن مرّة بن كَعْب بن لُوَيّ؛ وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سَعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لُوَيّ بن غالب؛ وحفصة بنت عمر بن الخطّاب بن نُفيل بن عبد العُزَّى بن عبد الله بن قُرط بن رياح بن رزاح بن عديّ بن كَعْب بن لُوَيّ، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاّب بن مرّة بن كعب بن لُوَيّ؛ وأمّ سَلَمة بنت أبي أُميَّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لُوَيّ؛ وأم سَلَمة بنت أبي أُميَّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لُوَيّ؛ عامر بن لُوَيّ؛

### تسمية العربيات وغيرهن:

والعربيّات وغيرهنّ سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبُرة بن مرّة بن كبير بن غَنم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة؛ ومَيْمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بَحير بن هُزَم بن رُوَيْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بَكر بن هوازن بن منصور بن عِكرمة بن خصَفة بن قيس بن عَيلان؛ وزينب بنت خزيمة بن

#### وفاة رسول الله ﷺ:

ذكر خروجَه على في مَرضه إلى المسجدِ، وأن أبا بكر كان الإمامَ، وأن رسولَ الله على كان يأتم به، وهذا الحديث مُرْسَلٌ في السيرة، والمعروف في الصَّحَاح أن أبا بكر كان يُصَلِّي بصلاةٍ رسول الله \_ على \_ والناسُ يصلون بصَلاةٍ أبي بَكْرٍ، ولكن قد رُوي عن أنس من طريقٍ مُتَّصِلٍ أن أبا بكر كان الإمام يومئذ، واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنها، وروى الدارةُ فطني من طريق المغيرة بن شُغبَة أن رسول الله على قال: «ما مات نبي حتى يَؤمَّه رجلً

وذكر خَوْلَة، ويقال فيها: خُوَيْلَة، ذُكرت فيمن تزوّجهم النبيّ عليه السلام، ويقال: هي التي وَهَبَتْ نفسَها للنبيّ عليه السلام<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الزاد (١/ ١٠٥).

الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعية، ثم المُصطلقية، وأسماء بنت النعمان الكندية؛ وعمرة بنت يزيد الكلابية.

#### غير العربيات:

ومن غير العربيّات: صفيّة بنت حُيى بن أخطب، من بني النضير.

### تمريض رسول الله في بيت عائشة:

# مجيئه إلى بيت عائشة:

قال ابن إسحاق: حدَّثني يعقوب بن عتبة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة زوج النبيّ ﷺ، قالت: فخرج رسولُ الله ﷺ، قالت: فخرج رسولُ الله ﷺ يمشي بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس، ورجل آخر، عاصبًا رأسه، تخطَّ قدمناه، حتى دخل بيتي.

قال عُبيد الله، فحدًثت هذا الحديث عبد الله بن العبَّاس، فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا، قال: عليّ بن أبي طالب.

#### شدة المرض وصب الماء عليه:

ثم غُمر رسولُ الله ﷺ، واشتدّ به وجعه، فقال: «هَرِيقوا عليّ سبع قِرَب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». قالت: فأقعدناه في مِخْضب لحفصة بنت عمر، ثم صَبَبنا عليه الماء حتى طَفِق يقول: «حسبكم حسبكم».

من أُمّته، (۱)، وذكر أبو عُمَرَ هذا الحديث إلاّ أنه ساقه عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمان مُرْسَلاً، وقد أسنده البزار أيضًا من طريق ابن الزُّبَيْر عن عمَرَ عن أبي بكر، وفي مراسيل الحسن البصري أن رسولَ الله \_ ﷺ - مرض عشرة أيّام صلّى أبو بكر بالنّاس تسعة أيّام منها، ثم خرج رسولُ الله ﷺ في اليوم العاشر منها يُهَادِي بين رَجُلَين أُسَامَة والفضلِ بن عباس حتى صلّى خَلْف أبي بكر، رواه الدَّارَقُطْنِيُ، ففي هذا الحديث أنه مَرِض عشرة أيّام، وهو غريب، وفيه أن أحد الرجلين كان أسامَة، والمعروف عن ابن عبّاسٍ أنه كان عليً بن أبي طالب، وفيه صلاتُه عليه السلام خلف أبي بكر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد (٦/ ١٤٤).

### كلمة للنبي واختصاصه أبا بكر بالذكر:

قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدّثني أيوب بن بشير: أن رسول الله على أصحاب عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أوّل ما تكلّم به أنه صلّى على أصحاب أُحد، واستغفر لم، فأكثر الصّلاة عليهم، ثم قال: "إن عبدًا من عباد الله خَيَّره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله». قال: ففهمها أبو بكر، وعَرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: بل نحن نَفْديك بأنفسنا وأبنائنا، فقال: "على رسلك يا أبا بكر»، ثم قال: "انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، فسدُّوها إلاّ بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدًا كان أفضل في الصحبة عندي يدًا منه»(١).

قال ابن هشام: ويُروى: إلاّ باب أبي بكر.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الرحمان بن عبد الله، عن بعض آل أبي سعيد بن المعلّى: أن رسول الله ﷺ، قال يومئذ في كلامه هذا: «فإني لو كنت متّخذًا من العباد خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده (٢٠).

#### أمر الرسول بإنفاذ بعث أسامة:

وقال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء، أن رسول الله ﷺ استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد، وهو في وجعه، فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامةً: أمَّرَ غلامًا حَدَثًا على جِلَّة المُهاجرين والأنصار.

فحمِد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: «أيّها الناس، أنفِذوا بعث أُسامة، فلعَمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقًا لها»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۷۳/۵) والترمذي (۳۲۲۰) والطبري في تاريخه (۲/۲۲) والفتح (۱۲۵/۱) (۱۰/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (١ \_ ٧/٥) والترمذي (٣٦٥٩) وابن ماجة (٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبقات (٢/ ١/ ٣٧) (٤/ ١/ ٤١) (٢/ ٢/ ٤١) والفتح (٧/ ٨٨).

قال: ثم نزل رسول الله ﷺ، وانكمش الناسُ في جهازهم، واستعزّ برسول الله ﷺ وجعه، فخرج أُسامة، وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجُرْف، من المدينة على فَرسخ، فضرب به عسكره، وتتام إليه الناس، وثقُل رسول الله ﷺ، فأقام أُسامة والناس لينظُروا ما الله قاض في رسول الله ﷺ.

#### وصية الرسول بالأنصار:

وقال ابن إسحلق: قال الزهري: وحدّثني عبد الله بن كعب بن مالك: أن رسولَ الله ﷺ قال يوم صلّى واستغفر لأصحاب أُحُد، وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: «يا معشر المهاجرين، استوصُوا بالأنصار خيرًا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عَيبتي التي أويت إليها، فأحسِنوا إلى مُخسِنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم»(١).

قال عبد الله: ثم نزل رسولُ الله ﷺ، فدخل بيته، وتتامُّ به وجعُه، حتى غُمِر.

### شأن اللدود

قال عبد الله: فاجتمع إليه نساء من نسائه: أُمّ سَلَمة، وميمونة، ونساء من نساء المسلمين، منهنّ أسماء بنت عُمَيْس، وعنده العبّاس عمّه، فأجمعوا أن يَلدُه، وقال العبّاس: لألدّنّه، قال: فلّدُوه، فلما أفاق رسول الله على قال: «مَن صَنع هذا بي؟» قالوا: يا رسول الله، عمّك، قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض» وأشار نحو أرض الحبشة؛ قال: «ولم فعلتم ذلك؟» فقال عمّه العبّاس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله عزّ وجلّ ليقذفني به، لا يَبْق في البيت أحدٌ إلا لم يُمّى، فلقد لِدّت ميمونة وإنها لصائمة»، لقسم رسول الله على عقوبة لهم بما صَنعوا به.

#### حديث العباس

فصل: وذكر حديث العباس، وأنه قال: لأَلدَّنَه، فَلَدُّوه، وحسبوا أن به ذات الجَنْبِ، فَفي هذا الحديث أن العباسَ حضره وَلدَّه مَع من لَدً. وفي الصحيحين أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَبْقَيَنُ أحدٌ بالبيت إلاّ لُدً إلاّ عَمّي العَبَّاس، فإنه لم يَشْهَذكم»(٢)، وهذه أصحُ من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخَّاري (٦/١٧) ومسلم في السلام (٨٥) والترمذي (٢٠٥٣).

رواية ابن إسحاق وإنما لَدُوه لأنه عليه السلامُ قد قال في القُسْطِ<sup>(۱)</sup>: فيه سَبْعَةُ أَشْفِيَةٍ يُلَدُّ به من ذات الجَنْب، ويُسْعَطُ به من العُذْرَةِ، ولم يذكر الخَمْسَةَ. قال ابنُ شِهَابِ: فنحن نستعمله في أَدْوِيَتِنا كلِّها لعلنا نصيبُها، واللَّدُود في جانِبِ الفم مِنْ داخلِه يُجعل هناك الدَّواء ويُحَكُّ بالإضبَعِ قليلاً.

وقوله: في ذات الجَنْبِ: ذاك داءً ما كان الله ليقذِفني به، وقال في هذا الحديث من رواية الطبري له: أنا أكرم على الله من أن يقذفني بها، وفى رواية أخرى: وهي من الشيطان، وما كان الله ليُسلِّطها عليّ. وهذا يدلّ على أنها من سَيىءِ الأسقام التي تعوِّذ النبيُ عليه السلام منها في دعائه حيثُ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجُنُو والجُذَامِ وسيىءِ الأسقامِ» (٢٠)، وإن كان صاحبُها من الشهداء السَّبْعة، ولكنه عليه السلام قد تعوّذ من الغَرَقِ والحَرَقِ، مع قوله عليه السلام: «الغريق شهيد، والحَريق شهيد» (٣). وقد ذكر أن أسماء بنت عُمْيْسِ هي التي لَدِّته فالله أعلم. والوجع الذي كان بالنبيّ عليه السلام فَلَدٌ هو الوجع الذي يُسمَّى خاصِرَة، وقد جاء ذكره في كتاب النُّذور من المُوطِّإ، قال فيه: فأصابتني خاصِرَة، قالت عائشة: وكثيرًا ما كان يصيبُ رسول الله ﷺ، الخاصرةُ. قالت: ولا نَهْتدي لاسم الخاصِرة، ونقول: أخذ رسول الله ﷺ، عزقٌ في الكُلْيَة. وفي مُسْنَد الحارث بن أبي أسامة يوفعه إلى النبيّ عليه السلام، قال: «الخاصِرةُ عِزقٌ في الكُلْيَة إذا تحرّك وَجَع صاحبَه دواؤُه العَسَلُ بالماء المُحْرَقِ» (٤)، وهو حديث يَرويه عبدُ الرحيم بن عَمْرو عن الزُهْرِي عن عُرْوةً، وعبد الرحيم ضعيفٌ مذكور عند المحدّثين في الضعفاء، ولكن قد رَوت عنه جماعةً منهم.

وقول أبي بكر رضي الله عنه: هذا يوم بنتِ خَارِجَةَ يا رسولَ الله بنتُ خَارِجَةَ اسمها: حَبِيبَةُ، وقيل: ملكية، وخارجةُ هو ابن زَيْد بن أبي زُهَيْر، وابن خارجة هو زَيْد بن خَارِجَةَ الذي تكلّم بعد الموت فيما رَوَى ثقاتُ أهلِ الحديثِ لا يختلفون في ذلك، وذلك أنه مات في زمن عُثْمان، فلما. سُجِّي عليه سمِعوا جَلْجَلةً في صَدْرِه، ثم تكلّم، فقال: أَحْمَدُ أَحْمَدُ في الكتابِ الأوّل صدق صدق، وأبو بكر الصِّديق الضَّعِيفُ في نفسِه القويَّ في أمر الله في الكتابِ الأوّل، صدق صدق، عُمَر بن الخطَّاب، القويُّ الأمين في الكتاب الأوّل صدق

<sup>(</sup>١) القسط: ضرب من أنواع البخور طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٨/ ٢٧٠) وعبد الرزّاق (١٩٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مسلم في الإمارة (١٦٥) وأحمد (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٧٧٠).

# دعاء الرسول لأسامة بالإشارة

قال ابن إسحاق: وحدّثني سعيد بن عُبيد بن السبّاق، عن محمد بن أُسامة، عن أبيه أُسامة بن زيد، قال: لما تَقُل رسولُ الله ﷺ هبطتُ وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله ﷺ، وقد أُصْمِتَ فلا يتكلّم، فجعل يَرْفع يده إلى السماء ثم يَضعها عليّ، فأعرف أنه يدعو لي.

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري: حدّثني عُبيد بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله علي كثيرًا ما أسمعه يقول: ﴿إَن الله لَم يقبض نبيًا حتى يُخيّره ». قالت: فلما حُضر رسولُ الله علي كان آخر كلمة سمعتُها وهو يقول: ﴿بل الرّفيق الأعلى من الجنة »، قالت: فقتل: إذًا والله لا يختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: إن نبيًا لم يقبض حتى يُخيّر.

صدق، عُثمان بن عَفّان على مِنهاجهم مضت أربع وبقيت سنتان، أتت الفِتَنُ، وأكل الشديدُ الضعيف، وقامت الساعةُ وسيأتيكم خبرُ بئر أريس، وما بئر أريس (أيس (أ). قال سعيد بن المُسَيَّب: ثم هلك رجل من بني خَطْمَةَ فسُجِّي بثوب، فسمعوا جَلْجَلَةً في صَدرِه ثم تكلّم، فقال: إن أخا بني الحارث بن الخَزْرَج صدق صدق، وكانت وفاتُه في خلافة عثمان رضي الله عنه وقد عرض مثل هذه القصة لربيع بن حِراشِ أخي رِبْعِيّ بن حِرَاشٍ، قال ربْعِيّ: مات أخي فسَجَّيْنَاه، وجلسنا عنده، فبينما نحن كذلك إذ كشف الثوبَ عن وجهه، ثم قال: السلام عليكم، قلتا: سبحان الله!! أَبَعْدَ الموت؟ قال: إني لقيت رَبِّي فَتَلقاني برَوْح ورَيْحَانِ، السلام عليكم، قلتا: سبحان الله!! أَبعْدَ الموت؟ قال: إني لقيت رَبِّي فَتَلقاني برَوْح ورَيْحَانِ، ورَبِّ غَيْر غَضبَان، وكساني ثيابًا خُضْرًا من سُندُسٍ واسْتَبْرَقِ؛ أسرعوا بي إلى رسول الله الله عنه عنه قلة قد أقسم أن لا يبرح حتى آتيَه وأدركه، وإن الأمر أهون ما تذهبون إليه فلا تَقْرُوا، ثُمَّ والله كأنما كانت نفسُه حَصَاةً فَأْلْقِيَتْ في طَسْت (٢).

# آخر كلمة تكلّم بها عليه السلام

فصل: وذكر أن آخر كلمة تكلّم بها عليه السلامُ: اللهم الرفيق الأعلى، وهذا مُنتزع من قوله تبارَك وتعالى: ﴿فأولئك مع الذين أنْعَمُ الله عليهم من النّبِيْينَ والصّدِيقين﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿وحَسُن أولئك رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] فهذا هو الرفيق الأعلى، ولم يقل: الرُّفَقاءُ،

<sup>(</sup>١) بئر أريس: بئر قريبة من مسجد قباء.

<sup>(</sup>٢) قصة تفتقر إلى الدليل الصّحيح الذي يعتضدها ويقوّيها.

### صلاة أبي بكر بالناس:

قال الزُّهريّ: وحدّثني حمزة بن عبد الله بن عمر، أن عائشة قالت: لما استُعزَّ برسول الله ﷺ قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس». قالت: قلت: يا نبيّ الله، إن أبا بكر رجل رقيق، ضعيف الصوت، كثير البكاء إذا قرأ القرآن، قال: «مروه فليصلّ بالناس». قالت: فعُدت بمثل قولي، فقال: «إنكن صواحب يوسف فمُروه فليصلّ بالناس»، قالت: فوالله ما أقول ذلك إلاّ أني كنت أحبّ أن يُصْرَف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يُحبّون رجُلاً قام مقامه أبدًا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يُصْرَف ذلك عن أبي بكر.

لما قدّمناه في هذا الكتاب مما حَسَّن ذلك، مع أن أهل الجنّة يدخلونها على قلبِ رجل واحد، فهذه آخر كلمة تكلّم بها عليه السلام، وهي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن يكون آخر كلام المؤمن، لأنه قال: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم﴾ وهم أصحابُ الصراط المستقيم، وهم أهلُ لا إله إلا الله، قال الله تعالى: ﴿اهْدِنا الصّراط المستقيم صِراطَ الذين أنعم الله عليهم فَذَكرهم، وهم الرفيقُ أنعمت عليهم شَرَّرهم، وهم الرفيقُ الأعلى الذي ذكرهم رسول الله عليه عنه من الزين أنعم الله عليهم فَذكرهم، وهم الرفيقُ هذا الحديث: فأشار بأصبُعِه، وقال: في الرفيق، وفي رواية أخرى أنه قال: «اللّهُمُّ الرفيق» (١)، وأشار بالسّبّابة، يريد: التوحيد، فقد دخل بهذه الإشارةِ في عُمُوم قوله عليه السلامُ: «مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة» (١)، ولا شك أنه عليه السلام في أعلى درجات الجنّة، ولو لم يُشِرْ، ولكن ذكرنا هذا لئلاً يقول القائلُ: لم لَمْ يكن آخر كلامه: لا إله إلا الله، وأوّل كلمة تكلّم بها رسول الله وهو مُسْتَرْضِعٌ عند حَلِيمة أن قال: «الله أكبر، رأيتُ ذلك في بعض كتب الواقدي».

وأما آخرُ ما أَوْصَى به عليه السلام بأن قال: «الصلاة وما مَلَكَتْ أيمانُكم حَرِّكُ لها لسانَه وما يكادُ يبين»(٣)، وفي قوله: «مَلَكَتْ أيمانُكم قولان»: قيل: أراد الرَّفْقَ بالمَمْلُوك، وقيل: أراد الزَّكَاةَ، لأنها في القرآن مقرونة بالصّلاة، وهي من مِلْكِ اليمين، قاله الخطابي.

وقول عائشة رضي الله عنها: فمن سَفَهِي وحَدَاثَةِ سنّي أنه قُبِضَ في حِجْرِي فوضعتُ رأسَه على الوِسَادَة، وقمت أَلْتَدِمُ مع النّساء. الالتِدَامُ: ضَرْبُ الخَدّ باليّد، ولم يدخل هذا في

<sup>(</sup>١) انظر البخاري (٦/ ١٨) ومسلم (١٨٩٤) وأحمد (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١١٦) وأحمد (٥/ ٢٣٣) والبيهقي في الصفات (٩٩ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود وابن ماجة (١٦٢٥/ ٢٦٩٧/ ٢٦٩٨) وأحمد (٣/١١٧).

قال ابن إسحاق: وقال ابنُ شهاب: حدّثني عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زَمعة بن الأسود بن المُطّلب بن أسد، قال: لما استُعِزّ برسول الله على وأنا عنده في نفر من المسلمين، قال: دعاه بلال إلى الصّلاة، فقال: «مُروا مَنْ يُصلّي بالنّاس». قال: فخرجت فإذا عمر في الناس. وكان أبو بكر غائبًا؛ فقلت: قُم يا عمر فصلّ بالنّاس. قال: فقام، فلما كبر، سمع رسولُ الله على صوته، وكان عمر رجلاً مِجْهَرًا، قال: فقال رسولُ الله على الله والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون». قال: فال فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصّلاة، فصلّى بالناس. قال: قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة، والله ما ظننت عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلاّ أن رسول الله على أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صلّيت بالناس. قال: قلتُ: والله ما أمرني رسولُ الله على بذلك، ولكني حين لم أرّ أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصّلاة بالنّاس.

# اليوم الذي قبض الله فيه نبيه

قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدّثني أنسُ بن مالك: أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله ﷺ، خرج إلى النّاس وهم يصلّون الصبح، فرفع الستر، وفتح الباب، فخرج رسولُ الله ﷺ، فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله ﷺ حين رأوه فرحًا به، وتفرّجوا، فأشار إليهم أن اثبتُوا على صلاتكم؛ قال:

التحريم، لأن التحريمَ إنما وقع على الصَّراخ والنُّواح، ولُعِنَتُ الخارِقَةُ والحالِقَة والصَّالِقَةُ وهي الرافعة لصوتها، ولم يذكر اللَّذم لكنه، وإن لم يذكره، فإنه مكروه في حال المصيبة، وتركه أحمد إلاَّ على أَخْمَدَ ﷺ:

فالصَّبْرُ يُحْمَد في المصائِب كُلِّها إلاَّ علىك فإنه مَذْمُومُ وقد كان يُدْعَى حازمًا حين يَجْزَعُ

### متى تُوفى رسول الله؟

واتفقوا أنه تُوفِّي - ﷺ - يوم الاثنين إلا شيئًا ذكره ابن قُتَيْبَةً في المعارف: الأربِعَاءِ، قالوا كلهم: وفي ربيع الأوّل، غير أنهم قالوا، أو قال أكثرُهم في الثاني عَشَرَ من ربيع، ولا يصحّ أن يكون تُوفي ﷺ إلاّ في الثاني من الشهر أو الثّالثَ عَشَرَ أو الرَّابِعَ عَشَرَ أو الخامِسَ عَشَرَ لإجْماع المسلمين على أن وقفّة عَرَفَة في حجّة الوداع كانت يوم الجمعة، وهو التاسع من ذي الحِجّةِ، فدخل ذو الحجّة يوم الخميس، فكان المحرّم إما الجمعة وإما السبت، فإن

فتبسّم رسولُ الله ﷺ سرورًا لَما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيتُ رسولَ الله ﷺ أحسنَ هَيئة منه تلك الساعة، قال: ثم رجع وانصرف النّاسُ وهم يرون أن رسولَ الله ﷺ قد أفرق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسُّنح.

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن القاسم بن محمد: أن رسول الله على قال حين سمع تكبير عمر في الصّلاة: «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون». فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته، لم يشكّ المسلمون أن رسول الله على قد استخلف أبا بكر، ولكنّه قال عند وفاته: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّي، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير منّي. فعرف الناسُ أن رسول الله على لم يستخلف أحدًا، وكان عمر غير متّهم على أبي بكر.

قال ابن إسحلق: وحدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة، قال: لما كان يوم الاثنين خرج رسولُ الله ﷺ عاصبًا رأسه إلى الصبح، وأبو بكر يصلّي بالنّاس، فلما خرج رسولُ الله ﷺ تفرّج النّاس، فعرف أبو بكر أن النّاس لم يصنعوا ذلك إلاّ لرسول الله ﷺ، فنكص عن مُصَلاً، فدفع رسولُ الله ﷺ في ظِهره، وقال: "صلّ بالنّاس"، وجلس رسولُ الله ﷺ إلى جنبه، فصلًى قاعدًا عن يمين أبي بكر، فلما فَرغ من الصلاة أقبل على النّاس، فكلّمهم رافعًا صوته، حتى خرج صوته من باب المسجد، يقول: "أيّها النّاس، سُعُرت النّار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإنّي والله ما تَمَسّكون عليّ بشيء، إني لم أُحِلً إلا ما أحلّ القرآن، ولم أُحرّم إلا ما حرّم القرآن".

قال: فلما فرغ رسولُ الله ﷺ من كلامه، قال له أبو بكر: يا نبيّ الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نُحبّ، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ قال: «نعم»، ثم دخل رسولُ الله ﷺ، وخرج أبو بكر إلى أهله بالسُّنْح.

كان الجمعة، فقد كان صَفَرُ إمَّا السبتُ وإما الأحَدُ، فإن كان السبتُ، فقد كان ربيعُ الأحَدَ أو الاثنين، وكيفا دارت الحالُ على هذا الحسابِ، فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه، ولا الأربعاء أيضًا كما قال القُتَبِيُّ، وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْنَفِ أنه توفي في الثاني من ربيع الأوّل، وهذا القولُ وإن كان خلافَ أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثةُ الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين، فتدبّره، فإنه صحيح، ولم أر أحدًا تفطّن له، وقد رأيت للخُوارَزْمِي أنه تُوفي عليه السلام في أوّل يومٍ من ربيع الأوّل، وهذا أقرب في القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِخْنَفِ.

# شأن العباس وعلي:

قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدّثني عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن عبّاس، قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على النّاس من عند رسول الله عليه، فقال له النّاس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله عليه «قال: أصبح بحمد الله بارنًا، قال: فأخذ العبّاس بيده، ثم قال: يا عليّ، أنت والله عبدُ العصا بعد ثلاث، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله عليه، كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطّلب، فانطلق بنا إلى رسول الله عليه فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا، أمرناه فأوصى بنا النّاس. قال: فقال له عليّ: إني والله لا أفعل، والله لئن مُنعناه لا يؤتيناه أحد بعده.

فَتُوْفِّي رَسُولُ اللهُ ﷺ حين اشتد الضُّحاء من ذلك اليوم.

### سواك الرّسول قبيل الوفاة

قال ابن إسحلق: وحدّثني يعقوب بن عتبة، عن الزَّهريّ، عن عروة عن عائشة، قال: قالت: رجع إليّ رسولُ الله ﷺ في ذلك اليوم حين دخل من المسجد، فاضطَجَع في حِجْري، فدخل عليَّ رجلٌ من آل أبي بكر، وفي يده سِواك أخضر. قال: فنظر رسولُ الله ﷺ إليه في يده نظرًا عرفت أنه يريده، قالت: فقلت: يا رسول الله، أتحبّ أن أعطيك هذا السواك؟ قال: «نعم»، قالت: فأخذته فمضغته له حتى ليَّنته، ثم أعطيته إيّاه، قالت: فاسْتَنَّ به كأشدٌ ما رأيته يستنَّ بسِوَاكِ قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله ﷺ قالت: فاسْتَنَّ به كأشدٌ ما رأيته يستنَّ بسِوَاكِ قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله ﷺ

#### السواك

فصل: وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها ناولته السّواك حين رأته ينظر إليه، فاسْتَاكَ به، وفيه من الفقه: التَّنَظُفُ والتّطَهُّر للموتِ، ولذلك يُستحب الاسْتِحْدَادُ لمن اسْتَشْعَرَ القتل أو الموت كما فعل خُبَيْب، لأن الميتَ قادمٌ على ربّه، كما أن المصلّي مُنَاج لربّه، فالنظافة من شأنهما، وفي الحديث: "إن الله نظيفٌ يُحِبُّ النظافَة»، خَرَّجه التّزمِذِيُّ، وإن كان مَعْلُولَ السَّنَدِ، فإن معناه صحيح، وليس النظيفُ من أسماء الربّ، ولكنه حَسنٌ في هذا الحديث، لأزدِوَاج الكَلام، ولقُرْب معنى النَّظافة من معنى القُدْس، ومن أسمائه سبحانه: القُدُوسُ، وكان السّواكُ المذكورُ في هذا الحديثِ من عَسِيبِ نَخْلِ فيما رَوى بعضهم،

يَثْقَل في حجري، فذهبت أنظرُ في وجهه، فإذا بصره قد شَخَص، وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى من الجنّة، قالت: فقلت: خُيُرت فاخترت والذي بعثك بالحقّ. قالت: وقُبض رسولُ الله ﷺ.

قال ابن إسحلق: وحدّثني يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد. قال: سمعت عائشة تقول: مات رسولُ الله ﷺ بين سَحْري ونَحْري وفي دَوْلتي، لم أظلم فيه أحَدًا، فمِنْ سَفَهِي وحَدَاثة سِنّي أن رسول الله ﷺ قُبض وهو في حِجري، ثم وضعت رأسَه على وسادة، وقمت ألْتَدم مع النساء، وأضرب وجهي.

والعربُ تَسْتَاكُ بالعَسيبِ<sup>(۱)</sup>، وكان أَحَبّ السُّواك إلى رسولِ الله - ﷺ - صُرْعُ الأَرَاكِ، واحدُها صَرِيعٌ وهو قضيب يَنْطُوي من الأَرَاكَةِ حتى يبلغ الترابَ، فيبقى في ظِلُها فهو أَلْيَنُ من فَرْعِها.

ومما رُوي من قول عائِشة ـ رضي الله عنها ـ في معنى قولها: بين سَخرِي ونَخرِي، أنها قالت: قبض رسولُ الله ﷺ بين حاقِنَتِي ودَاقِنَتِي، فالحاقِنَةُ النَّغرَةُ، والدَّاقِنِةُ: تحت الدَّقْنِ، ويقال لها: النُّونَةُ أيضًا. ورُوي أيضًا: بين شَجرِي ـ بالشين والجيم ـ ونَخري، وسئل عُمَارَةً بن عقيل عن معناه، فشبَّك بين أصابع يديه، وضمّها إلى نحره.

وغُسُّل عليه السلام حين قبض من بِثْرِ لسعد بن خَيْثَمَةَ يقال لها: بنر الغَرْسِ.

#### كرامات ومعجزات:

فصل: وذكر أنهم كُلِّمُوا حين أرادوا نزع قميصِه للغَسْل، وكلهم سمع الصوت، ولم ير الشخص، وذلك من كراماته على ومن آيات نُبُوَّته بعد الموت، فقد كان له عليه السلام كرامات ومُعْجِزَاتٌ في حياته، وقبل مولده وبعد موته. ومنها ما رواه أبو عُمَر رحمه الله في التمهيد من طُرقِ صِحَاح: «أن أهل بيته سَمِعوا وهو مُسَجَّى بينهم قائلاً يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه يا أهل البيت إن في الله عِوَضًا من كل تالف، وخَلَفًا من كل هالك، وعَزَاة من كل مُصِيبة، فاصبروا واختَسِبوا، إن الله مع الصابرين، وهو حَسْبُنا، ونعم الوكيل. قال: فكانوا يَرَوْنَ أنه الخَضرُ صلّى الله على نبيّنا وعليه ومن ذلك أيضًا أن الفضل بن عباس كان يُغَسِّله هو وعَلِيً، فجعل الفضلُ وهو يَصُبُّ الماءَ يقول: أَرِحْنِي أَرِحْنِي، فإني

<sup>(</sup>١) العسيب: جريد النخل.

<sup>(</sup>٢) تقدّم الكلام على خرافة بقاء الخضر حيًّا حتى وفاة النبيّ ﷺ، ومن باب أولى بقاءه حيًّا حتى اليوم كما يعتقد عوام الصوفيّة.

#### مقالة عمر بعد وفاة الرسول

قال ابن إسحق: قال الزهري: وحدّثني سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: لما تُوفي رسولُ الله عَلَيْ قام عُمر بن الخطّاب، فقال: إن رجالاً من المُنافقين يزعمون أن رسول الله عَلَيْ قد تُوفي، وإن رسولَ الله عَلَيْ ما مات، ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ ووالله ليرجعَن رسولُ الله عَلَيْ كما رجَع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسولَ الله عَلَيْ مات.

أجد شيئًا يَتَنَزَّل على ظَهْرِي. ومنها أنه عليه السلام لم يظهر منه شيء مما يظهر من الموتى، ولا تغيّرت له رائحة، وقد طال مُكثُه في البيت قبل أن يُذفَنَ، وكان موتُه في شَهْر أَيْلُولَ، فكان طَيِّبًا حَيًّا ومَيْتًا، وإن كان عمه العباس قد قال لعلي: إن ابن أخي مات لا شَكَّ، وهو من بني آدم يَأْسُنُ كما يَأْسِنُون، فوارُوه. وكان مما زاد العباسُ يقينًا بموته عليه السلام أنه كان قَد رأى قبل ذلك بيسير كأنَّ القمر رُفِع من الأرض إلى السماء بأشطان، فقصها على نَبِيً الله يَعْبُّ، فقال له: "هو ابنُ أخيك". ورَوى يونُس بن بَكِير في السِّيرة أن أم سَلَمَة قالت: وضعتُ يدي على صَدْرِ رسولِ الله \_ عَيْثُ وهو مَيْتُ فمرَّت عليّ جُمَعٌ لا آكل ولا أَتَوَضًا إلا وجدت ريح المِسْكِ من يَدي، وفي روايته أيضًا: أن عَلِيًّا نُودي، وهو يُغَسِّله أن ازْفَعْ طَرْفَك وجدت ريح المِسْكِ من يَدي، وفي روايته أيضًا: أن عَلِيًّا نُودي، وهو يُغَسِّله أن ازْفَعْ طَرْفَك إلى السماء. وفيها أيضًا أن عليًا والفضل حين انتَهَيَا في الغسْلِ إلى أسفله سَمِعوا مُناديًا يقول: لا تَكْشِفُوا عَوْرَة نَبِيكم عليه السلام.

# موازنة بين عمر وبين أبي بكر

وأما جَزَعُ عمر رضي الله عنه وقولُه: والله ما مات رسولُ الله ﷺ، ولَيَرْجِعَنَّ كما رَجَع موسى عليه السلام، حتى كَلَّمه أبو بكر رحمه الله، وذكَّره بالآية، فَعَقِر حتى سَقَط إلى الأرض، وما كان من ثَبَاتِ جَأْشِ أبي بكر وقوّته في ذلك المقام، ففيه ما كان عليه الصَّدِيقُ رضي الله عنه من شدة التَّألُه، وتعلَّق القلب بالإلله، ولذلك قال لهم: مَن كان يَعبُد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومَن كان يعبد الله، فإن الله حَيَّ لا يموت. ومن قُوّةِ تألُهه و رضي الله عنه وحين أجمع أصحابُ رسول الله ﷺ على رَدُ جَيْش أُسَامَةَ حِين رأوا الرّدَّة قَد اسْتَعَرَتْ نارُها، وخافوا على نساءِ المدينة وذَرَارِيها، فقال: والله لو لعبت الكلابُ بخلاَخِلِ نِسَاءِ نارُها، وخافوا على نساءِ المدينة وذَرَارِيها، فقال: والله لو لعبت الكلابُ بخلاَخِلِ نِسَاءِ المَدينة، ما رَدَدْتُ جَيْشًا أنفذه رسولُ الله وكلَّمه عمرُ وأبو عُبَيْدَةً، وسالمٌ مولى أبي خُذَيْفَةً، وكان أشدَّ شيءِ عليه أن يُخالِفَ رأيُه رأي سالم، فكلّموه أن يدعَ للعربَ زَكَاة ذلك العام تألُّفًا لهم حتى يتمكن له الأمرُ، فقد كان رسولُ الله على عتالَّفُهم، وكلّمه عمر أن

### موقف أبي بكر بعد وفاة الرّسول

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وهو يكلّم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله علي بيت عائشة، ورسول

يُوَلِّى مكان أُسَامَةً مَنْ هو أَسَنُّ مِنْه، وأَجْلُدُ، فأخذ بلحْيَةٍ عُمَرَ، وقال له: يا ابن الخَطَّابِ أَتَأْمَرني أَن أَكُونَ أُوِّلَ حَالً عَقْدًا عَقَدَه رسولُ الله \_ ﷺ \_ والله لأن أَخِرُّ من السماء إلى الأرض، فتَخْطَفني الطيرُ أَحَبّ إليَّ من أن أُمَالِئَكم على هذا الرأي، وقال لهم: والله لو أَفْرِدْتُ من جميعكم لقاتلتهم وَخدي حتى تَنْفَردَ سَالِفتي، ولو منعوني عِقَالاً، لجاهدتُهم عليه، أَوَ في شَكُّ أنتم، إنَّ وَعْدَ الله لَحَقٍّ. وإن قولَه لَصِدْقٌ، ولَيُظْهِرَنَّ الله هذا الدينَ، ولو كره المشركون. ثم خرج وحده إلى ذي القَصَّةِ (١) حتى اتبعوه، وسمع الصوتَ بين يديه في كل قبيلة ألا إن الخليفة قد تَوجُّه إليكم الهَرَبَ الهَرَبَ، حتى اتَّصل الصوتُ من يومه ببلاد حِمْيَر، وكذلك في أكثر أحوالِه رضي الله عنه، كان يلوح الفَرْقُ في التَّألُّه بينه وبين عُمَرَ رضى الله عنهما، ألا ترى إلى قوله حين قال النبق ﷺ: «سمعتُك وأنت تَخْفِضُ مِنْ صوتك» يعنى في صلاة الليل، فقال: قد أسمعت مَنْ ناجيت، وقال للفاروق: سمعتك وأنت تَرْفَعُ مِنْ صوتك، فقال: كي أُطْرُدَ الشَّيطَانَ، وأوقظ الوَسْنَانَ. قال عبدُ الكريم بن هَوَازن القُشَيْري، وذكر هذا الحديث: انظروا إلى فَضْل الصَّدِّيق على الفَارُوق، هذا في مقام المُجَاهَذَة، وهذا في بسَاط المُشَاهَدَةِ، وكذلك ما كان منه يوم بَدْر، وقد ذكرنا مقالته للنبيّ عليه السلام ذلك اليوم، وهو معه في العَريش، وكذلك في أمر الصَّدَقة حين رَغِب رسولُ الله على الله على عدر بنِصْفِ ماله، وجاء الصَّدِّيقُ بجميع ماله، فقال له النبيِّ عليه السلام: «ما أبقيتَ الأهلِك؟» قال: الله ورسوله (٢)، وكذلك فعله في قَسْم الفَيْءِ حين سوَّى بين المسلمين، وقال: هم إخوة، أبوهم الإسلام، فهم في هذا الفَيْءِ أَسْوَةٌ، وأَجُورُ أهل السُّوابِق على الله. وفضل عُمَرَ في قَسْم الفَيْء بعضَهم على بعض على حسب سوَابقهم، ثم قال في آخر عُمْرِه: لئن بقيتُ إلى قابِلٍ لأُسَوِّينَ بين الناس، وأراد الرجوع إلى رأي أبي بَكرٍ، ذكره أبو عُبَيْد رضي الله عنه، وعن جمّيع أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ.

### ما حدث للصحابة عقب وفاته ﷺ

ومن ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أن النبيَّ ﷺ لما

<sup>(</sup>۱) مكان على بريد من مكة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷۸) والترمذي (۳۲۷٥) والحاكم (۱/٤١٤) والبيهقي (١/١٨١) وابن أبي عاصم (٩٧/٢).

الله على مُسجَّى في ناحية البيت، عليه بُرْد حِبَرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله على مُسجَّى في ناحية البيت، عليه بُرْد حِبَرة، فأنت وأُمي، أما المَوْتَةُ التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لَن تصيبك بعدها مَوْتَةُ أبدًا. قال: ثم ردّ البُرْد على وجه رسول الله، ثم خرج وعمر يكلِّم الناس، فقال: على رسلك يا عمر، أنصِت، فأبى إلا أن يتكلِّم، فلما رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيّها النّاس، إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد ماتِ، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَت مِنْ قَبْلِهِ الله حيّ لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَت مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفْإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

قُبِضَ، وارتفعت الرُّنَّةُ وسجِّي رسولَ الله ﷺ الملائكةُ، دُهِش الناسُ، وطاشت عقولُهم وأَقْحِمُوا، واختلطوا، فمنهم من خُبِلَ، ومنهم من أُصمِتَ، ومنهم من أُقْعِد إلى أرض، فكانُ عُمَرُ ممن حُبِل وجَعَل يَصيح، ويَحْلف: ما مات رسولُ الله \_ ﷺ - وكان مِمَّن أُخْرس عثمانُ بن عُفَّان حتى جعل يُذْهَبُ به ويُجَاء، ولا يستطيع كلامًا، وكان ممن أُقعِد: عَلِيٌّ، رضي الله عنه، فلم يستطع حَرَاكًا، وأما عَبْدُ الله بن أُنيْس، فأُضْنِي حتى مات كَمَدًا، وبُلغ الخبرُ أبا بَكْرِ رضي الله عنه، وهو بالسُّنْحُ، فجاء وعيناه نَّهْمُلاَن، وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدَّد في صَدْرِه، وغُصَصُه ترتفع كقطع الجِرَّةِ، وهو في ذلك رِضْوَانُ الله عليهِ، جَلْدُ العَقْـل والمَقَالَة، حتى دَخُل على رسولِ الله ـ ﷺ ـ فأكبُّ عليه، وكشف وجهَه ومَسْحَه وقَبَّل جبينَه، وجَعل يَبْكِي، ويقول: بأبي أنت وأُمِّي طِبْتَ حَيًّا ومَيْتًا، وانقطع لموتِك ما لم يَنْقَطِعْ لموتِ أحدٍ من الأنبياء من النُّبُوَّةِ، فعَظُمْتَ عن الصُّفة، وجَلَلْتَ عن البُّكاء، وخصصت حتى صِرْتَ مَسْلاَّة، وعممت حتى صِرنا فيك سَوَاء، ولو أن مَوْتَك كان اختيارًا لجُدْنَا لموتِك بالنفوسِ، ولولا أنك نَهَيْتَ عن البُكاء لأَنْفَذْنا عليك ماءَ الشؤون، فأما ما لا نستطيع نَفْيَه فَكَمَدٌ وإِذْنَافٌ يتحالفان لا يَبْرَحَان، اللهم أبلغه عنا، اذْكُرْنا يا مُحَمَّد عند رَبِّك، ولنَكُنْ مِنْ بالك، فلولا ما خَلَّفتَ من السَّكَينة، لم نَقُم لما خَلَّفْتَ من الوَحْشَةِ، اللهم أبلغ نبيَّك عَنَّا، واحفظه فينا، ثم خرج لما قضى الناسُ غَمَرَاتِهم، وقام خطيبًا فيهم بخُطْبَةٍ جُلُّها الصَّلاةُ على النبيِّ محمد ـ ﷺ ـ وقال فيها: أشهد إن لا إله إلاَّ الله وَحْدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله وخاتم أنبيائه، وأشهد أن الكتابَ كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حَدَّث، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحقُّ المبين، في كلامِ طويلٍ، ثم قال: أيُّها الناسُ مَنْ كَانَ يَعْبُد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن ألله حَيٌّ لم يَمُت، وأن الله قد تقدّم قال: فوالله لكأن النّاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ قال: وأخذها النّاس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم؛ قال: فقال أبو هريرة: قال عمر والله ما هو إلاّ أن سمعت أبا بكر تلاها، فعَقِرت حتى وقعت إلى الأرض ما تَحمِلُني رجلاي، وعرفت أن رسول الله ﷺ قد مات.

لكم في أمرِه، فلا تَدَعُوه جزعًا، وأن الله تبارك وتعالى قد اخْتَار لنبيّه عليه السلامُ ما عنده على ما عندكم، وقبضه إلى ثوابه، وخلّف فيكم كتابَه وسُنّة نبيّه، فمن أخذ بهما عَرَف، ومن فرق بينهما أنكر: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا كونوا قَوّامِين بالقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] ولا يَشْغَلَنُكُمْ الشيطانُ بموت نبيّكم ولا يَلْفِتَنَّكم عن دينِكم، وعاجِلُوا الشيطانَ بالخِزْي تُعْجِزوه، ولا تَسْتَظِرُوه فَيَلْحَقَ بكم. فلما فرغ من خُطْبَتِه، قال: يا عُمَرُ أأنتَ الذي بلغني عنك أنك تقول على بَابٍ نَبِي الله، والذي نفسُ عُمَرَ بيده: ما مات نبيً الله، أما عَلِمْتَ أن رَسُولَ على بَابٍ نَبِي الله، والذي نفسُ عُمَرَ بيده: ما مات نبيً الله، أما عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله عَرُّ وجلً في كتابه: ﴿إنك مَيْتُ وإنهم مَيْتُون﴾ [الزمر: ٣٠] فقال عمر: والله لَكأني لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لِمَا مَيْتُون﴾ [الزمر: ٣٠] فقال عمر: والله لَكأني لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لِمَا يَموت ﴿إنّا لله وإنّا إليه راجعون﴾ [البقرة: ١٥٦] صلواتُ الله على رسوله، وعند الله نَحْتَسِب رسوله، وقال عمر فيما كان منه:

لَعَمْرِي لقد أيقَنْتُ أنك مَيَّتُ وقلت يَغِيب الوَحْيُ عنا لفَقْدِه وقلت يَغِيب الوَحْيُ عنا لفَقْدِه وكان هَوَايَ أن تبطولَ حياتُه فلما كشفنا البُرْدَ عن حُرُّ وَجْهه فلم تَكُ لي عند المُصِيبة حِيلة سِوى آذَنَ الله في كستسابه وقد قلت مِنْ بعد المقالةِ قَوْلة ألا إنما كان النبيُ محمد ألا إنما كان النبيُ محمد ندين على العلائت منا بدينِه ووليت مَحْزونًا بعين سَخِينَة وقلت وقلت لعيني: كُلِّ دَمْعِ ذَخَرْتِه وقلت لعيني: كُلِّ دَمْعِ ذَخَرْتِه

ولكنما أبدى الذي قلتُه الجَزَع كما غاب موسى، ثم يرجع كما رَجَعْ وليس لحَيِّ في بَقَا مَيْتِ طَمَعْ إذا الأمْرُ بالجزع الموهب قد وَقَعْ أَرُدُّ بها أهلَ الشَّماتَة والقَذَعْ وما آذن الله العِبادَ به يَقَعْ لها في حُلوق الشَّامِتِين به بَشَعْ إلى أَجَلِ وافي به الوقت فانْقَطَعْ ونُعطي الذي أعطى، ونَمْنَع ما مَنَعْ أكَفْكِفُ دَمْعي والفؤادُ قد انصَدَعَ فخودي به إن الشَّجِيُّ لهُ دُفَعْ

وفي هذا الخبر أنَّ عمر قال: فَعِقِرت إلى الأرض، يعني حين قال له أبو بكر ما قال، يقال: عَقِرَ الرجلُ إذا سَقَط إلى الأرض من قامته، وحكاه يَعْقُوبُ عَفَرَ بالفاء كأنه من العَفَر

# أمر سقيفة بني ساعدة:

#### تفرق الكلمة:

قال ابن إسحاق: ولما قُبِض رسولُ الله على انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزّبير بن العوّام وطلحة بن عُبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقيّة المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حُضير، في بني عبد الأشهل، فأتى آت إلى أبي بكر وعمر، فقال: إن هذا الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة، قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر النّاس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرُهم، ورسولُ الله على الله إلى إخواننا هؤلاء أمره قد أغلّق دُونه الباب أهلُه. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، حتى ننظر ما هم عليه.

# ابن عوف ومشورته على عمر بشأن بيعة أبى بكر:

قال ابن إسحنى: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصار، أن عبد الله بن أبي بكر، حدثني عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبه عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، قال: أخبرني عبد الرحمان بن عوف قال: وكنت في منزله بمنى أنتظره، وهو عند عمر، فوجدني في منزله بمنى أنتظره، وكنت أقرئه عبد الرحمان بن عوف من عند عمر، فوجدني في منزله بمنى أنتظره، وكنت أقرئه القرآن، قال ابن عباس، فقال لي عبد الرحمان بن عوف: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانًا، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. قال: فغضب عمر، فقال: إني إن شاء الله لقائم العشيّة في النّاس، فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم، قال عبد الرحمان: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يغصبوهم أمرهم، قال عبد الرحمان: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يغصبوهم أمرهم، قال عبد الرحمان: تقلّم الفين يغلبون على قُربك، حين تقوم في النّاس، يغصبوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدّم المدينة فإنها دار السّنة، وتخلص بأهل الثقة وأشراف النّاس فتقول ما قلت بالمدينة متمكّنًا، فيعي أهل الفقه مقالتك، ويضعوها على مواضعها، قال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة.

وهو التراب، وصَوَّب ابن كيسان الروايتين، وقالت عائشة ـ رضي الله عنها تُوفي رسولُ الله عَلَيْ: فلو نزل بالجمَال الصَّمِّ ما نزل بأبي لهَاضَها، ازتَدّت العربُ واشْرَأَبَّ النَّفاقُ، فما

### خطبة عمر عند بيعة أبى بكر:

قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرُّواح حين زالت الشمس، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل جالسًا إلى رُكن المِنبر فجلست حذوه تمسّ رُكبتي ركبته، فلم أنشَب أن خرج عمرُ بن الخطَّاب، فلما رأيته مُقبلاً، قلت لسعيد بن زيد: لَيقولنَّ العشيَّة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف؛ قال: فأنكر عليّ سعيد بن زيد ذلك، وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذّنون، قام فأثنى على الله بما هو أهل له، ثم قال: أما بعد، فإنى قائل لكم اليوم مقالة قد قُدر لي أن أقولها، ولا أدري لعلَّها بين يديّ أجلى، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشى أن لا يعيَها فلا يحلُّ لأحد أن يكذَّب على؛ إن الله بعث محمدًا، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعُلِّمناها وعيناها، ورجَم رسولُ الله ﷺ ورَجِمْنا بعده، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حقَّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة، أو كان الحَبل أو الاعتراف؛ ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: ﴿لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَن آبائِكُمْ ﴾ ألا إن رسول الله ﷺ قال: «لا تُطروني كما أُطْرِي عيسى ابن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله»(١)؛ ثم إنه قد بلغنى أن فلانًا قال: والله لو قد مات عمر بن الخطَّاب لقد بايعت فلانًا، فلا يغرَّن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتة فتمَّت، وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وَقى شرِّها، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بابع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بَيْعة له هو ولا الذي بايعه تَغِرَّةً أن يقتلا، إنه كان من خبرنا حين تَوفى الله نبيِّه ﷺ أن الأنصار خالفونا، فاجتمعوا بأشرافهم في سَقيفة بني ساعدة، وتخلُّف عنَّا عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر:

اختلفوا في نُقْطَةٍ إلا طار أبي بحَظُها وغَنَائِها، ويُروى في بُقْطَةٍ بالباء، قاله الهَرَوِيُ في الغَريبين، وفسّره باللَّمعة، ونحوها، واستشهد بالحديث في النَّهْي عن بَقْطِ الأرض، وهو أن يُقْطَع شَجَرُها فتتخذَ بُقَعًا للزرع، وبَقْطُها ضَرْبٌ من المُخَابَرة قد فسّره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤/ ٢٠٤) ومسلم في القدر (٣٤) وأخرجه أحمد (١/ ٢٣) والبيهقي في الدلائل (١/ ٢٩٧) وانظر الفتح (٢٩٧/١).

انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجلٌ مُزَمَّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عُبادة، فقلت: ما له؟ فقالوا: وجِع. فلما جلسنا تشهَّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا، ويغصبونا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلُّم، وقد زَوَّرت في نفسي مقالة قد أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يديّ أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحَدّ، فقال أبو بكر: على رِسْلك يا عمر، فكرهت أن أغضبه، فتكلّم، وهو كان أعلم مني وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تَزْويري إلاّ قالها في بَديهته، أو مثلها أو أفضل، حتى سكت؛ قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلاّ لهذا الحيّ من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا أيِّهما شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عُبيدة بن الجرّاح، وهو جالس بيننا، ولم أكره شيئًا مما قاله غيرها، كان والله أن أقدِّم فتُضرب عنقي، لا يُقَرِّبُني ذلك إلى إثْم، أحبِّ إليّ من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر.

قال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المُحَكَّكُ وعُذَيْقُها المُرَجَّب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال: فكثر اللِّغَط، وارتفعت الأصوات، حتى تخوّفت الاختلاف، فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عُبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عُبادة: قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة.

# تعريف بالرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر في طريقهما إلى السقيفة:

قال ابن إسحلق: قال الزهري: أخبرني عُروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لَقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عُويم بن ساعدة، والآخر معن بن عدي، أخو بني العجلان. فأما عويم بن ساعدة، فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله ﷺ مَنِ الذين قال الله عز وجلّ لهم: ﴿فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]؟

فقال رسولُ الله ﷺ: «نِعْم المزء منهم عُوَيم بن ساعدة» (١)؛ وأما مَعْن بن عديّ، فبلغنا أن النّاس بكَوْا على رسول الله ﷺ حين توفّاه الله عزّ وجلّ، وقالوا: والله لَوَدِدْنا أنا متنا قبله، إنا نخشى أن نفتَتن بعده. قال معن بن عديّ: لكني والله ما أحبّ أني متّ قبله حتى أصدّقه ميتًا كما صدّقته حيًّا؛ فقتل معن يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر، يوم مُسَيلِمة الكذّاب.

### خطبة عمر قبل أبي بكر عند البيعة عامة:

# خطبة أبي بكر:

فتكلّم أبو بكر، فحَمِد الله، وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيّها النّاس، فإني قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أُريح عليه حقّه إن شاء الله، والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه إن شاء الله، لا يدَعُ قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذّل، ولا تشيّع الفاحشية في قوم قط إلا عَمّهُمُ الله بالبلاء؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

قال ابن إسحلة: وحدّثني حسين بن عبد الله، عن عكرِمة، عن ابن عبّاس، قال: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامِد إلى حاجة له، وفي يده الدرّة وما معه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢/ ٣١).

غيري، قال: وهو يحدّث نفسه، ويضرب وحشيَّ قدمه بدِرَّتِه، قال: إذا التفت إليّ، فقال: يا ابن عباس، هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين تُوفي رسولُ الله ﷺ قال: فات فلت: لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم؛ قال: فإنه والله، إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: ﴿وكَذَلكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله ﷺ سَيَبْقى في أُمَّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت.

### جهاز رسول الله ﷺ ودفنه:

# من تولَّى غسل الرَّسول:

قال ابن إسحٰق: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه، أقبل الناس على جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء، فحدِّثني عبد الله بن أبي بكر وحُسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا: أن علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس وقُنم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشُقْران مولى رسول الله على هم الذين ولُوا غَسله، وأنّ أوس بن خَوْلِيّ، أحد بني عوف بن الخزرج، قال لعليّ بن أبي طالب: أنشُدُك الله يا عليّ وحظنا من رسول الله على وكان أوس من أصحاب رسولِ الله على وأهل بدر، قال: ادخل، فدخل فجلس، وحضر غَسْل رسول الله على فأسنده على بن أبي طالب إلى صدره، وكان ألعباس والفضل وقُمْم يقلبونه معه وكان أسامة بن زيد وشُقران مولاه، هما اللذان يصبًان الماء عليه، وعلي يُغَسِّله، قد أسنده إلى صدره، وعليه قميصُه يدلّكه به من ورائه، لا يُفضي بيده إلى رسول الله على وعلي يقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيًا وميتًا! ولم يُر من رسول الله على شيء مما يُرى من الميت.

# كيف غُسل الرّسول؟

قال ابن إسحق: وحدّثني يحيىٰ بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد، عن عائشة، قالت: لما أرادوا غَسل رسول الله ﷺ اختلفوا فيه. فقالوا: والله ما ندري، أنجرّد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرّد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى مأمنهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلّمهم مُكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغُسِلوا النبيُّ وعليه ثيابه، قالت: فقاموا إلى

رسول الله ﷺ، فغسَّلوه وعليه قميصُه، يصبُّون الماء فوق القميص، ويَدْلُكُونه والقميص دون أيديهم.

### تكفين الرسول:

قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله ﷺ كُفُن في ثلاثة أثواب ثوبين صحارِيِّين وبُرْد حَبرة، أُذرج فيها إدراجًا، كما حدَّثني جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين والزهري، عن عليّ بن الحسين.

#### حفر القبر:

### دفن الرسول والصلاة عليه

فلما فُرغ من جهاز رسول الله على يوم الثلاثاء، وضع في سريره في بيته، وقد كان المُسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله على يقول: «ما قُبِض نبيّ إلاّ دُفن حيث يُقْبض» (۱)، فرفع فراش رسول الله على الذي تُوفي عليه، فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله على رسول الله على أرسالاً، دخل الرجال، حتى إذا فرغ النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان. ولم يَوُم النّاسَ على رسول الله على أحد.

# كيف صُلِّي على جنازته عليه السلام؟

ذكر ابن إسحلق وغيرُه أن المسلمين صَلُوا عَلَيْه أَفْذَاذَا، لا يَوُمُّهم أحدٌ، كلما جاءت طَائفةٌ صَلَّت عليه، وهذا خصوصٌ به ﷺ، ولا يكون هذا الفعلُ إلاَّ عن توقيف، وكذلك رُوي أنه أَوْصَى بذلك، ذكره الطَّبَريُّ مُسْنَدًا، ووجه الفِقْه فيه أن الله تبارك وتعالى افترض

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة (١٦٢٨) والترمذي (١٠١٨) بنحوه والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٦٠) وانظر الفتح (١/ ٥٢٩).

الصلاةَ عليه بقوله: ﴿صَلُوا عليه وسَلَّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] وحكُمُ هذه الصلاة التي تضمنتها الآيةُ ألاَّ تكونَ بإمام، والصلاةُ عليه عند موته داخلةٌ في لفظِ الآيةِ، وهي مُتَنَاوِلَةٌ لها، وللصلاة عليه على كل حال، وأيضًا فإن الربّ تبارك وتعالى، قد أخبره أنه يُصَلِّي عليه وملائكتُه، فإذا كان الربُّ تعالى هو المصلِّي والملائكة قَبْل المؤمنين، وجب أن تكون صلاة المؤمنين تَبَعًا لصلاةِ الملائكةِ، وأن تكون الملائكةُ هم الإمَامَ، والحديث الذي ذكرتُه عن الطُّبَري فيه طولٌ، وقد رَوَاه البَزَّار أيضًا من طريقٍ مُرَّة عن ابن مُسْعُود، وفيه أنه حين جمعَ أهلَه في بيتِ عائشةً \_ رضي الله عنها \_ أنهم قالوا: فمن يُصَلِّي عليك يا رسول الله؟ قال: فَهَلاُّ غَفْرِ الله لَكُمْ وَجَزَاكُمْ عَنْ نَبِيُّكُمْ خَيْرًا، فَبَكَيْنَا وَبَكَى النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ فقال: «إذا غَسَّلْتُمُونِي، وكَفَّنْتُمُونِي، فَضَعُونِي على سَرِيرِي في بيتي هذا على شَفِير قَبْرِي، ثم اخْرُجُوا عني سَاعةً، فإن أوّل من يصلّي عليّ جَلِيسي وخَلِيلي جبريلُ، ثم مِيكائيلُ، ثم إسْرافِيلُ، ثم مَلَكُ الموت مع جنودِه، ثم الملائكةُ بأجمعها، ثم ادخلوا عليَّ فَوْجًا بعد فَوْج، فصلُوا عليًّ وسَلِّموا، تَسْلِيمًا، ولا تُؤذُوني بتَزْكِيَةٍ، ولا ضَجَّةٍ، ولا رَئَّةٍ، وليبدأ بالصلاة عليّ رجالُ بيتي ثم نساؤهم، وأنتم بعد اقرؤوا أنفسَكم السُّلام مني، ومن غاب من أصحابي فاقرءوه مني السُّلام، ومن تابعكم بعدي على ديني، فاقرءوه مني السلام، فإني أشهِدكم أني قد سَلَّمت على من تابعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة»، قلت: فمن يُدْخِلك قبرك يا رسولَ الله؟ قال: ﴿ أَهْلِي مَعَ مَلَائِكَةَ كَثْيَرِ يَرُونَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تُرَوْنَهُم ۗ (١٠).

### موته عليه السلام كان خطبًا كالحًا:

فصل: وكان موتُه عليه السلام خَطْبًا كالِحًا، ورُزْءًا لأهل الإسلام فادحًا، كادت تُهَدُّ له الجبال، وتَرْجُفُ الأرضُ، وتَكْسِفُ النَّيْرَات، لانقطاع خبر السماء، وفَقَد مَنْ لا عِوَضَ منه، مع ما آذن به موتُه ـ عليه السلام ـ من الفِتَنِ السُّخم، والحَوادثِ الوُهُم، والكُرَبِ المُدْلَهِمَّة، والهَزَاهِزِ المُضْلِعة، فلولا ما أنزل الله تبارك وتعالى من السَّكِينة على المؤمنين، وأُسرَجَ في قلوبهم من نور اليقين، وشرح له صُدورَهم من فَهْم كتابه المبين لانقصَمَتْ الظهورُ، وضاقت عن الكُرَبِ الصدورُ، ولعاقهم الجزعُ عن تَذبير الأمور، فقد كان الشيطان أَطْلَع إليهم رأسَه، ومذ إلى إغوائهم مطامِعَه، فأوقد نارَ الشَّنآن، ونصب راية الخِلاَفِ، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلاّ أن يُتمَّ نورَه، ويعلّي كلمتَه، ويُنْجِزَ موعودَه، فأطفأ نار الرَّدَّق، وحَسَم قادَةَ الخِلاَفِ والفِتْنَةَ على يد الصَّدِيق رضي الله عنه، ولذلكِ قال أبو هُرَيْرَةَ: لولا أبو بكر لهلكت أُمةُ والفِتْنَةَ على يد الصَّدِيق رضي الله عنه، ولذلكِ قال أبو هُرَيْرَةَ: لولا أبو بكر لهلكت أُمةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳/ ٦٠) والطبري في تاريخه (۲/۸۲٪).

#### دفن الرسول:

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن امرأته فاطمة بنت عُمارة، عن عَمْرة بنت عبد الرحمان بن أسعد بن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من ليلة الأربعاء.

محمد عليه السلام بعد نبيّها، ولقد كان مَنْ قدم المدينة يومَيْدِ من الناس إذا أشرفوا عليها سمعوا لأهلها ضَجِيجًا، وللبكاء في جميع أرجائها عَجيجًا، حتى صَحِلَت الحُلُوق، ونُزِفَتْ الدموعُ، وحق لهم ذلك، ولمن بعدهم، كما رُوي عن أبي ذُوَيْب الهُذَلِيّ، واسمه: خُويْلِد بن خالد، وقيل: ابن مُحَرِّث قال: بلغنا أن رسول الله عَلَيْ فاسْتَشْعَرْتُ حُزنًا وبتُ بأطُولِ ليلة لا يَنْجَابُ دَيْجُورُها، ولا يطلع نورُها، فظللت أقاسي طولها، حتى إذا كان قُرْب السَّحَر أَغْفَيْتُ، فهتف بي هاتف، وهو يقول:

خَطْبٌ أَجَلُ أَنَاخَ بِالإِسْلاَم بِين النَّخِيل ومَعْقِد الآطام قُبِض النبيُ محمدٌ فعيونُنَا تُذْرِي الدُّمُوعَ عليه بالتَّسْجَامِ

قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فَزِعًا، فنظرت إلى السماء، فلم أر إلا سَعْد الذَّابح، فتفاءلت به ذبحًا يقع في العَرَب، وعلمت أن النبيُّ ـ ﷺ ـ قد قُبِض، وهو ميّت من عِلْتِه، فركبت ناقتى وسرت، فلما أصبحتُ طلبت شيئًا أَزْجُرُ به، فعَنَّ لي شَيْهَمُ، يعنى: القُنْقُذَ قد قَبَض على صِلٍّ، يعنى: الحَيَّة، فهي تَلْتَوى عليه، والشَّيْهَمُ يَقْضَمُها حتى أكلها، فزَجَرْتُ ذلك، وقلت: شَيْهَم شَيْءٌ مُهمَّ، والتِوَاء الصِّلِّ التِوَاءُ الناس عن الحق على القائم بعد النبي عَلَيْهُ، ثم أَكُلُ الشَّيْهَم إيَّاها علمه القائم بعده على الأمر. فَحثنْتُ ناقَتِي، حتى إذا كنتُ بِالغَابَةِ زَجَرْتُ الطائرَ فأخبرني بوفاته، ونَعَب غُرَابٌ سانِحٌ فنطق مثل ذلك، فتعوَّذْتُ بالله من شَرّ ما عَنَّ لي في طريقي، وقدمت المدينة ولها ضَجِيجٌ بالبكاء كضَجِيج الحَجيج، إذا أَهلُوا بالإحْرَام، فقلت: مَهْ؟ فقالوا: قُبِض رسولُ الله على الله على المسجد فوجدته خاليًا، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأصبْتُ بابه مُزتَجًا، وقيل: هو مُسَجِّى فدخلا به أهلُه، فقلت: أين الناسُ؟ فقيل: في سَقِيفَةِ بني ساعِدَة، صاروا إلى الأنصار، فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بَكر وعُمَر وأبا عُبَيْدَة بن الجَرَّاح وسالمًا وجماعةً من قريش، ورأيت الأنصار فيهم سَعْد بن عُبَادَة، وفيهم شعراؤُهم حسَّانُ بن ثابت وكَعْب بن مالك ومَلاٌّ منهم، فآويت إلى قُرَيْش، وتكلّمت الأنصارُ، فأطالوا الخطابَ وأكثروا الصَّوابَ وتكلُّم أبو بكر رضي الله عنه، فلِلُّه دَرُّه مِنْ رَجُلِ لا يُطيل الكلام ويعلم مواضع فصلِ الخِطَاب، واللهِ لقد تكلُّم بكلام لا يسمعه سامعٌ إلاَّ انْقَادً له، ومال إليه، ثم تكلّم عُمَرُ، رضَي الله عنه، بعده دون كلامِه، ومَدَّ يده، فبايعه وبايَعُوه، ورجع أبو بكر، ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصَّلاةَ على مُحَمَّدٍ ﷺ، وشهدت

# من تولّى دفن الرّسول:

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب، والفضل بن عبّاس، وشُقران مولى رسول الله ﷺ.

دفنَه، ثم أنشد أبو ذُوَّيْبٍ يبكي النبيُّ ﷺ:

لما رأيتُ الناسَ في عَسَلاَنِهم مُتَبَادِرين لِشَرْجَعِ بِأَكُفُهِمْ فهناك صرت إلى الهموم، ومَنْ يَبِث كَسَفَتْ لمصرعه النجومُ وبَدْرُها وتَزَعزَعَتْ أَجْبَالُ يَثْرِبَ كلُها ولقد زَجَرْتُ الطيرَ قبل وفاته

من بين مَلْحُودِ له ومُضَرَّحِ نَصَّ الرُّقَابِ لفقد أَبْيَضَ أَرْوَحِ جَارَ الهُمُوم يبيت غير مُرَوَّح وتَزَعْزَعَتْ آطامُ بَطْنِ الأَبْطَحِ ونخيلُها لحلول خَطْبٍ مُفْدِحِ بمُصابه، وزَجَرْتُ سعد الأَذْبَحِ

وقال أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب يبكي رسولَ الله ﷺ:

أرِقْتُ فبات لَيْلِي لا يَسزولُ وأَسْعَدُني البكاءُ وذاك فيما لقد عَظُمت مصيبَتُنَا وجَلَّت وأضحت أرضنا مما عَرَاها فقدنا الوَحي والتنزيل فينا وذاك أحَقُ ما سألت عليه نبي كان يجلُو الشّكُ عنا ويَهدينا فيلا نَحْشَى ضلالا ويَهدينا فيلا نَحْشَى ضلالا أفاطِمُ إِنْ جَزِعْت فذاك عندر فقير أسيكُ سَيْدُ كُلُ قَبْرِ

دليلُ أخي المصيبةِ فيه طولُ أُصِيبَ المسلمون به قليلُ أُصِيبَ المسلمون به قليلُ عَشِيَّة قيل: قد قُيِضَ الرسولُ تكاد بنا جوانبُهَا تَصِيلُ يَسرُوح به ويَخدُو جبرَيْيلُ نفوسُ الناس أو كَرَبت تَسِيلُ بما يُوحَى إليه وما يَقُولُ بما يُوحَى إليه وما يَقُولُ علينا والرسُولُ لنا ذَلِيلُ علينا وإن لم تَجزَعِي، ذاكَ السّبيلُ وفيه سَينُدُ الناسِ الرّسُولُ لنا وفيه سَيندُ الناسِ الرّسُولُ وفيه سَيندُ الناسِ الرّسُولُ وفيه سَيندُ الناسِ الرّسُولُ وفيه سَيندُ الناسِ الرّسُولُ

ولما تُوفي رسولُ الله ﷺ ودفن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم ورجعت فاطمة إلى بيتها اجتمع إليها نساؤها، فقالت:

اغبر آفاق السماء وكورت فالأرض من بعد النبي كثيبة

شمسُ النهار وأظلم العَصْرَانِ أَسَفًا عليه كثيرة الرَّجَفان

وقد قال أوس بن خَوْلِي لعليّ بن أبي طالب: يا عليّ، أنشدك الله، وحظّنا من رسول الله ﷺ فقال له: انزل، فنزل مع القوم وقد كان مولاه شُقران حين وضع رسول الله ﷺ يلبسها ويفترشها، دفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا.

قال: فدُفنت مع رسول الله ﷺ.

### أحدث النّاس عهدًا بالرّسول:

وقد كان المُغيرة بن شُعبة يدَّعي أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله ﷺ يقول: أخذت خاتمي، فألقيته في القبر، وقلت: إن خاتمي سقط منّي، وإنما طرحته عمدًا لأمسّ رسول الله ﷺ، فأكون أحدث الناس عهدًا به ﷺ.

قال ابن إسحاق: فحدّثني أبي إسحاق بن يسار، عن مِقسم، أبي القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، قال: اعتمرت مع على أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان، فنزل على أخته أم

ولْتَبْكِه مُضَرُ وكُلُ يَهَان والبيت ذو الأستار والأركان صَلَّى عليك مُنَزُّلُ القرآن ما وسَّدُوك وسادة الوسنان]

فليَبْكهِ شرقُ البلاد وغربُها ولْيَبْكِه الطَّوْدُ المعظمُ جَوَّه يا خاتم الرُّسْل المبارَك ضَوْوَه [نفسي فداؤك ما لرأسك ماثلاً

#### الاختلاف في كفنه:

فصل: وأما الاختلاف في كفنه عليه السلام كم ثوبًا كان، وفي الذين أدخلوه قبرَه ونزلوا فيه، فكثير، وأصحُ ما رُوي في كفنِه أنه كُفِّن في ثَلاثَةِ أثوابِ بيض سَحُولِيَّة (١)، وكانت تلك الأثوابُ من كُرْسُفٍ (٢)، وكذلك قميصُه عليه السلام كان من قُطْنِ، ووقع في السيرة من غير رواية البَكَائِي أنها كانت إزارًا ورداء، ولُفَافَة، وهو موجود في كتب الحديث وفي الشُروحات، وكانت اللَّبنُ التي نُضِّدَت عليه في قبره يَسْعَ لَبنَاتٍ.

وذكر ابن إسحلق فيمن أَلْحَدَه شُقْرَانُ مولاه، واسمه: صالح، وشهد بدرًا، وهو عبد قبل أن يُعْتَق، فلم يُسْهم له، انقرض عقبه فلا عَقِبَ له.

<sup>(</sup>١) سحولية: نسبة إلى سحول، قرية باليمن. (٢) الكرسف: الفطن.

هانىء بنت أبي طالب، فلما فرغ من عُمرته رجع فسُكب له غِسل، فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا: يا أبا حسن، جئنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه؟ قال: أظنّ المُغيرة بن شُعبة يحدّثكم أنه كان أحدث الناس عهدًا برسول الله على قال: أجل، عن ذلك جئنا نسألك؛ قال: كذب، قال: أحدث الناس عهدًا برسول الله في من عباس.

#### خميصة الرسول:

قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد أن عائشة حدّثته، قالت: كان على رسول الله عبد وجعه، قالت: فهو يضعها مرّة على وجهه، ومرّة يكشفها عنه، ويقول: قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يَحْذَرُ من ذلك على أُمّته.

قال ابن إسحلى: وحدَّثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله يترك عن عائشة، قالت: «لا يُترك بجزيرة العرب دينان».

#### افتتان المسلمين بعد موت الرسول:

قال ابن إسحاق: ولما تُوفِّي رسولُ الله عَلَمْ عَظُمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة، فيما بلغني، تقول: لما تُوفي رسول الله على ارتدت العرب، واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونَجَم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المَطِيرة في الليلة الشَّاتية، لفقد نبيهم عَلَيْ ، حتى جمعهم الله على أبي بكر.

قال ابن هشام: حدّثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكّة لمّا تُوفي رسولُ الله ﷺ همّوا بالرجوع عن الإسلام، وأرادوا ذلك حتى خافهم عَتَّاب بن أسيد، فتوارى، فقام سهيل بن عمرو، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله ﷺ، وقال: إن ذلك لم يَزِد الإسلام إلا قوّة، فمن رابنا ضَرَبْنا عُنقه، فتراجع النّاس وكَفُوا عمًا همُوا به، وظهر عتَّاب بن أسيد.

فهذا المقام الذي أراد رسول الله ﷺ في قوله لعمر بن الخطَّاب: «إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمهُ».

# شعر حسَّان بن ثابت في مرثيته الرَّسول:

وقال حسَّان بن ثابت يبكي رسولَ الله ﷺ، فيما حدَّثنا ابن هشام، عن أبي زيد الأنصاري:

بطَيْبَةَ رَسْمٌ للرَّسُولِ وَمَعهَدٌ ولا تمتحي الآياتُ من دار حُزمةٍ وَوَاضَحُ آشارٍ وبَاقِي مَعالِم بِها حُجُراتٌ كانَ ينزِلُ وَسُطَها مَعارِفُ لم تُطْمَسُ على العَهْدِ آيها عرفتُ بها رَسْمَ الرَّسُولِ وعَهدَهُ ظللتُ بها أبكي الرَّسولَ فأسعدتُ يُـذَكُّـزنَ آلاءَ الـرَّسُـولِ وَمــا أرَى مُفَجّعة قَدْ شَفّها فَقْدُ أحمَد وَمَا بَلَغَتْ مِنْ كُلِّ أَمْر عَشيرَهُ أطالَتْ وُقوفًا تَذْرفُ العينَ جُهْدَها فبُورِكْتَ يا قبر الرَّسولِ وبُوركَتْ وبُورِكَ لَحْدُ منكَ ضُمَّن طَيْبًا تَهيلُ علَيْهِ التُّربَ أيْدِ وأغيُن لقد غَيَّبوا حلْمًا وَعلْمًا وَرَحْمَةً وراحُوا بحُزْنَ ليس فيهم نبيهم

مُنِيرٌ وَقد تَعْفُو الرَّسُومُ وَتَهْمُدُ بها منبر الهادي الذي كانَ يَصْعَدُ ورَبْعُ لَه فيهِ مُصَلِّى وَمَسْجِدُ من الله نُورُ يُستَضَاءُ وَيُوقَدُ أتاها البلَى فالآى منها تَجَدُّدُ وقبرًا بها وارَاهُ في التُّرْبِ مُلْحِدُ عُيون وَمثلاها مِن الجفن تُسعدُ لهَا مُحْصِيًا نَفْسِي فنَفْسِي تَبَلَّدُ فظلت لآلاء الرَّسُول تُعَدَّد ولكِنْ لنَفسِي بَعْدُ ما قد تَوَجَّدُ على طَلَل الَّذي فيهِ أحمَدُ بلاد ثَوَى فِيها الرَّشِيدُ المُسَدَّدُ عليه بناءً من صَفيح مُنَضَّدُ علَيهِ وقد غارَتْ بذلكَ أَسْعُدُ عشيّة عَلَّوْهُ النَّرَى لا يُوسَّدُ وقد وهنت منهم ظهور وأعضد

وذكر ابن إسحل مَرَاثِي حَسَّان في النبي ﷺ، وليس فيها ما يُشكل فنشرحُه، وقد رثاه كثيرٌ من الشعراء وغيرهم، وأكثرهم أفحمهم المصابُ عن القول، وأعجزتهم الصَّفة عن التَّأْبِين، ولن يبلغ بالإطناب في مَدْح ولا رثاء في كُنه محاسنه عليه السلام ولا قَدْر مصيبة فقدِه على أهل الإسلام، فصلّى الله عليه وعلى آله صلاة تَتَّصل مَدَى الليالي والأيام، وأحلَّه أعلى مراتب الرحمة والرضوان والإكرام، وجزاه عنا أفضل ما جَزَى به نَبِيًّا عن أمته، ولا خالف بنا عن مِلَّتِه، إنه وَلِيُّ الطَّوْلِ والفَضْل والإنعام، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.

ومَن قد بكته الأرضُ فالنّاس أكمَدُ رَزِيَّةً يَوْم ماتَ فيهِ مُحَمَّدُ وقد كانَ ذا نُور يغور ويُنجدُ ويُنْقِذُ مِن هَوْلِ الخَزَايِا ويُرْشدُ معلِّم صدْق إن يُطَيعوه يُسْعَدُوا وإن يُحْسنوا فالله بالخير أجُودُ فمِنْ عِنْدِه تَيْسِيرُ ما يتشَدُّدُ دَليلٌ بهِ نَهج الطُّريقَة يُقصدُ حريصٌ على أن يَسْتقيموا ويهْتَدوا إلى كَنَف يَحْنو عليهم ويَمْهَدُ إلى نُورهم سَهم من المؤتِ مُقْصدُ يُبَكِّيهِ حَقّ المُرْسَلات ويُحْمَدُ لغَيْبة ما كانتْ مِن الوَحْي تُعْهدُ فقِيلة يُبَكّيه بَلاطٌ وغَرْقهُ خَلاةً لَهُ فيهِ مَقامٌ وَمَقْعَدُ دِيـازٌ وعَـرْصـات وَربْـع ومـؤلـدُ ولا أعرفنك الدَّهر دَمعُك يجمَدُ عَلَى النَّاس منها سابغٌ يُتَغَمَّدُ لفَقْدِ الذي لا مثله الدُّهرَ يُوجَدُ ولا مِثْلُه حتى القِيامَة يُفْقَدُ وأفْرَبَ منه نبائِيلاً لا يُسَكِّدُ إذا ضَنّ مِعْطاء بِما كانَ يُتلَدُ وأكْرَمَ جَدًّا أَبْطَحِبًا يُسَوَّدُ دعائم عِزْ شاهِقات تُشيِّدُ وعُودًا غذاهُ المُزنُ فالعُود أغيدُ

يَبِكُونَ مَن تَبْكِي السَّمَاواتُ يَوْمَهُ وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا رَزِيَّةُ هالِكٍ تَقَطّع فيهِ منزِلُ الوَحْي عنهُمُ يدُل على الرَّحمان مَن يَقتَدِي بهِ إمام لهُم يَهْديهمُ الحَقُّ جاهِدًا عَفُوً عن الزَّلات يَقْبِل عُذْرَهِم وإنْ نابَ أَمْرُ لَم يقومُوا بِحَمْلِهِ فبَيْنا هُمُ في نِعْمَةِ اللَّهِ بَيْنَهُم عزيزٌ عليهِ أن يَجُورُوا عن الهُدَى عَطُوفٌ عليهم لا يُثَنِّي جَناحَهُ فبينا هُمُ في ذلكَ النُّور إذْ غَدَا فأصبَحَ محمُودًا إلى الله رَاجعًا وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها قِفارًا سوى مغمورة اللحد ضافها وَمَسْجِدهُ فالمُوحشاتُ لفَقْدِه وبالجَمْرة الكبرى له ثَمَّ أوْحَشَتْ فبَكى رَسُولَ اللهِ يا عَينُ عَبرَةً وَما لكِ لا تَبْكينَ ذا النَّعمَة التي فجُودِي عليهِ بالدُّموع وأغولي وما فَقَدَ المَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ أعَف وأوْفَى ذِمَّة بعْدَ ذِمَّةٍ وأبْذَلَ منه للطّريفِ وتالِيدٍ وأكْرَم صِيتًا في البُيوتِ إذا انْتَمَى وأمنع ذروات وأثبت في العُلا وأثبتَ فَرْعًا في الفَرُوع وَمَنْبِتًا

رَبّاه وَلِيدًا فاستنامٌ تمامُهُ تَناهَتْ وَصَاةُ المُسْلِمِينَ بِكَفّهِ أقولُ وَلا يُلْقَى لقَوليَ عائِبٌ وليسَ هَوايَ نازِعًا عَنْ ثَنائِه معَ المُصْطَفى أَرْجو بذاكَ جِوَارهُ مقال حيال من ثابت أنشُ لي م

على أكرَم الخيراتِ رَبُّ مُمَجَّدُ فلا العِلمُ مخبوسٌ ولا الرأيُ يُفْنَدُ مِن النَّاسِ إلاّ عازِبُ العقلِ مُبْعدُ لعلي به في جَنَّةِ الخُلْدِ أخلدُ وفي نَيْلِ ذاكَ اليَوْمِ أسعى وأجهَدُ

وقال حسَّان بن ثابت أيضًا، يبكي رسولَ الله ﷺ:

كُحِلَتْ مآقِيها بكُخل الأرْمَدِ يا خير من وَطِيء الحَصَى لا تَبْعَد غُيِّبْتُ قَبِلكَ في بَقيْع الغَرْقدِ فِي يَوْم الاثنينِ النَّبِيُّ المُهْتَدي مُتَلَدَّدًا يا لَيْتَنِي لم أُولَدِ يا لَيْتني صُبِّحت سَمَّ الأسْوَدِ في رَوْحَةِ مِن يَوْمِنا أو مِن غَدِ مَحْضًا ضَرَائِبُهُ كَرِيمَ المَحْتِدِ وَلَدَتْهُ مُحْصَنَةً بِسَعْد الأَسْعُدِ من يُهْدِ للنُّورِ المُبارَكِ يَهْتَدِي في جَنَّةِ تَثْنى عُيُون الحُسَّدِ ياذًا الجَلال وَذَا العُلا والسودد إلا بَكَيْتُ على النّبي محمّد بَعْدَ المُغَيَّبِ في سَوَاءِ المَلْحَدِ سُودًا وُجُوهُهُمُ كَلَوْنِ الإثمِدِ وفُضُولَ نِعْمَته بِنا لِم نَجْحَدِ أنصارَه في كُلّ ساعَة مَشْهَد والطَّيْبونَ على المُبارَكِ أحمَدِ ما بالُ عَيْنكَ لا تَنامُ كأنَّما جَزَعًا على المَهْدِيّ أصبَحَ ثاويًا وَجْهِي يقيكَ التُّرْبَ لَهْفِي لَيْتنِي بأبي وأمى مَنْ شَهِدْتُ وَفَاتَهُ فظَلِلْتُ بَعدَ وَفاتِهِ مُتَبَلّدًا أأقيم بعدك بالمدينة بينهم أَوْ حَلَّ أَمْرُ اللهِ فِينا عاجلاً فَتَقُومُ ساعَتُنا فَنَلْقَى طَيِّبًا يا بِكرَ آمنَةَ المَباركَ بِكرُها نُورًا أضاءً على البريَّة كلُّها يا ربٌ فاجمَعْنا مَعًا وَنَبِيّنا في جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ فاكتُبها لَنا والله أسمع ما بَقِيْتُ بِهالكِ يا وَيْحَ أَنْصَارِ النَّبِيِّ ورَهُ طِهِ ضَاقَتْ بِالأَنْصَارِ البِلادُ فأَصْبَحوا وَلَقَدْ وَلَدْناهُ وَفِينا قَبْرُهُ والله أكسرَمَـنـا بـه وهَــدَى بــهِ صَلِّى الإلهُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَرْشِهِ قال ابن إسحلة: وقال حسَّان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ:

نَبُّ المساكينَ أنَّ الخيرَ فارَقهُمْ مَن ذا الذي عندَه رَحْلي ورَاحِلتي أمْ مَنْ نُعاتِب لا نَخْشَى جنادعَه كانَ الضّياءَ وكانَ النُّورَ نَتْبَعُهُ فَلَيْتَنا يَوْمَ وَارَوْهُ بِمُلْحِدِهِ لم يترك الله مِنًا بَعْدَه أَحَدًا ذلَّت رِقابُ بني النَّجَّار كلِّهِم واقْتُسِمَ الفيءُ دون النَّاس كلُّهِم

معَ النَّبِيِّ تولِّي عنهُمُ سَحَرًا ورزْقُ أهلى إذا لم يُؤنسوا المَطَرَا إذا اللسان عتا في القَوْلِ أو عَثرًا بعد الإله وكان السَّمع والبَصَرا وغَيْبوهُ وألقَوْا فوقَهُ المَدَرَا ولم يَعِشْ بعدَه أنثى ولا ذكرا وكان أمْرًا مِن أمْر الله قد قُدِرًا وبدَّدُوه جهارًا بينهُم هَـدَرَا

وقال حسَّان بن ثابت يبكى رسول الله ﷺ أيضًا:

آلَيْتُ ما في جميع النَّاس مُجتهِدًا تالله ما حَملَتْ أُنثى ولا وَضَعَتْ وَلا بَرَا الله خَلْقًا مِنْ بَرِيَّتِه مِنَ الذي كانَ فِينا يُسْتَضَاءُ بِهِ أمْسَى نساؤك عَطَّلْنَ البيوت فمَا مثلَ الرَّوَاهب يَلْبَسْن المباذلَ قد يا أفضلَ النَّاسِ إِنِّي كنتُ في نَهر

مِنْي أليةً بَرّ غيرَ إفنادِ مثلَ الرَّسُولِ نبي الأُمَّة الهَادِي أوْنى بِذِمَّةِ جِارِ أو بِمِيعاد مُباركَ الأمر ذا عَدلِ وإرشادِ يَضْربْنَ فوق قَفا سِتْر بأوتادِ أيقَنّ بالبُؤس بعدَ النّعمَةِ البادي أصبحتُ منه كمثل المُفرَد الصادي

قال ابن هشام: عجز البيت الأول من غير ابن إسحلق.

<sup>«</sup>الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوّته تحقيق «الروض الأنف» شرح سيرة سيّد ولد آدم وخاتم المرسلين ـ محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لي تقصيري وخطئي وجهلي وكل ذلك عندي، اللهم احشرني والمسلمين تحت لواء صاحب هذه السيرة العطرة الزكية - محمد ﷺ - اللهم اجعله شفيعي في الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله إلاّ أنت استغفرك وأتوب إليك. السبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».

# «بسم الله الرحمان الرحيم»

# «خاتمة التحقيق»

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثم أما بعد:

قدّمت بين يديك أخي المسلم - رحمني الله وإياك - سيرة خاتم المرسلين وسيّد ولد آدم ولا فخر - محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم -. وقد قام على طبعها ونشرها عَلَم من أعلام الدعوة في العالم الإسلامي: الأستاذ محمد علي بيضون - صاحب دار الكتب العلمية - وكم من كتاب إسلامي قدّمه لنا مبتغيّا الأجر من الله تعالى. وأدعو الله عزّ وجلّ أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه تعالى وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم).

والدعوة إلى الله تعالى تكون بالقول تارة، وتكون بالفعل تارة أخرى، وتكون بالتنبيه والتلميح تارة أخرى و(كلِّ يعمل على شاكلته). ويقول على أخرى وركلِّ يعمل على شاكلته ويقول على أخر يكون القول أبلغ. قال متفق عليه. وقد يكون الفعل أبلغ في وقت من القول، وفي آخر يكون القول أبلغ. قال بعضهم: «فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل». ومن لم يستطع القول أو الفعل فعليه بالدعوة تنبيها وتلميحا وإشارة إلى ما ينفع المسلم في دينه ودنياه وآخرته من عالم عامل، أو كتاب نافع، وهذا ما يقوم به أصحاب دور النشر الإسلامية و(إنما الأعمال بالنيّات) متفق عليه.

وقد تصدّى للدعوة في زمننا الحاضر دُعاة لبسوا العمائم والمسوح يُلْبِسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، زيّنوا للناس المنكر وبغّضوا إلى الناس المعروف حتى أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، ولكن الله تعالى يقيض دائمًا لهذه الأمة مَن يبيّن للناس زيف ادّعاءهم ودعواهم، وإن لاقى في ذلك ما يلاقي:

قد عُرِف المنكر واستُنكِر المعروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة فقلت للأبرار أهلِ التقى والدينِ لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة (١)

واليوم (الاثنين ١٣ ربيع الأول ـ ٢٩ يولية) (٢) تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. وهي بدعة صليبية نَحَا فيها المسلمون منحاهم، وقد تقدم في أول الكتاب اختلاف أهل السِّير في تاريخ مولده ﷺ.

وفي كل عام يخرج علينا أصحاب العمائم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بما يأتِ به الأولون، فنسمع من القصص والأحاديث و«الحكايات» المنسوبة كذبًا وبهتانًا وزورًا إلى رسول الله على ما يشيب له الوليد من هول ما افتروا، وما كان على عاجة إلى الكذب له، والكذب له كالكذب عليه ومَن كذب عليه متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار.

فالحذر الحذر أخي المسلم من دعاة الكذب والتزوير والإفك، وها هي سيرة المصطفى على بين يديك بيضاء نقية، بينت لك الصحيح فيها من الضعيف [أو حاولت] فعض عليها وأودعها قلبك وعقلك وفؤادك.

بقي أن أُشير لك بإيجاز على أكثر القصص والأحاديث انتشارًا بين صفوف الدعاة والعامّة ولا أصل لها. [تقدّم الحديث على أكثرها وبقي القليل منها مما يرد في نص كتاب ابن هشام].

١ ـ إطلاق النبي ﷺ على السنة التي توفي فيها عمّه وزوجه [خديجة]: عام الحزن. لا أصل له.

٢ ـ قول الرسول ﷺ لأسرى قريش: «ما ترون أني فاعل بكم»؟ قالوا: خيرًا، أخ
 كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». لا أصل له. وقد تقدّم أنه معضل.

٣ ـ ازدهار أرض حليمة السعدية بعد أن كانت مجدبة يابسة ببركته على المقدمة وفي القصة ضعيف جدًا. فمداره على محمد بن إسحاق. وقد تقدم بيان حاله في المقدمة وفي ثنايا الكتاب [للتذكير] وبيان ضعفه.

٤ ـ قصة صعود النبي ﷺ شواهق الجبال مُحاولاً التردي منها، لمّا فتر عنه الوحي، وتبدّى جبريل عليه السلام له في صفحة السماء قائلاً: يا محمد إنك رسول الله حقًا.

<sup>(</sup>١) ابن القيِّم (بدائع الفوائد: ٣/ ٢٣٤). (٢) وكان هذا بقدر الله تعالى.

- ٥ قصة نسج العنكبوت خيوطه على الغار عند الهجرة، وكذا بناء الحمامتين عشهما على بابه. لا صحة لها.
  - ٦ ـ استقبال الأنصار للنبي ﷺ وإنشادهم: طلع البدر علينا. لا صحة لها.
- ٧ قول الحباب بن المنذر للنبي على في غزوة بدر: «أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أم هو الرأي والمشورة...» تقدم في الكتاب وفيه ابن إسحلق وقد تقدم بيان ضعفه وفيه مجاهيل مع إرساله.
- ٨ ـ حديث (ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين...)
   أخرجه الحاكم بسند ضعيف.
- ٩ حديث (اللَّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس..) فيه
   محمد بن عمر هو الواقدي متروك مع سعة علمه كما تقدم بيان حاله في المقدمة.
- ١٠ أمره ﷺ من قِبَل جبريل عليه السلام بالهجرة وألا ينام في فراشه ـ مداره على
   ابن إسحاق. تقدم بيان حاله. وفي بعض طرقه الواقدي وهو كذاب.
  - ١١ ـ حديث (يا عمّ لو وضعوا الشمس في يميني . . . ) ضعيف.
    - إلى غير ذلك مما قد بيّنته ونبّهت عليه في ثنايا الكتاب.

بقي أن أقول: إني حاولت جاهدًا أن أقف بك على صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، موجزًا القول حتى لا أشرد بك عما تقرأه. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه. أدعو الله عزّ وجلّ أن يكون عملي كله صالحًا ولوجهه الكريم خالصًا وأن ينفعني به (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). آمين.

وكتبه مجدي بن منصور بن ستِد الشورى القاهرة. مدينة السلام. في ١٣ ربيع الأول ١٤١٧

### الفهرس

| ٣   | غزوة ذي قرَد                           |
|-----|----------------------------------------|
| ٥   | أسماء أفراس المسلمين                   |
| ٦   | قتلى المشركين                          |
| ٧   | تقسيم الفيء بين المسلمين               |
| ٨   | امرأة الغفاري وما نذرت مع الرسول       |
| ٨   | حول النذر والطلاق والعتق               |
| ٣   | غزوة بني المصطلق                       |
| ٤   | تحريم دعوى الجاهلية                    |
| ٧   | موقف عبد الله من أبيه المنافق ودلالته  |
| ٩   | حول حديث جويرية «ملاحة ومليح»          |
| ٣   | حديث الإفك                             |
| ٠,  | القرآن وبراءة عائشةالقرآن وبراءة عائشة |
| ٣   | ابن المعطل يهمّ بقتل حسان              |
| ٩   | غزوة الحديبيةغزوة الحديبية             |
| ٨   | بيعة الرضوان                           |
| ٤٨  | حول المصالحة                           |
| ٠,  | علتي يكتب شروط الصلح                   |
| ٠,  | حكم المهاجرات                          |
| ۳۰  | الذين شهدوا على الصلح                  |
| ٤ د | الإحلال                                |
| ٤ د | المحلقون والمقصرون                     |
|     |                                        |

| 00  | ذكر البيعة                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥٥  | ذكر مَن تخلّفذكر مَن تخلّف                                     |
| 70  | ذكر كفّ الرسول عن القتالذكر كفّ الرسول عن القتال               |
| ٥٧  | ما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح                    |
| ٥٨  | قتل أبي بصير للعامري، ومقالة الرسول في ذلك                     |
| 77  | أمر المهاجرات بعد الهدنة                                       |
| 70  | غزوة خيبرغزوة جيبر                                             |
| ٧٠  | ما نهى عنه الرسول ﷺ في خيبر                                    |
| ٧٣  | <b>شأن بني سه</b> م                                            |
| ٧٣  | مقتل مرحب اليهوديمقتل مرحب اليهودي                             |
| ۷٥  | مقتل ياسر أخي مرحبمقتل ياسر أخي مرحب                           |
| ٧٦  | شان عبلتي يوم ّخيبر                                            |
| ٧٧  | صفية أم المؤمنين                                               |
| ٧٩  | بقية أمر خيبر                                                  |
| ٧٩  | صلح خيبر                                                       |
| ۸۳  | الشاة المسمومة                                                 |
| ٨٤  | رجوع الرسول إلى المدينة                                        |
| ۸٥  | أبو أيوب يحرس الرسول ﷺ ليلة بنائه بصفية                        |
| ۲٨  | حديث المرأة الغفارية                                           |
| ۸۸  | شهداء خيبر                                                     |
| ٩.  | أمر الحجاج بن علاط السلمي                                      |
| 90  | ذكر مقاسم خيبر وأموالهاذكر مقاسم خيبر وأموالها                 |
| ٩٨  | ذكر ما أعطى محمد رسول الله ﷺ نساءه من قمح خيبر                 |
| 41  | وُصاة الرسول عند موته                                          |
| 1.7 | عمر يُجلي يهود خيبر                                            |
| ۱۰۳ | قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين                              |
| ١٠٤ | ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة |
| 117 | مهاجرات الحبشة                                                 |
| 118 | عمرة القضاء                                                    |
| 17. | ذكر غزوة مؤتة                                                  |
| 177 | إمارة جعفر ومقتله                                              |

| 179   | عمل خالد                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 179   | تنبؤ الرسول بما حدث                                                     |
| 179   | حزن الرسول على جعفر                                                     |
| 121   | كيف تلقي الجيش؟                                                         |
| ١٤٠   | شهداء مؤتة                                                              |
| 181   | ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة                                      |
| 181   | ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمدينة                                      |
| ١٤٨   | أبو سفيان يحاول المصالحة                                                |
| 10.   | الرسول ﷺ يعدّ لفتح مكة                                                  |
| 104   | خروج الرسول في رمضان                                                    |
| 100   | قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس                                       |
| 109   | إسلام والد أبي بكر                                                      |
| 171   | جيوش المسلمين تدخل مكة                                                  |
| 177   | المهاجرون وسعد                                                          |
| 175   | كيف دخل الجيش مكة                                                       |
| 175   | الذين تعرّضوا للمسلمين                                                  |
| 177   | شعار المسلمين يوم الفتح                                                 |
| 177   | مَن أقرَ الرسول بقتلهم                                                  |
| 179   | أم هانىء تؤمِّن رجلين                                                   |
| 14.   | طواف الرسول بللكعبة                                                     |
| 1 / 1 | خطبته على باب الكعبة                                                    |
| 171   | دخول الكعبة والصلاة ُ فيها                                              |
| ١٧٣   | إسلام عتّاب والحارث بن هشام                                             |
| 140   | أول مَن ودي يوم الفتح                                                   |
| 177   | الأنصار يتخوّفون من بقاء النبي ﷺ في مكة                                 |
| ١٧٦   | كسر الأصنام                                                             |
| 1 V 9 | أمان الرسول لصفوان بن أميّة                                             |
| 1.4.1 | النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء السماء الله عن اشتمال الصماء والاحتباء |
| ۱۸٤   | عدّة مَن شهد فتح مكة من المسلمين                                        |
| 198   | إسلام عباس بن مرداس                                                     |
| 197   | مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة                             |

| 197 | براءة الرسول ﷺ من عمل خالد                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 198 | الاعتذار عن خالد                                                            |
| ۲., | حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح                                                 |
| ۲۰۳ | مسير خالد بن الوليد لهدم العزى                                              |
| ۲٠٥ | غزوة حنين                                                                   |
| ۲٠۸ | -<br>استعارة أدرع صفوان                                                     |
| 717 | ئبات الرسول                                                                 |
| 717 | الشماتة بالمسلمينالشماتة بالمسلمين                                          |
| 418 | شيبة يحاول قتل الرسول                                                       |
| 317 | ي. يـ و د الهزيمةالانتصار بعد الهزيمة                                       |
| 711 | مَن قتل قتيلاً فله سلبه                                                     |
| 719 | نزول الملائكةنزول الملائكة                                                  |
| 777 | مصرع دريد                                                                   |
| 778 | مصرع أبي عامر الأشعري                                                       |
| 777 | للنهي عن قتل الضعفاء                                                        |
| 777 | شأن الشيماء وبجاد                                                           |
| 777 |                                                                             |
| 779 |                                                                             |
| 7   | سبایا حنین یُجمعون                                                          |
| 727 | رثاء أبي خراش لابن العجوة                                                   |
| 729 | ابن عوف یعتذر عن فراره                                                      |
|     | ذكر غزوة الطائف                                                             |
| 70. | آلات الحرب المستعملة في الطائف                                              |
| 708 | الطريق إلى الطائف                                                           |
| 700 | أول مَن رمي بالمنجنيقأول مَن رمي بالمنجنيق                                  |
| 707 | بين أبي سفيان وثقيف                                                         |
| 707 | تفسير أبي بكر لرؤيا الرسول                                                  |
| 70V | سبب ارتحال المسلمين                                                         |
| 109 | العبيد الذين نزلوا من حصن الطائفا                                           |
| 17. | الشهداء في يوم الطائفالشهداء في يوم الطائف                                  |
| 777 | أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله ﷺ فيها |
| 777 | حول عتاب النبي للأنصار                                                      |

| 777          | اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 7 V V        | وقت العمرة                                               |
| <b>TV</b> A  | أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف                   |
| ۲۸.          | قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللاميّة                     |
| 711          | استرضاء كعب الأنصار بمدحه إيّاهم                         |
| 197          | غزوة تبوكغزوة تبوك                                       |
| 197          | التهيؤ لتبوك                                             |
| 797          | المنافقون المثبطون                                       |
| 794          | حض أهل الغنى على النفقة                                  |
| 798          | قصة البكّائين والمعذرين والمتخلفين                       |
| 790          | إرجاف المنافقين بعليّ                                    |
| 790          | قصة أبي خيثمة                                            |
| 797          | مرور النبيّ ﷺ بالحجر                                     |
| 7 <b>9</b> V | مقالة ابن اللَّصَيتمقالة ابن اللَّصَيت                   |
| 191          | إيطاء أبي ذر                                             |
| 799          | تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم                    |
| ۳.,          | الصلح مع صاحب أيلةالصلح مع صاحب أيلة                     |
| 4.1          | أكيدر والكتاب الذي أرسل إليهأكيدر والكتاب الذي أرسل إليه |
| 4.4          | حديث وادي المشقق ومائه                                   |
| 4.4          | قيام الرسول على دفن ذي البجادين                          |
| 4.4          | موقفه ﷺ من بعض الهدايا                                   |
| 3.7          | لِمَ سُمِّي ذا البجادين؟                                 |
| 4.8          | حول قصة البكائين                                         |
| 4.0          | ﺃﺑﻮ ﺭﻫـﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻮﻙ                                         |
| 7.7          | أصحاب مسجد الضرار                                        |
| ٣.٧          | أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك       |
| 777          | إسلام ثقيف                                               |
| 317          | حول هدم اللَّات                                          |
| 710          | فقه حديث كتاب النبيّ لثقيف                               |
| 214          | حج أبي بكر بالناس                                        |
| 471          | اختصاص الرسول عليًّا بتأدية براءة عنه                    |

| 441         | ما نزل في الأمر بجهاد المشركين                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۳۲۳         | ما نزل فيّ الأمر بقتال المشركين                        |
| 3 77        | ما نزل في أهل الكتابين                                 |
| 377         | ما نزل في النسيءما                                     |
| 377         | ما نزل في تبوك ًما نزل في تبوك ً                       |
| ۲۲٦         | ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات                            |
| ۲۲٦         | ما نزل فيُمن آذوا الرسولما نزل فيُمن آذوا الرسول       |
| ۲۲۷         | ما نزل بسبب صلاة النبي على ابن أبيّ                    |
| <b>417</b>  | ما نزل في المستأذنين                                   |
| 444         | ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار               |
| ٥٣٣         | قدوم الوفود على رسول الله ﷺ                            |
| ۲۳۸         | صياحهم بالرسول وكلمة عطارد                             |
| ٣٣٩         | كلمة ثابت في الرد على عطاردكلمة ثابت في الرد على عطارد |
| ۴۳۹         | عن كرسي الله                                           |
| 757         | قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر |
| 450         | موت عامر بدعاء الرسول عليه                             |
| 257         | موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر                   |
| ٣٥١         | قدوم ضمام بن ثعلبة وافدًا عن بني سعد بن بكر            |
| ٣٥٣         | قدوم الجارود في وفد عبد القيس                          |
| 307         | قدوم وفد بني حُنيفة ومعهم مسيلمة الكذّاب               |
| ۲٥٨         | قدوم زيد الخيل في وفد طيىء                             |
| ۲۲۱         | إسلام عدي                                              |
| ۲۲۲         | قدوم فروة بن مسيك المرادي                              |
| 778         | قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من بني زبيد               |
| ٥٢٦         | قدومُ الأشعث بن قيس في وَّفد كندة                      |
| ۲۲٦         | قدوم صرد بن عبد الله الأزدي                            |
| ۲٦٧         | إسلام أهل جرش                                          |
| ۲٦٧         | قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم                            |
| ۲٦۸         | كتاب الرسول إليهم                                      |
| 779         | إسلام فروة بن عمرو الجذامي                             |
| <b>~</b> V\ | قدوم وفد بني الحارث بن كعب                             |

| 777         | كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 277         | قدوم خالد مع وفدهم على الرسول                   |
| ٣٧٣         | حديث وفدهم مع الرسول                            |
| ٣٧٣         | بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إليهم              |
| <b>TV</b> 0 | قدوم رفاعة بن زيد الجذامي                       |
| ۳۷۷۰        | خروج الأمراء والعمَّال على الصدقات              |
| ٣٨٠         | حجة الوداع                                      |
| ۳۸۲         | موافاة عليّ في قفوله من اليمن رسول الله في الحج |
| ۳۸۳         | خطبة الرسول في حجة الوداع                       |
| ۳۸٥         | بعض تعليم الرسول في الحج                        |
| 440         | بعث أُسامة بن زيد إلى أرض فلسطين                |
| 777         | خروج رسول الله إلى الملوك                       |
| ۳۸۹         | أسماء الرسل ومَن أرسلوا إليهم                   |
| 498         | ذكر جملة الغزوات                                |
| 490         | ذكر جملة السرايا والبعوث                        |
| 490         | غزوة عمرغزوة عمر                                |
| 497         | نجاء المسلمين بالنَّعَم                         |
| 497         | شعار المسلمين في هَٰذه الغزوة                   |
| 297         | تمكّن المسلمين من الكفّار                       |
| 277         | غزوة عليّ بن أبي طالب إلى اليمن                 |
| 878         | ابتداء شکوی رسول الله ﷺ                         |
| 270         | تمريضه في بيت عائشة                             |
| ٤٢٦         | ذكر أزواجه ﷺ                                    |
| 231         | عدَّتهنَّ وشأن الرسول معهنّ                     |
| 247         | وفاة رسول الله ﷺ                                |
| ٤٣٣         | تمريض رسول الله ﷺ في بيت عائشة                  |
| 545         | کا تال ساند از با بازی                          |
| ٤٣٥         |                                                 |
| ٤٣٦         | شأن اللدودشأن اللدود                            |
| ٤٣٧         |                                                 |
| ٤٣٧         |                                                 |

| ۸۳٤ | صلاة أبي بكر بالناس                                  |
|-----|------------------------------------------------------|
| ٤٣٩ | متى توفي رسول الله؟                                  |
| ٤٤١ | سِواك الرَّسول قبيل الوفاة                           |
| 233 | كرامات ومعجزات                                       |
| ٤٤٣ | مقالة عمر بعد وفاة الرّسولمقالة عمر بعد وفاة الرّسول |
| ٤٤٤ | ما حدث للصحابة عقب وفاته ﷺ                           |
| ٤٤٨ | خطبة عمر عند بيعة أبي بكر                            |
| ٤٥٠ | خطبة أبى بكر                                         |
| ٤٥١ | جهاز رَسُول الله ﷺ ودفنه                             |
| ٤٥١ | مَن تولَّى غسل الرَّسولمَن تولَّى غسل الرَّسول       |
| ٤٥١ | كيف غُسِّل الرِّسول؟كيف غُسِّل الرِّسول؟             |
| 804 | تكفين الرَّسُولتكفين الرَّسُول                       |
| 207 | دفن الرّسول والصّلاة عليهدفن الرّسول والصّلاة عليه   |
| 207 | افتتان المسلمين بعد موت الرّسول                      |
| 277 | خاتمة التحقيق                                        |